# الرواله المسالة المسال



# SOCO CONCESCO CON CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

Bibliotheca Alexandrina

ة ارالفنكر للعتربي



الدول الاسلامية المستقلة في الشرق



# الروالهنا المرابط الم

# كتور اعضام علارؤوف الفقى

أستاذ التاريخ الاسسلامي بكلية الآداب ـ جامعة القساهرة

دارالفكر الغريك ۱۱ شارع جوادم في د القاهرة صب ۱۲ سر ۲۵۰۵۳ د ۲۷۰٬۹۷۰



### القددمة

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسللم على سيدنا محمد خاتم النبيين .

### وبعـــد:

لقد وضعت كتاباً عام ١٩٧٨ عن الدول الاسسلامية المستقلة في الشرق . وبعد مرور عدة سنوات من نفاذ الكتاب ، رأيت أن أضيف الى هذا الكتاب دولا أخرى . حتى يستفيد القارىء الكريم فائدة أكبر .

والمعروف أن الدول الاسمالهية المستقلة في الشرق لعبت دوراً كبيراً في ازدهار الحضارة الاسمالهية ، وخصوصاً الفكر الاسمامي والثقافة الاسمالهية ، واقترن اسم كل دولة تقريباً من هذه الدول بأسماء أعماله وفلاسفة كان لهم دور ، بل أدوار بارزة في عالم الفكر .

على أن كتابى هذا قاصراً على النواحى السياسية لهذه الدول ، وأنا الآن بصدد إعداد كتاب كبير يتضمن التطور الفكرى فى هذه الدول ، وأعلام النهضة الثقافية فيها . ولابد للقارىء الكريم أن يقرأ عن سياسة هذه الدول قبل أن يدرس حياتها الثقافية .

ويتضمن هذا الكتاب دراسة للدول الفارسية كالطاهرية والصفارية والسامانية والأكراد الكاكويه — أو الدول التركية التي تأثرت بالثقامة التركية مثل الدولة الغزنوية والسلجوةية والخوارزمية ودول الأتابكة .

كذلك بحثت في هذا الكتاب الدولة المغولية الايلخانية في المسراق وايران ، وهي دولة تأثرت بالاسلام ، مهدنب الاسلام من نفوس هؤلاء المفول وتثقفوا بالثقافة الاسلامية .

وتناولت بالدراسية أيضا الدول الاستلامية في الهند قبل الغزو التهوري .

هذا ولقد قضيت في محرابي عدة سنوات أدرسي هذا الموضوع الشماق بلغات متعددة شرقية وأوربية فضلا عن العربية .

وأرجو أن يونقنى الله الى مواصلة البحث والدراسية في التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية .

د عصام الدين عبدالرعوف الفقى مصر الجديدة ١٩٨٧/٢/٢٠



# البابالأول

# الحياة السياسية في شرق الدولة الاسلامية

مذذ قيام الدولة الطاهرية حتى قيام الدولة الغزنوية

- ١ \_ الدولة الطاهرية
- ٢ \_ الدولة الصفارية
- ٣ \_ الدولة السامانية
- إ ــ الدولة البويهية
- ه ـ الدولة الزيدية في طبرستان وجرجان وبلاد الديلم
  - ٦ ـ دولة الأكراد الكاكويه في بلاد الجبال



# ١ - الدولة الطاهسرية

استعان العباسيون بالفرس الأنهم أقاموا دولتهم على أكتاقهم ، وقدر الخلفاء العباسيون الاوائل موقف الفرس منهم ، فكان أبو جعفز المتصور (١٣٦هـ/١٥٧هم) يكرر لأهل خراسان قوله : « أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دعوتنا(۱) » ، كها أوصى ولى عهده بهم بقسوله : « وأوصيك بأهل خراسان خيرا ، فانهم أنصارك ، وشيعتك ، بذلوا الهوالهم في دولتك ، ودماءهم دونك ، ومن لا تخرج محبتك من قلوبهم ، أن تحسن اليهم ، وتتجاوز عن مسيئهم ، وتكافئهم على ما كان منهم(١) . . . » ، وازداد نفوذ الفرس في عهد الرشيد (١٩٠هـ/١٩٨هـ/٨٠٨٨) والمامون

ولما ولمى المعتصم الخلافة (٢١٨-٢٢٧ه/٣٨٨-٢٨٨م) أساء الظن بالفرس لانهم طموحون يعملون على تحقيق مطامع قومية 4 فاستعان بالترث وبعث في طلبهم من فرغانة وأشروسنة 4 واتخذ من حسن هندامهم 4 وجعال منظرهم وشعاعتهم 6 وتمسكهم بتعاليم الاسسلام سببا للاعتماد عليهم 6 فأصبح معظم جند الدولة للعباسية منهم 6 كما أسند اليهم المناصب العسكرية والمدنية الكبيرة في دولته 4 وآثرهم على العرب والفرس في كل شيء(٣) وبذلك توى شأن الترك 6 وازداد نقصوذهم 6 بينما ضعف شمان العرب والقرس (٤) .

<sup>(</sup>۱) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ، جه ص١٢٩٠٠

<sup>(</sup>٢) نفس للصدر جا من ٢١٩٠٠

<sup>(</sup> ٢ ) محمد جمال الدين سروز : تاريخ المخمارة الاسلامية في الشرق هي ٢٢-٢٤٠٠

<sup>(4)</sup> Gibon. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. IV, p. 47.

آدى ازدياد نفوذ العنصر التركى في الدولة العباسية واستئثارهم فيها بالنفوذ دون الخلفاء الى حدوث كثير من القلاقل والاضطرابات في الدولة العباسية ، حقيقة أن الاتراك كانوا يخشون الخليفة المعتصم لقوة بأسه ، فلما توفي وولى الواثق الخلافة (٢٢٧-٣٣٦ه/٢٨٨/٨-٤٨٨) أخذوا يتدخلون في شعئون الدولة ، ولم يستطع الخليفة السيطرة عليهم(٥) ، ولما استخلف المتوكل (٣٣١-٣٤٨/١٨٨/١٨م) عول على سلبهم السلطة والنفوذ ، فتخلصها منه ، وأصبحت الدولة العباسية مسرحا للفوضى والاضطرابات بنبوذ الترك(٢) .

لم يقف العرب والفرس مكتوفى الأيدى ازاء ضعف نفوذهم ، واستئثار الاتراك بالسلطة والنفوذ دونهم ، بل عملوا على استرداد مكانتهم ، فحاولوا الاستقلال ببعض بلدان الدولة العباسية ، فأقام الفرس في شرق الدولة الاسلامية دولا مستقلة عن الخالفة العباسية وهى الدولة الصفارية(لا) (١٥٤٥- ٢٩٩ه/ ٨٦٨- ٩٩٩) وبعد أن انهارت الدولة الصفارية أقام السامانيون الفرس دولة في خراسان وبالاد ما وراء النهار (٨) (٢٦١- ٢٨٩ه/ ١٨٨- ٩٩٩م) ، ومن العناصر الفارسية التي سيطرت على بعض أقاليم الدولة الاسلامية بنو يويه الذين حكموا العراق وفارس والري وهمذان وأصبهان وبلاد الجبال (٣٣٤- ١٤٥٧هم) ١٩٥٥ ومثلوا دورا رئيسيا في السيادة الاسلامية (٩) .

يجدر بنا أن نذكر أن الدولة الصدفارية قامت على أنقداض الدولة الطاهرية التي أقامها طاهر بن الحديين في شرق الدولة الاسلامية ، وكان من كبار قواد الدولة العباسية ، ولى منطقة بوشنج(١٠) حينما بدأ النزاع بين الأمين والمأمون ، وقاد حيث المآمون ضد قوات الأمين(١١) ، وقدام

<sup>(</sup> ٥ ) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج٧ حس ٢١٨-٢١٧ -

<sup>(</sup> ٦ )المسعودي : مروج الدهب جع من ٦٤ -

<sup>(7)</sup> Habib : Sultan Mahmoud of Ghaznin p. 4.

<sup>(</sup> ٨ ) رَأَمْعِاوِر : معجم الأنساب ولأسراث الحاكمة ج٢ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup> ٩ ) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج٢ ص ٩٣ ٠

<sup>(</sup>۱) احدی نواحی خراسان

<sup>(</sup>۱۱) ابن خلكان : وفدات الأعيان جه ٢ ص ٢٠١ .

بدوره في قهر الأمين طمعا في المكاسب التي سنوف بحصل عليها من وراء هذا العمل ، فاشتبك مع على بن عيسى ــ قائد الأمين ــ وهزمه وقتله ــنة ١٩٥هـ/١٨م .

وتقدم طاهر الى بغداد ، واستولى على ما فى طريقه من البالد ، وحاصر بغداد والأمين بها ، وانتزعها من الأمين ، وتخلص منه (۱۲) سنة ٨١٣هم ، ولقد كاناه الأمون بعد أن استقر فى الخلافة بأن أساند الله ولاية الجزيرة ، وولاية شرطة بغداد (١٣) ، ولم يشأ المأمون أن يوليه خراسان حتى لا يستقل بها ، أذ لم يغب عن ذهن المأمون مدى ما يتمتع به طاهر ونفوذ فى خراسان (١٤) .

على أن طاهر بن الحسين لم يقنع بولاية الجزيرة ، أذ كال يطهم في استاد ولاية خراسمان اليه ، وما زال بالمأمون حتى أسمند اليه سنة ٥٠ هـ/ ٨٢٠م (١٥) جميع البلاد شرقى بغسداد ، ووطد طاهر نفسوذه في خراسان واتخذ من نيسابور حاضرة لدولته ، وعلى ذلك استطاع طاهر أن يؤسس أول امارة شعبه مستقلة عن الخلافة الماسية (١٦) .

اعتزم طاهر بن الحسين الاستقلال نهائيا بدولته عن الدولة العباسية، ففى سنة ٢٠٧هم/ ١٨٨م أسقط اسم الخليفة المأمون من الخطبة ، لكنه ام بلبث أن توفى (١٧) ، فوافق الخليفة المأمون على تولية طلحة بن طاهر (١٨) ولاية أبيه ، فعلى الرغم من استياء المأمون من الطاهريين نمائه كان يخشى ان انتزع الأمر من أيديهم أن تحدث اضطرابات في خراسان التي قسوي فيها نفوذهم (١٩) .

خلف عبدالله بن طاهر أخاه طلحة سنة ٢١٣هـ/٨٢٨م(٢٠) وقد اتسمع

<sup>(</sup>۱۳) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك جـ٨ ص١٤٨٠ ٠

<sup>(13)</sup> Hitti: History of the Arabs. p. 46.

<sup>(</sup>١٤) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج ٨ ص ٢٨٥ •

<sup>(</sup>۱۰) نفس المدرج ١٠٥ م ١٨٥

<sup>(16)</sup> Lanc Poole: The Muhammadan Dynasties. p. 128.

<sup>(</sup>۱۷) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك جا ص ٩٩٥ - ٩٩٥ -

<sup>(</sup>۱۸) ننس المصدر جا من ۹۰ ٠

<sup>(19)</sup> Noldeke: Sketches from Eastern History. p. 68.

ملكه حتى شمل الرى وكرمان علاوة على خراسان نفسها ، وكذلك الأراضى التي تقع شرقيها حتى الحدود الهندية وتمتد شهمالا حتى حدود دوله الخليفة (٢١) .

حرص خلفاء طاهر بن الحسين على تحسين علاقاتهم بالخلفاء المعباسيين ، وراعوا حتوق الدولة في شئون الحكم والامارة ، بل وقفوا الى جانبهم في القضاء على حركات التمرد والعصيان التي حدثت ضدهم(٢٢) ، لذلك لم يعمل الخلفاء العباسيون على استرداد نفوذهم على البلدان الذي يسيطر عليها الطاهريون .

وكان محمد بن طاهر آخر حكام الدولة الطاهرية ، ولم يكسن على شاكلة أسلافه ، فقد كان أميرا ماجنا يبيل الى اللهو والعبث غضعف أمره كحاكم وعجز عن اخضاع الشورات التى قامت ضده ، ولمسا ازدادت الاضطرابات في الدولة الطاهرية ، استنجد أهل خراسان بالأمير يعقوب بن الليث الصفار لاعادة الأمن والطمأنينة الى بلادهم ، فوجد الأمير الصفارى القرصة مواتية لتوسيع رقعة دولته على حسساب الدولسة الطاهرية المتداعيسة ، فزحف بجيشه الى نيسابور سنة ٢٥٩/٨٧٩م وقبض على محمد بن طاهر وعلى أهل بيته (٢٣) وبذلك زالت الدولة الطاهرية .

# ٢ ـ النولة الصفارية

کان یعقوب بن اللیث الصفار من افراد المطوعة ــ وهی تشــکیلات عسکریة ــ تعمل علی حمایة سجستان وفارس وکرمان من حالة الفوضی النی تعرضت لها من ثورات الخوارج ، وارتفع شأن یعقوب بعد أن ظهرت شجاعته فی محاربة الخوارج ، فولی قیادة جماعات المطـوعة ، ومن ثم خظم أمر حتی أن أهل سجستان استنجدوا به لتخلیصــهم من القوضی التی حلت ببلادهم(۲۶) ، فسار الیهم ، ودفع عنهم الضر ، ولمـا رأی اهل

<sup>(</sup>۲۰) الطبرى : تاريخ الامم والملوك جا، من ٦٢٠ ·

<sup>(21)</sup> Ency. of Islam: Art Tahirid Dynasty.

<sup>(</sup>۲۲) ابن كثير : البداية والنهاية جـ ۱۰ ص ۲۸۹ .

<sup>(</sup>٢٣) الطبرى : تاريخ الأسم والملوك جا ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٢٤) ابن خُلكان : وفيات الأعيان جا، ص ٥٠٨ .

سمجستان شيجاعته واقدامه ، وحسن تدبيره ، نملكوه أمرهم ، نضيبط البلاد ، وقويت شوكته ، وقصدته المسكر من كل ناحية(٢٥) .

لم يكتف يعقوب بحكم سجستان بل عول على مد نفوذه الى البسلاد المجاورة لها ، فاستولى سنة ٢٥٣ه/٢٨٨م على بوشسنج وهراه(٢١) وما والاها ، ولم يلبث أن احتل نيسابور ، التى كان يحكمها الطاهريون مخالفا أوامر الخليفة العباسى ، ولم يتوقف عند ذلك الحد بل مد نفوذه على بلاد فارس وخراسان ، وزباستان ومكران وكرمان والسند وطبرستان . والرى وقزوين وأذربيجان وجنديسابور والأهواز(٢٧، حتى لقد هدد بغداد نفسها سنة ٢٥٧ه/٨٥٠٨) ، وبذلك استطاع يعقوب بن الليث على الرغم من أنه لم يكن من بيت عريق أن يؤسس ملكا عريضا في شرق الدولة الاسلامية يشستمل على معظم أرجاء فارس . بالاضافة الى سجستان التى أقام فيها يعقوب دولته في بداية آمرها وان عمر هذه الدولة ، لم يتجاوز ستة وثلاثين عاما(٢٩) .

اشتهر يعقوب بن الليث الصفار باليقظة وحسن التدبير وكان لا يطلع أحدا على سره ولا يعرف أحدا بتدبيره وعرمه ، وأكثر نهاره يقضيه خاليا بنفسه يفكر فيما يريده ، ويظهر غير ما يضمر ولا يشرك أحدا فيها يدبره براى(٣٠) ، وكان يحسن اختيار رجاله ، كما كان يعد جيوشه أحسسن اعداد(٣١) ، واستطاع بذلك أن يهيىء الاستقرار والأمن في دولته ، ويجبى منها الأموال الكثيرة حتى عمرت خزينته ويقول المسعودي(٣٢) « كانت سياسة يعقوب لمن معه من الجيوش سياسة لم يسمع بمثلها من سلف من الماوك من الأمم الغابرة من الفرس وغيرهم مهن سلف وخلف وحسن انقيادهم

<sup>(25)</sup> Hitti: History of the Arabs. p. 461.

<sup>(</sup>٢٦) ابن الاثير ، الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٥٣ د ٠

<sup>(27)</sup> Hitti: History of the Arabs. p. 462.

<sup>(28)</sup> Lane Poole: The Muhammadan Dynastics. p. 129.

<sup>(29)</sup> Browne: A Literary history of Persia. Vol. I. p. 476.

<sup>(</sup>٣٠) المسعودى : مروج الذهب ج٢ من ٤٧٦ .

<sup>(</sup>٣١) الدورى : دراسات في العصور العباسية التأخرة ص ١١٦٠ •

<sup>(</sup>۲۲) مروح الذهب ج٢ هي ٤٧٥٠

لأمره - واستقايتهم على طاعته ، لما كان قد شعطهم من احسعانه وغمرهم من بره ، وملا قلوبهم من هيبته » .

عمل يعقوب على التقرب الى الخلافة العباسية بارساله الهدايا اليها حتى أقرته على البلدان التى استولى عليها ، ولكن العباسيين لم يلبثوا أن توجسوا خيفة على سلطانهم من ازدياد نفوذ ابن الليث ، وعملوا على التخلص منه ، فغضب يعقوب من موقف الخلافة العدائى نحوه ، فزحه الى العراق ، ولكن الدولة العباسية وجهت اليه جيشا ، هزمه شر هزيهة سسنة ٢٦٢ه/٧٥٨م فانسسحب الى حاضرته نيسسابور ، وتوفى سسنة ٢٦٠ه/٨٧٨م .

أقرت الخلافة العباسية عبر بن الليث خلف الأخيه يعقدوب على خراسان وفارس وأصبهان وسجستان والسند وكرمان ، وأرسلت اليه العهد ومعه العقد والخلع(٣٣) ، واتخذ عبرو مع الخلافة العباسية سياسة تختلف كل الاختلاف عن سياسة أخيه يعقوب ؛ فتقرب الى الخلافة ، وتودد البها ، وبلغ من ثقة الخلافة به أن أسندت اليه ولاية شرطة بفداد بالاضافة الى الولايات التى عهدت اليه بحكمها سنة ٢٧٦ه/٨٨٩م وبذلك قدى نفوذه(٣٤) .

وضع عمرو بن الليث نظاما دقيقا لمراقبة عماله وقواده ورتب موارد الدولة . وعمل على زيادتها (٣٥) ، لكن عمرو لم يقنع باتسماع ملكه ، واستقرار أمر دولته ، بل طمع في المزيد من النفوذ ، فأصر على المطالبة بحكم بلاد ما وراء النهر ، ولم يجد الخليفة العباسي بدا من اقراره على حكم هذه البلاد ، لكن الأمير اسماعيل بن أحمد السماماني ما أمير بالا وراء النهر ما رفض أن يسلمها الى الأمير الصغاري (٣٦) ، وكتب اليه يحته على عدم التعرض لبلاده ، وقال « انك قد وليت دنيا عريضة ، وأنا في يدى ما وراء النهر ، وأنا في شغر ، واقنع بما في يدك ، واتركني ما يهيما

<sup>(</sup>٢٢). الطبرى : تاريخ الأمم والملوك جه من ٥٤٥ -

<sup>(</sup>۲٤) نفس المصدر ج١٠ من ٧١ ٠

<sup>(</sup>۲۰) الدورى : دراسات في العصور العباسية المنافرة ص ۱۱۸ ٠

<sup>(</sup>٢٦) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج١٠ ص ٦٣٠

بهذا الثغر(٣٧) ، لكن عمرو أصر على تحقيق سياسته الرامية الى توسيع ملكه على حساب الامارة السامانية ، ولم يقدر الصحاب التى تقف فى سبيله ، وتحول دون تحقيق سياسته : فسار على رأس جيش كبير الى بلاد ما وراء النهر ، واشتبك مع الأمير الساماني اسحاعيل بن أحمد فى معارك ضارية هزم عمرو فيها ، بل وقع أسيرا في قبضة غريمه الأمير اسماعيل (٣٨) سنة ٢٧٨/ . . ، مم وتمزق شمل جيشه شر ممزق ، وكانت لهذه الواقعة نتائج حاسمة في مراحل تطور الحياة السياسية في شرق الدولة الاسلامية ، ان كانت بداية النهاية للدولة الصفاريين ، بل تطلعت الى بسط سيطرتها الناشئة على حدودها من خطر الصفاريين ، بل تطلعت الى بسط سيطرتها ونفوذها على بلدان الدولة الصفارية المتداعية (٣٩) .

لما علم الخليفة العباسى المعتضد (٢٧٩-٢٨٩ه/٩٠٢ه) به يهة عمرو بن الليث الصفار ، سر لذلك ، وأشماد بذكر اسماعيل بن الحمد ، ذلك لأن ازدياد نفوذ عمروكان يشتكل خطرا كبيرا على سلطان الخلافة العباسية ، ومهما يكن من أمر ، فقد سميق الآمير الصفارى الى بغداد ، وبقى بها حتى وفاته (١٠) ١٨٨ه/١٩٩٨ ،

ولى طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار بعد هزيمة عمرو ، وكان غرا صغيرا ، نشأ على اللهو والعبث والصيد وغلب عليه سحبك السبكرى ح غلام عمرو بن الليث ح فاستبد بالسلطة دونه ، ولم يكن لهذا الأمير الصغير من الأمر شيء ولم يكتف سبك السبكرى بذلك ، بل تبنى على الأمير الصغير وعلى أخيه يعقوب ٢٩٦ه/٨٠٨م ، وبعث بهما الى بغداد حتى لا يبقى له شريك في الحكم(١٤) .

على أن الأمور لم تصف للسبكرى بعد تخلصه من الأمير الصفارى ، ففى سنة ٢٩٧ه/٩٠٩م سار الليث بن على بن الليث الى فارس وتغلب عليها ، وطرد منها السبكرى - فاستنجد السبكرى بالطليفة المقدد

<sup>(</sup>۲۷) ناس المعدر ج١٠ ص ٢٧

<sup>(38)</sup> Hitti: History of the Arabs p. 462.

<sup>(39)</sup> Browne: A Literary History of Persia. Vol. I. p. 345.

<sup>(</sup>٤٠) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك جـ١١ ص١٢١٠

<sup>(</sup>٤١) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك جـ١٠ ص١٤١ •

(١٩٥٠ ـ ٣٢٠ هـ ١٩٠٨ م ١٠ وقع البزيمة بالليث الصفارى وأسره (٢٠٠) . وعلى سنة ٢٩٧ هـ ١٩٠٩م ، أوقع البزيمة بالليث الصفارى وأسره (٢٠٠) . وعلى الرغم من وقوف الخلافة الى جانب السبكرى الا أنه امتنع عن ارسال الأموال اليها ، فعملت الخلافة على التخلص منه ، وانتزعت منه فارس سنة ١٩٨ه م ١٠ فلجا الى سجستان (٣٤) فقصده الأمير أحمد بن اسماعيل الساماني ، واستولى على سجستان ، وقبض على سسبك السبكرى ، وعلى محمد بن على بن الليث الصفار وبعث بهما الى بغداد سنة ١٩٨٨ م . ومن ثم ، زالت الدولة الصفارية (٤٤) .

وصفوة القول أن الدولة الصفارية زالت بسبب جهود الخلافة العباسية المتصلة للقصضاء عليها ، والهزائم المتكررة التى منى بها الصفاريون من أعدائهم السامانيين ، فقد هزم اسماعيل بن أحمد — كما ذكرنا — عمرو ابن الليث ، وأرسله أسيرا الى بغداد ، وقضى ابنه أحمد بن اسماعيل على البقية الباقية من نفوذ الصفاريين ، ونضيف الى ما سبق تمسرد قواد الدولة الصفارية على سسادتهم ، وما ترتب على ذلك من ضسعف الدولة الصفارية ، وانهيارها (٥) .

## ٣ ــ الدولة السسامانية

اقام السامانيون الفرس دولة فى خراسان وبلاد ما وراء النهر على أنقاض الدولة الصفارية ٣٨٩/٣٦١ه ــ ٣٩٩/٨٧٣ م والسامانيون أصحاب نسب عريق ، اذ أن جدهم سامان ينسب الى بهرام جور(٢٦) ، وكان لأسد أبن سامان أربعة أبناء هم : نوح وأحمد ويحيى والياس ، وقد تجلت شجاعتهم فى عهد الخليفة هارون الرشيد ، فحينها خرج عليه رافع بن الليث ابن نصر بن سيار فى سمرقند ، أعان هؤلاء الأبناء الأربعة الخليفة فى القضاء على ثورة رافع ، وهذا بال الرشيد من هذا الأمر ، اذ كان يخشى أن يستولى رافع على خراسان(٧) .

<sup>(</sup>٤٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٩٧ هـ •

<sup>(</sup>٤٢) الطيرى : تاريخ الأمم والملوك جـ ١٠ من ١٤٤ ٠

<sup>(44)</sup> Lane Poole: The Muhammadan Dynasties. p. 129-130.

<sup>(</sup>٤٥) حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي ج٢ ص ٧٠٠

<sup>(46)</sup> Hitti: History of the Arabs. p. 462.

<sup>(</sup>٤٧) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج٢ ص ١١٢٠

لما ولى المأمون الخلافة عرف منزلة أبناء أسحد بن سامان وقصدر اخلاصيم للخلافة العباسية ، فولاهمم على سهرقند وقرغانسة والشاش وهراة(٨١) ، وكان أكبر هؤلاء الاخوة والى سممتند ، ولما توفي صارت سهرقند ، لأخيه أحمد بن أسد ، وخلفه عليها ابنه نصر سنة ١٥١ه/١٨٥٥م، وكان لتوة أواصر الصلة بين السمامانيين أثرها في ازدياد قوة دولتهم فقد أخذ المهدوء والطمأنينسة يسمودان بلادهم بعمد أن كانت تقساسي من الاضطرابات(٤٩) ،

ازدادت شهرة السامانيين في البلاد المجاورة حتى أن بخارى لما اضطربت أمورها بسبب كثرة الفتن فيها ، وتنازع أهلها فيما بينهم ، استنجد فريق من أعيانها بالأمير نصر الساماني في سمرةند ، فأرسل اليهم أخاه اسماعيل ، وعلى الرغم من الخلافات التي كانت بين أهل بخارى ، فقد احسنوا جميعا استقبال الأمير الساماني ، بل نثروا الذهب والعطايا الثمينة بين يدى هذا الأمير الذي عرفوا عنه الشجاعة وكرم الاخلاق ، وأقروه واليا عليهم من قبل أخيه الأمير نصر سنة ٢٦٠ه/٤٧٨م(٥٠) ، وأقام اسماعيل في بخارى الخطبة باسم أخيه نصر (٥٠) ، وحذف اسم يعقوب بن الليث من الخطبة ، وبذلك آل أمر بخارى الى السامانيين وزال عنها حكم المناريين ، ومما زاد في نفوذ الأمير نصر اعترافي الخالفة العباسية بامارته ، اذ أرسل الخليفة المعتمد (٢٥٦ــ٧٩هم/٨٨م-٨٩٨م) منشورا الى الأمير نصر بحكم بلاد ما وراء النهر ، وفوض البه حكم البلاد المتدة من شواطيء جيحون الى أقصى بلاد المشرق (١٥) .

استقرت الأمور في بخارى بعد أن آلت الى الدولة السامانية ، ذلك أن الأمير نصر طهر هذه المنطقة من اللحسوص وقطاع الطرق الذبن زاد

<sup>(</sup>٤٨) النرشخي : تاريخ بخاري من ١٠٥ ـ ١٠٦ ·

<sup>(</sup>٤٩) فامیری : تاریخ بخاری می ۹۶ ۰

<sup>(</sup>٥٠) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك جـ٩ ص ١٤٥ ٠

Hitti: History of the Arabs. p. 462.

<sup>(</sup>۵۱) آرمینیوس فامیری : تاریخ بخاری ص ۹۵ ۰

خطرهم ، واستطار شرهم في هذه المنطقة كما صد هجمات الطامعين في بذارى . فامن البخاريون في عهده على أموالهم وأنفسهم(٥٢) .

لم تستمر العلاقات بين الأمير نصر وأخيه اسماعيل على ما كانت عليه من انود والصناء . ذلك أن نصرا فرض على أخيه اسماعيل - والى بخارى من قبله - كل سنة خمسمائة الف درهم من أموال بخارى ، لكن استماعيل لم يستطع دنع هذا المبلغ بسبب زيادة نفقاته في الحسروب الكثيرة التي خاضها ضد أعدائه الطامعين في بخارى ، غاستاء نصر من أخيه اسماعيل -واعتقد انه يسمعي الى الاستقلال ببخاري عن دولته ، فعول على اخضناعه ، فسار على رأس جيش كبير ، واشتبك الاخوان سنة ٢٧٢ه/٥٨٨م في حرب انتهت بصلح بينهما بهتنصاه ولى اسماعيل خراج بخارى وعزل عن حكمها ، على أن هذا الصلح لم يوضع موضع التنفيذ(٥٣) فبعد خمسة عشر شيهرا رنض اسباعيل ارسال الأموال المقررة عليه وقق الصليح المعقود بينه وبين أخيه ؛ متجددت الحروب بين الأخوين ، وهزم اسماعيل أخاه نصر سنة ٢٧٥ه/٨٨٨م ووقع أسيرا في يده(١٥) ، لكن اسماعيل أحسن الى أخيه ، بل سأله العنو والصنح ، وقال له : أيها الأمير أنها اراده الله التي شاعت أن أراك اليوم ، وأنت في الأسر . فرد عليه نصر بقوله : بل هي ارادتك أنت ، اذ خرجت على سيدك ، وأذنبت بذلك في حق الله عز وجل . على كل حال أحسن اسماعيل الى أخيه نصر ، وبله من حرصه على المحافظة على هيبته أن سيره من فوره الى حاضرته سمورقند قبل أن يصلها أنباء الحادث ، فلا تتعرض بذلك سمعته فيما وراء النهر الى شىيء من المهانة (٥٥) .

ولما توفى نصر بن أحمد سنة ٢٧٩ه/٨٩٢هم ولى أخوه اسماعيل أمر الدولة السامانية ، وأقره الخليفة العباسى على حكم ما وراء النبر(٥٦) . غير أن الخلافة العباسية كانت تنظر بعين الشبك والريبة الى تلك الدولة الفتية الناشئة التى أخذت تزداد قوة ونفوذا في القسم الشرقي

<sup>(</sup>۵۱) النرشخي . تاريخ بخاري ص ۱۱۱ ٠

<sup>(</sup>۲۰) أرمينيوس فاميرى : تاريخ بخارى ص ۱۸ ٠

<sup>(35)</sup> أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٧٥ ه ٠

<sup>(</sup>٥٥) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٢٦) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج١٠ ص ٢٠

من الدولة الاسلامية ، فاتذنت الدولة العباسية سياسة ذات وجهين ، فبينها فوض الخلينة المعتند (٢٧٩-٢٨٩ ١٨٨ ١٠ ٩٩) الأمير السامائي اسماءيل حكم بلاد ما وراء النهر ، تآمر عليه سرا ، وأرسل الى عبرو بن الليث الصفار يحرضه على التخلص من الأمير الساماني(٥٧) ولمل الخليفة العباسي كان يهدف من وراء ذلك الى ضرب خصمين قويين له ببعضها بقصد اضعافهما أو شعلهما عن الزحف الى دولته ، ومهما تكن النتائج فأن الخليفة العباسي هو المستنيد من ورائها ، لأن الحرب بين الخصمين تضعفهما أو تضعف واحدا على الأقل ، وفي ذلك فائدة — كما قلت سلخلافة العباسية ، ومهما يكن من أمر فقد استمرت الحسرب بين الأمير المعارى والأمير الساماني سنين عددا ، انتهت بانتصار اسماعيل(٥٠) ، وطارد جند اسماعيل ، جند الأمير الصفارى حتى اقتربوا من بلخ ، غراي عمرا مع خادمين فقبضوا عليه سنة ٨٨١ه/ ١٠٠٠م ، وسميق الصفارى الى غمريه اسماعيل فارسله الى بغداد ، وظل بها حتى وفاته(٥٥) .

ارتفعت مكانة الأمير اسماعيل بعد هزيمته لعمرو بن الليث ، وضم خراسان الى حوزته ، وفوضه الخليفة المعتضد حكم هذه البلاد ، وقدم رسول الخليفة ومعه الخلع الفاخرة الى الأمير الساماني فأكرم اسماعيل وفادته ، ولم يلبث اسماعيل أن خمم طبرستان الى دولته ، بعد أن هزم أميرها محمد بن زيد العلوى الذي كثرت اغاراته على الدولة السمامانية (.٦) ولم يكتف اسماعيل بذلك ، بل ضم الرى الى حوزته ، وبذلك أمن على حدود بلاده من ناحية الغرب ، واستطاع اسماعيل بفضل شمجاعنه وقدو بأسه أن يمنع غارات الترك على بلاده ، ويجنبها ويلاتهم (٦١) .

اتذذ اسماعيل من بخارى حاضرة لدولته ، وازدهرت في عهد هذا الأمير ، اذ أقام فيها المنشآت الضخمة والقصور المنينة والمدارس ، ووفد عليها العلماء ، ولقوا كل تثبجيع من الأمير الساماني(٦٢) ، وقد حكسم

<sup>(57)</sup> Weil: History of the Khalifs. Vol. II. p. 485.

<sup>(</sup>۵۸) النرشخی : تاریخ بخاری ص ۱۱۷ \_ ۱۲۰

<sup>(</sup>٥٦) نفس المعدر ص ١٢٠ \_ ١٢٢ ٠

<sup>(</sup>٦٠) الطبرى : تاريخ الامم والملوك ج١٠ ص ٧٢ ·

<sup>(</sup>٦١) فامیری : تاریخ بخاری ص ۱۰۳

<sup>(</sup>۱۲) فامیری : تاریخ بخاری ص ۱۰۳ ، ۱۰۸ ، ۱۰۸

اسماعيل أدّثر من ثلاثين سنة أظهر خلالها العدل والاحسان بين رعايا دولته ، وكان لا يتهاون مع عهاله أذا ظلهوا الرعية ، ولأول مرة يتحدد ايرافيو الشرق مع ايراني العرب في دولة واحدة متماسكة العرى ذات أدارة توية ، وكانت خراسان تنقسم الى أربعة أقسسام ، قسم عاصمته نيسابور ، وقسم عاصمته مرو ، وثالث عاصمته هراة ورابع عاصمته بلخ ، أما بلاد ما وراء النهر فتنقسم الى خمسة أقسام : الصغد وله عاصمتان هما بخارى وسمرتند ، والى الغرب من الصغد خوارزم ، والقسم الثالث صفانيان ، والرابع غرغانة والخامس الشاش ، وكان لعماله على هذه الولايات سلطات واسعة في ولاياتهم (٦٢) .

لما توفى الأمير اسماعيل ٢٩٥ه/٩٠٨م اخذت الدولة السامانية فى الفيعة والانحلال ، فقد انقيم البيت السامانى على نفسه طمعا فى السيادة والحكم ، كما أن بعض رجال الدولة عملوا على تحقيق اطماعهم فى الوصول الى السلطة ، وضعف شأن أمراء آل سامان حتى أصبحوا العوبة فى أيدى كبار رجال الدولة ، وقد أدى ضعف الدولة السامانية الى ازدياد نفوذ الترك ، فارتفع شأنهم بعد أن كانوا مجرد خدم وأتباع(٢١) ، فلم بتمكنوا من القضاء على السامانيين فحسب بل نشرروا نفوذهم كذلك فى الكثير من بلدان الدول الاسعلامية(٦٥) .

ولى الأمير أحمد بن استماعيل الحكم بعد وفساة أبيه ٢٩٥ه/٩٠٩م وسنر سيرة أبيه في العدل والاحسان الى الرعية ، الا أنه لم يكن مثل أبيه في الحنكة الادارية والمقدرة الحربية(٢٦) ، لكنه استطاع القبض على عمه والى سمرة ند سالذى خرج عليه ، واستولى على سجستان سنة ٨٩٢ه/١٩سام وضعها الى دولمته(٦٧) ولم يستطع تخليص طبرستان من الأمير الحسن بن على الزيدى الملقب بالأطروش(٦٨) ، فقد تغلب على

<sup>(</sup>٦٢) محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية في المنبرق ص ٨٥٠

<sup>(</sup>٦٤) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية جـ٢ ص ١١٨٠

<sup>(65)</sup> Hitti: History of the Arabs. p. 463.

<sup>(</sup>٦٦) الترشخي : تاريخ بخاري ص ١٢٤ ٠

<sup>(</sup>٦٧) نفس المصدر ص ١٢٦

<sup>(68)</sup> Weil: History of the Khalifs. Vol. II. p. 613.

طبرسنان وبلاد الديلم ، وهدى ألله على يديه الكثير من أهل هذه البلاد ممن بقى على الوثنية أو المجوسية الى الاسمالم ومن ثم التف أهل هذه البلاد حوله ، وطرد منها والى السامانيين(٦٩) .

لم تطل ولاية أحمد بن اسماعيل ، فقد راح صحيحة مؤامرة سنه ١٠٣ه/١١٩م(٧٠) يعد حكم دام ست سنوات ، وخلفه ابنه نصر (٧١) ، وكان في الثامنة من عمره ، فاستصفر الناس سنه واستضعفوه ، وتنافس. أمراء البيت الساماني على الوصول الى الحكم؛ فشق عليه عمه اسحق بن أحمد عصا الطاعة ، وانضم اليه بعض أفراد أسرته على اعتبار أنه أكبر أفراد الأسرة سنا ، واستقل اسحق بسمرقند عن الدولة السسامانية وبايعه أهلها ، وخرج ابنه أبو صالح منصور بن اسحق في نسابور واستولى على. بعض مدن من خراسان ، لكن لم ينعم هذان الأميران باستقلالهما عن الدولة السامانية كثيرا ، ذلك لأن الأمير الساماني نصر بن أحمد استطاع أن يقضى على ثورة عمه وابن عمه ، ويعيد البالد التي اغتصاها الي حورته (٧٢) ، وأهم الحملات التي عادها الأمير الساماني لاستعادة نفوذه على البلاد التي انتزعت من دولته ، كانت على طبرستال ، فقد زاد خطر العلويين بها ، ومدوا نفوذهم الى بعض بلدان خراسان فاستطاع الأمير نصر بن أحمد هزيمة العلويين في طبرستان سنة ٣٠٩ه/٩٢١م وقتسل قائدهم (٧١) ويفضل هذه الانتصارات استطاع الأمير الساماني استعادة نفوذ دولته على بلاد ما وراء النهر وخراسان وفارس وطبرستان وكرمان وجرجان والعراق .

ولقد ذاع صيته بفضل الانتصارات التي أحرزها حتى أن الخليفة العباسي استنجد به ، واعتمد عليه في الضرب على أيدى عماله الخارجين عليهه (٧٤) .

<sup>(69)</sup> Defremery: Histoire des Samanides. p. 136. Arnold: the Caliphate. p. 61

<sup>•</sup> ۱۲۱ سائرشخی : تاریخ بخاری ص ۱۲۱ (۷۰) النرشخی : تاریخ بخاری ص (۲۱) Weil : History of the Khalifs. Vol. II. p. 136.

<sup>(</sup>۷۲) فامیری : تاریخ بخاری ص ۱۱۳ ـ ۱۱۴ ۰

<sup>(</sup>٧٣) ابن الأدير : الكامل أي التاريخ حوادث ٢٠١ ، ٣٠٢ ، ٣٠١ •

<sup>(</sup>۷٤) نامیری : تاریخ بخاری ص ۱۱۴ ـ ۱۱۰

لما توفى الأمير نصر ٩٤٣ه/٩٩م ضعفت الدولة السامانية حتى أن الأمراء طمعوا نيها ، فاستقل كل منهم بناحية ، فواجه الأمير نوح بن نصر الذى حلف أباه م مصاعب كثيرة من جراء ذلك ، نيمار الى نيسابور ، وقبض على أميرها أبو على الأصفهاني ، وهزم المتمردين ، وبدد شملهم ، وأسند حكم نيسابور لابراهيم بن سيجور . كما أن الأمير أبا اسحق أحمد ، سعار الى بخارى ، وأظهر العصيان ، فعاد الأمير نوح بن نصر الى بخارى ، وأظهر العصيان ، فعاد الأمير نوح بن نصر الى بخارى ، وألهر اسحق أحمد ، غير أن نوح بن نصر هزم ، ودخل أبو اسحق بخارى ظافرا منتصرا سنة ٣٣٥ه/١٤٩م ، وبايعه جميع أهلها وهرئت المخطبة على جميع منابر بخارى باسم أبى اسمحق ، على أنه لم ينعم بالحكم طويلا ، اذ تمرد عليه جنده ، وأعلنوا ولاءهم الأمير نوح بن نصر ، وبذلك فشلت هذه الفتنة ، وعاد الأمير نوح الى حكم بخارى(٧٥) .

ومن أشد الصعوبات التى واجهت حكم الأمير نوح غزو ركن الدولة البويهى لبلاد الرى ، واستيلائه عليها ، ولم يلبث أبو على ـ القائدد السامانى ـ ان طرد الأمير البويهى من الرى ، على أن أبا على نفسه انقلب على سادته السامانيين ، قطمع فى المليم خراسان ، واستولى عليه ، وأرسل الى الخليفة العباسى تقليدا بحكم هذا الاقليم عام ٣٤٣ه/١٥٥م . وبذلك انحسر النفوذ السامانى مرة أخرى ، فلم يعد يتجاوز بلاد ما وراء النهر ٧٦٠).

لما ولى الأمير عبدالملك بن نوح حكم الدولة السامانية سنة ٣٤٣ه/ ٥٩٥م كان فى العاشرة من عمره ، فجنح أمراء الولايات الى الاسمتقلال بولاياتهم عن الدولة السامانية ، ولم يقم بعمل من شانه المحافظة على وحدة دولته ، وتوفى سنة .٣٥ه/١٣٩م فخلفه أخوه منصور بن نوح ، فأخذت الدولة فى الضعف بسبب خروج بعض القواد عليها ، وازدياد نفوذ البويبين الذين امتلكوا ما يقرب من نصف ايران(٧٧) ، كما استقل خلفاء

<sup>(</sup>۷۰) النرشخي : تاريخ بخاري ص ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٧٦) النرشخى تاريخ بدارى من ١٣٢ \_ ١٣٣٠ ٠

<sup>(</sup>۷۷) نفس المصدر من ۱۳۶

وشمكير بن زيار (٧٨) ببلاد جرجان وطبرسمتان ، بينها اتسمعت الدولة البويهية على حساب الدولة السامانية التى أخذت فى الضعف والانحلال ، ولم يلبث السامانيون أن ألمتوا بانفسهم ازاء كل هذه الصعاب التى اعترضت سياستهم فى أحضان الدولة الفزنوية الناشئة ، حتى آل أمرها نهائيا الى الفزنويين (٧٩) .

وبذلك انقرضت الدولة السامانية التى ظلت تحكم آسيا الوسطى قراية مائة وخمسة وأربعين عاما . وجدير بالذكر أن الحضارة الاسلامية ازدهرت في عهد السامانيين حتى كانت بخارى وسمرقند وبلخ تحت حكمهم منارا للعلوم الدينية يقد اليها الطلاب للدراسة(٨٠) ، وقد رحل المقدسى الى اقليم خراسان وبلاد ما وراء النهر في العهد الساماني ، فامتدح السامانيين في الحكم ، وقال : انهم أحسن سيرة ، وهذا فضلا عما عرف عنهم من إجلال للعلم وأهله ، فقد كان من رسومهم ألا يكلفوا أهل العلم تقبيل الأرض بين أيديهم ، وقال المقدسى : في وصف أهل خراسان في العهد الساماني : انهم من أشد الناس تمسكا بالحق ، وهم بالخير والشر أعلم ، كما أقر بعلمهم الكثير ، وحفظهم العجيب ، واستقرار الأمور في خراسان ، وانتشار الرخاء فيها(٨١) .

لم تتتصر عناية الأمراء السامانيين بالعلوم الدينية ، بل عنوا كذلك بالعلوم الأدبية والطبيعية ، منبغ في عهدهم الرودكي ــ أول شاعر غنائي في خارس ــ وهو مؤسس الملحمة التعليمية التي تعتبر من اخصب فروع

<sup>(</sup>۷۸) عظم امر مرداویج بن زیار الدیلمی - احد قواد امیر قزوین - فطرد حاکمها ، والستولی علی بلاده ، ثم فتح اصفهان وجرجان وهمذان ، وبلغت جیوشه نواحی حلوان ، وتد أقره الخلیفة العباسی علی مابیده منالبلاد بعد أن تعهد بدفع مبلغستوی من المال وبلغ من ازدیاد طموح هذا القائد أن عمل علی الاستیلاء علی بغداد ، واعادة مجد الدولة الفارسیة ، ولما توفی مرداویج خلفه اخوه وشمکیر علی آن رکن الدولة البهویهی عمل علی انتزاع بلاده ، فاستولی علی الری سنة ۳۳۰ ه کما انتزاع الامیر السامانی تصر بن أحمد - کما ذکرنا - طبرستان وجرجان وارغمه علی السیر الی بلاد الجبل ، حیث دخل فی طاعة الامیر السامانی ،

<sup>(</sup>۷۹) النرشخى : تاريخ بخارى ص ١٣٤ ٠

<sup>(</sup>۸۰) فامیری : تاریخ بخاری ص۱۲۶

<sup>(</sup>٨١) المقدسى : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ٢٩٤ ، ٢٩٦ ·

الأدب القارسى (٨٢)، وفى عهد الأمير منصور بن نوح ترجم الى الفارسية كتاب تاريخ الأمم والملوك للطبرى ، ونجد أن ابن سينا الفيلسوف والطبيب الذى بدأ يظهر انتاجه فى عهد منصور بن نوح ، وبنوع خاص كتاب القانون فى الطب الذى كان المرجع الأساسى فى علم الطب فى أوربا فى العصور الوسطى (٨٣) .

# ١٤ الدواحة البويهية

ومن العناصر الفارسية التى سيطرت على شرق الدولة الاسلامية بنو بويه (٣٣٤–٢٧)٤ه/٥١٥٩ مـ٥٠٠٥م) وكانوا جنسودا مفامرين من اهسالى الديلم ، القحقوا بجيش ماكان بن كالى الديلمى ، واستطاعوا بغضل مكانتهم ومقدرتهم وكفاعتهم العسكرية ، أن يصلوا الى مركز مرموق فى جيشه ، ولما هزم مرداويج بن زيار ، ما كان بن كالى ، انتقاسوا الى خدمة مرداويج الذى لم يلبث أن خشى بأس بنى بويسه وأطماعهم ، فسار على بن بويه الى أرجان — احدى كور فارس — واحتلها سنة ١٣٣ه/ ٣٣٩م ، ثم امتلك شيراز فى العام التالى ، وتمكن أحصد بن بويه(١٤) من احتلال كرمان ، ولما قتل مرداويج عام ٣٣٣ه سنة ١٤٩م لم يستطع أخوه وخليفته وشريكه الاستيلاء على بلاد الجبل ، فسقطت أيضا فى يد البويهيين ، وظل أحمد بن بويه يتقدم (٨٥) ناحية الفرب ، بينما ظل أخوه على بنارس ، وحكم أخوه حسن بلاد الجبل(٨٦) ، وفى ٣٣٤ه سنة ٥١٩م أمير الأمراء ولقبه بلتب معز الدولة ، ولقب عليا عماد الدولة ، ولقب حسنا ركن الدولة ، ولقب مسنا

عمل الأمراء البويهيسون على إضعاف الخلقساء العباسيين(٨٨) قلم

<sup>(</sup>٨٢) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية جرص ١١٤ .

<sup>(</sup>۸۳) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ص ١١٥ - ١١٦ -

<sup>(</sup>۸۶) مسكويه : تجان الامم ۲۹۲\_۲۰۲ ...

Hitti: History of the Arabs. p. 470.

<sup>(</sup>٨٥) أبن خلكان : ونيات الأعيان جا ص ١٥٧ \_ ١٥٨ .

<sup>(</sup>٨٦) ناس المحدر ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ٠

<sup>(87)</sup> Hitti: History of the Arabs. p. 476.

<sup>(88)</sup> Noeldeke, Eketches from Eastern History p. 88.

تمض أسابيع قليلة على دخول معز الدولة بغداد حتى سدمل عينى الخليفة ، وعيله ، وولمي ابن المقتدر ، ولتبه المطيع ، وأصبح الخلفاء العداسيون العوبة في أيدي البويهيين يولونهم ويعزلونهم كيفها شعاءوا (٨٩).

لما توفي مدر الدولة عام ٢٥٦ه سنة ٩٦٧م خلفه ولده عز الدولة بختيار في حكم كرمان وخوزستان والعسراق ، ولم يستطع هذا الأمير السيطرة على جنده ، فاستنجد بابن عمه عضد الدولة ابن عماد الدولة -من أقدر أمراء بني بويه ، وأبعدهم نظرا في السيادة والادارة ، فأعساد عضد الدولة الأمور الى نصابها لكنه لم يكن مخلصا لبختيار ، مطمع في أهلاكه ، واستولى عليها ، وانتزع أسالك أخية فض الدولة ، وتمكن عضد الدولة بذلك من توحيد الملكة البويهية كلها تحت سلطانه ، فبلغت في عهده أوج ازدهارها وعظمتها (٩٠) .

ولما توفى عضد الدولة نشب القتال بين أبنائه حول ممتلكات أبيهم سنة ٢٧٢ه سنة ٩٨٦م (٩١) \_ وانتهى القتال بينهم سنة ٣٨٠ه سنة ٩٩٠م بانتصار بهاء الدولة ، على أن الدولة البويهية ازدادت ضعفا بعد وناته سنه ٢٠١٣ ه ١٠١٢م فقد انقسمت بين أينائه الأربعة ، وازداد تمرد ضباط الجيش من الترك والديلم (٩٢) .

. ١دى ضعف الدولة البويهية الى سقوط بلدانها في أيدى أمراء البلاد الجياورة ، مفي عام ٣٨٨ه/٩٨٨م فتح قابوس بن وشميكير جرجمان وطبرستان ، ثم استولى الكردالكاكويه على أصفهان بعد ذلك بعشر سنوات ، وفتحوا همذان ، وفي عام ٢٠٤ه/١٠١م خلع محمود الفزنوي مجد الدولة عن الرى ، وأخذه أسيرا الى خراسان (٩٣) .

ولما توفي أبو كاليجار سنة ١٠٤هه/١٠م استدعى ابنه أبو نصر حسرو فيروز الجند ، واستحلفهم ، واستقر ملكه في العراق وخوزسستان

<sup>(</sup>٨٩) الدورى : دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص ٢٤٤ - ٢٤٧ •

<sup>(</sup>٩٠) الدوري : دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص ٢٦٨ - ٢٧٢ -

<sup>(</sup>٩١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٧٢ه. •

<sup>(</sup>٩٢) مسكويه : تجارب الأمم ج٣ ص٣٢٦ رما يليها •

<sup>(93)</sup> Ency. of Islam, Art Buwaihids.

والمصرة ، لكن شأنه ما لبث أن ضعف بسبب النزاع الذى نشأ بينه وبين الموته وأقاريه الذين تطلعوا الى انتزاع بعض البلدان التابعة له ، وفى غضون تلك الفترة ارتفع شأن السلاحقة ، وقوى أمرهم ، وتطلعوا الى توسيع رقعة دولتهم ، وكان من اليسير عليهم انتزاع أراضى بنى يويه في مارس والعراق(٩٤) .

لم يظهر من الأمراء البويهيين من يهتم بتحسين أحوال بلادهم سوى عضد الدولة ، ذلك أن البويهيين انشعلوا في المنازعات والحسروب . أما عضد الدولة فقد انشعل بالعمل على نهضة بلاده ، فعمل على تشجيع التراء والعلماء ، وشيد المساجد والبيمارستانات وغيرها من المنشسآت المصامه ، وعنى بتحسين أحوال الزراعة ، فأصلح التنوات والآبار ، كما عمل على تيسير سبل العيش لرعاياه ، لكن البلاد لم تنعم بالرخاء التي شماهدته في أيامه ، فقد سعاعدت أحوالها الاقتصادية والاجتماعية بعد وفاته بسبب ما أشرفا البسه من انشسسفال الامسراء البويهيين في الحسروب والمنازعات (٥٠) .

يتضح لنا من هذا المعرض ان الفرس حققوا حلمهم القديم في الاستقلال ببلادهم عن الخلافة ، فأقاموا دولا مستقلة في شرق الدولة الاسلامية كانت حكما ذكرنا للدول الطاهرية والصفارية والسامانية والبويهية . ولملل قوى شأن الترك ، واشتد بأسهم ، انتقلت اليهم السيادة والحكم في شرق الدولة الاسلامية فحلوا محل العنصر الفارسي في السيطرة على هذه المنطفة ، فأقام بنو سبكتكين دولتهم على أنقاض الدولة السامانية كما أسدى القره خانيه الترك دولة لهم فيما وراء النهر بعد أن تغلبوا على ألى سامان ، وقضى السلاجقة على بنى بويه ، وانتقال اليهم النقوذ والسلطان في شرق الدولة الاسلامية ، وامتد الى بغداد نفسها .

(94) Hitti: History of the Arabs. p. 471-472.

Hitti: History of the Arabs. p. 471-472.

# ٥ ـ الدولة الزيدية في طبرستان وجرجان وبلاد الديلم

أطلق العرب اسم طبرستان على «مازندران» وهى ولاية فى بلاد عارس ، تكتنفها الفايات الكثيفة ، وبحر طبرستان من الشسمال ومن المجنوب سلسلسة جبال البرز ، ومن الشرق جرجان ومن الفرب جبلان ويخترقها عدة نهيرات ، والغالب على هذه النواحى الجبال ، وارضها خصبة جيدة المرعى ، كثيرة الفاكهة ، ونظرا لكثرة غاياتها ، فان اهلها قطعوا الكثير من الأشجار ، وعلوا بتصنيع الاختماب ، والزراعة من أهم الحرف التى يعمل بها السكان ، ومن أهم حاصلاتها الزراعية الأرر والكتان والعنب ، ويعملون كذلك بصيد الأسماك وطيور الماء . وقد تخرج من أهل هذه البلاد الكثير من رجال العلم والأدب والفقه ومن أهسم مدن طبرستان أمل وساريه وشلوش ووريان وقد تنقلت عاصمة طبرستان بين ساريه وآمل ، وظل أهلها يدينون بالمجوسية بعد الفتح الاسسلامى حكمها الأمويون(۱) .

وبلاد طبرستان خصبة منيعة ، وكان ملوك الفرس يولسون الحكم زعماءهم الوراثيين ، ويسمى الواحد منهم أسبهبذ أى رئيس الجند(٢) .

أما جرجان متقع بين طبرستان وخراسان في جنوب شرق بحر قزوين أى في أقصى شمال بلاد الفرس ، ويحد جرجان جنوبا اقليم خراسان ، وشرقا اقليم خوارزم وغربا بحر قزوين واقليم طبرستان (٢) . ويعتبر هذا الاقليم من مناطق الديلم عاصمته مدينة جرجان ، وقد قيل أن من احدث

<sup>(</sup>١) ياتوت : معجم البلدان ج٦ ص ١٧٠

<sup>(</sup> ٣ ) لسترنج : بلدان الخلاة الشرقية ص ١١٥ ٠

بناءها يزيد بن المهلب بن أبى صفرة ، وبرز منها الكثير من الأدباء والعلماء والفتهاء والمحدثين ، ومن أهم مصدوعاتها الابريسيم وثياب الابريسيم وتصدره الى جميع البلدان ، وجرجان على واد عظيم ، ويزرع بها الزيتون والجهوز والرمان وقصب السمكر ، وبها عسدة أنسواع من الأحجسار الكريمة(٤) .

والجزء الجنوبي من جيلان يسمى بلاد الديلم ، ويسكنها قبيلة تعرف أيضا بالديلم ، ويحده من الشمال جيلان نفسها ، ومن الشرق طبرستان ، ومن الغرب أدربيجان وبلاد الرافدين ومن الجنوب ندواحي قزوين ، وجزء من الرى ، وكان الديلم وثنيين ، ومن ثم تعرضوا لفارات النخاسين وظلدوا على هذا الحال حتى دخلوا في الاستلام على أيدي الأثمة العلويين(۵) .

# عنه ور الاسلام في طبرستان وجرجان ويلاد الديام:

بدأ الفتح الاسلامي لطبرستان وجرجان في عهد عثمان بن عفان ، وكان أول من غزاهم من العرب سعيد بن القاص والى الكوفة في عهد عثمان بن عفان اذ شن على هذه البلاد حفلة اشترك فيها بعض الصحابة الأجلاء ، ويؤكذ البلادري(٢) ، اشتراك الحسن والحسين في هذه الحملة ، على حين يذكر الطبري(٧) روايتين ، تؤكد احداهما اشتراكهما وروايد لا تذكرهما ، ومهما يكن من أمر فقد فتح سعيد بن العاص بعض بلدان طبرستان واستولى على سهل طبرستان والرويان والدنبلوند(٨) .

ثم سار سعيد الى جرجان فى مائة الف من أهل الشسام والعسراق وخراسان على أرض جيش الموالى والمتطوعة ، وابتدا بقهستان فحاصرها، وكان أهلها من الترك ، وشدد عليهم الحصار حتى طلبوا الأمان ، فعقد معهم صلحا واستولى على المدينة وغنم المسلمون منهم مفانم كثيرة تسم حرج منها الى جرجان ، واستقبله أهلها بالصلح ، وزادوه وهابوه وصالح

<sup>(</sup>٤) ياتوت : معجم البلدان ج٦ ص ١٧٠

<sup>(</sup> o ) المصدر السابق ·

<sup>(</sup> ٦ ) البلادرى فتوح البلدان ص ٣٤٢ ٠

<sup>(</sup>٧) تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ٢٠هـ ٠

<sup>(</sup> ۸ ) البلادرى : فتوح البلدان ص ٣٤٢ .

ملك جرجان على مائتى الف درهم(٩) على أن الفتح الاسلامى لطبرستان وجرجان فى عهد الراشدين لم يكن مستقرا ، فكانت تؤدى للعرب الاتاوة ولا تؤدى تارة اخرى(٧) .

ولما ولى معاوية بن ابى سمنيان الخالفة اعتزم اقرار الحكم الاسلامى غير المستقر في بلاد طبرستان وجرجان ، فأرسل حملة بقيادة مصقلة بن هبيرة على رأس جيش عدته عشرة آلاف مقاتل وقيل عشرون الفا ، ولكن هذا الجيش أصيب بهزيمة ساحقة ، اذ هلك مصقلة في ممرات طبرستان ، هو والجزء الكبير من جيشه ذلك أن أهلها أهالوا الصخور على المسلمين فمزقوا شر مهزق . على أن هزيمة مصقلة لم تضعف عزمة المسلمين ، فعملوا على تحقيق هدفهم الرامى الى فتح هذه البالاد واخضاعها لسلطانهم ، فأرسل عبدالله بن زياد والى الكوفة محمد بن الأشعت بن قيس الكندى الى طبرستان ، فعقد مع أهلها صلحا ، ولكنهم الأشعت بن قيس الكندى الى طبرستان ، فعقد مع أهلها صلحا ، ولكنهم ألقوات الاسلامية والحقوا بهم الهزيمة (١١) وبذلك تكرر فشل العرب في مقتح هذه البلاد .

ولما ولى سليمان بن عبدالملك الخالفة ، أرسسل يزيد بن المهلب لفرو طبرستان من جديد واستعادتها ، واستطاع يزيد أن ينجح في مهمته ، ويعقد صلحا مع الأصبهبات بمقتضاه يؤدى جزية للمسلمين قدرها أربعة ملايين وسلعمائة الف درهم ، وأن يبعث بأربعين حمل خمار من الزعفران وأربعمائة رجل يحمل كل منهم ترسا وكاسا من الفضة ، وقدرا من الحرير واستخلف عليها واليا، وضع الجزية والخراج على اهلها (١٢) ، وصالح يزيد الرويان ودنياوند على مال وثياب وآنية ، ثم منى الى جرجان الله واليا غفرض على الها الجزية والخراج (١٢) ، البادة واستخلف يزيد عليها واليا غفرض على اهلها الجزية والخراج (١٣)).

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير: الكامل نبي التاريخ حوادث ٢٠ ه٠

<sup>(</sup>۱۰) الطبرى : تاريخ الأمم واللوك حوادث سنة ۳۰ د ٠

<sup>(</sup>۱۱) البلادرى : نتوح البلدان ج٣٤٤ ٠

<sup>(</sup>۱۲) البلادرى فتوح البلدان ص ۳٤۹٠

<sup>(</sup>١٣) ابن الأثير . الكامل في التاريخ حوادث سنة ٩٨ ه ٠

ظل أهل طبرستان وجرجان يلتزمون بشروط الصلح أحيسانا ، ويمنعون عن تنفيذه أحيانا أخرى ، فيحساربون ويسالمون ، وأسا ولى مروان بن محيد الخلافة نتضوا الصلح وأعلنوا العصبيان منتهزين فرصسة الاضطرابات التي سادت الدولة الاموية في أواخر أيامها(١٤) .

ولما تبض العباسيون على زمام الأمور لم يتغاضوا عن انفصال طبرستان وجرجان عن الدولة العربية الاسلامية ، غوجه الخليفة المنصور الى هذه البلاد حملة بعيادة خازن بن زيد التعيمى ، وبذل هذا القائسد جهودا مضنية حتى استولى على هذه البلاد ، وتغلب على كل مقاومة اعترضت طريته(١٥) وفتح محمد بن موسى بن حفص بن عمر بن العلاء جبال شروين من طبرستان ، وهى جبال صعبة المسالك كثيرة الفيافى وذلك فى خلافة المامون والمعتصم(١٦) .

على أن الحكم الاسلامى فى طبرستان وجرجان لم يقدر له الاستقرار رغم المحاولات المتكررة التى بذلت بعد أن آلت الى حكم الطاهريين ، الا اتموا نتحها ، وتغلبوا على كل مقاومة اعترضتهم فى السهل والجبل ، وتولاها عبدالله بن طاهر ، وطاهر بن عبدالله (١٧) .

# نشساة الزيسدية

الشيعة حزب نشأ بعد وفياة عثمان بن عفان ، وقد التفوا حول على بن أبى طالب وناصروه ، وبايعوه بالخلافة على اعتبار أنه أحيق بها ، وقد ازداد نفوذهم ، وانتعشوا بتولية على بن أبى طالب الخلافة ، وانخاذه الكوفة حاضرة للدولة المعربية الاسلامية ، ولم ينته هذا الحيزب بوفاة على بل ظل قائما يناصر ويشايع آل على ويطالب ببقياء الخلافة وراثية في ذريته ، واعترضوا على تولية أحد من غير أغراد آل بن رسول الله الخلافة ، ولمتد استاءوا كثيرا من الصلح الذي عقد بين الصدن بن

<sup>(</sup>١٤) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك جا حس ١٩٥

<sup>(</sup>١٥) البلاذري : نتوح البلدان ص ٢٤٦٠

على ومعاوية بن أبى سفيان سعة ١٤ ه والذى بمقتضاه تنازل الحسن عن حقه في الخلافة لمعاوية ، لذلك اعترضوا على تولية بنى أميه الخسلافة واعتبروهم مغتصبين لمها من أصحابها الشرعيين(١٨) ، وأصبحت خطة الشيعة بعد نزول الحسين بن على عن الخلافة لمعاوية تدعو الى الامام من آل بيت رسول الله ، والانتظار حتى يأمر هذا الامام ، الذى اتخذ المدينة تدار اقامة بالمخروج لاستعادة سلطانهم الضائع(١٩) .

ازداد نشاط الشيعة في العراق طوال الحكم الأموى ، وقاموا بعدة ثورات ضد الخلفاء الأمويين حتى ولى هشام بن عبد الملك الخلافة ، فعبد بحكم العسراق الى خالد بن عبدالله القسرى ، فانبسع سياسة حكيسة مع الشيعه ، فكان يحسن وفادة من يقد عليه من بنى هاشم ، وكان لهذه السياسة أثرها في التزام الشيعة جانب الهدوء والسكينة ، على أن هذا الحسال لم يدم طويلا ، فقد خلف يوسف الثقفي ، خاله القسرى وانتهج سياسة مع الشيعة تخالف سياسة سلفه فأساء معاملتهم ، وتتبعهم ، وزج بكل من شك في نواياه في السجن (٢٠) .

وابرز من تعرض لبطش هذا الوالى ، زيد بن على زين العابدين بن على بن أبى طالب ، وكان زيد من عظماء أهل البيت علما وزهدا وورعا وشجاعة ودينا وكرما ، وكان دائما يحدث نفسه بالخلافة ، ويرى أنه أهل لذلك « وما زال هذا المعنى يتردد فى نفسه ، ويظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه » (٢١) وقد اثنى عليه كبار معاصريه فقال عنه الشسعبى وما رأيت أفضل ولا أفقه ولا أشجع من زيد ، وقال عنه أبو حنيفة ما رأيت فى رمانه أفقه ولا أعلم ولا ابرع جوابا ، ولا أبين قولا لقد كان منقطسع القرين وكان يقال له حليف القرآن (٢٢)

حامت الشبكوك حول زيد وهو بالمدينة المنورة ، فقصد يوسف بن عمر: احراجه ، وحاول اثارة خلافات بينه وبين بعض آدراد اسرته ، كما ادعى

<sup>(</sup>۱۸) فلهوزن : الخوارج والشيعة ص ١٤٧ \_ ١٤٨ ·

<sup>(</sup>١٩) محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية ص١٣٢٠ .

<sup>(</sup>۲۰) ابن طباطنا: الفخرى في الادب السلطانية ص ١١٠ ـ ١١١٠

<sup>(</sup>۲۱) المصدر السابق من ۱۱۸ ٠

<sup>(</sup>٢٢) المقريزي : المواعظ والاعتبار جـ٢ ص ٤٣٨ \_ ٤٤٠ .

عليه ادعاءات غير صحيحة ، فاتهمه بأنه أخذ جائزة من خالد بن عبدالله القسرى ، وابتاع أرضا له (٢٣) - أي القسرى - بالدينة بعشرة آلاف دينار ، ثم أخذ الجائزة ، ورد الأرض عليه (٢٤) فاستدعى الخليفة الأموى هسُمام بن عبد الملك ، زيدا الى الشمام ، وسئله عن الجائزة ، فاعترف بها ، وأنكر ما سوى ذلك وهو الأرض - وحلف لهشام ، ثم حدث نقاش حاد بينه ربين هشام ، وقال هشام : قد بلغني أنك تطلب الخلافة وتتمناها ، ولست أهلا لها وأنت ابن أمة فغضب زيد وقال للخليفة : ليس أحد أولى بالله ولا أرفع عنده مذرلة من نبى ابتعثه وقد كان اسماعيل ابن أمة لام أخيه ، فاختاره الله عليه ، وأخرج منه خير البشر ، واستاء هشيام من هذا الجواب المقنع وأزمع زيد الخروج على حكمهم ، ودعوة أنصاره للالتفاف حوله ، وانتزاع حقه في الحكم من الأمويين ، فلما توجه الى المدينة ، تبعه أهل الكوغة - وقالوا له أين تذهب يرحمت الله ومعك مائة الف سيف نضرب بها دونك ، وليس عندنا من بني أمية الا نفر قليل ، ولو أن قبيلة منا صمدت لهم لكفتهم باذن الله ، وما زالوا به حتى قال لهم : « يا قوم ، إنى أخاف غدركم فانكم فعلتم بجدى الحسين مافعلتم » وأبي عليهم ، فقالوا: نذاشدك الله الا ما رجعت ، الا ونحن نبذل أنفسنا دونك ، ونعطيك من الايمسان والعهود والواثيق ما تثق به ـ مانا نرجو أن تكون المنصور وأن يكون هذا الزمان الذي يهلك فيه بنو أمية ، فلم يزالوا به حتى ردوه ، فلما رجع الى الكوفة ، أقبلت الشبيعة مختلف اليه ، يبايعونه حتى بلغ عدد أنصاره خمسية عشر الفا من أهل الكوفة سوى أهل المدائن واليصرة وواسط والموصل وأهل خراسان والرى وجرجان والجزيرة (٢٦) . .

تعهد أهل الكوفة بالولاء والطاعة للامام زيد ونضرته حتى الموت وبايعوه وكانت بيعته: انما ندعوكم الى كتاب الله وسنة نبيته وجهاد الظالمين ، والدفع عن المستضعفين واعطاء المحرومين وقسمة هذا الفيء بين أهلمه ، ورد المظلمالم ، وأفعال الخير ونصرة أهمل البيت ، وكمان يعاهد من يبايعه بأن يشترك معه في قتال العدو ، وينصم له في السريعاهد من يبايعه بأن يشترك معه في قتال العدو ، وينصم له في السر

<sup>(</sup>٢٣) الأصفهاني : مقاتل الطالبيين ص٩٧٠

<sup>(</sup>٢٤) الطيرى : تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ١٢٢ هـ -

<sup>(</sup>٢٥) الأحمقهاني : مقاتل الطالبيين ص١٩٧٠

<sup>(</sup>۲٦) الفقرى: الاداب السلطانية ص ۱۱۸

والعالانية (٢٧) . ولما اكتمل لزيد وخفقت الألوبة على راسسه ، قال الحمد لله الذي أكمل لى دينى ، والله انى كنت أستحى من رسسول الله ان أرد عليه الحق غدا ولم أمر في أمته بمعروف ولم أنه عن منكر (٢٨) .

لما علم يوسف بن عمر — والى العراق — بأن زيد بن على يدعسو لنفسسه في الكوفة ، أمر عامله عليها بتتبعه ، والقضساء على حركته ، والقبض عليه ، لكنه وجد صسعوبات بالغة في مهمته وذلك أن زيدا كان يقيم(٢٩) في الكوفة في بيوت متعددة ، ولا يعلم بتحسركاته الا أنصاره المتربون اليه .

لكن أهل الكوفة نكثوا بالعهد الذى قطعوه على أنفسهم للامام زيد ، قاجته به بعض كبار أعوانه ، وسالوه عن رأيه فى أبى بكر وعمره فقال زيد : يرحمهما الله ، وغفر لهما ، ما سمعت أحدا من أهل بيتى يتبرأ منهما، ولا يقول نيهما الا خيرا ــ قالوا : تطلب اذن بدم أهل البيت ؟ غكان جواب زيد : رحمهما الله ، وغفر لهما ، ما سمعت أحدا من أهل بيتى يتبرأ منهما ، ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرا (٣٠) .

اعتقد انصار زيد حينما استهموا الى هذا الجواب بأنه خارج على آراء الشيعة التى ترى أن خالفة كل من أبى بكر ، وعمر بن الخطاب غير شرعية ، لذا نكثوا بيعته ، وسموا رافضة ، وقال عنهم زيد : الرافضة حربى وحرب أبى فى الدنيا والآخرة ، مردت الرافضة علينا كما مردت الخوارج على على عليه السلام(٣١) .

لم يبق مع زيد من أهل الكوفة سوى مائتى وثمانية عشر رجلا كما أن أهل الكوفة كانوا يفتترون الى وحدة الصف وكانوا فرقا تناهض الدولة والحكم الأموى ، بل كان منهم فريق من الخوارج ولا يمكن تبول الرواية التى تتول ان أنصار زيد قد التفوا حول أخيه مجهد الباتر لأنه أحق بالامامة

<sup>(</sup>۲۷) المسعودي : مروج الذهب ج٢ ص ١٦٢٠

<sup>(</sup>۲۸) الفضرى في الاداب السلطانية من ۱۱۸

<sup>(</sup>٢٩) الطبرى : داريخ الأمم والمليك حوادث سعنة ١٢٢ هـ ٠

<sup>(</sup>٣٠) المسعودي : مروج الذهب ج٢ ص ١٦٢ ٠

<sup>(</sup>٣١) ابن الأثير الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٢٧ ه. •

بل ان زيد كان يشملك في نوايا أهل الكوفة ، وقال لنم : انى أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بأبي وجدى (١) كما أن زيدا لم يتجه الى الكوفة الا بعد أن استدعاه أهلها .

على كل حال اشتبك زيد بن على بجنده القليل مع جند يوسف بن عمر في شوارع الكوفة عدة أيام ، وانتصر في بعض المعارك ، ولكن الدائرة في النهاية دارت عليه (٢) .

على أن نهاية حياة زيد بن على لم تنه آراءه ، وأفكاره ، بل ظل صداها يتردد في العالم الاسلامي حتى بومنا هذا ، وتجد اسستجابة لدى كثير من المسلمين ، فنشئات طائفة الزيدية التى تتخذ من تعاليمه وأقواله وأحاديثه وفتاويه واتجاهاته الدينية مذهبا يلتزمون بها يشتمل عليه ولقد بنا هذا المذهب في الانتشمار أولا بواسطة تالهيذه الذين عم من الدرجة الأولى أولاده وأصحابه ومريدوه ، وهؤلاء التلاميذ نقلوا فقه زيد في الأقاليم الاسلامية لانهم لم يسمتطيعوا البقاء في المكسان الذي تركهم فيسه حين استشهاده ، حتى لا يتعرضوا المؤتى والاضطهاد من الأمويين ، لقد كان فرار هؤلاء التلاميذ الى المبلاد الاسسلامية المختلفة سسببا في نشر الآراء الزيدية ، كما أن الأئهسة من آل البيت الذين حملوا أمانة ذئك المذهب واجتبدوا فيه تفرقوا أيضا في الاقاليم وكان له فيها أنصار وأتباع ، وتنقلوا في الأمصار الاسلامية فرارا من بطش بني أمية ، وهم في تنقلهم ينشرون في المهام ريد في البقاع الاسلامية كلهسا .

كان زيد بن على نقيها راوية للحديث التقى بواصل بن عطاء وأخذ منه آراءه في الاعتزال في البصرة التى كانت مركزا للفرق الاسلامية حتى أن مذهب المعتزلة في الجهلة مذهب الزيدية ومن اصول مذهب الاعتزال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، والزيدية تعتقد كما يرى الشبيعة بانفراد أبناء على بعلم ضرورى من غير تعلم ، كما كانوا يعولون على علم مكتوم يأخده بعضهم عن بعض ، وهم يتعللون بالتقية أى بضرورة المداراة ومن مذهبهم الأذان بسرحى على خير العمل» ويعارضون التصوف ، ومذهب الزيدية في

الفقه يعتبر مذهبا خامسا بعد المذاهب الأربعة ، والشروط التي يجب ان تتوافر في الامام أن يكون من أولاد فاطمة سواء كان من أبناء الحسن أو من أبناء الحسين وواجب الامام أن يخرج داعيا لنفسه شاهرا سيفه ، كما أجاز هذا المذهب أمامين في قطرين من الفواطم (٤) .

والامام زيد أعتبر الامامة ، اقامة لمصلحة عامة ، وأن الذي بويع بها معروف بالوصف لا بالشخص ، وأنه يطاع الأفضل ، وتجوز امامة المفضول ولذلك رفضوا فكرة الامام المستور ، أو ما يسمى بالمهدى المنتظر لأن الامام يجب أن يحرج داعيا لنفسه شاهرا سيفه (٣٢) .

والزيديه ترى أن الامام يجب أن يكون واسع العلم وقد طبق الزيدية هذا الميدا فنلاحظ أئمتهم كانوا علماء ويتضح ذلك من مؤلفاتهم الكثيرة وتتمق الزيدية بأنه قد يوجد زمان من غير امام ومن هنا كانت سلسلة الامامة متصلة (٣٣) عبر التاريخ .

ومن هنا يتضع لنا أن الامام زيد كان أول أهل البيت الذي يحمل مكره ومذهبا أنتهج لنفسه سبيلا في الدعوة وخاصة في كل المسائل الدينية التي خاض فيها علماء عصره وطاف بالبلاد الاسلامية واختلط بالفرق الشبيعية ، وتعرف على آرائها ورد على المنحرف منها وابدى لهم آراءه وتعاليمه ، ودون الفته المروى من عمل آل البيت فلا غرو أن يلتف حول هذا الامام رجال العلم والفقه ، ولما تخلى عنه أهل الكوفة بتى الفقهاء والقراء والمحدثون وأهل النتى يقاتلون الى جانبه ، حتى انتهت المعركة (٣٤) ولذلك وصفت ثورة الامام زيد بانها ثورة فقهاء .

والامامية الزيدية من أكثر فرق الثبيعة تساهلا وأتربها الى السنة فأتباعها لا يكفرون أبا بكر الصحيق وعمر بن الخطاب والصحابة (٣٥)

<sup>(</sup>٢٢) آين زهرة الامام زيد، ص ١٩٥٠ ، ، ،

<sup>(</sup>٣٣) الشهرستاني : الملل والنحل ص ٢١٠٠

<sup>(</sup>٣٤) الطرري : تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ١٢٥ هـ ٠

۲۱ – ۲۵ من ۱۱ سندادي : الفرق بين الرق من ۲۵ – ۲۱ .

وحينما سمأل أصحاب زيد عن رأيه في أبي بكر كما سبق أن أشرنا — تنال لا أقول فيهما الا خيرا و وما سمعت أبي يقول فيهما الا خيرا و أنها حرجت على بني أمية الذين تاتلوا جدى المحسين ، وأغاروا على المدينة يوم الحرة ، ثم رموا بيت الله بالمنجنيق و النار ، فغارة وه لذلك فهذهب الزيدية لا يكثر الشيخين ، و إنها يرى أن عليا كان أفضل الناس بعد رسول الله وأحقهم بالأمر (٣٦) .

على أن الزيدية انتسبت فرقا . وقالت طائفة أن الصحابة ظلموا على ابن أبي طالب وهم الجارودية ، وقالت أخرى أن الصحابة لم يظلموه ، لكن نفسه طابت بتسليم حقه الى أبى بكر وعبر ، أنهما أماما هدى ، ووقفت بعضهم في عثمان ، وتولاه بعضهم . وجبيع الزيدية لا يختلفون في أن الامامة من جميع ولد على ، من خرج منهم يدعو الى الكتاب والسنة وجب سلل السيوف معه ، وأوجبوا سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، أنا أم يكن دفع المنكر الا بذلك (٣٧) ولا يجوز الصلاة خلف الناسق لأن الله يتقبل من المتين (٣٨) .

وقد رويت بعض المقتطفات التى نسبت الى زيد بن على ، وتتضمن تقسيرا لبعض آيات القرآن الركيم ، ومسألتى الامامة والحج ، وتشمل بصفة عامة مجملا كاملا للفقيه ، وتعرض لمسائل فى الدين والشريعة السياسية فى صورتها الحالية ، ويرجيع السبب الى ما نيها من تناقض الى أن الأئمة الذين خلفوا الامام ريسد قد أضافوا اليها بعض آرائهم ، وحنفوا آراء تتعارض مع اتجاهاتهم ، وانقسمت الزيدية فرقا كل فرقة لها معتقداتها التى تختلف عن الفرقة الأخرى .

لم تنته الحركة التى قام بها زيد بن على زين المابدين فى الكوفة للتخاص من الحكم الأموى بوفاته ، فظل فريق من أتباعه ـ الذين عرفوا بالزيدية ـ موالين له ، فعمد رجل من بنى أسد الى يحيى بن زيد ، قال له : قد قتل أبوك ، وأهل خراسان لكم شيعة ، فالرأى أن تخرج اليها

<sup>(</sup>٢٦) الشهرستاني : الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٣ ص ٩٢ ٠

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق جه ص ۹۳ ۰

<sup>(</sup>٣٨) المصدر السابق ج٤ ص ١٧١٠ -

<sup>(</sup>٣٩) المصدر السابق جاء ص ١٧٦٠

وطنب من عبد الملك بن بشر بن مروان أن يستضينه حتى يكف الطلب عنه. فاذا سكن الطلب خرج في نفر من الزيدية الى خراسان .

ظل يحيى بن زيد مقيما في خراسان حتى وفاة هشام بن عبد الملك وقد النف حوله الزيدية ، وبايعوه الماما ، على أن الخليفة الأموى يزيد بن الوليد ، أمر نصر بن سيار — والى خراسان — بتبع يحيى بن زيد ، وقمع حركته ، فأرسل فرقة من جيشه اشستبكت معه ومع أنصساره في معركة السفرت عن مقتله سنة ١٢٥ه(٠٤) .

لا قادت الدولة العباسية عارضها العلويون أيضحا ، واعتبروا المتباسيين مغتصبين الخلافة منهم كما كان الحال بالنسبة للأمويين ، ومن ثم قامت ثورات ضد الحكم العباسى منذ بدايته فثار محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بذى النفس الزكية ، ضد المنصور ، وثار أخصوه ابراهيم أيضا وقد أحبط الخليفة المنصور المحاولتين ، وأمعن في التنكيل بالعلويين غفر كثير منهم الى الأطراف النائية في الدولة الاسلامية ، فمثلا ادريس بن عبد الله العلوى بعد موقعة فخ فر الى المغرب الأقصى واستطاع أن يقيم الدعوة المعلوية هناك ، ويؤسس دولة الادارسة ، (١٤) .

وفر أخوه يحيى بن عبد الله الى المشرق سنة ١٧٦ هـ، ونزل بلاد الديلم واشتدت شهوكته ، وقوى أمره ، ونزح اليه الناس من الأمصار والكور ، واسقط ذلك في يد الخليفة الرشيد (٢١) ، ورأى أن هذه الحركة تهدد دولته ، وعول على ضرورة قهمها ، نسسير اليه الفضال بن يحيى البرمكي في خمسين ألف مقاتل(٣٤) ) ومعه صناديد القواد ، وولاة الكور والجبال والرى وجرجان وطبرستان وقومس ودنباوند والرويان ، وحملت الأموال ، فرأى الفضال أخاذ يحيى اللين ، بدلا من الحرب ، فكتب اليه يستعيله ، وناشده وخيره ، وأشار عليه ، وبسط أهله ، وأرسل اليه والى الديلم مالا ، وطلب منه أن يقتصع يحيى بالمعمير اليه والى الديلم مالا ، وطلب منه أن يقتصع يحيى بالمعمير اليه والى الديلم حتى أجابه الى الصلح ، ووافق على أن يعود

<sup>(</sup>٤٠) الطيرى : تاريخ الأمم والملوك حوادث ١٢٥ ه ٠

<sup>(</sup>٤١) السعودى : مروج الذهب ج٢ ص ٢٢٥ - ٣٢٧ ·

<sup>(</sup>٤٢) ابن الأثير : الكامل نى التاريخ حوادث سغة ١٢٥ ه ٠

<sup>(</sup>٤٤) ابن الأثير · الكامل في التاريخ حوادث ١٧٦ هـ -

معه أنى بغداد بشرط أن يكتب له الرشيد أمانا بخطه على نسخة يبعث بها الله ، فكتب الفضل بذلك ألى الرشيد ، فسره ، وعظم موقعه عنده ، وكتب أمانا الى يحيى بن عبدالله ، وأشعد عليه الفتهاء والنضاة وجلة بنى هاشم وشمايخهم(٥٤) ووصل الأمان ألى الإمام العلوى ، فقدم يحيى الى الفضل ، وسار معه إلى بغداد ، وقدم إلى الرشيد فأحسن ومادته ، وأمر له بهال كثير ، وأجرى له أرزاقا سنية ، وأنزله في دار يليق به ، ولكن الرشيد لم يلبث أن توجس منه خيفة ، فزجه في السجن ، ولم يلبث أن توي بعد ذلك بقليل (٢٤) .

على ان ظهور الامام العلوى في بلاد الديلم والتفاف الناس حوله ترك انطباعا عند أهلها على الرغم من قصر اقامته بينهم القاقبلوا على التثميع، وتحبسوا لاهل البيت ، وتطلعوا الى اليوم الذى تتحقق فيه ما تصبو اليه نفوسيم ، وهو اليوم الذى يحكمهم فيه امام من آل بيت رسول الله الذك التثوا حول أفراد الطائفة الزيدية التى انتشرت في هذه الباد فرارا من بطش المعباسيين ، وبدأ الاسلام ينتشر في هذه البلاد على أدينم ، اذلك فلا غرو أن ينتشر الاسلام في هذه البلاد على عذهب الطائفة الزيدية بصفة خاصة ، وهذا هو ما حدث أيضا في طبرسستان وجرجان ، نقدد انتشر الاسلام فبها قبل بلاد الديلم ، وجهدد الزيود الذين لجأوا الى عدد البلاد الديلم ، وجهدد الزيود الذين لجأوا الى عدد البلاد الديلم ، الله الذهب الزيود الذين الجأوا الى عدد البلاد الديلم المنافقة الزيود الذين الجأوا الى عدد البلاد الديلم المنافقة الزيود الذين الجأوا الى عدد الله الديلة الديلة الديلة المنافقة الملها الذهب الذين الجأوا الى عدد الله الدلاد الديلة الملها الذهب الذين الجأوا الى عدد البلاد الديلة الملها الذهب الذين الجأوا الى عدد الديلة الملها الذهب الذيلة الديلة الديلة الديلة الديلة الملها الذهب الذيلة الديلة الذهب الذيلة الديلة الديلة الديلة الديلة الديلة الديلة الديلة الديلة الذهب الذيلة الديلة الديلة الديلة الديلة الديلة الذهب الديلة الد

على أن نغوذ الزيدية قد ازداد بصورة واضحة في طبرستان وجرجان وبلاد الديلم في النصف الثانى للترن الثالث الهجرى ، حيث ظهر بالكوفة ، يحيى بن عمر بن زيد بن الحسين بن على بن أبى طالب وأعلن الشورة ضد بنى العباس الذين أساءوا معالمته ، وانضلم اليه حشد كبير من الأعراب ، وجماعة من أهل الكوفة ، ودخل يحيى الكوفة في عدد من الفرسان وسار الى بيت مالها وأخذ ما فيه ، وفتح السجون وأخرج من الكوفة الى سوادها وتبعه جماعة الزيدية ، غير أن

<sup>(</sup>٤٥) الأصفهاني : مقاتل الطالبيين ص ٢١٣\_٢١٢ -

<sup>(</sup>٤٦) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ١٧٦ ه ٠

<sup>(</sup>٤٧) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ٢٥٠ ه ·

الوالى العباسى ، اشتبك معه وهزمه ، واوقع العباسيون بمن سار معه من أهل تلك القرى ، ولكن يحيى لم يستسلم للهزيمة ، فعاد الى الكوفة وقوى أمره ، وعظم بأسه بها بمن انضم اليه من الزيدية ، ودعا الى الرضا من آل محمد ، وعظم جمعه ، ومن بايعه فى الكوفة جماعة لهم بصائر وتدبير على تشييمهم ، وأقام يحبى على الكسوفة ، يعد الصدة ويتأهب للتنال وعلى الرغسم من ذلك هزمتسه القسوات العباسسية فى المعسركة التى ذشبت بين الفريقين ، وقتل ، وحملت رأسمه الى الخليفة العباسى (٨)) .

على أن هذه الثورة ـ على الرغم من فشعلها - كان لها رد فعـ ا عنيف في طبرستان وجرجان وبلاد الديلم . ذلك أن الناس في هذه البالد قد ساءهم اقدام محمد بن عبدالله بن طاهر على قتل الامام الزيدي ، بل ء ولوا على الانتقام ، نثاروا على رجال محمد بن عبدالله بن طاهر في هذه البلاد ـ التي كان الخليفة العباسي قد اقطعه اباها ـ وطردوا عماله من بالدهم ، لكن عمال الطاهريين لم يذعنوا لثورات أهالي هذه البلاد ، بل أغاروا على بلاد الديلم وقتلوا وسلبوا(٩)) ، فاستنكر أهل طبرستان هذا الممل المدائي على الديلم - الذين هم في موادعة معهم - فعقدوا العزم مع الديلي على التحالف والتعاون والتازر على حرب سليمان بن عبد الله الوالي المامري على بلادهم ، واتجهوا الى رجل من الملويين في طبرستان يقال له محمد بن ابراهيم ، يدعونه الى أن يتقبل مبايعتهم له أمسيرا عليهم ، ولكنه رفض وقسال : اننى أدلكهم على رجه منا وهو اقيم ، ودلهم هاى منزل الحسن بن زيد ــ ومسكنه بالرى ــ فوجه القوم الى الرى رسالة الى الحسن بن زيد يدعونه الى التوجه الى بالدهم ، ليلى حكمهم ، ويرفع الطلم والجور عنهم ــ الذي لحق جهم من بني طاهر ــ فوافق الحسين بن زيد ، ولمنيت هذه الدعوة ترحيبا منه(٥٠) وخصوصا انها جاءت معبرة عما تطلع اليه الأئمسة الزيدية منذ وقت طويل حسول تحقيق غايتهم ، وحلمهم المنشمود في تولمي حكم البلاد \_ على حسب ما يرونه \_ وهو أن حكم السلمين يجب أن ينحص في آل بيت رسول الله (٥١).

<sup>(</sup>٤٨) السعودي مروج الذهب ج٢ ص ٢٤٨٠

<sup>(</sup>٤٩) ابن الأشير / الكامل ني التاريخ حوادث سنة ٢٥٠ ه ٠

<sup>(</sup>٥٠) الأصفهائي : مقاتل الطالبيين ص ١٠هـ١١١ ٠

<sup>(</sup>٥١٠) الأدير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٥٧ ه ٠

على كل حال توجه الحسن بن زيد الى دابرستان ، وأجمع طبرستان وبلاد الديلم أمرهم على مبايعة الامام الزيدى ، والالتفاف حوله وقتال الوالى الماهرى سليمان بن عبدالله فطردوا عماله من بلادهم ، وسداروا بقيادة امامهم الحسن بن زيد في هذه البلاد ودخل وأنصاره من أهل هذه النواحى أمل ، واشتبكوا مع الجند الطاهرى هناك ، وأوقعوا بهم الهزيمة ، ودخلوا أمل ، واجمع الناس على مبايعة الامام الزيدى ، وتقلد حكم هذه البلاد ، وخان عليه أن يقضى على كل محاولة تعترضه من جانب الجند الطاهرى ، فسمار الى سارية سليمان بن عبد الله ، واشتبك معه في معركة ضاربة ، انتصر فيها على اعدائه الطاهريين ، وفر سليمان وتواته ، واستولى الحسن الزيدى على سارية وبذلك الت طبرستان كلها الى الامام الزيدى ،

لم يكتف الحسن بن زيد بحكم طبرستان ، بل عول على الاسسنيلاء على الرى فأرسل فرقة من جيشه وأسند قيادتها الى رجل من أهل بيته ، وتمكنت هذه الفرقة من طرد عمال الطاهريين ، واستخلف بها رجسلا من الملويين يقال له محمد بن جعفر ، وبذلك اتسمت الدولة الزيدية الجديدة ، وضهت طبرستان والرى(٥٣) .

على أن محمد بن جعفر لم يلق حكمه تأييدا من أهل الرى بن استاءوا منه ، فأستعان بعض أهلها بمحمد بن طاهر بن عبد الله فأرسل النها قائدا من قبله لاستعادتها يقال له محمد بن ميكال ، فالتقى مع محمد بن جعفر في معركة خارج الرى ، انتصر فيها القائد الطاهرى على القائد العلوى ، ودخل السرى . على أن الحسن بن زيد لم يتغاض عن الهزيمة التي لحقت بقواته ، وانفصال الرى عن دولته ، بل ارسل جيشا الى الرى انتزعها واستردها من محمد بن ميكال . وبذلك عادت الرى الي حوزة الأمير العلوى (١٥) .

وفى الوقت الذى كانت فيه الدولة الزيدية الجديدة تزداد قوة بفضل مساندة أهالى طبرسستان والديلم للامام الزيدى ، كانت الدولة الطاهرية

<sup>(</sup>٥٢) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك حوادث سطة ٢٥٧ه -

<sup>(</sup>۵۳) السعودی مروج الذهب ج۲ ص ۲۹۰ .

<sup>(</sup>٥٤) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ٢٥٧ ه .

تسير في طريق التدهور والانحلال وكانت الخلاعة العباسية مشهفولة عن هذا كله بثورة الزنج في العراق والاهواز ، لذلك عجزت الخلافة أو شعلت عن القضاء على الدولة الزيدية الجديدة .

وكان الامام الزيدى على علم بهذا كله لذا وجدد الفرصة سانحة لتوسيع رقعة دولته ، ففى سنة ٢٥٧ه قصد الحسن بن زيد جرجان واستولى عليها ، ولما بلغ ابن طاهر د أمير خراسان اعتزام الحسن قصد جرجان ، جمع العساكر ، أعد العدة ، وسار الى جرجان للحيلولة بين الحسن وبين الاستيلاء عليها ، لكن الطاهرى فشل في تحتيق غرضه، والمنك الحسن جرجان ، وقتل كثيرا من الجند الطاهرى ، وغنم مفاتم كثيرة ، وبذلك انضمت جرجان الى الدولة الزيدية (٥٦) .

وكان محمد بن طاهر — آخر حكام الدولة الطاهرية — أميرا ماجنا، يمبل الى اللهو والعبث ، خصعف أمره كحاكم ، وعجز عن اخضاع الثورات التى قامت ضده ، ولما ازدادت الإضطرابات فى كل الدولة الطاهرية للمستنجد أهل خراسان بيعقوب بن الليث الصفار لاعادة الأمن والطائنينة الى بلادهم ، قوجد الأمير الصفارى الفرصة مواتية لتوسيع رقعة دولته على حسماب الدولة الطاهرية المتناعية فزحف بجيشه الى نيسابور سحنة 109 هـ وقبض على محمد بن طاهر ، وعلى أهل بيته وبذلك زالت الدولة الطاهرية (٥٧) .

کان یعقوب بن اللیث الصفار من افراد المطوعة ـ وهی تشکیلات عسکریة تعمل علی حمایة سجستان وفارس وکرمان من حالة الفوضی التی تعرضت لها من ثورات الخوارج وارتفع شأن یعقوب بعد أن ظهرت شجاعته فی محاربة الخوارج ، فتولی تیادة جماعات المطرعة ، وهن ثم عظم أمره حتی أن اهل سجستان استنجدوا به لتخلیصهم من الفوضی التی حلت ببلادهم ، فسار النهم ، ورفع عنهم الضرر(۸۸) ، ولاا رای اهل سجستان

<sup>(</sup>٥٥) ابن الأثير · الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٥٧ ه ·

<sup>(</sup>٥٦) السعودى . مروج الذهب ج٢ ص ٤١٠ ٠

<sup>(</sup>۵۷) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٨ ص ٥٠٨٠٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن خلكان ونيات الأعيان ج٨ ص ١٨٥٠

شسجاعته وحسن تدبيره ملكوه آمرهم ، فضبط البالاد ، وتسويت شويكنه ، وقصدته المسكر من كل ناحية (٥٩) .

لم يكتف يعقوب بحكم سجستان بل عول على مد نفوذه الى الباد المجاورة ، فطمع في طبرستان ، ورَحف بجيشت اليبا ، بعد أن ساعت العلاقة بينه وبين الامام حسن بن زيد ، لأنه أوى بعض أعدائه ، ومضى المي الديلم ، ودخل يعقوب سارية وآبل وجبى من أهلها خراج سنة ، ثم سار في طلب الحسن ، لكن الحسن آوى الى بعض الجبال المنيعة في طبرستان ، فلم يتهكن يعقوب منه ، وفشل يعقوب بن الليث في القضاء على الدولة الزيدية بسبب صعوبة مسالكها ، وخرجت من هذه المحنسة قوية ظاغرة (-1) .

ونوفى الحسين بن زيد سنة ٢٧٢ه بعد أن حكم دولته أكثر من تسعة عشر عاما ، بذل خلالها ما يبذله عادة مؤسسيو الدولة من جهد فى نوطيد وبناء صرح دولته ـ والذود عنها ضد الأعداء ومحاولة توسيع رقعتها ، وتقوية شأنها ، وكان الامام حسن عالما بالفقه (١٦) ،

ولى محمد بن زيد حكم الدولة الزيدية خلفا الأخيه الحسن ، وواجه حميه وبات عديدة تهدف الى النيل من دولته ، ففى سلنة ٢٧٢ ه انتزع ادكوتكين الرى من محمد بن زيد فعول الامام الطلوى على استردادها ، وسار فى جمع كبير الى الرى ، واشتبك مع ادكوتكين فى معلمة دارت فيها الدائرة عليه ، وتشتت شمل قواته ، ومزقوا شر ممزق ، فقد محمد أبن زيد الكثير من الاموال والمعدات فى المعركة ودخل ادكوكتين الرى ، وأحذ من اهلها أموالا طائلة ، وولى حكمها ، وبذلك فقدت الدولة الزيدية اللرى (٢٢) .

كذلك تعرضت الدولة الزيدية لمؤامرات أخسرى أخسسهات من شسائها ، فقسى سسنة ٢٧٦ه سسار رافسع بن هرثمة السى جرجان ، وأزال عنها حكم محمد بن زيد ، وسار محمد الى استرابان فحاصره فيها رافع ، وأقام فيها نحو سنتين ، فارتفعت الأسعار ، وندر

<sup>(</sup>٦٠) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٦١) الطبرى تاريخ الأمم والملوك حوادث سنة ٢٧٢ ه ٠

<sup>(</sup>٦٢) الطبرى : تاريخ الأمم والملوك : حوادث سنلة ٢٨٧ ه ٠

و بود المواد الفذائية بها ، فعم القحط ، وساءت أحوال الناس ، الذلك عادرها محمد بن زيد متخذا من الليل جملا ، وغادرها الى ساريه ، وسارت توات رافع في أثره ، فاسرع محمد بن زيد الى بلاد الديلم ، نتعتبه رائع، ودخل أرض الديلم ، وفر ، ذرا محمد بن زيد ، وبذلك نقدت الدولة الزيدية بعض ممتلئاتها ، وضعف أمرها (٦٣) .

وفى غضون ذلك ارتفع ثنان الدولة السنامانية ، وأضعفوا من أسر الصفاريين ، واعترف الخليفة العباسى المعتمد بالأمير نصر حاكما على بلاد ما وراء النهر ، وغوض اليه حكم البلد المتدة من شواطىء جيدون حتى أقصى بلاد الثمرق (٦٤) .

أخذت الدولة السلمية وانتصر الأمير السامانية تزداد قوة ونفوذا في القسم الشرقي من الدولة الاسلامية وانتصر الأمير الساماني على عمرو بن الليث الصدفار وضعف أمر الدولة الصفارية سنة ٢٨٨ هـ (١٥) . وتطلع اسماعيل الي ضم طبرستان الى حورته ، فجذب اليه رؤساء الديلم بالأموال والهبات فالحاز فرين منهم اليه وينان اسماعيل قد آثاره تنثرة المفارات الذي كانت تشنها قوات الامام محمد بن زيد على دولته ، فاشتبك في حرب معمه ، وانتصر عليه وضم طبرستان الى حوزته بعد معركة رهيبة خر فيها الامام المعلى صريعا (٢٦) .

انتهت الدولة الزيدية في طبرستان وجرجان وبلاد الديلم بهتمل محهد ابن زيد ، ولدن ظلت الدعوة الزيدية منتشرة بين أهل هذه البلاد ، وآهن بها كثيرون ، وأقام بينهم الحسسن بن على الملقب بالأطروش نحو ثلاث عشرة سنة بعد متتل محمد بن زيد يدعوهم الى الاسلام ، ويؤدون له المعشر، وأسلم من أهل هذه البلاد كثيرون على يديه ، اجتمعوا عليه بعد أن هداهم الله الى الاسلام ، وأقام الأطروش في بلادهم مساجد يذكر فيها اسم الله وكانت بلاد الديلم تخضع — كما ذكرنا — للحكم الساماني وكان السامانيون يستجيلون اليهم رؤساء الديلم بالمنح والهبات ، ثم قطعوها عنهم ، فاستاء الديلم من آل سامان .

<sup>(</sup>٦٣) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٨٧ ه -

<sup>(</sup>٦٤) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٦٥) النراخي : تاريخ بخاري ص ١٢٠ ـ ١٢٢

<sup>(</sup>١٦) الطبرى : تاريخ الأمم والماوك حدادث سنة ٢٨٧ ه ٠

وانتهز الحسن بن على الأطروش الفرصة ، فحرض أهل الديام على التعرد والمصيان على الحكم الساماني ، وفعلا أعلنوا الانفصال عن الدولة السنمانية ، وفادوا بالأطروش أميرا عليهم وبذلك بعثت الدولة الزيدية من جديد في بلاد الديلم (٦٧) .

عول الأطروش على توسيع رقعة دولته الجديدة ، فهاجم طبرستان، واشعتبك مع واليها السامانى فى معركة هزمه فيها وقتل من أصحابه كثيرين ، وامتلك الأطروش طبرستان (٦٨) ، وأعطى لأهلها أمانا على أنفسهم وأموالهم وأهلهم سنة ٢٠١١ه وبذلك اتسعت الدولة الزيدية في عبد الأطروش ، فشملت طبرستان وجرجان وبلاد الديلم (٦٩) ،

والأطروش يلقب بالناصر الكبير ، ولم يكن مؤسس دولة غقط ، بل صاحب دعوة ، بذل في نشرها جهودا مضنية ، فقد نشر الاسلام كها ذكرنا لل وحرص على نشر الفقه الزيدى بين أهالى دولته لذلك يعتبر الناصر الأطروش محيى المذهب الزيدى من الركود بعد توالى الاضطهاد واستشعهاد الكثير من آل بيت رسول الله . وفي ذلك يقول الشهر ستانى : لم ينتظم أمر الزيدية ، حتى ظهر بخراسسان الناصر الأطروش ، فطلب مكانه ليقتل ، فاختفى ، واعتزل الى بلاد الديلم والجبل ، وهم لم يتحلوا بدين الاسلام ، فدعا الناس الى الاسلام على مذهب زيد بن على قدانوا ذلك ونشاوا عليه وبقيت الزيدية في تلك البلاد ، وكان يخرج واحد بمد واحد من الأئمة ويلى أمرهم(٧٠) .

ولقد أدى الأطروش مهمته فى أرض بكر لم تعرف الفرق ولا المذاهب المختلفة ، وكان الناصر رجل سياسة وعلم فتيها ، وكان ذا فهم ومعرفة بالآراء والنحل حتى قيل انه عالم آل محمد ، وأحاطها بالسنة وعلم آل البيت وأقوال وآراء السلف الصالح ، وفقهه يعتمد على الآراء والنصوص وكان له فرقة مستقلة تدعى بالناصرية ، ويرجع اليه الفضل فى احياء المناهب الزيدى فى بلاد طبرستان وجرجان والديلم ،

<sup>(</sup>٦٧) المصدر السابق ٠

<sup>(</sup>٦٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٠١ ه. •

<sup>(</sup>٦٩) السعودي · مروج الذهب ج٢ ص ٥٤٩ ·

<sup>(</sup>٧٠) التهم ستاني : الملل والنحل ص ٣١١ ٠

ولما توفى الحسن الأطروش ظلت الامامة فى أولاد واصهاره حتى سنة ٣١٦ه حيث انقسم الديلم الى عصبيتين ، عصبية الجبل الممثلة فى اسفارين شرويه ، وعصبية الديلم الممثلة فى ماكان بن كالى ، وكل طائنة من الناس تجتمع حسب عصبتها ، وحول رئيسها الذى تتبعه ، ومن التزامات هذا الرئيس أن يجد لجنده مجالا للحرب يرتزقون منه ، ولذلك كان بعضهم يخرج على الدولة سعيا وراء عمصالح جنده ، فأسسفارين شرويه ترك خدمة الامام الزيدى وانضم الى السسامانيين ، ثم عاد مرة الخرى الى طبرستان وأساء معاملة الأمراء الزيدية ، كما أساء الى جميع العلويين الذين كانوا موجودين بطبرستان ، بل جمع الأمراء العلويين العلم في أمل وقتلهم ، وسير من بتى فى هذه البلاد الى آل سسامان فى بلاد ما وراء النهر ، على أن أتباعه استاءوا من فعله ، وتزعم موداويج ابن زيار الديلمي مؤامرة تخلص منه وقتله ، واقام دولة علوية هناك ابن زيار الديلمي مؤامرة تخلص منه وقتله ، واقام دولة علوية هناك النه الها ، بل اعترف بسيادة الخليفة العباسي السنى على بلاده ، وظال الذهب الزيدي سائدا بين أهلها .

<sup>(</sup>٧١) أبو زهرة : الامام زيد من ٤٩٩٠ .

# 7 \_ دولة الإكراد التاكرية الديالمة في بلاد الجبسل

#### 

يحد اتليم الجبل من ناحية الشرق فارس ومفازة خراسان ، ومن جهة المجنوب اقليم خوزستان ، ومن جهة الفرب اتليم انربيجان ، ومن جهة الشمال اتنيم طبرستان وجيلان اللذين يدخلان في منطقة الديلم(١) ، وينتسم اقليم الجبل الى خمس مناطق رئيسية : كرمانشاه همذان الصبهان – الرى شغر «زوين – والأولى تحنل المنطقة الفربية من اقليم الجبل ، وتضم هذه المنطقة عددا من الكور :

الدينور ، شمهرزور ـ حلوان . وكانت ههذان تلى المنطقة السابقة جنوبا ، وقصبتها همذان (٢) . أما منطقة أصبهان ، فتقع في الطرف الجنوبي الشرقي من اتليم الجبل ، قرب حافة المفازة الكبرى (٣) ، وتضعم كورها عددا من الرسانيق التي تحوى عددا من القرى (١) .

وتعتبر منطقة الرى من اثمهر مناطق الجبل ، وتصبتها مدينة الرى ، وعدت عاصمة اقليم الجبل ، وعلا ثمانها بعد أن استولى عليها البويهيون سمنة ٣٣٦ه/٩٤٧م ، واستطاعوا أن يسيطروا منها على منطقة واسمعة من اقليم الجبل(٥) .

<sup>(</sup>۱) المديلم: الجزء الجبلى من جيلان ، وتسكنه قبيلة تعرف أيضا بالديلم ، بيحده من الشمال جيلان ومن الشرق طبرستان ومن الغرب انربيجان وبلاد الران ومن الجنوب نواحى تزوين ، وكان الديلم وثنبين ، ومن ثم تعرضوا لغارات النخاءين ، ودخلوا في الاسلام عن طريق الائمة الزيدية · (دائرة المعارف الاسلامية) ·

<sup>(</sup>٢) الاصطدرى: المسالك والمالك ص٩٢٠.

<sup>(</sup>٣) لسترنج : بلدان الخلانة الشرقية ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠ ٠

<sup>(</sup>٤) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاتاليم ص٠٢٨٠

<sup>(</sup> ٥ ) أبن حوقل السالك والمالك ص ٢٦٧ .

## الحياة السياسية في بالله الجبل تبيسل أن يحكمها الأكراد الكاكوية

سيطر بنو بويه على شرق الدولة الاسلامية ( ٢٧٣-٧) ٤ه/٥٩٠١٠٥٥ ) وكانوا جنودا مفامرين من أهالى الديلم ، التحقوا بجيش ماكان ابن كالى الديلمى ، واستطاعوا بفضل مكانتهم ومقدرتهم وكفاءتهم العسكريه أن يصلوا الى مركز مرموق في جيشه ، ولما هزم مرداويج بن زيار ، ماكان بن كالى ، انتقلوا الى خدمة مرداويج الذى لم يلبث أن خشى بأس بنى بويه وأطماعهم (٦) ، واستطاع الأمراء البويهيون بسط نفوذهم على الكثير من البلدان الايرانية(٧) ، وسيطر حسن بن بويه على بلاد انجبل (٨) .

وفى سنة ٣٣٤ه/٥١٥م دخل أحمد بن بويه مدينة بفداد ، غاسند اليه الخليفة العباسى المستكفى منصب أمير الأمراء ، ولتبه بلقب معز الدولة ، ولمب عليا عماد الدولة ولقب حسنا ركن الدولة() .

لما توفى معز الدولة عام ٩٥٦ه/٩٦٩م خلفه ولده عز الدولة بختيار فى حكم كرمان وخوزستان والعراق ، ولم يسمعتطع عذا الأمير السيطرة على جنده ، فاستنجد بابن عمه عضد الدولة بن عماد الدولة ، من القصد أمراء بنى بويه ، وأبعدهم نظرا فى السياسة والادارة مناعاد عضد الدولة الأمور الى نصابها ، لكنه لم يكن مخلصا لبختيار ، نطمع فى أملاكه ، واستولى عليها ، وانتزع أملاك أخيه غخر الدولة ، وتمكن عضد الدولة بذلك من توحيد المملكة البويهية كلها تحت سلطانه ، فبلغت فى عهده أوج ازدهارها وعظمتها(١٠) .

ولما توفى عضد الدولة نشب القتال بين أبنائه حول ممتلئات آبيهم منة ٣٧٠هـ/٩٩٠م (١١) ، وانتهى القتال بينهم سنة ٣٨٠هـ/٩٩٠م بانتصار

<sup>(</sup> ٦ ) مسكويه : تجارب الأمم ص ٢٩٦ \_ ٢٠٢ ·

<sup>(</sup> Y ) ابن خلکان : ونیات الاعیان ج۱ ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ·

<sup>(</sup> ٨ )الصدر السابق ٣٨٩ ـ ٣٩٠ ٠

<sup>(</sup>١٠) الدورى : دراسات في العصور العباسية المتأخرة ص ٢٦٨ -. ٢٧٢ ٠

<sup>(</sup>۱۱) ابن الأثير · الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٧٢ ه ·

بهاء الدولة . على أن الدولة البويبية ازدادت ضعفا بعد وفاته سعة ١٠٤٠م/ ١٠١٨م ، فقد انتسمت بن ابنائه الأربعة ، وازداد تهرد الجيش من الترك والديلم(١٢) .

واضمحل غرع الأسرة المنحدر من فخر الدولة ، فقد خلف مجد الدولة أباه فخر الدولة ، وكان ضعيفا عابثا ، وتفككت دولته وآلت الى الزياريين والأكراد الكاكويه والغزنويين كما سنرى .

#### قيام دولة الأكراد الكاكويه

حكمت ايران أسرة ديلميه على أنقاض الحكم البويهى ، وهى أسرة الكاكويه ، ومؤسسها علاء الدولة محمد (١٣) وكانت والدة مجد الدولة بن غضر الدولة بن بويه ، استعملته على أصفهان ، فلما فارقت ولدها مجد الدولة ، نسد حال علاء الدولة محمد ، وغادر أصفهان ، وأقام عند أحدد الأمراء البويهيين في ايران ، ولما عادت أم مجد الدولة الى الرى ، وباشرت شؤون الحكم والادارة في هذه البلاد ، لضعف ابنها سار علاء الدولة اليها فأسندت اليه حكم أصفهان ثانية ، واستقر بها أمرد ، وعظم شانه ، رقوى بأسعه (١٤) .

وليس من المؤكد متى تولى علاء الدولة محمد حكم أصحفهان نيابة عن أم مجد الدولة . على أن المؤرخ المحلى الأصفهان ، المفنس بن سعد المنرخى ، ذكر أن علاء الدولة حكم أربعين عاما حتى وماته سنة ٢٣٤هـ/ ١١٠١م(١٥) ، وهذا يدل على أن الفترة التى حكمها في أصفهان تردأ منسذ سنة لا تقل عن ٣٩٣هـ/١٠٠٨م .

<sup>(</sup>١٢) مسكويه : تجارب الأمم ج٢ ص ٣٤٦ وما يليها ٠

<sup>(</sup>١٣) وهو أبو جعس محمد بن شمنزيار ، وانما قبل كاكويه ، لانه كان ابن خال والدة مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه ، وكاكويه هو الخال بالفارسية ، وعلاء الدولة محمد ابن أبى العباس رستم شمنزيار بن مرزبان ، وكان يلقب أصبهبذ ، دخل الى خدمة البويهبين في الرى والجبل وبجهوده ثبتت أقدام الدويريين في أراضيهم ضد اطماع الحكام المحلين ، الزباريين وغيرهم .

<sup>(</sup> ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٩٨ ه ) •

<sup>(</sup>۱٤) ابن اسفندیار ـ تاریخ طبرستان ج ۲۳۰ ، ۲۳۸ ·

<sup>(</sup>۱۰) محاسن اصنهان ص ۱۰۰

خمعفت حكوبة الرى والجبل البزيبية في عهد أم مجد الدولة ، حتى فقدت سيطرتها على الاقاليم التابعة لمها ، واستقل الحكام الكرد بالبالاد التى يحكونها ، وقد شبعهم على ذلك الديالمة ، والأسر الحاكمة في طبرستان وجرجان مثل الزياريين(١٦) ، وانتهز علاء الدولة محمد فرصة التدهور السياسى في الامارة البويهية ، وشرع في مد نفوذه غربا وجنوبا من أصنهان الى الأراضى التي لم تعد خاضعة للبويهيين ، ففي سنة ١١٨هم ١٠٠٠م ، تقدم علاء الدولة محمد الى همذان ، وقد سمادتها القلاقصل والاضطرابات بسبب المنازعات بين الجند الأكراد والجند الترك ، وفشل أميرها شمس الدولة البويهي ما أخو مجمد الدولة محمد أن يقضى على فتن زمام الأمور في ولايته ، واستطاع علاء الدولة محمد أن يقضى على فتن الجند ، ويعزل عناصر الشعب في مكان يقال له بورجين(١٧) .

على أن علاء الدولة محمد لم يكتف بذلك بل ترقب الأوضاع فى همذان ، ليسيطر عليها ، فلما توفى شمس الدولة البويهى ــ أهير همذان ـ سنة ١٢٤هـ/١٠.١م ، آلت الى ابنه سماء الدولة ، ولم يستطع أدارة شؤون البلاد بنفسه (١٨) واستحوذ على السلطة الحتيقية ، وزيره الكردى ــ تاج الملك أبو ناصر بن برهام وفرهاذ بن مرداويج ــ الحاكم المحلى الاقطاعي للمدينة المجاورة بروجرد (١٩) ، فلجأ الأمير البويهى الى علاء اندولة محمد في أصفهان ، وطلب منه أن يعاونه في القضاء على خصوصه ، ولكن علاء الدولة كان واسع الأطماع ، يعمل على ضم المزيد من الأراضى الى ولايته ، فسار الى همذان ، وأسقط حكم سماء الدولة البويهى ، وسيطر

<sup>(16)</sup> Bosworh: Military Organization under the Buyids of Persia and Iraq. p. 153.

عظم أمر مرداويج بن زيار الديلمى - احد قواد أمير قزوين - ناطرد حاكمها ، واستواى على بلاده ثم فتح الرى واصفهان وطبرستان وجرجان وهمذان ، وبلغت جيوشه نواحى حلوان وقد اتره الخليفة العباسى على ما بيده من البلاد بعد ان تعهد بدفع مبلغ من المال وبلغ من ازدياد طموحه انه اعتزم السيطرة على بغداد واعادة مجد الدولة الفارسية وبخلفه أخره وشهكير ، (دائرة المعارف الاعلامية) .

<sup>(</sup>١٧) ابن الأثير : الكامل ني المتاريخ حرادث سنة ٤١١ ه ·

<sup>(</sup>١٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤١٢ ه ٠

<sup>(</sup>١٩) بروجرد : بلدة بين همذان وبين الكرج ، وهى مدينة خصبة كثيرة الخيرات ( ياقرت معجم البكان ج١ ص ٤٠٤ ) .

على عبذان والدينور وسابور خواست ، وضم كل هذه البلاد الى حوزته ، ولم يستطح مجد الدولة البويهي أن يحرك ساكنا لانقاذ الامارة البويهية (٢٠) ، وبذلك اتسم نفوذ علاء الدولة محمد في ايران ،

ونشلت محاولة سماء الدولة البويهى فى استعادة همدان والبلاد التى انتزعها منه علاء الدولة محمد ، ووطد علاء الدولة حكمه فى هذه البلاد ، وقبض على أمراء الديلم الذين يخشى بأسهم ، وزجهم فى السجون ، وصادر أموالهم (٢١) ، وبذلك أمن على اسستمرار ملكه من بأس هؤلاء الاتطاعيين ، فزادت هيبته ، وخافه الناس ،

# الحياة السياسية في بلاد الجبل في عهد علاء النولة محمد

واجه علاء الدولة محمد عدة عقبات فى بداية حكمه لبلاد الجبل ، ومنها ثورة الاكراد الجوزةان ، ومحاولتهم الاستقلال عن الأمير الكاكوى ، وقد أرسل اليهم علاء الدولة محمد عدة حملات لاخضاعهم ولكنها فشلت ، وظل الاكسراد على ثورتهم ، حتى عهد عادء الدولة الى على بن عمران بتدييهم ، واعادتهم الى الطاعة والولاء ، وقد أدى على بن عمران واجبه غير أداء ، فأخضع الاكراد الجوزقان واسستمالهم ، والتفوا حوله ، وارتضوا به حاكما عليهم من قبل علاء الدولة محمد (١) .

على أن تولية على بن عمران على الأكراد الجوزقان لم يؤد الى استمرار ولاء هؤلاء القوم للأمير الكاكوى ، ذلك أن على بن عمران شنق عصا الطاعة على سيده ، ولكى يؤمن نفسه استعان بأصبهبذ حصاحب طبرستان حدولكين بن وندرين حاحد ةواد الديلم حدودهما على قصن

<sup>(</sup>٢٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤١١ ه. ٠

<sup>(</sup>٢١) المصدر السابق حوادث سنة ٤١٤ ه ٠

ظل اسم سماء الدولة على عملات مختلفة غرب بلاد الجبل لعدة أعوام بعد سقوطه (Wiles : The Coinage of the Kakwayids Dynasty, pp. 97-100).

<sup>(</sup>٢٢) ابن النثير · الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤١٨ ه ·

بلاد الجيل ، وأرسل منوجهر بن قابوس بن وشمكير - واستنده - وأوهم المتادين أن البلاد في يده ، لا رافع له عنها (٢٣) .

ومها يسر مهمة على بن عمران أن أصبهيذ كان معاديا لعلاء الدولة فسار الى همذان ، وملكها ، واستولى على أعمال الجبل وطرد منها عمال علاء الدولة ، وفي غضون ذلك ، وصل عسكر منوجهر بن قابوس وعلى ابن عمران ؛ فازداد موة على قوة ، ودمار الحلفاء - أعداء علاء الدولة -كلهم الى أصفيان ، فدحمن علاء الدولة بها ودار قتال مربر بين الفريقين -وفي أثناء القتال ، أرسل علاء الدولة الى جند العدو الأووال ، وطلب منهم الانضمام اليه ، وقد نالت هذه الدعوة موافقة الكثير من الجند ، فلجأوا الى علاء الدولة ، تاركين جيوشهم ، وقد أحسن علاء الدولة استقبالهم ومعاملتهم ، وأغدق عليهم عن سعة ، الأمر الذي المعف من شان أعداء علاء الدولة ، وفت في عضدهم ، وزاد أمرهم سوءا حينما ضامت عليهم الميرة ، خانسحبوا من مواقعهم ، ولاذوا بالفرار ، لا يلوي أحد على أحد ، فتتبعيهم علاء الدولمة واستهال الأكراد الجوزتان ، فمال اليه بعضهم ، ومدار في آثر أعدائه الى فهاوند ، والتقى بهم في معركة رهيبة انتصر فيها علاء الدولة على أعدائه ، وقتل ابذين لولنكين بن وندرين في المعسركة ، وأسر أصبهيذ ووزيره وبعض اقساربه ، ومضى ولنكين في نفر يسير الى جرجان ، ولاذ على بن عمران بالفرار ، وتحصن بقلمــة كنكــور(٢٦) ، ولكن عاذء الدولة لم يتركه وشائنه ، بل حاصره في القلعة ، وشكد عليه الحصار . الما ولنكين بن وندرين ، فقد لجأ ـ بعد المعركة ـ الى منوجهر ابن ما وسر ، وحرضه على المسير الى الرى ، واستعادتها ، وهون عليه هذا الأمر ، يسبب انشامال علاء الدولة بمحاسرة تلعة كنكور ، كما أن علاء الدولة قد تعقدت الأحوال الدّاخلية في دولته بعد أن انضم صاحب قم الى اعدائه . ومهما يكن من أمر فقد سمار منوجهر بن تابيس مع حلفائه الى الرى ، واشتبكوا مع صاحبها مجد الدولة بن بويه ، ولكن الدائسرة

<sup>(</sup>۲۲) اسم یختص به ملوك طبرستان ، وهو مثل کسرى للوك النرس وقیصر للوك الروم ( یا قوت : محجم البادان چا ص ۱۷۲ ) ،

<sup>(</sup>٢٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حرادث سنة ٤١٨ ه ٠

<sup>(</sup>٢٥) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ٠

<sup>(</sup>٢٦) قلعة حصينة عامرة قرب جزيرة ابن عمر من قلاع الأكراد الزوزان ( ياقوت : معجم البلدان جدً ص ٤٨٤ )

دارت على مذوجهسر وأعوانه ، وزاد موقفهم حرجا ، بعد أن صالح علاء الدولة ، على بن عمران ، ورفع عنه الحصار (٢٧) وعاد مسرعا الى الرى لانقاذها من أعدائه ، فخشى منوجهر بأس علاء الدولة وعقد معسه صلحا . وانسحب عائدا الى بالاده . وخرج علاء الدولة من هذه الاثمتباكات طافرا منتصرا ، وزادت رقعة دولته ، فقد ضم اليها قلمة كذكور وأقطع على بن عمران بدلا منها مدينة الدينور(٢٨) .

كما أثبتت هذه الحروب عدم مقدرة مجد الدولة التحرث خارج عاصمته الرى ، واظهرت أن علاء الدولة - وليس البويهيون القوة الأعظم في بلاد الجبل في ذلك الوقت ، ولم يعد لمجد الدولة من السلطة الا اسمها ، أما الحكم النعلى نكان في أيدى علاء الدولة وليس البويهيون ، بدليل وجود عملة (٢٩) لعلاء الدولة ضربت في أصفهان وبروجرد وأسد أباد وهمدذان وكرمان ودينور وسابور خواست والكرج والرى وجور بانقان ويزد(٣٠)٠

وقبل أن يفقد علاء الدولة استقلاله بالبلاد السالفة الذكر على أيدى الترنويين سنة ٢٠٤ه/١٠١٩م كان يذكر اسم الأمراء البويهيين على عملته ، مثل مجد الدولة أو شمس الدولة أو سماء الدولة حتى سنة ١١٨ه ١٠٢٧م ويضيف الى ذلك اسمه دون القاب تفخيم ، وهو محمد بن شهذريار (٣١) ، ولكنه بعد ذلك حصل على لقب مهم ، يتناسب مع ما عرف عن استقلاله بالبلاد التي سيطر عليها عن نفوذ البويهيين(٣٢) مباشرة من الخليفة التادر \_ ودون تدخل البويهيين \_ وقد ذكر صاحب كتاب مجمل التواريخ (٣٣) أن علاء الدولة كاكويه أرسل سنة ١٩ ٤ه/١٠١٨ ــ ١٠١٩م رسالة الى بغداد ، يطلب من الخليفة منحه عددا من الألقاب التي كان يمنحها الخلفساء

<sup>(</sup>٢٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤١٨ هـ ٠

<sup>(</sup>٢٨) ابن الاثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤١٨ ه. ٠

<sup>(29)</sup> Miles: The Coinage of the Kakuyids Dynasty, p. 102.

<sup>(</sup>٣٠) يزد : مدينة متوسطة بين نيسابور وشديراز وأصبهان ، معدودة من أعمال فارس ثم من كورة اصطفر ( ياقوت : معجم البلدان ح٥ ص ٤٣٥ ) •

<sup>(31)</sup> Miles: A Hoard of Kakwayhid Dirhams. p. 171-173.

<sup>(32)</sup> Bosworth: Imperial policy of the Ghaznavids. p. 64.

<sup>(</sup>٢٣) مجمل التواريخ حس ٤٠٢ - ٤٠٣ لمؤرخ مجهول عاش في اسد اباد ، ويلم تبعا لنلك باخبار غرب بلاد الجهل •

بخثره الى الأمراء فى تلك الايام ، فأرسل الخليفة الى علاء الدولة تقليدا بضم البلاد التى يسيطر عليها فعلا وبعث اليه بالتاج والطوق والقائدة والمخلع ولقبه عضد الدولة علاء الدولة ، فخر الملة ، وتاج الأمة ، وحسام أمير المؤمنين ، على أن اللقب الذى كان يعرف به عادة ، علاء الدولة . ولم يكتف الأمير الكاكوى بذلك ، بل عهد الى ابنه الثانى أبى كاليجار ، وولاه همذان ، وحصل لمه على القاب : المؤيد ، غياث الملة ، فلك الدولة .

على أن ولاية مجد الدولة بن فخر الدولة بن بويه لم تستمر على الرى ، لأنه كان متشاغلا عن شؤون الحكم باللهو والعبث ، لذلك اضطربت الأمور في دولته(٢) واستنجد أهلها في سنة ٢٠٤هـ/١٠٢٩م بالسلطان محمود المغزنوى لتخليصهم من حالة الفوضي التي حلت ببلادهم(٣) ، فسار الى الرى ، واشتبك مع جندها وهزمهم وضم الرى وساوه ويافت وغيرها الى حوزته (٣١) ، وقبض على مجد الدولة ، وسيره الى خراسان (٣٧) ، وكان كثير من سكان تلك البلاد يعتنقون المذهب الاسماعيلي ، فتبض محمود الفزنوى على الباطنية ونكل بهم ، ونسفى المعتزلة ، وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم ، ونقل الى غزنه ما سوى ذلك من الكتب (٣٨) .

ولما انتهى السلطان محمود الفزنوى من الرى ، سار الى طبرستان وجرجان ، وهزم صاحبها منوجهر بن تابوس وأعلن دخسوله في طاعسة السلطان الفزنوى ، وأقيمت الخطبة لمحمود في أكثر بلاد الجبل الى حدود أرمينية (٣٩) وأمتلك ابنه مسعود زنجان وأبهر ، وخطب له علاء الدولة كاكويه في أصفهان ، واستخلف محمود الفزنوى ، ابنه مسعود في الرى وسار مسعود الى همذان ، وضمها الى الدولة الغزنوية (.)) .

<sup>(</sup>٣٤) براون : تاريخ ألاب الفارسي ج١ ص ١٩٢٠

<sup>(</sup>٣٥) خوندمير : حبيب السير ج٢ ص ٢٥٠

<sup>(36)</sup> Hitti: Hist. of the Arabs, p. 454.

<sup>(37)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. IV. p. 303.

<sup>(38)</sup> Camb. Hist. of Iran, Vol. 5. p. 12.

<sup>(39)</sup> IBID. p. 21.

<sup>(40)</sup> Habib. Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 39.

وبذلك ظهر، عامل جديد في سياسة شدمال ايران نتيجة لجهود السلطان محمود الغزنوى ، وابنه مسعود ، وأصبحت ايران الطريق المؤدى الى الشرق الأدنى ، وسحقطت بقايا الامارات البويهية . وهنا تنفس الخليفة العباسى السنى الصعداء من سيطرة البويهيين الشيعة ، وفي نفس الوقت اطمأن الى وجود قوة سنية كبيرة وصحاعدة حد أقصد الاتراك الفزنويين حد تقف الى جانبه في وجه أعدائه الفاطميين .

وفى خلال حكم علاء الدولة القصير للرى ضرب درهما ، وباهى به حد كما فعل مرارا بتشريف الخليفة القادر له حد ، وأظهره دون سواه على العملة(١٤) .

اضطربت الأمور في شمال ايران ، وحدث بها قراغ سياسى بعد سقوط حكومتها البويهية التى ظلت تحكم بلاد الرى والجبل قرنا من الزمان . وجاء المتضاء على سلطان البويهيين على أيدى الغزنويين ثم السلاجقة ، ورحب أهل الرى بالحكم الغزنوى ورأوا فيه انتاذا لهم من حكم مجد الدولة الغاشم وجنوده الديالمة الظالمين الذين حولوا البلاد الى مسرح للقلاتل(٢٤) والاضطرابات على انهم لم يهنأوا طويلا بالحكومة الغزوية ، فقد تعرضوا لغزو الأتراك السلاجقة ، الذين انساحوا الى شمال ايران من صحراء خراسان ، والقرة قورم فى أذربيجان وحدود الدولة البيزنطية وقد لاحظ علاء الدولة محمد هؤلاء البدو ، الذين برزوا كقوة ثالثة فى هذا الصراع ، استعملهم الأمير الكاكوى ، لتأكيد استقلاله ضد الحكام المحليين الغزنويين(٢٣) .

على ان الغز كثر عددهم فى بلاد الرى ، وشكلوا خطرا على علاء الدولة ، الذى سيطر عليها فى غفلة مسعود الغزنوى ، بل ضحف أمره أمامهم ، وفقد سيطرته الفعلية على البلاد ، وفقدت البلاد استقلالها بسبب سيطرة الغز عليها ، فغارق علاء الدولة محمود بلاد الرى فى جنح الليل وذهب الى اصفهان ، فاضطرب اهل البلد ، وتبعوا سيدهم فى الهرب

<sup>(47)</sup> Miles: The Numismatic Hist. of Rayy. pp. 178-188.

د ۱۸۰\_۱۷۹ العتبى : تاريخ اليمينى ج٢ ص١٧٩ (٤٢) (43) Camb. Med. Hist. of Iran. Vol. 5, pp. 12-13.

ويذلك صفيت البلاد للغز ، فنهبوها نهبا فاحشا ، وسبوا النساء ، « وتفرق الناس في كل مذهب ومهرب » وكان السعيد من نجا بنسبه(١٤) .

لما ملك الفر الرى ، حاصروا همذان ، وكان يحكمها أبو كاليجار أبن علاء الدولة محمد بعهد من أبيه ، ورأى أن لا قدرة له بمقاومة الغز ، وسدهم عن بلاده ، فانسحب منها ومعه وجوه التجار وأعيسان البلد ، وتحصن بكنكور ، فدخل الفز همذان سنة ٢٠٤ه ، ونهبوها نهبا منكرا ، لم يفعلوه بغيرها من البلاد ، وامتد نفوذهم الى أسد أباد وقرى الدينور ، واستباحوا تلك النواحى ، فخرج اليهم أبو الفتح بن أبى الشوك سصاحب الدينور س فواقعهم واستظهر عليهم ، وأسر جمساعة منهم ، فزاسسله أمراؤهم في اطلاقهم فامتنع الا على صلح وعهود ، فأجابوه وصالحدوه وأطلقهم وأطلقهم في المتنع الا على صلح وعهود ، فأجابوه وصالحدو،

كما أن الغز بهمذان راسلوا أبا كالبجار بن علاء الدولة وصالحوه . وطلبوا اليه العودة الى بلده ، ومباشرة مهامه بها كحاكم عليها ، وتعهدوا بعلاعته والولاء نحوه ، فعاد البهم ولكنهم لم يلتزموا بما تعهدوا به نحوه ، فتاروا عليه ، ونهبوا أمواله وأمتعتبه . ولما سمع علاء الدولة محمد بما حل بابنه من السلب والمهانة ، أكبر ذلك وأنكره ، مهاجم الغز المنشرين في بلاد الجبل ، وظفر بهم ، وقتل منهم الكثيرين واعمل فيهم السيف ، ومزقهم شر معزق ، ولم ينج الا الشريد ، ودخل أصفهان ظافرا (٦) منصورا .

انسحب مسعود بن محمود الغزنوى من بلاد الجبل بعد اضطراب الدولة الغزنوية على اثر وفاة أبيه محمود(٧)) ، فقد خلف محمد بن محمود أباه بعهد منه على الرغم من أن مسعود أكبر أبناء أبيه ، وقد أساء محمد السيرة ، وحكم البلاد حكما غائما مضطربا ، وكثرت القلاقل والفتن في الامبراطورية الغزنوية خلال حكمه القصير(٨٤) ، فاستنجد كبار، رجسال

<sup>(</sup>٤٤) ابن الأشير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٠ هـ ٠

<sup>(</sup>٤٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث ٤٢٠ ه ٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٠٤هـ ٠

<sup>(</sup>٤٧) تاريخ الدِيهقي ص ٧١ ·

خوندمير : حبيب السير ج٢ من ٢٦٠

<sup>(</sup>٤٨) تاريخ البيهقي ص ٦٠٠

الدولة الفزنوية بمسعود وطلبوا منه أن يلى مملكة أبيه ، وتقدم مسعود الى غزنه نعلا ، وخلع أخاه محمد ، وبايعه رجال الدولة ، وحصل على تقليد من الخليفة (٤٩) المعاسى . وفي خلال تلك الفدرة المضطربة ، توسط الأمدر البويهي جالل الدولة لدى الخليفة العباسى بخصوص وضع عادء الدولة ، وعقد اتناق وافق علاء الدولة محمد بمقتضاه أن يلى بالاد الرى كذائب للسلطان مسعود الغزنوى ويؤدى له الجزية مقابل حكمه المصفمان ، وقدرت بعشرين الف دينار ، وعشرة آلاف ثسوب ، من صنع أصفهان ، وحدايا المهجران والتوروز ، وعددا من الخيول العربيسة مهيأة بمعدات الركوب ، وكل انواع المعدات الحربية (٥٠) . على أن علاء الدولة لم يلبث بعد عودته الى عاصبته القديمة أن عمل على توسيع سلطانه من مركزه في أصفهان وهمذان حتى الجبل ، وعثر على درهم ضربه في يزد في سنة ٢١ ٤ هـ/ ١٠٣٠م عليه اسم الخليفة القادر (٥١) ، وأصبحت يزد أبعد مدينة في الشرق تابعة للخلافة والكاكويه . ويؤكد ابن الأثير (٥٢) أن يرد كانت تابعة لمالاء الدولة في ذلك الوقت . ولا توضح العملة تبعية يزد للدواسة الفزنوية (٥٣) . ومن المحمل جدا أن ضرب العملة المذكورة تم خلال مترة سحب علاء الدولة طاعته للسلطان الفزنوي . فعلى العملة - كما ذكرنا -اسم الخليفة واسم علاء الدولة محمد فقط .

وواتت الفرصة علاء الدين محمد لتحقيق مطامعه واهدامه ، فتدا اضداريت الدولة الفزنوية في عهد السلطان مسعود . على أن ازدياد قوة السلاجقة ، وسعيهم الى الاستقلال عن الدولة الفرنوية ، وانتزاع بعض أراضيها(٥٥) ، محرض علاء الدولة محمد أهل أصنهان على الشورة ضد الحكومة الفزنوية ، وقتلوا الوالى الفزنوي(٥٥) ، وقتكوا بجنده ، ولما بلغ مسعود عصيان أصفهان وتذكيلهم برجاله ، انكر ذلك ، وعول على القضاء على التجرد والعصيان ، فقصد أصفهان وحاصرها ، وضيق عليها الحصار،

<sup>(</sup>٤٩) خوندمير : حبيب السير ج٢ ص ٢٦ - ٢٧ ٠

<sup>(</sup>٥٠) تاريخ البيهقي ص ١٤ ـ ١٧٠.

<sup>(51)</sup> Miles: The Coinage of the Kakwayid Dynasty, pp. 93-100.

<sup>(</sup>٥٢) الكامل سي التاريخ حوادث سنة ٤٢١ ه ٠

<sup>(53)</sup> Miles: pp. 93-104.

<sup>(</sup>٥٤) ابن الأثير · الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢١ ه ·

<sup>(</sup>٥٥) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر جاء من ٣٧٩٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

واستولى عليها عنوة ، ونكل بالثوار ، واستخلف عليها واليا عادلا(٢٥). على أن علاء الدولة لم يتفاض عما جرى نصفهان، بل عول على استردادها والسيطرة عليها ، فاعد جيشا كبيرا سار على راسة ،لى اصفهان ، وملكها، ولم يكف بدلك ، بل استولى على همذان وغيرها من البلاد ، وانتزع الرى كذلك ، وسار الى خوار الرى ودنباوند ، واسستولى عليهما من حاكمها انو شروان بن منوجهر بن فابوس ، غير انه لم يهنا باسساع سلطانه ، ذلك ان السلطان مسعود آلفزنوى أرسل جيشا من خراسسان لاستراد الأراضى التى استولى عليها عدء الدولة ، واستعد المغزنويون دنباوند وخوار الرى ، وحاصر الجيش الغزنوى الرى ، ودخلها الجيش وضيق عليها الحصار حتى فر علاء الدولة من الرى ، ودخلها الجيش الغزنوى ما للها الحيال وعادت الرى النفزنوى الدولة الغزنوية المؤنوى اللى الدولة الغزنوية اللها اللها اللها اللها اللها الدولة الغزنوية اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الدولة الغزنوية اللها اللها الدولة الغزنوية اللها الها الها اللها اللها اللها اللها الها الها اللها اللها اللها اللها اللها الها اللها اللها اللها اللها اللها الها اللها الها اللها اللها اللها اللها الها الها الها اللها اللها الها الها الها الها اللها اللها الها الها

ولكن علاء الدولة محمد لم يستلسم للهزيمة بل اعتزم استعادة سيطرته على البلاد التى انتزعها منه الغزنويسون على الرغم من الهزائم المتكررة التى لحقت به(٥٨) فسير اليه السلطان مسعود جيشا الحباط محاولاته الانتصالية عن الدولة الغزنوية بقيادة على بن عمران وباغت الجيش الغزنوى أنصار علاء الدولة في همذان ، وهزمهم شر هزيمة ، واسر خثيرا منهم ، واستولى على أسلحتهم وأموالهم ، على أن هدء الهزيمة لم تفت في عضد علاء الدولة(٥٩) أذ عاد الى الثورة من جديد ، منتها فرصة عودة القائد الغزنوى على بن عمران عن همذان ، وأنقض عليها وملكها ، ولما سار على بن عمران الى أصفهان الخضاع الثوار انصار على من عمران الى أصفهان الخضاع الثوار انصار على من عمران الى أصفهان الخضاع الثوار انصار على بن عمران الى أصفهان الخضاء الثوار الما يمكنه أهلها من تحقيق هدفه ، فعاد عنها والتقى بعلاء الدولة في عدة معارك ، وحروب ضارية ، أدت الى هزيمة الجند الغزنوية عليها (١٠) . لم يمكنه الهنها المقوات الغزنوية الى خراسان ، فسار تاش فراش ساوالى الغزنوية الغزنوية المؤلف المؤلف

<sup>(</sup>٥٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢١ ٠

<sup>(</sup>۵۷) تاریخ البیهتی ص ٤١٦ ٠

<sup>(</sup>٥٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حرادث سنة ٤٢٣ هـ ٠

<sup>(</sup>٩٩) ابن خادون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج، ص ٢٧٩٠٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن الاثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٣٣ هـ -

مع جند علاء الدولة (٦١) بالقرب من أصبهان ، وانتصر الغزنويسون على علاء الدولة سنة ٢٣)ه ، وهزموه شر هزيمة ، فعضى علاء الدولة الى أصفهان ، وتحصن عيها ، وأعد العدة لمنع القوات الغزنوية من دخولها (٦٢).

راى السلطان مسعود الغزنوى ضرورة التخلص من عالم الدولة الكوية الذى سيطر على بعض بلدان الدولة الغزنوية ، وتصدى لكل المحاولات التى بذلت الخضاعة وأرسل جيشا آخر من خراسان بقيادة أبى سهل الحمدونى ، والتقت القوات الغزنوية مع قوات علاء الدلة في معركة حامية الوطيس سنة ٢٥ هـ، دارت فيها الدائرة على علاء الدولة(٦٢) وتحصن في جبل بالقرب من أصبهان ، فأرسل أبو سهل الحمدونى ، يعرض عليه الأمان ، والكف عن التمرد والعصيان ومنحة بعض البلاد ، واصلاح حاله مع السلطان مسعود ، لكن علاء الدولة لم يقبل الخضوع للدولة المغزنوية(٢٤) وظل يعمل على استعادة ملكة السليب ، واستقلاله ، وأنهزم علاء الدولة من بين يديه ، ولما استولى أبو سهل على اصبهان وملكه في أنهب خزائن علاء الدولة وأمواله وكان ابن سينا في خدمة عالاء الدولة أغذت كتبة ، وحملت الى غزنه ، وضمت الى مكتبة القصر الفزنوى(٢٥) ،

ومما يجدر ذكره أن علاء الدولة محمد جذب العلماء والأدباء الى بلاطه ، وسار فى ذلك سيرة البويهيين والفزنويين ، واهم انجازاته العلمية التى أعطته شهرة كبيرة تشجيعه العالم والفيلسوف الكبير ابن سينا على المقام فى بلده ، والدخول فى خدمته ، بعد أن كان يعمل عند شممس الدولة البويهى فى همذان ، وكتب ابن سينا دائرة معارفه فى العلوم بالفارسية فى كتابه « دانشى نامه » للأمير الكاكوى ، ومما أدى الى تقوية أواصر الصلة بين الرجلين أن الأمير الكاكوى كان يحب الفلسفة ، ولا يجد حرجا فى تشجيع علمائها ، كما كان الحال بالنسبة لمبعض أمراء المسلمين فى تشجيع علمائها ، كما كان الحال بالنسبة لمبعض أمراء المسلمين فى

<sup>(</sup>٦١) تاريخ البيهقى : من٤١٦ـ١٧٤ ٠

<sup>(</sup>٦٢)، تاريخ البيهقى : المصدر السابق ص ٥٣٠ .

<sup>(</sup>٦٣) ابن الاثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٥٥ ه. ٠

<sup>(</sup>٦٤) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جاء ص ٣٨٠٠

<sup>(</sup>٦٥) ابن الاثير : المصدر السابق نفس حوادث السنة ٠

<sup>(</sup>٦٦) العروضى السمرقندى : جهار مقاله ص ٨٢\_٨٢ .

ظل علاء الدولة محمد يتحين الفرص للعودة الى أصنهان ، ففى سنة ٢٧٤هـ/١٠٥م باغت الجند الفزنوى بالقرب من أصفهان ، والحق بهسم الهزيهة (٢٧) وجمع جمعا من الديام وسسار الى أصفهان ، واشتبك مع القوات الغزنوية في معركة عزم فيها مرة أخرى ، فغارق أصفهان ، وهو لا يلوى على شيء(٦٨) .

رأى علاء الدولة ضرورة تقوية جيشه بعد ازدياد قوة السلاجقة في خراسان منذ عهد السلطان محهود الفزنوى ، وضم الى جيشه فريقا من الديلم ، وفريقا من التركهان ، وعقد هدنة مع الفزنويين سحة ٢٧٤ه/ ١٠٠١م (٢٩) وكانت الهدنة ضرورة بين الطرفين ، بسحبب المتفيرات السياسية ، فالسلطان الفزنوى والأمير الكاكوى يواجهان عدوا مشتركا قوى البأس شديد المراس ، وهو الترك السلاجقة ، ولقد ضرب علاء النولة محمد عملة في أصفهان في سنة ٢٧٤ه /١٣٠١م تظهر تبعيته للسلطان مسعود ، اذ نقش عليها اسم مسعود ثم اسمه هو (٧٠) وتوسط في عقد شذا الصلح الوزير أبو طاهر محمد بن أيوب حوزير الخليفة القائم وعاد علاء الدولة محمد الى أداء الجرزية حوالتي قررت عليه من قبل الي علاء الدولة محمد الى أداء الجرزية حوالتي قررت عليه من قبل الي

## دولة الكاكسويه بعد علاء الدولة محمد:

على أن دولة الكاكويه تعرضت للتهزق والانتسام بعد وماة صاحبها ، علاء الدولة محمد سنة ٣٣٤هـ/١٠١٩م ، فقد خلفه في حكم أصفهان ابنه ظهير الدين أبو منصور فرامرز — وهو أكبر أولاده — وأطاعه الجند بها ، على أن أخاه كاليجار كرشاسب سار الى نهاوند ، وأقام بها ، وحفظها وضبط أعمال الجبل ، وحكم هذه البلاد مستقلا بها عن أخيه فرامرز الذي أمسك عنه ، ولم يتعسرض له بسسوء(٧١) وتركه وشسائه ، كما ان مستحفظا بقلعة نطنز امتنع عن ارسال الأموال المقررة عليه الى فرامرز ،

<sup>(</sup>١٧) ابن الاثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٧ ه .

<sup>(</sup>٦٨) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ج٤ ص ٣٨٠ -

<sup>(</sup>٦٩) ابن الاثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٧ ه. •

<sup>(70)</sup> Miles: The Coinage of the Kakwayhid Dynasty. pp. 97-100.

<sup>(</sup>٧١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٣ه •

واظهر التمرد والعصيان فعول فرامرز على سحق تمرده ، فسار اليه مع اخيه الأصغر أبى حرب لينتزعا القلعة منه ، فصعد أبو حرب الى القلعة ، واشتبك مع المستحفظ المتمرد ، غير أن أبا حرب استثل بالقلعة عن أخيه فرامرز بعد أن سيطر عليها . واشتبك الأخوان في عدة معارك ، دارت فيها الدائرة على أبى حرب بالقرب من أصفهان ، ولم يكتف فرامرز بذلك ، بل تقدم الى قلعة نطنز ، وحاصرها ، وشعدد عليها الحصار ، فلما رأى أبو حرب أن لا طاقة له بجند أخيه ، فر من القلعة متخفيا ، وسار الى الملك أبى كاليجار — صاحب فارس — في شيراز ، وكان بها أخوه الأمير فرامرز ، وحاصر البلدة ، وضيق عليها ، وجرى بين النريقين عدة وقائع ، فرامرز ، وحاصر البلدة ، وضيق عليها ، وجرى بين النريقين عدة وقائع ، فرامرز ، وحاصر البلدة ، وضيق عليها ، وجرى بين النريقين عدة وقائع ، فرامرز ، وحاصر البلدة ، وضيق عليها . وجرى بين النريقين عدة وتائع ، وحكمها ثيابة عن أخيه فرامرز (٧٢) .

قوى المر فرامرز بعد ان خضع له اخوه أبو حرب فسار الى همذال وبروجرد ، ولستولى عليها ، ولما رأى أخوه الآخر كرشاسب أن لا طاقة له بالتعرض لأخيه ، كف عن التعرض له ، وصالحه ، واعلن ولاءه وطاعته له ، وأقلام الخطبة له في همذان والبلاد الخاضعة له (٧٢) ، وبذلك اجتمعت كلمة الأخوة الثلاثة أبناء علاء الدولة واتحدوا في دولة واحدة ، تخضع لحاكم واحد هو أبو منصور فرامرز .

ملى أن دولة الكاكويه لم تكد تفيق من الانقسامات التى حلت بها بسبب الصراع والنزاع بين الأخوة الثلاثة حتى واجهت خطرا أشد وأقسى من سابته ، وهذا الخطر يكمن في ازدياد نفوذ الاتراك السلاجقة وتطلعهم اللهي السيطرة على بلدان دولة الكاكوية (٧٤) .

يرجع اصل السلاحقة الى الترك الذين كانو يقيمون فى السحراء الواسعة التى تمتد من حدود الصين حتى شواطىء بحر قزوين ، وكثرت هجراتهم الى شواطىء جيدون ، واظهروا نشساطا ملحوظا فى الجهسات

<sup>(</sup>٧٢) ابن الاثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٣ ه ٠

<sup>(</sup>٧٢) ابن الاثير : المصدر السابق -

<sup>(</sup>٧٤) ابن الاثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٣ هـ ٠

انتى هاجروا اليها : (٧٥) وظل امرهم في صعود في بلاد ما وراء النهر ١(٢٧) وبرز من قادة السلاجة الاخوة بيغو وطغرلبك محمد وجغرى بك داود(٧٧) وفسد انن لهم السسلطان محمود الفزنوى بالاقامة في الأراضى المحيطة بيخسارى ، ولم يكن هناك خطسر على الدولسة الغزنسوية من ناحيسة السلاجقة في عهد محمود الغزنوى(٧٨) ، على أن مسعود بن محمود لم يستطع وقف اطماعهم في الدولة الغزنوية ، وقد الحقوا به الهزيمة سسنة ٧٢٤هر٥٣٠م ، واستهان السسلطان مسسعود بها حدث رغم تحسنير مستشاريه سهم بشروط سهلة ، حتى يستطيع التفرغ بعد ذلك الحدى غزواته في بلاد الهند(٨٠) وكان من أثر هذه السياسة أن أغلت الامور من غزواته في بلاد الهند(٨٠) وكان من أثر هذه السياسة أن أغلت الامور من ايدى السلطان مسعود عندما عاد من الهند ، فما ليث ان سيطر طغرن على خراسان بعد ان هزم المفزنويين في موقعة داندانقان سنة ٣٦٤ هم المناف بعد ان هزم المفزنويين في موقعة داندانقان سنة ٣٦٤ هم واقعسة .

اتخذ طغرل ــ أول سلاطين آل سلجوق ــ سياسة ادت الى تقرية شنّ دولته ، فقد عهد الى أفراد من ابناء اسرته بحكم ولايات الدولة وأمرهم بالممل على توطيد الحكم السلجوقى بها ، وتوسسيع رقعة هذه الولايات بالعمل على ضم الأراضى اليها (٨٢) .

زحف ابراهیم بنال الی الری ، واستولی علیها ، ولما وطد اقدام الاسلاحِقة بها ، سار عنها ، وملك البلاد المجاورة لها ، ثم سار الی بروجرد ، وسیطر علیها ، ثم قصد همذان ، فغادرها ابو المهاجر كرشاسب، ابن علاء الدولة ، واستولی ابراهیم بنال علی همدان ، وطلب اهلها منه

<sup>(75)</sup> Camb. Hist. of Iran. Vol. 5. p. 1.

<sup>(</sup>٧٦) الراوندى : راحة الصدورواية السرور ص ١٤٥٠

<sup>(77)</sup> Camb. Med. Hist. Vol. IV. p. 303.

<sup>(</sup>۷۸) براون : تاریخ الادب الفارسی ج۲ من ۲۱۲ - ۲۱۶ ۰

<sup>(</sup>۲۹) تاریخ البیهقی : ص ۲۸۱ \_ ۳۸۰

<sup>(80)</sup> Lanc Poole: Medieval India. p. 44.

<sup>(</sup>٨١) الحسيني : اخبار الدولة السلجوقية ص ١١ ٠

<sup>(82)</sup> Camb. Hist. of Iran. Vol. 5. p. 61.

عدم اعادة كرشاسب اليهم ، لما قاسوه من ظلمه وجوره (۸۳) واتخذ طغرل مدينة الرى حاضرة لدولته . توجه ابراهيم ينال ــ بعد ذلك ــ انى سابور خواست ، وكان كرشاسب قد فر اليها ـ فصعد الى قلعة البلدة ، وتحصن بها وقاتل القائد السلجوقى أهل البلدة ، ودارت بين السلجقة وبينهم معارك متعددة ، استبسل فيها سكان سابور خواست وكان يحدوهم خوفهم من سيطرة الفز السلاجقة عليهم لشدة بطشهم ، وظلمهم ، وانتهت المعارك بهزيمة السلاجقة واتسحابهم الى الرى(٨٤) .

عاد كرشاسب الى همدنان بعد انسحاب السلاجقة منها ، أما طغرلبك حسطان السلاجقة حقد تسلم الرى وبلاد الجبل من قادته السلاجقة ، واستولى على قلعة طبرك ، وكان يقيم بها مجد الدولة المبويهى ، وأمر بتعمير مدينة الرى ، بعد أن لمحقها الخراب والدعار من كثرة الحروب ، ثم سار الى همذان ، واستعاد سيطرة السلاجقة عليها من كرشاسب ، ثم عاد طغرل الى الرى ، وولى كرشاسب الرى نيابة عند ، (٨٥) سنة ٥٣٥ ه وبذلك الت بعض ممتلكات الكاكوية الى السلاحقة .

ولم يكتف السلاجةة بذلك ، بل تطلعوا الى السيطرة على اصفهان ، وانتزاعها من صاحبها ابى منصور نرامرز ، ودارت معارك متعددة بين السلاجةة وقوات فرامرز ، انتصر فيها السلاجةة ، وعقد صلح بين طغرل بك سسططان السلاجةة سوفرامرز ، بمقتضاه قبل غرامرز الخضيوع للسلاجةة ، واداء جزية سنوية للسلطان واقامة الخطبة لحلفرلبك على منابر اصفهان ، وبذلك خضعت دولة الكاكوية للسلاجقة سنة ٣٨ ه (٨٦).

على ان ابا منصور فرامرز قد ساءه ضياع استقلال بلاده ، وسيطرة السلاجقة عليها وانضواؤه تحت لواء السلاجقة ، بعد أن كان يحكم بلدانه حكما مستقلا، لذلك كان غير ثابت على طريقة واحدة مع السلطان طغرلبك، كان يكثر التلون معه ، تارة بطيعه وينحاز البه ، وتارة ينحرف عنه ،

<sup>(</sup>٨٣) ابن الاثير : الكامل حوادث سنة ٣٤٤ ه -

<sup>(</sup>٨٤) ابن الاثير : المدر السابق حوادث سنة ٤٣٤ ه .

<sup>(</sup> ٨) أبن الأثير : الكاسل في التاريخ حوادث سنة ٤٣ ٥٠ ه

<sup>(</sup>٨٦) ابن الأثير : المصدر السابق حوادث سنة ٢٦٨ ه ٠

ويخلع طاعته ، وينحاز الى الملك الرحيم البويهي ، غاذ عسمر له طفرليك التخلص منه ، فعاد الى أصفهان لخلع فرامرز منها وتأكيد سيادته عليها ، وشدد الحصار على اصفهان ، وأعد فرامرز المسدة لمتساومة السمسلطان السلجوقي ، وظل طغرل يحاصر اصفهان حوالي سنة ، ولما طال الحصار على أصفهان ، والحق السلاجقة الخراب والدمار بأعمالها ، اشتد الضيق بالاهلين وارتفعت الأسعار ، وقاسى الناس الويلات من هول الحصار ، ونفد صبر صاحبها فرامرز ، لذلك أرسل أهل أصفهان الى السلطان السلجوةي يبذلون له الطاعة والولاء ويمرضون عليه المال ، وكل ما يطلبه في مقابل الكف عنهم ، ورفع الحصار عن بلدهم ، ولكنه رفض ، ولم يقنع مذهم الا بتسليم البلد(٨٧) . وظل محاصرا لاصفهان ، وشعدد عليها الحصار حتى نفدت منها الأقوات ، وانقطعت عنها الامدادات ، ولما ضعفت مقاومة أهل اصفهان ، ارسل طفرل الى صاحبها فرامرز يدعوه الى التسليم . ويحذره من العناد ، ويعرض عليه بلدا عوضا عن اصفهان ويقول : مع انك سليل اسرة حاكمة عريقة ، الا انك لا تمتلك جيشا يستطيع التصدي لحاربيك وعندى جيش أكبر من أن يحصى ، وأنا أرغب في الاستقرار في اصفهان ، والمدينة تسليمها لي أصبح امرا سهلا ميسورا ، مسلم المدينة ، وأنا أعطيك بدلا منها في العراق أو أي بلد شئت ، ناجاب المنصور فرامرز لدعوة طافرل بالتسليم ، وطلب منه منحه مدينة يزد وابرتويه ، ينتقس اليها ويقيم فيها ، واصطلح الرجلان على هذه الشروط(٨٨) ودخل فرامرز يرد بفرقته الديلميه ، وشبيد بها قصرا منيعا لمه وعهد الى قواده باقامة سور حول البلدة له أربعة أبواب ، كما شيد المسجد الجامع للمدينة ، وشبيد له مئذنة ، وهذه أول مئذنة شسهدتها يزد وأقام فرامرز التنوات في المدينة لتيسير وصول المياه الى بيوتها ، وشيد المدارس ، وسرعان من انتشر العمران في يزد ، فأقيمت فيها القصور والدور ، وانتقل الناس من الدرى المجاورة اليها ، وباشر قواد فرامرز حركة النشساط العمراني في البلدة . وقام فرامرر بتيسير سبل الرى في القرى التابعة ليزد ، فازدهرت بها الزراعة ، وعم الرخاء . كذلك حرص خليفته وابنه على مواصلة سياسة ابيه العمرانية والاصلاحية في يزد ، فاعاد بناء المسجد الجسامع ، وأقام به مكتبة كبيرة ، وأنشا عدة مدارس ، وبذلك أدى حكم الكاكويه يزد الى بعثها من جديد ، نقد كانت بلدا متخلفا لا تمتد اليها يد الاصلاح

- 09 -

بن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٨ هـ ، (٨٧) Bosworth : Camb. Hist, of Iran. Vol. V. p. 129.

وبعيدة عن اعين المحكام والولاة ، غلما حكمها الكاكوية ازدهرت عمرانياً وبتصاديا واجتماعيا وثقانيا ، وكثر عدد سكانها(٨٩) .

دخل طفرلبك أصنهان سنة ٢٤٤ه(٩٠) ومنع جنده من التعسرض لأهلها ، وعفا عن أهلها ، وخلع ابا منصور فرامرز من اصفهان سندهان الله يزد وابرقويه(٩١) ، وقد احب طفرل اصفهان ، واستطابها ونقل اليها ما كان له بالرى من مال ونخائر وسلاح ، وجعلها دار مقامه ، وخرب اسوارها ودمرها وقال : انها يحتاج الى الاسوار من تخميف قوته . فاما من حصنه عساكره وسيفه ، فلا حاجة به اليها(٩٢) ،

وتحدث مؤرخ فارسى عن وزير فارسى يسمى أبو الفتح الرازى ، كان وزيرا لمالاء الدولة محمد ثم لابنه فرامرز ، الذى ارسله الى طغرل فى بعثة دباوماسية ، وأعجب طغرل بحنكته ومقدرته ، وادخله فى خدمته ، فغضب درامرز لذلك ، وصادر أموال هذا الوزير الذى اعتبره خائنا له ، ودمر منزله فى اصنهان ، ولما استولى طغرل على اصنهان ، عهد الى الرازى بجمع مائة ألف دينار جزية مغروضة على أصفهان ، على أن هذا الوزير لم يلبن أن تخلى عدن خدمة السلاحقة ، ودخل فى خدمة البويهين (٩٣) .

## دولة الكاكوية الثانية:

ومعلوماتنا عن الكاكوية ـ على اثر انتقالهم الى يزد ـ غامضة كل الغموض ، مضطربة غاية الاضطراب ، وكل ما نعرفه عن فرامرز في يزد تنحصر في انجازاته العمرانية فيها ـ كما قلنا ـ واظهارها بابهي معالم

<sup>(89) 1</sup>BID. p. 129.

<sup>(96)</sup> Camb. flist. of Iran. Vol. 5. p. 43.

<sup>(</sup>٩١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٤٦ ه ( ابرقوية : مديدة قريبة من يذه ، حصينة ، كثيرة الزحمة ، مشتبكة البناء ، ليس حولها شجر ولا بساتين ، وهي خصبة « ياقوت : معجم البلدان ج١ ص ٧٠ » ) .

<sup>(92)</sup> Camb. Hist. of Iran. Vol. 5. p. 58

ن ۲۲۱ ـ ۲۲۰ مندوشاه بن سنجر : تجارب السلف ـ خشره عباس اقبال من ۲۲۰ ـ ۲۲۱ Notes on Early Seljuqid Viziers. pp. 105-110.

الزينة . وهذه المعلومات متناثره في ما رواه المؤرخون المحنيون عن يزد . وكان يلتب في السمنوات الأخيرة من حكمه بلقب شمس الملك(٩٤) .

وكان الكاكوية في الحقبة الثانية من تاريخهم يحكمون يزد وأبرقويه وكما قلنا غهذه الفترة الناريخية من حكمهم غامضة على العكس من الفترة الأولى التي حكم فيها الكاكويه أصفهان وهمذان ، فقد كتب ابن الأثير والبيهتي تفصيلات كثيرة عن هذه الحقبة ، اما الفترة الثانية فالمعلومات عنها مبعثرة في كتب التاريخ المحلية ، وفي كتاب الكامل في التاريخ لابن الاثير . ودن الثابت ان الكاكوية اللاحقين لم يمتلكوا الحق في ضرب الذهب وألفضة عملة (٩٥) .

ولا نعرب على وجه التحديد سنة وفاة فرامرز ، الا انه من المؤكد انه توفى بعد عام ٥٥٥ ه ، ودليلنا على ذلك مسا ذكره ابن الانير(٢٦) « ان الساطان السلجوقى طغرلبك زار الخليفة العباسى القائم فى بغداد سنة ٥٥٥ ه ومعه بعض الأمراء والقادة ، ومن بينهم فرامرز » .

لما توفى أبو منصور فرامرز ، خلفه فى حكم يزد ابنه مؤيد الدولة علاء الدولة عضد الدولة على ، وقد حرص على نقوية اواصر الصلة بالمسلاجقة ، وجدير بالذكر ان الكاكوية المتأخرين كانوا يحظون بمحبة وتأييد السلاجقة كورثة لأسرة حاكمة عريقة ، وتزاوجهم من السلاجقة .

وفى سنة ٦٩ هـ ـ ١١٧٦ ـ ١١٧٧ م تزوج علاء الدولة على من أرسالان خاتون ابنة داود أخى السلطان طفرل وهذه السيدة كانت زوجة للخليفة العباسى القائم(٩٧) ، وبذلك استبدلت القرشعى بالديلمى والامام بالبررى .

البنداري : تاريخ دول سلجوق من ١٣٣ (١٤) Miles : The Coinage of the Kakwayhid Dynasty, p. 97.

<sup>(</sup>٩٦) الكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٥٥ ه ٠

<sup>(</sup>٩٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سحنة ٤٦٧ هـ ، البنداري : تاريخ دولة ال سلجوق ص٣٥ (كان علاء الدولة على تلميذا مخلصا للشاعرالسلجوقي محمد بن الملك النيسابوري وكان هو ايضا شفوفا بالشعر ، ومقربا الى ملكشاه وقدم الشاعر الى السلطان السلجوقي ، وأدى نلك الى شهرته ، وقدم ثلاث قصائد للامير الكاكوي مدحا فيه وفي اسرته ) .

على ان انتقال الكاكوية الى يزد ، وتحالفهم مع المسلاجقة هيأ لهم سلاما لم يحظ به اباؤهم الأولون ، وهذا السلام أسهم في اصلاح أحوال بلادهم .

أخذت الدولة السلجوقية في الضعف والانهيار بعد وغاة السلطان المكشياه ، وتنافس الامراء السلاجقة حول الوصول الى عرش السلطنة . الأمر الذي احدث انقساما شديدا بين ابناء البيت السلجوقي ، وبدأت هذه الخلافات والمنازعات بعد وفاة السلطان ملكشياه سينة ٤٨٥ هـ بين بركياروق \_ الابن الاكبر لملكشياه \_ واخيه محمود ، وانتهى بانتصار بركياروق وتوليته السلطنة(٩٨) .

على ان الأمور لم تساتت لبركياروق ، نقد طالب عمله تتش لل صاحب الثمام للبعرش ، واستولى على بالاد الجزيرة ، وسار الى اذربيجان ، ودارت الحرب بينه وبين بركياروق ، رانضم عالم الدولة على لل أمير يسزد للحرب بينه وبين بركياروق ، وانضم عالم الدولة على لل أمير يسزد للحرب سائة ١٠٩٥ ه / ١٠٩٥ م بين بركياروق وتتش بالقرب من الرى ، وانتهت بهزيمة تتش وقتل في الواقعة ، عالم الدولة على أمير يزد، (٩٩١) وخلفه ابنسه أبو كاليجار كرشاسب عالم الدولة عضد الدين في حكم يزد ، (١٠١) وكان يحظى بعطف وتأييد السلطان محمد بن ملكشاه ، وتزوج اخت سسنجر ومحمد سنة ١٠٥ ه / ١١١٨ م (١٠١١) ولما توفي محمد بن ملكشاه سسنة كرشاسب ، وابقاه السلطان السلجوقي في بلاطه كهستشار له ، وكواحد من أخوته (١٠١) ،

على ان نفوذ أبى كاليجار فى البلاط لم يلبث ان انتضى فقد سسعى بعض رجال الدولة بأمير يزد وافلحوا فى اساءة العلاقات بين السلطان السلجوقى وأمير يزد ، بل أرسل السلطان السلجوقى حملة عسكرية الى

<sup>(</sup>۹۸) الراوندى : راحة الصدور ص ۱٤٢ ـ ١٤٣٠٠

<sup>(</sup>٩٩) ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة ٨٨٨ ه ٠

<sup>(</sup>١٠٠) مجمل التواريخ ص ٤٠٩ ٠

ابن الأثير : المصدر السابق حوادث سنة ١١ هـ (١٠١) ابن الأثير : المصدر السابق حوادث سنة ١١ هـ (102) Camb. Hist. of Iran. Vol. V. p. 115.

يزد ، وتحصن أميرها أيو كاليجار في احسدى القسلاع المجاورة ، غير أن التوات السلجوقية الحقت به الهزيمة(١٠٣) ، وعزله السلطان محمود السلجوقي عن يزد ، وعهد بحكمها الى قراجه الساقى ــ اتابك فارس ــ .

رأى أبو كاليجار كرشماسب ان يتحالف مع سنجر ضد أخيه محمود الذى عزله عن ولايته ، وواتته الفرصة حين نشبت الحرب بين ,حمود بن محمد بن ملكشماه وبين عمه سنجر ، وكان سببها ان السلطان السلجوقى محمد بن ملكشماه سنجر سنجر سلسا توفى ، خلفه ابنسه محسود فى السلطنة ، فاستنكر سنجر ذلك وعظم عليه ، وعول على قصد بلاد الجبل والمعراق ، وانتزاعها من أخيه محمود واعد جيشما احاربته ، وانضم اليه علاء الدولة كرشماسب ، وعرف سنجر الأحوال ، والطريق الى قصد البلاد، وما فعله الأمراء من أخذ الأموال ، وما هم عليه من اختلاف الاهسواء . والتقى سسنجر مع ابن أخيه بالقرب من سساوه في معركة انتهت بهزيمة محمود بن ملكشماه سنة ١١٣ ه / ١١٩ م ، وعقد صلح بين سسنجر وابن أخيه ، وكتب سنجر الى سائر ولايات الدولة السلجوةية بأن تقام الخطبة له قبل محمود بن محمد بن ملكشماه واعاد سنجر حليفه كرشماسسب الى به ودري ، واستقبله أهلها احسن استقبال (١٠٥) .

ظل كرشاسب يحكم يزد حتى مقتله سنة ٣٦٥ ه / ١١٤٨ م وهر يحارب الخطا الى جانب سنجر(١٠٦)

وهذا يشير بوضوح الى حقيقة على بن فرامرز الذى توفى وهى يحارب تتش بن الب أرسلان منذ أكثر من نصف قرن ، وتضطرب بعض الروايات ، وتشعر الى انه كرشاسب الذى نتحدث عنه ، على مَل حال حكم كرشاسب

<sup>(102)</sup> Le Strange: The Lands of the Eastern Calipha.

<sup>(</sup>١٠٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٣٥ ه.

<sup>(</sup>١٠٠) مجمل التواريخ ص ٤١٤٠

البندارى . تاريخ دولة سلجوقى ص ١٣٣ - ١٣٤ ( ويذكر ابن الأثبر ان مسبب هذه الحرب ان سنجر قتل ابنا للسلطان الخوارزمى اتسز فحرض الخطأ - الذين يحكمون ما وراء النهر وقتئة - على قصد مملكة السلطان سنجر ، ودار قتال مرير بين سنجر والخطأ انتهى بهزيمة السلاجقة ، وقتل من جند سنجر عدة الاف ) ، الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٦٥ ه ، .

يزد حـوالى ٥٠ عاما وزينت بالحـدائق الفنساء وأعاد بناء المسجد الجامع (١٠٧) .

حكم يزد بعد وفاة كرشاسب ابنته بعهدد من السلطان السلجوقى سنجر ، واقر خليفته أرسلان بن طغرل فى يزد ابنة كرشاسب ، وعين لها أتابكا ، وعليه مسئولية الأمن والطهانينة فى الدولة ، وهذا الأتابك من كبار قادة السلاجقة ، ويسمى ركن الدين سام بن وردان ، وظل اتابكا فترة من الوتت ، ادار خلالها البلاد فى حكمة وروية ، وعين القواد أخاه عز الدين لشيكر سنة . ٥٩ه أتابكا خلفا له وهو قائد شبجاع ، خاض عدة حروب بكفاءة قتالية . وبذلك انتهى حكم الكاكويه ، وحكم يزد الأتابكة حتى نهاية الترن السابع الهجرى حيث غزاهم المغول ، واستولوا على يزد وخلعوا آخر اتابكتها طفان شاه (١٠٨) .

ومن دراستنا لتاريخ الكاكوية في يزد نواجه صعوبات كثيرة ، ترجع الى ان الكتاب المحليين الذين كتبوا عن يزد لم يعاصروا أمراء الكاكوية ، بل ان أتربهم الى هؤلاء الأمراء ، هو جعفر بن محمد ، يكتب بعدد ثلاثة قرون أو أكثر من حكم هذه الأسرة ، والذي كتب بعده عن يزد ، أحمد بن حسين بن على الكاتب ، ومحمد مفيد مستوفي (١٠٨) و ذقل هذان المؤلفان عن جعفر ، وكررا الأخطاء التي وقع فيها ، والمعروف أن محمد مفيد مستوفي يكتب بعد جعفر بن محمد بحوالي قرنين ونحسف ، وبعد ست قرون من الاحداث المذكورة ، ومشكلته انه يستهد مادته من محمد بن حسين وليس ماشرة عن جعفر ، لذلك فمن الملاحظ أن اخطاءه التاريخية أكثر خطورة من اخطاء جعفر (١١١) وعلى ذلك منحن تجنبا للوقوع في الخطأ ، وحرصا على الوصلول الى الحقيقة تضلط الى مطابقة ما أورده هؤلاء المؤرخون الملين الذبن ذكرناهم سم المصادر الماصرة أو القريبة من المعاصرة مثل كذاب الكامل في التاريخ لابن الاثير أو كتاب مجمل التواريخ ، غاذا مثل كذاب الكامل في التاريخ لابن الاثير أو كتاب مجمل التواريخ ، غاذا

<sup>(</sup>۱۰۷) جعفر بن محمد : تاریخ یزد من ۲۱ ـ ۲۲ ۰

<sup>(</sup>١٠٨) أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الاسلامية ج١ مس ٢٧٩ ·

<sup>(</sup>۱۰۹) كتب أحمد بن حسين ، كتاب تاريخ يزد الجديد ، وكتب محمد مفيد كتاب الجامع المفيد ،

على الدّتب التاريخية المعساصرة أى القريبة من المعاصرة ، لانها أقرب الى المصواب ،ن الكتب التاريخية المحلية . وعلى سبيل المثال لا الحسر يذكر أحمد بن حسين أن علاء الدولة محمد هو ابن مجد الدولة البويهى . والصحيح انه محمد بن شمنزيار . ويذكر ان فرامرز تزوج أرسالان خاتون والصحيح ان الذي تنوحها ابنه على . ونلاحظ أيضا الخلط بين على بن فرامرز الذي توفي سنة ٨٨٤ ه / ١١٤٨ م وكرشاسب الذي قتل سنة ٢٣٥ ه / ١١٤٨ م في كتب هؤلاء المؤرخين المحليين .



# البابالثاني

- ١ \_ الدولة الفزنـوية .
- تمهيد: قيام الدولة الفرنوية .
- (1) سياسة الغزنويين في توطيد سلطانهم .
  - (ب) الأحداث الداخلية .
  - (ج) العلاقات الخارجية للدولة الغزنوية .
  - ( دُ) النهضة الثقافية للدولة الغزنسوية .
  - (ه) ضعف الدولة الغزنوية وانهيارها .
    - ٢ ــ الدولة السلجوةية .
    - ٣ \_ دول اتابكة الموصل والجزيرة .
    - } \_ الدولة الاسماعيلية في ايسران .
      - الدولة الخوارزميـة
      - ٦ \_ سسقوط الخالفة العباسية .



## البساب الثساني

#### ١ - الدولسة انفسرتوية

تههيد: قيام الدولة الفزنوية:

قلنا ان السامانيين اعتمدوا على الأتراك في 'مور دولتهم ، فكان توام جيشهم منهم ، وولوهم المناصب العسكرية والدنية الرفيعة ، فزاد نتوذهم ، وعلا شائهم في دولة آل ساسان ، والمعروف أن الأتراك من المعناصر التي كانت مصدرا للتلاقل والاضطرابات في الدول التي استمانت بهم ، ومن بينها الدولة السامانية ، غدد اضعفرها ، وعملوا على زوالها(١)

ومن أبرز هؤلاء الأتراك الذين ارتفع شانهم فى الدولة السماهانية ، البتكين ، كان يعمل فى الجيش السماهانى(٢) ، وهازال يرتقى فى سملك الوظائف حتى ولى منصب حاجب الحجاب للأهير عبد الملك بن نوح (٣٤٣-٣٥٠ه/١٥٩) ، وبن ثم ارتفع شمانه ، وازداد نفوذه فى الدولة السمامانية حتى أن الوزير كان يأتمر بأمره(٢) ، ويلتزم بتنفيذ تعليماته وتوجيداته(٤) .

لم تصف الأمور لألبتكين ، اذ خشى الأمير عبد الملك باسه ، وعول على ابعاده عن حاضرة دولته ، فأسند اليه ولاية خراسان في عام ١٩٦٩ ه / ٩٦١ م(٥) ، ولما توفي الأمير عبد الملك سنة ،٥٥ ه سنة ١٦١ م تشاور الأمراء في الدولة السامانية مع المبتكين ــ الذي كان اكبرهم سافيمن يراه مناسبا لتوليه امر الدولة السامانية ، فوقع الختيار المبتكين على عم الأمير

<sup>(</sup>١) محمد حمال الدين سرور : تاريخ الحصارة الاسلاميّة في الشرق من ١٥٠٠

<sup>(2)</sup> Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 12.

<sup>(3)</sup> K Ali: A New History of Indo-Pakistan, p. 7.

<sup>(4)</sup> Ency. of Islam. Art Alb-Tegm.

<sup>(</sup> ٥ ) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج٢ ص ١١٨ -

المتوفى ، ورفض اختيار منصور بن نوح خلفا لأخيه ، لأنه شاب حدث لم تحنكه التجارب . على أن انتراح البتكين لم يعمل به ، ذلك أن الأمراء ولوا منصورا دون أن ينتظروا وصول رد ألبتكين(٢) . لذلك نشأ العداء بين الأمير الجديد ، منصور بن نوح وبين ألبتكين ، الذي رفض اختياره — كما قلنا — أميرا على السامانيين ، ولم تجدد محاولات البقكين التودد للأمير الساماني(٧) .

خشمى ألامير منصور من انتقاض ألبتكين عليه في حراسان فاستدعاه الى بلاطه ، ولمساعلم البتكين أن الأمير الساماني يضمر له السوء ، رفض التوجه اليه ، وأظهر التمرد والعصيان فعزله منصور عن خراسان ، وأسند ولايتها الى أبى الحسين سيمجور ، فقصد البتكين بلخ(٨) . وعول الأمير الساماني على أخضاع هذا القائد الثائر ، فأرسل اليه جيشا ، اشتبك معه وهزمه ، فتوجه ألبتكين الى غزنة(٩) ، وحاصرها واسستولى عليها من حاكمها الساماني ، أبو بكر لوبك ، ولم يكتف بذمك بل غزا زابلستان وأقام بها امارة مستقلة عن سادته السامانيين عاصمتها غزنة(١١) . على أن الأمير منصور الساماني لم يقف مكتوف اليدين ازاء تمرد ألبتكين(١١) ، فبذل عدة محاولات لسحق تمرده ، باءت كلها بالفشل ، فكف عنه(١١) .

ولما توفى البتكين سنة ٣٥٢ه/٩٦٣م خلفه في حكم غزنة ابنه أبو اسمحق ابراهيم سه قائد جيوش خراسان السامانية سه غير أنه لم يستطع السيطرة على مقاليد الأمور في غزنه(١٣) ، اذ ثار عليه أهلها ، وطردوه من بلدهم ، فاستنجد بالأمير منصور بن نصوح ، فأمده بجيش مكنه من

<sup>(</sup>٦) الترشخي تاريخ بخاري من ١٤٣٠

<sup>(</sup>۷) فامیری : تاریخ بخاری ص۱٤۳۰

<sup>(</sup>٨) الترشخي : تاريخ بخاري ص ١٤٣ -

<sup>(</sup>۹) فامیری : تاریخ بخاری ص ۱۱۲ ·

<sup>(</sup>۱۰) الترشخي تاريخ بخاري ص ۱٤۳٠

<sup>(</sup>١١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث ٣٥١ ه. •

Ency. of Islam. Art Ghaznayids.

<sup>(</sup>۱۲) العروض السمرقندي : جهار مقياس ۲۳ ٠

<sup>(</sup>١٢) العتبى : تاريخ اليمينى ج١ ص ٥٦ ٠

استرداد غزنة ، وحكمها باسم السامانيين(١٤) . وبذلك استرد السامانيون نفوذهم على غزنة .

على أن أبا اسحق لم يلبث أن توفى دون أن يترك وريثا يعقبه فى حكم غزنه ، محكمها بلكاتكين - أحد مماليكه - وضرب النقود باسمه فى غزنه سنة ٩٦٩/٥٣٥ م وخلف بيرى بلكاتكين ، وهو فيما يبدو من أهالى غزنة، غير أنه لم يستطع التيام بأعباء الحكم فثار عليه الجند ، وخلعوا طاعته(١٥)، ونظروا فيمن يصلح لحكم غزنه ، فلم يروا أفضل من سبكتكين(١٦) لما عرفوه من عقله ودينه وكمال الخلال فيه وصرامته . ومها يجدر ذكره أن سبكتكين هو أحد موالى ألبتكين(١٧) ، وكان حاجبا لابنه أبى اسحق « وعليه مدار أموره ، وبيده مناظم شؤونه » وولى سمكتكين امارة غزنه سمنة مدار أموره ، وبيده مناظم شؤونه » وولى سمكتكين امارة غزنه سمنة

لما أفضى الأمر الى سبكتكين ، استطاع بحسن سياسته ، وبعد همته اكتساب محبة الرعية وأمراء البلاد المجاورة له ، ولم يلبث الخليفة العباسى أن اعترف بحكومته ، فاصطبغ حكمه بهذا الاعتراف بالصبغة الشرعية ، وتحققت أمنية له طالما اختلجت في صحدره ، فتلقب بناصر الدولة ، وبعث له الخليفة بالمعتد والخلع التقليدية ، وأصبح سبكتكين المؤسس الحقيقى للدولة الفزنوية الشرعية (١٩) ، وعلى الرغم من استتلاله الفعلى فقد ظل يظهر ولاءه للسامانيين (٢٠) .

لم يكتف سمبكتكين بحكم غزنه ، بل عمل على بسط نفوذه على البلاد المجاورة(٢١) ، فبسط سيطرته على قصدار القريبة من غزنه(٢٢) كما

<sup>(14)</sup> Ency. of Islam. Art Ghaznavids.

<sup>(</sup>١٥) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج٤ من ٢٦٤ -

<sup>(</sup>١٦) العتبى : تاريخ اليمينى ج١ ص ٥٧ ٠

<sup>(</sup>١٧) ابن الأثير الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٦٧ ه ٠

<sup>(17)</sup> Cambridge History of Iran. p. 6.

<sup>(</sup>۱۸) العتبى : تاريخ اليمينى جا ص ٥٨ ٠

أبو الفدا: المختصر في اخبار البشر ج٢ م ١٢٣٠٠

<sup>(</sup>۱۹) سند أمير على : مختصر تاريخ العرب ص ٢٦٣ ٠

<sup>(20)</sup> Lane Poole: The Muhammadan Dynasties p. 286.

<sup>(21)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakistan. p. 18.

<sup>(</sup>٢٢) خوندمير : حبيب السير في أخبار أفراد البشر ج٢ ص١٨٠ .

سيطر على خراسان (٢٣) ، وشرع في غزو أطراف الهند ، وسيطر على كثير من المعاقل والحصدون هناك « فاتسعت ولايته ، وعصرت أرض خزانته ، وأشفقت الننوس هيده (٢١) ، وتوفى ٣٨٧ه /١٩٥٨م وأليه يرجع المفضل في وضع اساس الهبراطورية الغزنويين ، اذ المتد سلطانه الى ناحية الهند حيث أسس بها حكومة في بشاور ، كما المتد ننوذه باستيلائه على خراسان وما اليها (٢٥) .

على أن الدولة الغزنوية كانت لا تزال على ولائها لملامراء السعامانيين ، يُلتزمون بالوقوف الى جانبهم ضد أى اعتداء يقع عليهم ، ولما ازداد ضعف الأمراء السعامانيين ، وطمع فيهم أمراء البلاد المجاورة لهم ، لم ير الغزنويون بدا من الاستيلاء على البقية الباقية من ملك آل سامان ، وتوسيع رقعة دولتهم على حساب الدولة السامانية المتداعية (٢٦) .

ذلك أن الأمير الساماني نوح بن منصور استاء من موقف أبي على سيمجور \_ واليه على خراسان \_ الذي رفض ارسال الأموال المقررة عليه للأمير الساماني ، ولما خشى والي خراسان من عاقبة تصرفه مع الأمير نوح بن منصور حرض بفراخان \_ ملك الترك \_ على غزو بخارى ، وانتزاعها من آل سامان لكن بفراخان بعد أن دخل بخارى ، لم يستطع البقاء فيها ، فسار عنها وعاد الأمير نوح اليها(٢٧) .

على إن آبا على استطاع أن يضم اليه بعض الأمراء المنشقين على الدولة السامانية ، ومن أبرزهم فائق ، وأصبحوا خطرا يهدد سسيادة السامانيين ، فأستنجد الأمير نوح على هؤلاء المصاة بالأمير سسبكتكين سنة ١٨٦ه/١٩٩م وولاه خراسان ، فاستجاب سبكتكين لمشيئة الأمير (١٨) الساماني وهب لمساعدته في التخلص من أعدائه ، وأعد العدة لذلك ، ١.١

<sup>(</sup>٢٣) ابن خلكان: وفيات الأعيان جا ص ٢٦٢٠

<sup>(</sup>٢٤) ابن الأثير : الكامل في الناريخ حوادث سنة ٣٦٦ ه ٠

<sup>(</sup>۲۰) العتبى : تاريخ اليمينى جا ص ٣٤ ٠

<sup>(26)</sup> Browne : A Literary History of Persia Vol. II. p. 371-372.

<sup>(</sup>۲۷) العتبى : تاريخ اليميني ١ ص ١٨٠ \_ ١٨٢ ·

<sup>(</sup>٢٨) ابن الأثير . الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٨٤ ه ٠

أعداء الأمير خاستنجدوا بالأمير فخر الدولة بن بويه وسير اليهم عسكرا كثيفا ، والتقى الأيير نوح ومعه سبكتكين وابنه محمود في معركة ضد أبى على سيمجور وفائق بنواحى هراة ، دارت فيها الدائرة على اعداء الدولة السمامانية ، سار الأمير نوح وسبكتكين الى نيسابور ، واستولوا(١٤١) عليها واستعمل نوح على نيسابور وجيوش خراسان ، محمود بن سبكتكين ، ولقبه سيف الدولة ، ولقب أباه حسبكتكين حاصر الدولة ، وعاد نوح ظافرا على أعدائه الى حاضرة دوئته بخارى ، بينما بتى سبكتكين في هراة ، وأقام محمود في نيسابور (٣٠) .

على أن أبا على وفائقا لم يركنا الى الهزيبة ، بل عادا الى الاغارة على خراسان ، ففي سنة ٥٨٥ه/١٩٥ وفي ظاهر نيسابور اشتبك هذال القائدان مع محمود بن سبكتكين \_ وكان في قلة من الرجال \_ فانهازم وانسحب الى هراة ، ملتجنا الى أبيه بمد أن تكبد خسائر فادحة (١٦) .

انف الأهير سبكتكين من الهزيمة التى لحقت بابنه محمود ، وعسول على اخضاع أعداء الدولة السامانية ، فجمع جيشا كبيرا وسار نحوهم ، والتقى بهم فى طوس ، واقتتلوا يوما كاملا وأنجد محمود أباه بعسكر كثيف ، وهزم الاعداء وتتل منهم خلقا كثيرا ، ولاذ أبو على وفائق بالفرار(٣٢) .

وبذلك أمنت الدولة السامانية من شر هذا العصيان بمضل جهسود الأمير سبكتكين وابنه محمود .

لكن الدولة الساماية لم تنعم بالأمن والسالم طويلا ، فقد أخذت فى الضعف والانحلال مما أطمع أمراء البلاد المجاورة لها فى امتلاك بلدانها ، وشبجع هذا السلطان محمود بن سبكتكين على توسيع رقعة دولته على حساب الدولة السامانية ، فلما ولى الأمير منصور بن نوح ، بكتوزون على خراسان سنة ٨٨٨هم ، استاء محمود من ذلك ، وأرسل الى الأمير الساماني يذكره بمواقفه فى الذود عن الدولة السامانية ومناهضة أعدائها ،

<sup>(</sup>۲۹) الترشخي تاريخ بخاري ص ۱٤٦ ·

<sup>(</sup>٣٠) العتبى : تاريخ اليميني جا ص ١٩٥

<sup>(</sup>٣١) نفس المصدر جا ص ٢٠٦ - ٢٠٧

<sup>(</sup>۲۲) الترشخي تاريخ بخاري من ۱٤٦

ابن خلدون : العبر وديوان البندأ والخبر جاع ص ٣٦١ - ٣٦٢ ٠

ويطلب منه أن يوليه خراسان لكن الأمير منصور رفض طلبه ، وولاه بدلا من خراسان ترمذ وبلغ وما وراءعها من أعمال بست وهراة ، غلم يقتسع السلطان محمود بذلك ، وعول على تحقيق مطامعه في الدولة السسامانية بالقوة المسلحة ، فسمار الى نيسابور (٣٣) .

لما علم بكتوزون - والى خراسان - بمسير السلطان محمود الى بلاده خشى الاشمنباك معه ، ورحل من نيسابور ، ندخلها السملطان الغزنوى وامتلكها ، لذلك غضب الأمير منصور من موقف محمود الغزنوى ، وسار الى نيسابور لاستردادها منه ، هنا حدثت مفاجأة كبرى لم تكن في حسيان الأمير الساماني(٣٤) ، ذلك أن بكتوزون انقلب على سيده ، وانضم الى بعض القواد السامانيين في التآمر على الأمير منصور ، وقبضوا عليه فعلا ، بن امر بكنوزون بسمل عينيه واقاموا أخاه عبدالملك مقامه في ملك السامانيين وكان لا يزال طغلا صغيرا (٣٥) .

لما رأى محمود بن سبكتكين مدى ما بلغه الأمراء السسامانيون من ضعف ووهن ، ومدى طمع قادة الدولة فيهم ، عول على تنفيسذ سياسته الرامية الى توسيع دولته على حساب السامانيين ، ورأى أن ذلك لا يتيسر الا بالتخلص من القادة الطامعين فى الدولة السامانية ، ومن أمراء آلسامان كذلك ، فالتقى محمود الغزنوى بفائق وبكتوزون ومعهما عبدالملك بن نوح بمرو ، فى معسركة ضارية ، دارت فيهسا الدائرة على أعداء محمسود بن سبكتكين ، واستطاع محمود أن يبعدهم عن خراسان ويستولى عليها ، ويضمها الى حوزته ، ويزيل كل أثر لحكم السامانيين(٣٦) .

على أن الأمير الساماني عبدالملك بن نوح لم يركن الى الهزيمة التي الحقها به محمود بن سبكتكين ، بل عول على محاربته وانتزاع خراسان منه ، ففى سنة ٣٨٩هـ/٩٩٨م جمع في بخارى الأمراء المعادين لسلطان محمود وعلى رأسهم فائق ويكتوزون وأعدوا جمعا غفيرا للقضاء على خطي محمود بن سبكتكين الذى أضعف ذفوذهم ، لكن خططهم باءت بالمشمل ، فقد توفى فائق ـ وهو من أقوى الأمراء المعادين للسلطان محمود ـ ففت

<sup>(</sup>٣٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٨٩ .

<sup>(</sup>۲٤) النرشخي : تاريخ بخاري ص ۱۲۳

<sup>(</sup>۳۵) آرمینیوس فامیری : تاریخ بخاری ص ۱۲۳ ۰

<sup>(</sup>٣٦) النرشفي : تاريخ بخارى ص١٤٨ -

ذلك في عضدهم ، وأضعف من شانهم(٣٧) ، وزاد الأمر سهوءا تعرض بخارى لأطماع أخرى ليست من قبل الغزنويين ، بل من الترك ، وذلك أن ليلك خان هملك الترك سعار اللي بخارى وأظهر لعبدالملك أنه لم يقدم اللي بلده الا للذود عنه ، والوقوف الى جانبه ضد أعدائه ، فظن عبدالملت صدق قوله ، ولم يحترس منه ، بل أمر بكتوزون وغيره من القواد بالخروج من بخارى واستقباله والترحيب به ، لكن ايلك خان بعد أن استقبله قوام بخارى أحسن استقبال ، غدر بهم ، وقبض عليهم ، ودخل بخارى ، وهب عبدالملك بن نوح في قلة من الجند ، اذلك كان من اليسير على ايلك خان التبض على الأمير والاستيلاء على بخارى حاضرة السامانيين(٣٨) وبذلك زالت الدولة السامانية .

وعلى الرغم من انهيار الدولة السامانية ، فان بعض أمرائها عملوا على استرداد ملكهم السليب ، غفى سنة ٣٩٠ه/٩٩٩م فر اسماعيل بن نوح الساماني من سجنه ، واختفى في أحد بيوت بخارى ، ولما خسس من اكتشاف أمره ، فر الى خوارزم ، وتغلب عليها ولقب بالمنتصر ، والتف حوله بقية قواد السامانيين ، وجمع غفير من الجند(٣٩) ، وبذلك قــوى بأسه ، وعظم خطره ، عندئذ رأى الفرصة سانحة السترداد ملك آبائه وأجداده ، فسار على رأس جمعه الى سمرقند ، وهذاك دحر قوات ايلك خان ملك الترك - وغنم مغانم كثيرة ، قوى بها شائه ، وشان أتباعه وأنصاره ، وعاد الى بخارى ، فرحب به أهلها ، وفرحوا واستبشروا ، لعودة السامانيين الى الحكم (١٠) ، ولم يسمستطع ايلك خان دفسع الأميار الساماني عن بخارى ، فعظم شان المنتصر الساماني واعتزم استرداد البلاد التي كانت خاضعة لبخاري أيام السامانيين ماستولى على أبيورد ، وجبى الموالها ، وسار نحو نيسابور ـ وكان يحكمها منصور بن سبكتكين نائبا عن أخيه محمود فاشتبك الأمير الساماني مع الأمير الغزنوي في معركة كان النصر فيها للأمير الساماني ، وفر منصور بن سبكتكين الى هراة لا يلوى على شيء ، واستولى المنتصر على نيسابور(١٤) .

<sup>(</sup>٣٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٨٩ .

<sup>(</sup>۳۹) النرشخى : تاريخ بخارى ص ۱٤٨٠

<sup>(</sup>٤٠) آرمینیوس فامیری ۱۲۳ داریخ بخاری ص ۱۲۳ ۰

<sup>(</sup>٤١) النرشفى : تاريخ بخارى ص ١٤٨

لما علم السلطان محمود الغزندوى بهزيمة قدواته ، واسستيلاء السمامانيين على بعض مجلكاته ، سسقط في يده ، وخشى أن يعدو السمامانيون الى استرداد البلاد التى آلت الى دولته ، مما يهدد دولته بخطر جسيم ، لذلك سار على رأس جيش كبيسر الى نيسمابور ، فأما اقترب منها ، غادرها الأمير الساماني اذ خشى العاقبة ، ولجأ الى الأمير شمس المالى قابوس بن وشمكير صاحب طبرستان وجرجان لله فأكسرم وفادته ، وما يجدد ذكره أن الأمير شمس المسالى كان من أتبد السامانيين(٢٤) المخلصين .

امد امير طبرستان وجرجان ، المنتصر الساماني بجيش للمسير الى الرى والاستيلاء عليها من حكامها المتنازعين فيما بينهم ، وفعال كان من اليسير على الأمير الساماني امتلاك الرى وشفل الفراغ السياسي بها ، لكنه لم يستطع البقاء في الرى طويلا بسبب الفرقة التي حدثت بين أتباعه ، الا أن المنتصر السعاماني لم يكف عن محاولة استرداد ملك آبائه وأجداده على الرغم من الهزائم التي لحقت به ، فاشتبك مع ايلك خان في معسركة دارت فيها الدائرة عليه ، فاتجه الى مرو — وكانت تتبع محمود بن سبكتكين ، فخشي السلطان الغزنوي على امارته من الأمير الساماني ، لذاك سير اليه جندا لمنعها عنه ، فغير الأمير الساماني وجهته اذ عست الى ما وراء انهر ، لكن جند ايلك خان اجبروه على مفادرة هذه البلاد(٣) ، عندئذ ضداقت عليه الأرض بما رحبت ، وظل يضرب في الأرض ، ويتنقس من مكان الى آخر ، وجند السلطان محمود الغزنوي في أثره حتى نسزر عند قبيلة موالبة للسلطان محمود ، فقبض رجالها عليه(٤) ) وقتلوه وبموته غربت شمس الدولة السلطان محمود ، فقبض رجالها عليه(٤) ) وقتلوه وبموته غربت شمس الدولة السلمانية .

وعلى ذاك تخلص السلطان محمود من آخر أمراء الدولة السنامانية ، وصغت البلاد له ، ولم يعد ينازعه فيها أحد من آل سسامان حكامها السابقين .

## - سياسة الفزنويين في توطيد ساسلنانهم:

عمل حكام الولايات الذين غضموا لسلطان المزنويين على استمادة

<sup>(</sup>٤٢) أرمينيوس فاميرى : تاريخ بخارى من ١٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤٣) النرشفي : تاريخ بخاري ص١٢٥٠

<sup>(</sup>٤٤) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٩٠ هـ ٠

استقلالهم عن غزنه ، لكن السلاطين الخرنويين لم يألموا جهدا في سبيل الابناء على سلطانهم في تلك الولايات ، لذلك ناهضوا كل حركات الشرد والمصنيان التي اعترضت سبيلهم ، غلما آلت غرشتان(٥)) الى الدولك الفزنوية . كان يحكمها الشمار أبو نصر (٢)) ، قبل الخصوع للدول المغزنوية ، غير أنه لم يلبث أن تفازل عن حكم غرشتان الى ابنه الثماه ، لكن الشياه خالف أماه ، وعبد الى الاستتلال ، وظهر ذلك جليا واضحا عندما اعتزم السلطان محمود بن سيكتكين غزو الهند سنة ٢٨٩ه/٩٩٨م٠ واستنفر ولاة أقاليم دولته لامداده بالمقوة اللازمة ، مكلهم استجابوا لندائه فيما عدا الشماه ـ حاكم غرشتان ـ ولم يكتف بذلك ، بل اظهر الترد(٤٧) والعصيان ، فتفاضى السلطان مصود بن سبكتكين عن عصيانه ، حتى انتهى من غزوده في اليند ، وعاد ظافرا منتصرا ، وعول على احضام غرشدان لحكمه (٨٤) ، فأرسسل اليه جيشسا بتيادة حاجبه أبي سسعيد المتونتاش ، وأرسلان جاذب \_ والى طوس \_ واستطاع الجيش الغزنوى هزيمة الشياه ، ودخول غرشتان ، غير أن الشياه لم يستسلم للهزيمة ، اذ لجأ مم نفر من جنده الى احدى القالع ، وتحصن بها فحاصر الجيش الفزنوي التلمة ، وضيق عليها الحصار ، حتى استسلم الثماه ، وقبضت القوات الغزنفية عليه ، وسيق الى غزنة(٩)) ، وخضمت غرشتان من جديد للسلطان محوود ، بعد أن فشات حركة التورد الني قادها الثناه(١٥٠٠.

كذلك حاولت ولاية سجستان(٥١) التخلص من النفوذ الغزنوى اكثر من مرة ، فقد انضمت الى الدولة الغزنوية منذ عهد السلطان سبكتكين ، ويذل واليها خلف بن أحمد عدة محاولات للاستثلال عن غزنه ، فلما انشغل

<sup>(</sup>٥٥) غرشتان : هراة في غربها والنور في شرقيها ، ومرو الرود عن شهمالها ، وغزنة عن جنوبيها ( باقوت : معجم البلدان ج١٦ ص ٢٧٧ ) ،

<sup>(</sup>٤٧) ابنُ خَادون : العر وديوان المبتدأ والخبر جـ٤ ص ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤٨) ابن الأثار : الكاءل في التاريخ حوادث سنة ٢٨٩ هـ ٠

<sup>(</sup>٤٩) العتبى : تاريخ ج١ ص ٦ج١ - ١٤٠ .

<sup>(</sup>۵۰) خوندمیر : حبیب السیر ج۱ ص ۲۰ ۰

<sup>(</sup>٥١) ولاية واسعة جنوب خراشان يتبع نصفها الغربى اليوم ايران . ونصافها الشرقى الفانستان ·

سبكتكين بفزو الهند ، زحف خلف بن أحمد الى بست ، وبسط سسيطرته عليها ، على أن سبكتكين استطاع استرداد بست بعد أن عاد من الهند ، وذلك عقب انتصاره على خلف بن أحمد ، ولما أيقن خلف أنه لا يستطيع الوقوف في وجه السلطان سسبكتكين ، طلب منه العفو والصفح ، فعفا سبكتكين عنه ، وأبقاه على ولاية سجستان(٥٢) .

غير أن خلف بن أحمد لم يبق على ولائه للدولة الغزنوية ، بل أخذ يترقب الفرص المناسبة للعودة الى العصيان (٥٣) ، فلما توفى السلطان سبكتكين سنة ١٩٨٧ه/١٩٩م وولى السلطان محمود ، عاد خلصف الى الانتقاض على الدولة الغزنوية ، فأرسل ابنه طاهر الى قهستان ، فملكها ، ثم سار منها الى بوشنج(٥٤) وهراة(٥٥) فانتزعهما من واليها بغراجق عم السلطان محمود(٥١) .

لم يقف السلطان محمود مكتوف البدين ازاء خروج خلف بن أحمد عليه ٤ وانتزاعه بعض بلدان الدولة الغزنوية لنفسه بل عول على استعادة سيطرته على البلاد التى انتزعها خلف بن أحمد واخضاعه لسلطانه فأرسل البيه جيشها ١ اشتبك مع خلف في معركة انتهت بهزيمته ، على أن طاهر بن خلف لم يركن الى الهزيمة بل انقض فجأة على بغراجق وقتله(٥٧) فلمساني الى علم السلطان محمود خبر مقتل عمه ، عظم ذلك عليه وأذكره فسار بنفسه على رأس جيش كبير الى سجستان ، فتحصن منه خلف بن أحمد في حصن مرتفع يناطح النجوم علوا وارتفاعا كما يتول ابن الأثير ولمساشدد السلطان محمود الحصار على خلف بن (٥٨) أحمد ، طلب الأمان فأمنه شدد السلطان محمود الحصار على خلف بن (٥٨) أحمد ، طلب الأمان فأمنه

<sup>(</sup>۵۲) العتبى : تاريخ اليميني ج١ ص ٣٥٦ \_ ٣٥٧ ·

<sup>(</sup>٥٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٩٠ ه ٠

<sup>(</sup>٥٤) بوشنج : بلدة نزيهة في واد مشجر من نواحي هراة ( ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص ٢٠٤ ) .

<sup>(</sup>٥٥) هراة : من آمهات مدن خراسان فيها البساتين والمياه الغزيرة ومحشوة بالعلماء وأهل الفضل · ( ياقوت :معجم البلدن جلا ص ٤٥٢ ) ·

<sup>(</sup>٥٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٩٠ ه ٠

<sup>(</sup>۵۷) العتبى : داريخ اليمينى ج١ ص ٢٥٧ \_ ٢٥٩ ٠

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٤ ص ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٥٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حودات سنة ٣٩٠ ه ٠

بعد أن بذل ! له أموالا كثيرة ، وعاد الى الولاء والطاعة للدولة الغزنوية ، وسلطانها محمود (٥٩) .

لم يلبث خلف بن أحمد أن تنازل عن حكم سجستان لابنه طاهر ، واعتكف في أحد الحصون المجاورة لسجستان ، حتى وهم السلطان محمود انه ترك الحكم ، وأقبل على العلم والعبادة ، ليقطع طبعه عن بلاده . وأا استعاد خلف قوته ، عاد الى الانقضاض على السلطان محمود ، وتخلص من ابنه طاهر واستعاد سيطرته على سجستان ، وأعلن استقلال سجستان عن غزنه (٢٠) لكن جند سجستان لم يطيعوه نقصد أغضبهم قتله لابنه طاهر — الذي كان عادلا حسن السيرة — بل انضموا الى القوات التى ارسلها السلطان محبود الى سجستان للتخلص من خلف بن أحمد ، لذلك استسلم خلف ، وسيق الى السلطان محمود ، فأكرمه وأذن له بالمقام في أي السلاد شاء ، فاختار أرض الجوزجان (٢١) وسار اليها ، وقضى بها بقية حياته (٢١) وبذلك انتهت فتنة خلف بن أحمد في سجستان ، وعادت هذه البلاد الى الطاعة والولاء للسلطان محمود .

على أن سجستان لم تستمر طويلا على ولائها لغزنة (٦٣) ، فعلى الرغم من أن السلطان محبود أسند حكبها الى تنجى الحاجب — احد قواده المخلصين — وقد نشر العدل بين ربوعها ، وحسنت سيرته في اهلها — فان أهل سجستان عادوا الى محاولة الاستقلال عن الحكم الغزنوى ، فاعتزم السلطان محمود اخضاع سجستان النقوذه ، فسار اليها على رأس عشرة آلاف من خبرة جنده وحاصر المتمردين في سنة ٣٩٧ه/١٠٠٨م(٦٤) حتى رضخوا واستسلموا ، وقام بتأديب العصاة ، وعلى ذلك عادت سجستان الى الطاعة والولاء الحكم الغزنوى وتمكنت هيبة السلطان محبود من قلوب أهلها ، وعهد بحكها الى أخيه نصر ، وجعلها له طعمة مضافة الى نيسابور ، غاناب عنه في حكها وزيره نصر بن اسحق ، غقام بضبط الى نيسابور ، غاناب عنه في حكها وزيره نصر بن اسحق ، غقام بضبط

<sup>(</sup>٥٩) خوندمير حبيب السير ج٢ ص ١١٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٩٠ ه ٠

<sup>(</sup>٦١) العتبى : تاريخ اليمينى جا ص ٢٥٧ \_ ٢٥٩

<sup>(</sup>٦٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث ٣٩٣ هـ ٠

<sup>(</sup>٦٣) العتبى : تريخ اليميني جا ص ٣٨٦ ـ ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٦٤) العتبى : تاريخِ اليمينى ج١ ص ٢٥١ \_ ٢٥٥ -

أمور الولاية ، وساس أهلها سياسة حسسنة(٦٥) ، وانتظمت سعجستان طوال عبد السلطان محمود ولم تحدث محاولة اسسنقلالية أخرى في هذا الاقليسم .

كذلك أقلتت خوارزم حكومة غزنة بسبب محاولة واليها الاستقلال عنها ، ذلك أن خوارزم خضعت المدولة الفزنسوية سنة ٢٠٩ه/١٠١٩ وطالت موالية لفزنة حتى وفاة واليها التونتاش سنة ٢٢٤ه/١٠١٩ ولما ولى هرون بن التونتاش حكم خوارزم بعهد من السلطان مسعود بن محمود ، سامت العلاقة بينه وبين وزيره عبدالجبار بن أحمد عبدالصمد مونسالدولة الفزنوية ما الذي تجبر اعتزازا بهقام أبيه الوزير ، ومنع هرون ورجاله من مباشرة مهام الحكم ، بينما استأثر هو بالسلطة دونه ، فضاق هارون ذرعا بذلك ، وعمل على التخلص من وزيره عبدالجبار ورجاله والاستقلال بخوارزم عن الدولة الفزنوية ولتحقيق نواياه الانفصالية اتصل وحذف اسم السلطان مسعود واتحد معهم على السلطان الفزنوي، وحذف اسم السلطان مسعود من الخطبة ، وأمر بذكر اسمه فقط ، مما أوقع السلطان مسعود في حيرة شديدة (٢٦) ، ذلك أن خراسان كانت مضطربة أيضا في ذلك الحين (٢٧) ،

استدعى هرون السلاجقة لنجدته ، فأقبل بعضهم اليه وانزلهم على حدود خوارزم ، وقال لهم : ينبغى أن تستريحوا قانى قاصد خراسان وسوف احارب غير أن السلاجةة لم يطب لهم المقام طويلا على حدود خوارزم(٦٨) ، اذ بعث السلطان مسعود جيشا من بخارى اليهم باغتهم عنى حين غفلة منهم ، وشتت شسملهم من هدده النواحي(٦٩) ، ولا ريب أن انسحاب السلاجقة من حدود خوارزم أضعف من شان هرون ، على أن هرون لم يلبث أن قتل في مؤامرة دبرها وزيره عبد الجبار (٧٠) .

<sup>(</sup>٦٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٠٩ ه ٠

<sup>(</sup>٦٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٦ هـ ٠

<sup>(</sup>٦٧) تاريخ البيهقي ص ٤٩١٠

<sup>(</sup>٦٨) خوذومير حبيب السير ج١٢ ص ٢٢٠٠

<sup>(</sup>٦٩) أبن خلدرن : العبر وديوان المبتدا والخبر ج،٤ ص ٣٧١ ٠

<sup>(</sup>٧٠) أبن الأثير : الكامل في المتاريخ حوادث سنة ٤٢٦ ه -

لم يؤد تتل هرون الى عودة خوارزم الى الولاء والطاعة للسلطان مسعود ذلك أن غلمان هرون وتبوا على الوزير عبدالجبار وفتكوا به ، وولوا خوارزم اسماعيل بن التونتاش الذى سار على سياسة أخيه هرون الرامية الى التخلص من النفوذ الغزنوى ، والاستقلال ببلاده(١١) لكن السلطان مسعود لم يقف مكتوف البدين ازاء موقف اسماعيل ، بل عول على استعادة خوارزم ، فعهد الى شماه ملك — أمير جند من قبله — بالسير الى خوارزم ، واستعادة النفوذ الفزنوى فيها ، وولايتها من قبله ، فسار شاه ملك الى خوارزم ، وهم السلاجةة(٢٧) هناك الذين جاءوا لمؤازرة اسماعيل بن التونتاش في موقفه العدائي من السلطان مسعود . ولما رأى اسماعيل وجنده أن لا طاقة لهم بالوقوف في وجه القوات الغزنوية ، لاذ اسماعيل بالفرار ، ولجأ الى حلفائه السلاجةة ، وقضى شاه ملك على عناصر القنتسة في السلطان مسعود ، والميعت الخطية فيها للسلطان مسعود ، والميعت الخطية فيها للسلطان مسعود (٢٣) .

كذلك أقلق علاء الدولة كاكويه (٧٤) الدولة الغزنوية ، أذ كان يحكم اصفهان وهدان والرى قبل أن تنضم هذه البلد الى حوزة الغزنويين فى سنة ٢٠٤ ه / ١٠٢٩ م ولما توفى السلطان محمود بن سبكتكين كان أبنه مسعود فى أصفهان ، وبلغة الخبر فسار الى خراسان ، واستخلف بأصفهان نائبا عنه فى طائفة من (٧٥) الجند ولم يكد يبعد السلطان مسعود عن المدينة حتى ثار أهلها بتحريض من علاء الدولة كاكوية حاكمهم السسابق بالوالى الغزنوى عليهم وقتلوه ، وفتكوا بجنده ، ولما بلغ مسعود عصيان أصفهان وتنكيلهم برجاله ، أنكر ذلك ، وعاد اليها وحاصرها ، وفتحها عنوة ، ونكل بالثوار ، واستخلف عليها واليا عادلا(٢١)) .

<sup>(</sup>٧١) ابن الاثير : الكامل حوادث سنة ٤٣٢ هـ ٠

<sup>(</sup>۷۲) تاریخ البیهقی ص ۷۵۱ ۰

<sup>(</sup>۷۳) نفس المصدر من ۷۵٦ ·

<sup>(</sup>٧٤) هن ابور جعفر بن شمئزیار ٠

<sup>(</sup>٧٥) ابن الأثير : الكامل في القاريخ حرادث سنة ٤٢١ ه ٠

<sup>(</sup>٧٦) ابن خلدون : العبر وديوان البندأ والخبر ج٤ ص ٣٧٩٠ .

كذلك طمع عناصرو بن مجد الدولة بن بويه في استعادة الرى المن الني الى علمه خبر وفاة السلطان محبود سنة ٢١١ ه / ١٠٣٠ م اذ جوع جيشا كبيرا سار به الى الرى غير أن والى السلطان مستعود على هذه البائد المحق الهزيمة بالأمير البويهي ، ورده على أعقابه خاسرا(٧٧) . كما أن علاء الدولة كاكوية جمع جيشا كبيرا سار به الى اصفهان وملكها ، وأستولى على هذان وغيرها من البلاد ، وانتزع الرى كذلك ، ولم يكتف بذلك بل سمار الى خوار الرى(٧٨) ودنباوند(٢٩) ، واستولى عليهما من حاكمها أنو شروان بن منوجهر بن قابوس ، فاستنجد بالسلطان مسعود ، فأرسل جيشا من خراسان استعاد دنباوند وخوار الرى ، وحاصر الجيش المغزنوى بعد ذلك الرى ، وضيق عليها الحصار حتى فر عادء الدولة بن كاكويه من الرى ودخل الجيش المغزنوى المدينة ، واقر الأمور ميها ، وعادت الرى الى الولاء والطاعة للسلطان المغزنوى المدينة ، واقر الأمور ميها ، وعادت الرى الى الولاء والطاعة للسلطان المغزنوى المدينة ،

على أن علاء الدولة كاكويه لم يكف عن العصيان على الرغم من الهزائم التى لمحقت به ، غسير اليه السلطان مسعود جيشا لاحباط مؤامرته ضد الدولة الفزنوية بقيادة على بن عمران ، وباغت أنصار علاء الدولة في معذان ، وهزمهم شر هزيمة ، وأسر كثيرا منهم ، واستولى على أموالهم واسلحتهم ، على أن هذه الهزيمة لم تفت في عضد علاء الدولة أن عاد الى الثورة من جديد منتهزا فرصة عودة قائد الحيش الغزنوى على بن عمران الدورة من همذان ، وانقض عليها وملكها ، ولما سار على بن عمران الى أصفهان عن همذان ، وانقض عليها وملكها ، ولما سار على بن عمران الى أصفهان لاخضاع الثوار أنصار علاء الدولة واستعادة السيطرة الغزنوية عليها(١٨١)، لم يمكنه أهلها من تحقيق مراده فعاد عنها ، على أنه التقى بعلاء الدولة وحدثت حروب ضارية بينهما ، أدت الى هزيمة الجند الغزنوى(٨٢) وعاد على بن عمران مع القوات الغزنوية الى خراسان ، غسار تاش فراش الوالى الغزنوى على خراسان — مع على بن عمران الى أصحفهان (٨٢) ،

<sup>(</sup>٧٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢١ ه ٠

<sup>(</sup>۷۸) مدینة کبیرة من أعمال الری ( یاقوت : معجم البلدان ۳٫۰ ص ۱۲۱ ۰

<sup>(</sup>٧٩) جبل من نواحى الرى ( ياةوت · معجم البلدان ج٧ ص ٧٩ ) ·

<sup>(</sup>۸۰) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢١ ه ٠

<sup>(</sup>٨١) ابن الأثير الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٣ ه ٠

<sup>(</sup>٨٢) غفس المصدر حوادث سنة ٤٢٣ هـ ٠

<sup>(</sup>۸۲) تاریخ البیهقی ص۶۱۱ ۰

والتقى الفزنويون مع علاء الدولة بالترب من اصفهان ، وهزهوه شر هزيمة ، أيضى علاء الدولة الى أصفهان ، وتحصن غيبا ، وأعد العدة لمنع القوات المفزنوية من دخولها(٨٤) .

اعتزم المعلمان مسعود التخلص من علاء الدولة كاتويه الذى سيطر على بعض بلدان الدولة الغزنوية ، ووقف فى وجه تل المحاولات التى بذلت الاخضاعه وأرسل جيشا آخر من خراسان بقيادة أبي سهل الجمدونى والتقت القوات الغزنوية ، مع قوات علاء الدولة فى معركة حامية الوطيس ، دارت فيها الدائرة على علاء الدولة (٨٥) ، وتحصن فى جبل بالترب من أصفهان فأرسل اليه أبو سهل الحمدونى يعرض عليه الأمان ، والكف عن التهسرد والعصيان ، ومنحه بعض البلاد ، واصلاح حاله مع السلطان مسعود ، لكن علاء الدولة لم يقبل الخضوع للدولة الغزنوية ، وظل على عصيانه ، فسان أبو سبهل الجمدونى الى أصفهان واستولى عليها من أنصار علاء الدولة ، ونهب أبو سبهل خزائنه (٨٦) .

ظل علاء الدولة كاكويه يتحين الفرص للعودة الى أصدفهان ، فقى منة ١٧هم ١٠٣٥م باغت الجند الغزنوى بالقرب من أصفهان والحسق بنهم الهزيمة ، وجمع جمعا من الديلم(٨٧) ، وسعار الى أصفهان و واشتبك مع القوات الغزنوية في معركة هزم فيها مرة أخرى ، فقارق أصفهان وهو لا يلوى على شمىء(٨٨) . وبذلك هدأت أصفهان وعادت الى الولاء والطاعة السلطان غزنه بعد أن أقلقت الدولة الغزنوية سنين عدد (٨٩) .

ولم تسلم الرى من الضر والأذى الذى لحق بها من الخارجين على الدولة الفزنوية ، ففى سنة ٢٤هم/١٠٣٢ سار شبهر بوش بن ولكين صصاحب ساوه(٩٠) وقم(٩١) ـ الى الرى وحاصرها . غير أن الجند الفزنوى

<sup>(</sup>٨٤) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٤ ص ٢٧٩٠ .

<sup>(</sup>٨٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٥ هـ ٠

<sup>(</sup>٨٦) تاريخ البيهقي ص ٤١٦ - ٤١٧ .

<sup>(</sup>٨٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٧ ه

<sup>(</sup>۸۸) تاریخ البیهتی ص ۹۳۰ ۰

<sup>(</sup>٨٩) ابن خلدون : العبر وديوان البتدا والخبر ج٤ ص ٢٨٠٠

<sup>(</sup>٩٠) مدينة حسنه بين انرى وهمذان ( ياقوت : معجم البلدان ج٦ ص ٢١ ) ٠

<sup>(</sup>٩١) من اعمال الرى ( ياقوت ٠ معجم البلدان ج٦ ص ٢٩٦ )٠

صد هجماته عن الرى ، نعاد عنها . ولم يكتف بذلك بل اعترض طريق الحجلج القادمين من خراسمان ، وسامهم سدوء العداب ، ونهب أموالهم وأمتعتهم . ولما علم السلطان مسعود بذلك ، أرسل جيشا لاخضداع هذا المتمرد(٩٢) ، ولما قصده الجيش الفزنوى ، لجأ الى قلعة قريبة من قم حصينة عالية المكان ، وثيقة البنيان ، فأحاطوا به وتبضوا عليه (٩٣) ، وأمر مسعود باعدامه . وبذلك امنت الرى والبلاد المجاورة لها من شر هدذا الرجال .

غير أن الرى تعرضت لنتنة أخرى تام بها رجل من آل بويه فقد أرسل رسولا الى الحسن بن سليمان ــ الوالى الغزنوى على الرى ــ يطلب منه الاعتراف به أميرا على الرى ، وانضم نفر من أهل الرى الى البويهى ، واشتبكوا معه فى عدة معارك مع الوالى الغزنوى ، رجحت فيها كفة الثوار أكثر من مرة ، غير أن الحسن بن سليمان وجنده انتصروا على البويهى ، ونكلوا بالثوار ، وعلى ذلك هدأت الرى وفشلت الفتنة البويهية التى كادت تهدت النفوذ الفزنوى فى هذا البلد(١٤) .

كذلك لم يأل المسلاطين الغزنويون جهدا في القضاء على حركات التمرن والعصبيان التي قامت ضدهم في طبرستان وجرجان فقد استفل دارا بن منوجهر بن قابوس ـ والى طبرستان وجرجان من قبل الغزنويين انشيغال السلطان مسعود سنة ٢٦١ ه / ١٠٣٤م ببعض الغزوات في الهند والشيغب الذي أحدثه الفز في خراسان ، وأعلن العصبيان ، وامتنع عن أرسال الأموال المقررة على ولايته الى غزنه ، وراسل علاء الدولة كاكويه ، وقوى أمره ، قلما انتهى السلطان مسعود من غزواته في الهند وأخضع الغز في خراسان ، تغرغ للقضاء على تمرد والتي طبرستان وجرجان ، فسار الى جرجان واستعادها تدثم اتجه الى آمل وطبرستان(٩٥) ، ففارقها واليها ، وتحصن مع جنده في الغياض والاشمجار الملتفة ، ضيقة المدخل ، الوعرة المسالك ، فسار اليهم السلطان مسعود ، واقتحمها عليهم وهزمهم ، ولا

<sup>(</sup>٩٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٤ ه .

<sup>(</sup>۹۳) تاريخ البيهتي ص ۳۸۳ ٠

<sup>(</sup>٩٤) تاريخ البيهقى من ٤٩١ ه.

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جاء ص ٣٨٠ ·

<sup>(</sup>٩٥) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٦٦ ه ٠

رأى دارا أن لا قبل لمه بمسعود ، طلب منه العنو والصفح ، فعنا عنه ، وأعاده الى ولايته (٩٦) . وبذلك غشال دارا في الاستقلال عن الدولة الفزنوية .

كذلك انتقض أهل كرمان على الحكم الفزنوى لأن الجند الفزنوى عبثوا بأموالهم وممتلكاتهم ، وارتكبوا المظالم ، فذهب وقد من أهل كرمان الى بغداد ، واستنجدوا بالأمير البويهى فى الحاضرة العباسية وطلبوا منه تخليصهم من نير الغزنويين ، فبعث الأمير البويهى جندا الى كرمان ، انضم اليهم أهلها ، واشتبكوا في معارك مسع الجيش الغزنوى انتهت بهزيمته ، وطرد الوالى الفزنوى(٩٧) .

كان لاشتداد أمر الأتراك السلاجقة في خراسسان أثر كبير في ظهور حركات التمرد والعصيان في البلاد الغزنوية . فقد شق أهل طوس وأبيورد عصا الطاعة على السلطان مسعود ، واحدثوا الشغب في دولته ، وساروا الى نيسابور . ونكلوا بأهلها ، ونهبوا أموالهم ، (٩٨) فسسار أمير كرمان الغزنوى الى نيسابور ، واشتبك مع العابثين من أهل طوس وأبيورد وأسر كثيرا منهم ، وصلبهم على الأشجار ، ولم يكتف بذلك ، بل أحضر زعماء قرى طوس ، وأخذ أولادهم واخوانهم رهائن ، أودعهم السبون ، وقال : ان اعترض منكم واحد الى أهل نيسابور وغيرهم أو قطع طريقا ، فأولادكم واخوانكم ورهائنكم مأخوذون بجناياتكم ، وبذلك هدأت طوس وأبيورد ، وأمنت نيسابور من شرور العابثين (٩٩) .

ولم تنعم البلاد الهندية التابعة للدولة الغزنوية بالهدوء والاستقرار في عهد السلطان مسعود ، فقد ثار عليه أحمد بن ينالتكين ، وكان السلطان محمود قد استنابه فيها ، ثقة بجاده ، فرسخت قدمه فيها ، وظهرت كفايته ومقدرته على ضبط الأمور في هذه النواحي . ولما ولى السلطان مسعود الحكم ، أبقى ابن ينالتكين في ولايته ، لكن هذا النائب انتهز فرصة رحيل السلطان مسعود عن غزنه وأعلن الاسستقلال والانفصال عن الدولسة

<sup>(</sup>٩٦) تاريخ البيهقي من ١٩١٠

<sup>(</sup>۹۷) تاریخ البیهتی ص ۴۵۸ ۰

<sup>(</sup>٩٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٥ ه -

<sup>(</sup>۹۹) تاریخ البیهقی من ۵۰۲ \_ ۵۰۰ ۰

الفزنوية (١٠٠) والتف حوله كثيرون ، ولما علم مسعود بحركة تمرد هدذا الوالى ، عاد الى ، غزنه ، معتزما المسير الى الهند لاخضاع أحصد بن ينالتكين لسلطانه ، وأعد جيشا كبيرا التحقيق هذه الغاية ، وسسار على رأسه ، واشتبك مسع أحمد بن ينالتكين في معركة دارت فيها الدائرة على هذا الوالى (١٠١) ولما أيقن أحمد بن ينالتكين عدم استطاعته الخروج على الدولة الغزنوية ، طلب من السلطان مسعود العفو والصفح ، فعفا عنه ، وعاد ابن ينالتكين الى الطاعة والولاء السلطان الغزنوى ، وأبقاه السلطان مسعود في ولايته ، ولما اطمأن مسعود الى استقرار الأمور في هذه البسلاد الهندية ، سار الى قلعة سرستى ، وانتزعها من أصحابها الهنود ، وضمها الى حوزته (١٠١) ،

على أن أحمد بن ينالتكين لم يبق على ولائه للدولة الغزنوية ، بسل تحين الفرص من جديد للخروج عليها ، والاسستقلال بالبلاد الهندية التى يحكمها من قبل السلطان الغزنوى ، فعد جيشا كبيرا حتى عظمت قوته ، واشتد يأسه في هذه الديار ، وأعلن الخروج على غزنه من جديد ، فسسير السلطان مسعود اليه جيشا قويا باغت هذا الثائر وهزمه(١٠٣) ، ففسر أحمد بن ينالتكين من وجه القوات الغزنوية ، وكانت ملوك الهند تمنعه من الدخول الى بلادهم ، وسد منافذ هربه ، فمضى الى الملتان ، وقصده بعض ملوك الهند في مدينة بهاطيه(١٠٤) ولحق به جمع كثير من أنصاره ، لكن الميش الغزنوى لحق به وأوقع به هزيمة أخرى ، قتل فيها ، وتشتت شمل قواته ، ومزقوا شر معزق ، وبذلك استقرت الأمور بي بلاد الهند الغزنوية ، بعد عودتها الى الملاعة والولاء ، وفشل حركة التهرد والعصيان(١٠٥) فيها،

سمار السلطان مودود بن مسعود على سياسة أبيه في المحافظة على ممتلكات الدولة الفزنوية في الهند والوقوف بحزم وشدة في وجه الخارجين عليها ، والعمل على توطيد الأمن والنظام فيها ، قفى سنة ٣٥ هـ / ١٠٤٣ م

<sup>(100)</sup> Lane Poole: Medieval India under Modammedan Rule, p. 40.

<sup>(</sup>١٠١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٤ ه .

<sup>(</sup>۱۰۲) تاریخ البیهقی ص ۸۶۸ ـ ۴۶۹ ۰

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٤ ص٣٨٠٠

<sup>(</sup>١٠٢) لبن الأثير : الكامل في الناريخ حوادث سنة ٢٦٦ هـ ٠

<sup>(</sup>۱۰٤) تاريخ البيهقي ص ٤٤٨ ٠

<sup>(</sup>١٠٥) ابن خلدون : المعبر وديوان المبتدأ والخبر جا ص ٣٨٠ ٠

اجتمع ثلاثة من ملوك الهند ، وقصدوا لاهور وحاصروها وضيقوا عليها الحصار ، ولما غشل قائد القوات الغزنوية في تلك الجهات في مقاومة هؤلاء الملوك أرسل المي السلطان مودود يطلب منه النجدة على أعدائه ، فأرسل السلطان مودود جيشا الى الهند ، وروع هؤلاء الملوك لما علموا بزحف جند الدولة الفزنوية المي بلادهم ، فقارقوا لاهور ، وأعلن واحد منهم الطاعة والولاء للسلطان الغزنوي ، أما الملكان الآخران ، فقد سار الجند الغزنوي في أثر أحدهما ب ويدعى دوبال ب وألحقوا به هزيمة (١٠٦) منكرة ، فصر على أثرها الى احدى القلاع ، وتحصن بها ، فحاصر ، الجيش الغزنوي ، وأستولى على المحصن وعلى بعض القلاع القابعة (١٠٠٧) له ، وغنم المسلمون والستولى على المحصن وعلى بعض القلاع القابعة (١٠٠٧) له ، وغنم المسلمون من هذه الغزوة مفانم كثيرة ، وأطلق المسلمون من الحصون التي استولوا عليها والولاء لسلطان غزنة ، وأطلق المسلمون من الحصون التي استولوا عليها ما يقرب من خوسة آلاف أسير من المسلمين المن ذوسة آلاف أسير من المسلمين المناهن عربة أسير من المسلمين التي استولوا عليها ما يقرب من خوسة آلاف أسير من المسلمين المن في القريمة المنه أسير من المسلمين المناه ال

لا فرغ الفزنويون من أمر هذا الملك ، اتجهوا الى الملك الآخر واسعه شابت ، فتقدم اليهم ، واشعبك مع القوات الفزنوية في عدة معارك انتهت بانتصار الفزنويين على أعدائهم ، وقتل ملكهم وغنم المسلمون سلحهم وأموالهم ، وهن ثم عاد أنصار هذا الملك الى الطاعة للدولة المغزنوية ، ولما رأى باقى الملوك في الهند ما لقيه مؤلاء المحالفون من الفشل والخذلان أذعنوا للسلطان مودود ، وأرسطوا اليه الأموال ، وطلبوا منه الأمان ، واقرارهم على ما بيدهم من البلدان ، فأجابهم الى ذلك (١٠٠١) .

ولم يكن حكام الأقاليم الفرنوية هم الذين أقلقوا الدولة بحركاتهم الانفصالية ، بل تعرضت الدولة لانتفاضات شعبية قامت بها بعض الشعوب الخاضعة لفزنة ، ومن بينها الأغفان والنور ، وأنصار المذهب الشسيعي المناهض لذهب الدولة الفزنوية السنى ، غفى سنة ٢٠١ ه / ١٠١٠ م كان النور يقطعون الطريق ويخيفون السبيل ، ويتخذون من بلادهم الجبلية الوعرة ، ومفاورهم الفلقة معصما لهم ، غلما كثرت اغاراتهم ، واستطار

<sup>(</sup>١٠٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٥ ه.

<sup>(</sup>١٠٧) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص ٢٨١ ٠

<sup>(</sup>١٠٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٥٥٠ •

<sup>(</sup>١٠٩) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٥ هـ

شرهم ، آنف السمططان محمود الغزنوى أن يكون مثل أولئك المسمدين حدرانه . وهم على هذا الحال من النساد والكفر ، فعول على اخضاعهم ، فسار على رأس جيش كبر يجمع خيرة (١١٠) قواده وانتهى الى مضعيق قد شمن بالمناتلة من التور ، واشتبك الفريقان في معركة رهيبة ، هزم فيها السلطان محمود أعداءه (١١١) ، وملك عليهم مسالكهم ، فتثبتت شملهم ، وسار الحيش الغزنوي الى ابن سوري - زعيم النور - فانتهى الى مدينته التي تعرف آهنكران ، فبرز من المدينة في عشرة آلاف مقاتل ، وقاتل الجدد الفزنوى ، فرأى السلطان محمود أقوى الناس على القتال(١١٢) ، لذلك أور حنده أن يولوهم الأدبار على سبيل الاستدراج ، ولما ظن النور أن ذلك هزيمة ، بسياروا في اثر الجند الغزنوي حتى ابتعدوا عن مدينتهم (١١٣) حينتُذ انقض الجند الغزنوي عليهم ووضعوا السيوف فيهم ، فأبادوهم قتلا وأسرا ، وكان من بين الاسرى زعيم النور ، وبخل المسلمون المدينسة واستولوا عليها وغنموا ما نيها ، والمتلكوا قلاعهم وحصونهم(١١٤ ، ونشر السلطان محمود الاسلام بين النور ، وأيقى فيهم من يعلمهم شرائعه (١١٥) ، وبذلك أمنت الدولة الغزنوية من عصان النور الذين الحقوا الكثير من الخبر والأذى برعايا الدولة الغزنوية .

ولم تكن الأفغان أقل خطرا من النور ، مقد كانوا يقطنون الحبال القريبة من غزنه ، ويقطعون الطرق المؤدية الها ، فعول السلطان محمود بن سبكتكين على اخضاعهم أن قصد سنة ٢٠١٩ ه / ١٠١٨ م بلادهم ، وسلك مضايقها ، وفتح مغالقها وخرب عامرها ، وغنم أموالهم ، وأكثر القتال نيهم والأسر ، لذلك عاد الأفغان الى الهدوء والطاعة لمفزنه (١١٦) .

كذلك حرص السلطان محمود على الوقوف بشسدة وحسزم فى وجه الحركات الدينية المناهضة للسنة ، حتى لا يؤثر ذلك على تماسك بنيسان دولته ، فلما نسى الى علمه أن أبا القتوح سوالى الملتان سدعا تومه الى

<sup>(</sup>١١٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠١ ه ٠

<sup>(</sup>١١١) العتبى : قاريخ اليعيني جاء ص ١٢٢ \_ ١٢٢

<sup>(</sup>۱۱۲) تاریخ البیهقی ص ۱۱۸ ـ ۱۳۰ ۰

<sup>(</sup>۱۱۲) خوندمير : حبيب السير ج٢ من ٢٢ -

<sup>(</sup>١١٤) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جا ص ٣٦٩٠

<sup>(</sup>١٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٩ ه ٠

<sup>(</sup>١١٦) ابن جَكون : العبر وديوان المبتدأ والمفدر ج٤ ص ٢٧٢ ٠

اعتناق الذهب الشيعى الذى يعتنقه أجابوه ، وانضموا اليه فى الوتونم من السلطان محمود موقفا عدائيا . غراى السلطان محمود ضرورة التخلص من والى الملتان حتى لا يحدث نتنة مذهبية فى دولته ، فسار نحوه ، ولما رأى الانهار التى فى طريقة كثيرة الزيادة ، عظيمة المد أرسل الى أندبال من أحد ملوك الهند بيطلب منه أن ييسر له عملية العبور ببلاده الى الملتان : نثم يجبه أندبال الى طلبه ، غابتدا به قبل الملتان ، وقال : نجمع بين غزوتين ، ودخل بلاده وجاسها ، وعاث الجند الفزنوى نيها نهبا وتخريبا ، أما أندبال فقد لاذ بالغرار ، ولما سمع أبو الفتوح بوالى الملتان بجبر زحف قوات السيطان محمود الى بلاده ، أيقن أن لا طاقة بالجند(١١٧) الفزنوى ، وأخلى الملتان بلاده ، أيقن أن لا طاقة بالجند(١١١) قد اعدوا العدة لقتاله ، وصده عن بلادهم ، وأنهم على مذهبهم مستمسكين، شحاصرهم ، وأخيم على مذهبهم مستمسكين، شحاصرهم ، وأنهم غرامة عشرين ألف درهم عقوبة لعصيانهم ، كما أرغمهم على التحدول إلى المذهب السيني ، وبذلك عادت الملتان الى المدود والطاعة (١١٨) .

### ع ــ الأحساث الدلخليـة :

لم يتخذ السلاطين الغزنويون سياسية ثابتة في تولية من يخلفهم في المحكم ، سما آدى الى حدوث منازعات بين ابناء بيت سمبكتكين حول ولابة المناطنة .

فلما شيعر ناصر الدولمة سبكتكين بدنو أجله سنة ٣٨٧ ه / ٩٩٧ م مهد الى ابنه اسماعيل بالحكم من بعده على الرغم بن أن ابنه محمود أكبر أبنائه سنا، وأمر قواده وجنده بطاعة اسماعيل(١٢٠) ، والالتفاف حوله، ولما توفى سبكتكين بويع اسماعيل بالسلطنة خلفا لأبيه فاستقر في الملك واطلق الأموال للجند، نطابت نفوسهم من ناحيته ووقفوا الى جأنبه(١٢١).

<sup>(</sup>۱۱۷) تاریخ البیهقی ص ۱۱۳ ۰

<sup>/</sup> ۱۱۸) العتبی تاریخ الیمینی · ج۱ حس ۷۲ ـ ۷۰ ·

<sup>(</sup>١١٩) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جا عن ٢٦٦ .

<sup>(</sup>١٢٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث منة ٢٨٩ه ٠

<sup>(</sup>۱۲۱) خوندمير : حبيب السير ج من ۱۹ ٠

ted by Till Combine - (no stamps are applied by registered version

على أن محمود بن سبكتكين ـ الذى كان فى نيسابور وقت وفاة أبيه به يرض عن اتصائه عن الحكم وتولية أخيه اسماعيل بدلا منه ، فأرسل الى أخيه اسماعيل يذكره بأنه أحق منه فى تولى الحكم لأنه أكبر منه سنا، وطلب منه مشاركته فى الحكم : وقال : « ان أبى لم يستخلفك دونى الا لكونك كنت عنده ، وأنا كنت بعيدا عنك ، ولو أوقف الأمر الى حضورى ، لفاتت مكانك مقاصده ، ومن المصلحة أن نتقاسم الأموال بالميراث ، فتكون أنت مكانك فى غزنة ، وأنا بخراسان ، وندير الأمور ، ونتفق على المصالح ، فلا يطهع فينا عدو ، ومتى ما ظهر للناس اختلاف طمعوا فينا (١٢٢) .

على أن اسماعيل رفض طلب أخيه ، وأبى الا الاستئثار بحكم الدولة الغزنوية ، ولم يكن حازما ، لذلك طمع فيه الجند وطالبوه بالمسال الكنير فاستنفد خزائن الدولة في مرضاتهم(١٢٣) ، أما محمود بن سبكتكين فقسد عول على انتزاع الحكم لنفسه بالقوة بعد أن رنض أخوه اسماعيل مشباركته في الحكم ، وانضم الى محمود عمه بغراجق ، وسار بصحبته الى بست ، وبها أخوه الأمير نصر ، فانضم هو أيضا الى محمود ، ورحل محمود الى غزنه « في عمه وأخيه ، وسائر أوليائه ومواليه » ولما علم اسماعيل برجهة محمود خرج من غزنه لصد أخيه عنها ، وفشلت جهود السفراء في عقسد الصلح بين الأخوين ، ولم يعد هناك مناص من القتال ، ودارت حرب بين محمود واسماعيل (١٢٤) ، وانتهت بانتصسار محمود على أخيه ، فلجسا اسماعيل الى قلعة غزنه ، وتحصن بها غحاصره محمود ، وضيق عليسه الحصار حتى طلب الأمان ، فأمنه محمود ، ونزل من انقلعة ، وأحسن اليه ، وتنازل اسسماعيل عن الحكم لأخيه محمود (١٢٥) بعد حكم دام سسبعة أشبهر (١٢٦) ، وولى محمود السلطنة (١٢٧) وهكذا استظاع محمود أن ينتزع حقه في استخلاف أبيه .

<sup>(</sup>١٢٢) ابن خلكان : وفيات الأعيان جة ص ٢٦٢ ·

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ج؛ ص ٢٦٣٠

<sup>(</sup>۱۲۲) العثبي : تاريخ اليميني ج١ من ٢٧٣ \_ ٢٧٥ ·

<sup>(</sup>۱۲٤) العتبى : تاريخ اليميني ج١ من ٢٧٨ \_ ٢٧٩

<sup>(</sup>١٢٥) آبر الفدا المختصر في أخبار البشر ج٢ من ١٤٠٠.

<sup>(</sup>۱۲۱) العتبى : تاريخ اليميني جا ص ۲۹۱\_۲۹۰ .

ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ٢١٠ ـ ٣١١ •

<sup>(</sup>١٢٧) ابن الأثير : الكامل في المتاريخ حوادث سنة ٢٨٩ ه ٠

وقد ذكر العتبى (١٢٨) أن الخليفة المباسى القادر بالله أرسل خلعا الى محمود بن سبكتكين لم يسمع بمثلها مع رسول من دار الخلافة ، ولقبه في الكتاب الذى قلده فيه حكم الدولة الفزنويه « يمين الدولة وأمين الملة » منبوأ محمود سرير الملك وأذاع شعار الطاعة الأمير المؤمنين ، وبذلك قوى نفوذه ، وعظم سلطانه واكتسب حكمه الصفة الشرعية .

كذلك أحدث السلطان محبود بن سبكتكين في ولاية العهد ما آحدثه أبود ، غلم يعهد الى ابنه الأكبر مسعود ، انها عهد الى ابنه محمد ، ذلك لأن السلطان محمود كان مستاءا من ابنه مسعود ، لأن أمره لم يكن عنده نافذا ، وسعى بينهما أصحاب الأغراض فزاد أباه نفورا منه . ولما توفي السلطان محمود سنة ٢١ هم/١٠٠٠ كان محمد ببلخ(١٢٩) ، فأرسل اليه أعيان الدولة يخبرونه بموت أبيه ووصيته له بالملك ، ويطلبون منه سرعة القدوم للى غزنه لم السلطنة ويحذرونه من نوايا مساعود اذا تباطأ في القدوم الى غزنه فأسرع محمد الى غزنه ، وولى السلطنة ، وأجمع رجال الدولة على طاعته، ونرق فيهم الأموال والخلع النفيسة ، وأقيمت لمه الخطبة من أقاصى الهند الى نبسابور (١٣٠) .

كان مسعود بن محمود فى أصفهان اثناء وفاة أبيه ، فلما علم بتولى اخيه محمد الحكم دونه ، عظم ذلك عليه واتكره ، فاستخلف فى أصحفهان بعض ثقاته على طائفة من الجند ، واتجه الى غزنه ، وكتب الى أخيه محمد يطلب منه الموافقة على أن يمنحه حكم بعض بلدان الدولة الغزنوية متل ملبرستان وبلاد الجبل وأصفهان ، وأن يقدمه فى المخطبة على نفسه ، لكن محمدا رغض طلب أخيه ، وسار على رأس جيش كبير عن غزنه لملاقاة أخيه مسعود واخضاعه (١٣١) .

ولما بلغ السلطان محمد مدينة تكيناباد ، ثار عليه جنده ، وكان دريق مذيم يميل الى أخيه مسعود لكبره وشعاعته ، وعظم بلاته ، وخلعوا طاعة

<sup>(</sup>۱۲۸) ناریخ الیدینی ج۱ مس ۲۱۷ •

<sup>(</sup>١٢٩) ابن الأثير : الكامل ني التاريخ حوادث سنة ٤٢١ ه -

<sup>(</sup>١٢٠) نفس المصدر ، حوادث سنة ٢٢١ م ٠

<sup>(</sup>۱۲۱) ثاریخ البیهقی دن ۲۱ ۰

خوندمير - حبيب السير چ٢ هن ٢٦ ٠

محهد و وقبضوا عليه في قلعة تكيناباد و أعلنوا ولاءهم لمسعود وأرسلوا البه يطلبون منه سرعة القدوم لتسلم السلطنة وقالوا: ان محمدا لا يستطيع القيام بالأمر لانصرافه الى اللهو والعبث وأن على مولانا الذي عو ولى عهد أبيه في المحقيقة ، أن يسارع رابط الجاش ، قرير العين الى قاعدة ملكه (١٣٢) .

سار مسعود الى غزنه ٢٢٦ ه / ١٠٣٠ م . وخرج الناس جميعا الى حدود غزنه الاستقباله ، ولما قدم اليها جلس على كرسى الحكم ، واستقبا في حفل مهيب ، وقدم له العلماء والفقهاء والاعيان التهاني والتعازى ، ووعد مسعود بالمعدل بين الرعية ، والنظر في المظلسالم ، وأخرج الوزير أحمد بن حسن الميمندى الذي كان وزير أبيه ـ من سجنه ، واستوزره ، ورد الأمر الميمندي الذي كان وزير أبيه ـ من سجنه ، واستوزره ، ورد الأمر الميمندي الذي كان وزير أبيه ـ من سجنه ، واستوزره ، ورد الأمر

ولما استقرت الأمور للسلطان مسعود في غزنه أرسل الخليفة المباسى الله تقليدا بالمحكم مع رسول دار الخلافة ، وجاء في التقليد آن ناصر دين الله ، وحافظ بلاد الله أبا سعيد مسعود هو أعظم أركاننا وأقواها ، وأمره بأن يقضى على الزنادقة والقرامطة ، وأن يستولى على ما بيد أعدائه من البلاد(١٣٤) .

واتته رسل اللوك من سنائر الاقطار ، واجتمسع له ملك خراسسان وغزنه وبلاد الهند وسجستان وكرمان ومكران والرى وأصفهان وبلاد الجبل وغير ذلك ، وعظم سلطانه ، وخيف جانبه(١٣٥) .

على أن محمد بن محمود عاد الى تولى السلطنة الفزنوية بعد عشر سعنوات من عزله عنها ، ففى شتاء عام ٣٦٤ ه / ١٠٤٠ م توجه السلطان مسعود الى الهند كعادته فى كل شتاء فى صحبة أخبه محمد ، فلما عبسر السلطان مسعود نهر سيحون ، ثار غلمان مسعود عليه وعزلوه ، وتادوا بأخيه محمد سلطانا ، وقبضوا على مسعود وسجنوه فى احدى القسلاع

<sup>(</sup>۱۳۲) :اریخ البیهقی ص ۲ ۰

<sup>(</sup>۱۲۳) خوندمير ٠ حبيب السير ص ٢٦ \_ ٢٧ ٠

<sup>(</sup>۱۲٤) تاريخ البيهقي ص ٢٦٠ \_ ٣٩٣ ٠

<sup>(</sup>١٣٥) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢١ ه ٠

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والمغبر جة ص ٢٧٨ .

المجاورة للنهر . ولم يلبث أن اغتيل السلطان مسعود بتحريض من أبناء أخيه محمد حتى تصغو السلطنة لابيهم ، وعاد الى غزنة ، وولى السلطنة - وفوض أمر دولته الى أبنه أحمد (١٣٦) .

لم يتغاض مودود بن مسعود ازاء ما حل بأبيه من النهب والعسزل والقتل ، بل عول على الانتقام من قتلته ، واستعادة السلطنة من عمه(١٣٧)، أغادر خراسان — وكان بها يقاتل السلاجةة — الى غزنه ، فخثمى عهد، السلطان محمد من انتقامه ، فأرسل اليه — أى مودود — يتبرأ من قتل مسعود ، ويتهم أولاد أحمد بن ينالتكين ، فأرسل اليه مودود يقول : أطال الله بقاء الأمير القاسم ، ورزق ولده المعتوه أحمد عتلا يعيش به ، فقد ركب أمرا عظيما ، وأقدم على اراقة دم ملك مثل والدى الذى لقبه أميسر المؤمنين « سيد الملوك والسلاطين ، وستعلمون فى أى حتف تورطتم ، وأى شر تأبطتم ، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون »(١٣٨) .

سار مودود بن مسعود ـ كما تلنا ـ الى غزنه على راس جيش كبير في وقت لم يستطع عمه السلطان محمد السيطرة على مقاليد الامور: في التولمة ، طمع جنده فيه ، وزالت عنهم هيبتـه ، ونهبوا أموال النـاس ، وعاثوا في البلاد الغزنوية نهيا وخرابا حتى غادر الكثير من الأهلين ديارهم، لذلك لما بلغ مودود غزنه لم يكن من الصعب عليه انتزاع السلطنة من عمه الذي ضعف أمره فاشتبك معه في معركة هزمه فيها ، وقتله ، ونكل ممن اشترك في مؤامرة اغتيال أبيه ، (١٣٠) ولكى يخلد ذكرى أبيـه مسعود شيد في الموضع الذي قتل فيه قرية ورباطا ، وسـماها فتح أباد ، وولى السلطنة في شعبان ٣٦ هسنة . ١٠٠٤ م واستوزر أبا نصر وزير أبيه ، واظهر العدل وأحسن الى الرعية ، وسلك سيرة جده محمود . وبذلك أهبط مودود بمقدرته وشجاعته مؤامرة نقل الحكم الى بيت عمه محمد واحتفظ لفنيه بحقد في وراثة أبيه في الحكم (١٤٠١) .

<sup>(</sup>١٣٦) ابن الأثبر : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٢ ه. ٠

خوندمير حبيب السير ج٢ ص ٣٠٠٠

<sup>(</sup>١٣٧) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر جا من ٣٨٥ ٠

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ۴۳۲ هـ: Ali : A Novy History of Todo Polyinko

K. Ali: A New History of Indo-Pakistan. p. 33.

<sup>(</sup>١٣٩) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج١ ص ١٧٣٠

<sup>(</sup>١٤٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٢ ه ٠

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والنخبر جاء ص ٣٨٥ -

هلى أن الحكم لم يستقر لمودود بعد تخاصه من أمراء بيت سبكتكين النين انتزءوا السلطنة من أبيه ، نقد طمسع أخود مجدود في الحكم ، ولم يرضح لطاعة أخيه السلطان مودود وكان في البند وقت تولية أخيه السلطنة فسمار الى لاهور والملتان وامتلكهما ، وأعد لنفسسه جيشسا كبيرا لتحقيق أطماعه الرامية الى الاستقلال ببعض بلدان الدولة الغزنوية ، وتقدس طاعة أخيه ، على أن السلطان مودود لم يقف مكتوف البدين ازاء تمرد أخيسه محدود ، بل اعترم اخضاعه ، وتوحيد بلاده تحت رايته ، فسير جيشسا كبيرا الى الهند لاحباط محاولة أخيه لاستقلالية في مهدها(١٤١) ، لكن القدر حال بين الأخوين وبين الاشتباك في قتال ، فقد توفي مجدود قبل أن يصله جيش أخيه ، وبذلك عادت الى الدولة الغزنوية وحدتها ، وأطاعت بلدانها السلطان مودود ، ورست قدمه في الملكة بنضل شجاعته وحزمه وعدله بين الرعية ، وعظمت هيبته حتى أن السلاجقة خشوا بأسه ، وراسله ملك الترك في بلاد ما وراء النهر بالانقياد والمتابعة خشوا بأسه ، وراسله ملك الترك في بلاد ما وراء النهر بالانقياد والمتابعة (١٤٢) ،

ساءت العلاقات بين أمراء بيت سبكتكين ، وضعفت الثقة بينهم ، حتى أن الأمير منهم اذا ولى السلطنة كان يودع بعض الأمراء الذين يتوجس منهم خيفة على سلطانه في السبجون لكى يصغو له الملك ، على أن هذه السياسة كانت نتيجتها عكسية ذلك أن الأمراء المعتقلين وأعوانهم كانوا يعملون على التخلص من السلطان القائم بالأمر ، فلها توفي مودود بن مسعود سنة الناس عنه الى عهه على بن مسعود ، فطمع عبد الرشسيد بن محمد(١٤٣) في الحكم ، فقر من سبجنه الذي كان قد أودعه فيه السلطان مودود على وقربة من غزنة ، ودعا الجند الى المناداة به سلطانا بدلا من على بن مسعود على السلطنة ، واستقر له الأمر ، ولقب شمس دين الله ، سيف الدولة(١٤٤)، السلطنة ، واستقر له الأمر ، ولقب شمس دين الله ، سيف الدولة (١٤٤١)،

بلغ الانقسام بين امراء بيت سيكتكين حدا جعل الطمع في الوصول الي

<sup>(</sup>١٤١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٣٢ ٠

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٤١ ه ٠

<sup>(</sup>۱٤٢) خوندمير : حبيب السير ج٢ ص ٢١٠

<sup>(</sup>١٤٤) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٤ ص ٣٨٧

المدكم لا يقتصر على بني سبكتكين وحدهم بل تجاوزه الى حجاب القصر . فني سنة ١٤٤ ه / ١٠٥٢ م(١٤٥) حدثت طفرل ــ أحد حجاب مودرد ــ نفسه بتولى السلطنة . وانتزاعها من السلطان عبدالرشيد ، نقبض طغرل على عبد الرشيد وقتله ، واستولى على غزنة ، وتزوج ابنة السمالطان مسعود كرها كيما يقترب بهذا الزواج الى بيت سبكتكين ، وأعلن نفسمه سلطانا ، لكن خرخيز \_ أحد قادة عبدالرشيد الأوفاية \_ عول على احباط مؤامرة طغرل ، واعادة الحكم الى بني (١٤٦) سبكتكين ، وكتب الى زوجة طغرل ابنه مسعود ، وسمائر القواد يستنكر قيام طغرل بقتل السلطان عبد الرشيد ، وانتزاع الحكم لنفسه على الرغم من أنه لا يمت للبيت الحاكم ... صاحب الحق الشرعى في الحكم ـ بصلة ، ودعاهم للأخذ بثأر عبد الرشيد ، والعمل على التخلص من طغرل(١٤٧) وكان لتحريض خرخيز أثر فعال على قواد غزنة ، حتى انهم قبضوا على طغرل وقتلوه ، ولما بلغ خرخيز غزنة ، ودعا قادتها الى تولية أحد أمراء بيت سبكتكين السلطنة ، فأجمعوا على تولية فرخزاد بن مسعود بن محمود وكان سجينا في بعض القلاع ، فأخرجوه من سبجنه ؛ وأجلسوه على كرسى الحكم ؛ وبايعه الناس بالسلطنة ، وأقام خرخيز بين يديه يدبر أمور البالد (١٤٨) ، وبذلك مشالت مؤامرة طغرل الرامية الى انتزاع الحكم من بيت سبكتكين لنفسه ، وبقى الحكم في هذا البيت العريق .

وعلى الرغم من الأخطار الجسيمة التى تعرضت لها الدولة الغزنوية من جيرانها الأقوياء ـ السلاجقة ـ فان أمراء البيت الحاكم لم يكفوا عن التنازع فيما بينهم على السسيادة والحكسم ، بل اسستعانوا في خلافاتهم بالسلاجقة الذين لم يألوا جهدا منذ عهد السلطان مسعود في انتزاع بلدان الدولة الغزنوية(١٤٩) .

فلما توفى مسعود بن ابراهيم بن مسعود سنة ٥٠٥ه/١١١١م وخلفه

<sup>(</sup>١٤٥) ابن الأثير : الكامل التاريخ حوادث سمنة ٤٤٤ ه. •

<sup>(</sup>١٤٦) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٤ ص ٢٨٧ -

<sup>(</sup>١٤٦) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٤ من ٣٨٧٠

<sup>(</sup>۱٤۷) خوندمير : حبيب السير ج٢ ص ٢١ ٠

ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٩ هـ . Camoridge Medieval History. Vol. IV. p. 352.

في السلطنة ابنه أرسلان شاه ، تبض على اخونه وسنجنهم(١٥٠) لأنه أساء الظن في نواياهم نحوه ، واعتد أنهم يتآمرون عليه . غاستنكر ذلك أخوء بهرام - وسيعي الى التخلص من حكم أرسالان شياه ، واستعان على أخيه بالملك السلجوتي سنجر، وطلب منه أن يساعده على التخلص منه ، وتوليته السلطنة بدلا منه ، قاستجاب له سنجر ، وسير جيثما كثيفا الى غزنة لانتزاعها من سلطانها \* ولما التترب سنجر من غزنة ؛ خرج أرسلان شاه للاقاته في جمع كثير من خيرة جنده ، ودارت رحى معركة عنيقة بين المويقين 4 انتصر ميها السلطان سنجر ، ودخل غزنة ومعه بهرام شاه . نخلع سنجر أرسلان شياه من السلطنة ، وولى بهرام شياه - وأمر الملك سنجر بأن تقام الخطبة للخليفة والسلطان محمد والملك سفجر وبعدهم بهوام شماه ٤ وكان يخطب لسنجر بالملك ولبهرام شماه بالسلطنة ٤ وحصل أصحاب سنجر من الأموال ما لا يعد ولا يحصى من السلطان والرعايا -وأقام سننجر بغاينة أربعين يوما حتى استقر بهرام شياه في الحكم (١٥٤) وعاد الى خواسان وهكذا أدى الطمع في الوصول الى الحكم الى أن يشبعل أمراء بيت سبكتكين الحرب فيما بينهم ، بل ويستعين الواحد على اخيه بالسلاحقة، الذين كانوا يشكلون \_ كما قانا \_ خطرا جسيما على استقلال وسيادة الدولمة (١٥٥) الغزنوية .

على أن أرسلان شاه لم يركن إلى الهزيمة ، وأنها عول على استعادة سلطانه ، قفر الى هندوستان ، وكثر جمعه ، وعظم جنده بعد أن دعا أهلها إلى طاعته ، وأخذ يتحين الفرص المناسبة للعودة إلى غسزنة ، واستردادها من سلطانها الجديد ، قلما غادر الملك السلجوتي سنجر غزنة ، وعلد إلى خراسان ، توجه أرسلان شاه على رأس جيشه إلى غزنة ، فرأى بهرام شاه أن لا طاقة له بأرسلان شاه وجنده ، فاستولى عليه الفسزع والهلع ، وهر من غزنة ، ولجأ إلى سنجر ، وطلب منه العون فاسستجاب له وإعاده إلى مقر حكهه .

<sup>(</sup>۱۵۰) خوندمیر : حبیب السیر ج۲ ص ۳۲ ٠

<sup>(</sup>١٥١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٠٨ م ٠

<sup>(</sup>١٥٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٠٨٠ .

<sup>(</sup>۱۹۳) خوندمير : حبيب السير ج٢ ص ٣٣٠

<sup>(</sup>١٥٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث ٣٢ ٠

<sup>(155)</sup> Lane Poole: Medieval India under Mohammadan Rule. p. 45.

## ج ـ العسلاقات الخارجية للدولسة الفزنسوية

## ١ ـ مع الخالفة العباسية:

ضعفت الدولة العباسية منذ بداية القرن الرابع الهجرى بسبب ازدياد نفوذ الاتراك ، واستئثارهم بالسلطة والنفوذ دون الخلفاء حتى أن سلطان الدولة العباسية لم يعد يتجاوز بغداد وضواحيها (۱) وفى غضون ذلك ارتفع شأن بنى بويه ، ودخل أحمد بن بويه بغداد فى عهد الخليفة المستكنى سنة ١٣٣ه(٢) سنة ١٩٤٥م حيث أكرم الخليفة وفادته ، ولقبه معز الدولة ، ولم يلبث هذا الأمير البويهى أن استأثر بالنقوذ فى الحاضرة العباسية دون (٣) الخليفة ، وفى ذلك يذكر اليبرونى (٤) أن الدولة والملك قد انتقال من آل المباس الى الله بويه .

وعلى الرغم من أن البويهيين استأثروا بالنفوذ السياسي دون الخلفاء العباسيين ، غانهم كانوا ينظرون اليهم على اعتبار أنهم رؤساء السلمين ، واحتفظ هؤلاء الخلاء بسلطتهم الدينية(٥) .

ظل البويهيون رغم تنازعهم على السلطة والنفوذ مسيطرين على شؤون بلاد فارس والعراق حتى ولى الملك الرحيسم سنة ٤٠ه سنة ١٠٤٨م فنسازعه الأمراء البويهيسون السسيادة والحكسم ، كما اسستنحل خطرا

<sup>(</sup>١) محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية والشرق من ٥٠٠٠

<sup>(2)</sup> Hitti: History of the Arabs. p. 464.

<sup>(3)</sup> Camb. Medieval History. Vol. p. 301.

<sup>(</sup>٤) الأثار الباقية عن القرون الخالية مر٢٢٠٠ -

<sup>(</sup> ٥ ) محمد جمال النين سرور : سياسة الفاطميين المارجية ص ١٣٢ -

البساسيرى(٦) في يلاد المعراق ، وتقرب بنو بويه من الفاطميين وانضم عدد كبير من الجند الاتراك والديلم الى دعوتهم ، فعلى السلاجقة ـ الذين ازداد نفوذهم في شرق الدولة الاسلامية وضموا الى دولتهم الكثير من ممتلكات الدولة الفزنوية ـ على السيطرة على العراق(٧) ، ففى أوائل سنة ٨٤ ه سنة ٥٠١٠م اظهر طغرلبك أنه يريد الحج ، واصلاح طريق مكة المكرمة ، والسير الى الثمام ومصر ، والقضاء على دولة العلويين بها ، واثن له الخليفة العباسى المائم بدخول بغداد ، فأزال عنها الحكم البويهي ، وانتقلت السيطرة على مقاليد أمور الخلافة العباسية من البويهيين الفرس الى السيطرة الترك(٨) .

من هذا يتضح لنا أن الخالفة العباسية سواء في عهد سيطرة بنى بويه عليها أو ابان الحكم السلجوقي لبلاد العراق لم تكن من القوة بحيث تستطيع السيطرة على البلدان التابعة لها ، لكن بقى نفوذها الديني على أقاليمها ، فالدولة الفزنوية حرصت على اقامة الخطبة للخليفة ، ونقش اسمه على السكة ، والعمل بالتعاليم الدينية التي يقررها الخليفة ، لكن من الناحية السياسية ظلت الدولة الفزنوية مستقلة تهاما في سياستها عن الخلافة العباسية .

ومما ادى الى تحسن العلاقات بين الخلافة العباسية والدولة الغزنوية

<sup>(</sup>٣) رئيس الاتراك في بغداد استبد بالسلطة فيها حتى طغي نفوذه على الخليفة ، واثار بالدعوة الشيعية ، وانحاز الى الفاطهيين بعد أن ساءت علاقته بالخلافة العباسية . وأحده الخليفة الستنصر بالمال والسلاح والخيل ، واستولى على بغداد وأقام فيها الخطبة للخليفة الستنصر ، وحذف اسم الخليفة العباسي من الخطبة ، وبذلك سقطت الخلافة العباسية ، واخذ يشن الغارات على بلاد العراق ، ويقوى فيها النفوذ الفاطعي ، فاستنجد الخليفة العباسي ورجال الدولة بطغرلبك السلطان السلجوقي بلاعادة الخلافة العباسية والتخلص من أعدائها فسار طغرلبك الى العراق ، ولم يستطع البساسيري التصدي للسلطان السلجوقي ، وضعف أمره خصوصها وأنه لم يتلق نجدات من الخليفة المستصر الفاطمي في مصر ، فخرج البساسيري من يقداد معه جنده ، وعلى ذلك عاد الخليفة العباسي الى بغداد وعهد السلطان السلجوقي الى العد قبواده فيتحقب البساسيري والحصق به الهزيمة وقتله ، وبذلك تيسر لطغرلبك القضاء على حركة البساسيري ، واعادة الخطبة في بغداد الى الخليفة العباسي بعد أن جعلها البساسيري للخليفة القاطمي المستنصر . •

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث ٤٤٧ هـ •

<sup>(8)</sup> Le Strange: Baghdad during the Abbassid Caliphate p 327.

أن السلاطين الغزنويين كانوا سنيين متمسكين(٩) بمذهبهم في وقت كان المدهب الشيعى ينتشر في بلاد العراق وفارس ففي سنة ٤٠٤ه سنة ١٠١٩م أرسل الحاكم بأمر الله رسولا الى السلطان محمود يدعوه الى الدخسول في المذهب الاسماعيلي والولاء له (١٠) ، فاستنكر السلطان محمود ذلك ، وأغلظ المتول الى الرسول ، وارسل الى الخليقة المباسى يخبره بموقفه العدائى من الشيعة(١١) .

كذلك أرسل الخليقة الفاطمى الظاهر الى السلطان محمود الفزنوى كتابا يدعوه فيه الى طاعته ، وأرسل اليه الخلع ، فمزق السلطان محمود كتاب الخليفة الفاطمى ، وبعث بالخلع الى الخليفة العباسى القادر ببغداد ، فجمع القضاة والاشراف والجند ، وأخرج الخلع التى أرسلها الظاهر الفاطمى الى محمود بن سبكتكين ، وضرب الذهب منها دنانير ، تصدق بها على فقراء بنى هاشم (١٢) .

تجلى خضوع السلطان محمود الغزنوى لتعاليم الضلافة العباسية الدينية في سنة ٨٠٤ه سنة ١٠١٨م حين استتاب الخليفة القادر فقهاء المعتزلة ، واظهروا التبرؤ من الاعتزال ، واستن السلطان محبود بسنته ، فتبض على المعتزلة والرافضة والاسماعيلية والترامطة والجهية والمشبهة وصلبهم وحبسهم ونفاهم ، وأمر بلعنهم على منابر المسلمين(١٣) .

حرص السلاطين الغزنويون على صبغ حكهم بالصبغة الشرعية ، وكان ذلك لا يتم الا اذا أرسل الخليفة العباسى تقليدا للسلطان السجديد بالحكم ، وهذا التقليد يكسب حكمهم هيبة في نفوس رعاياهم ، فأرسسل الخليفة المباسى القادر الى السلطان محمود خلعا لم يسمع بمثلها فسور توليته الحكم ، ولقبه في كتابه يمين الدولة وأمين الملة(١٤) ، فتبوأ السلطان

<sup>(</sup>٩) الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٤ ه ٠

<sup>(10)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 13.

<sup>(</sup>۱۱) العتبى : تاريخ أليمينى ج٢ ص٢٢٨\_٢٥١ .

<sup>·</sup> ٢٥١ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٤ ص ٢٥١ ·

<sup>(</sup>١٣) ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج٧ ص ٢٨٧ ٠

الذهبى : تاريخ الاسلام حـ٣ ورقة ٢٧٩ ٠

<sup>(14)</sup> Hitti: History of the Arabs. p. 464.

Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin p. 36.

K. Ali : A New History of Indo-Pakistan. p. 14.

محمود سرير لللك ، واذاع شعار الطاعة لأمير المؤمنين وخليفة رسول يب العالمين(١٥) ، على أن الخليفة القادر استاء من السلطان محمود الفزنوى حينما طلب منه القابا كثيرة ، ولما أبى الخليفة عليه ذلك ، كاد محمود أن يسير الى بغداد لارغام الخليفة على تنفيد رغباته ، لكن الرسل سعوا بينهما حتى عادت العلاقات بين الرجلين الى ما كانت عليه من الود والسولاء(١٦) .

ولما توفى السلطان محمود سنة ٢١ هسنة ١٠٠ م وولى ابنه محمد وهو اصغر من أخيه مسعود سنا حمد مسعود حكما قلنا سابقا حالى استعادة حكم الدولة الغزنوية من أخيه محمد غامتلك الرى والجبال وأصقهان، وفي تلك الاثناء وصله كتاب من الخليفة العباسي يعترف بسيادته على تلك البلاد ويأمره بالمسير الى خراسان حتى يشمل حكمه دولة أبيسه كلها ، ولقد كان لهذا الخطاب اثن كبير في تتوية شأن مسعود أمام خصمه محمد ، فأمر يأن تقرأ هذه الرسالة على الملأ ، وتنسخ صور منها أرسلها للى أصفهان ونواحى الجبل وجرجان وطبرستان ونيسابور وهراة حتى يتاكد للناس انه ولى عهد أبيه باقرار أمير المؤمنين(١٧) .

ولما استوثق الأمر لمسعود ، وغلب على أخيه محمد ، أرسل اليه الخليفة العباسى اللواء والخلع ، ويتضع معا ذكره البيهةى (١٨) مسدى ما يتمتع به الخليفة العباسى من هيبة فى نفوس السلطان ورعاياه ، فقد وغد رسول الخليفة الى غزنة فى موكب كبير والتى الناس على موكبه الدراهم والدنانير ، فوقف الرجالة باسلحتهم أمام الفرسان ، واصطف أصحاب المراتب صنين وكان القادة والحجاب يلبسون الملابس ذات الركنين ، وحملت الخلع فى الصناديق على البغال ، وحمل أمام الرسول اللواء معقودا بيد قارس ، وطوى المنشور والكتاب فى الديباج الأسود ، وعهد به الى فارس وعلا صوت النفير ، واستقبل مسعود رسل الخليفة بالحقاوة ، وأبلسع مسعود سلام أمير المؤمنين ، والحقه بالدعاء الجميل ، وقرا عليه الرسول

<sup>(</sup>١٥) العتبى: تاريخ البيهقى ج١٢ من ١٧ ٠

<sup>(</sup>١٦) خاصر خسرو : سفر نامه ص ١٤ ... ١٥ -

<sup>(</sup>۱۷) تاریخ البیهتی مر، ۱۷ ۰

<sup>(</sup>١٨) نفس المستر ٢٩٣ -

تقليد ولايته ، وقال : ان ناصر دين الله وحافظ بلاد الله أبا سعيد مسمعود هو أعظم أركاننا وأقواها ، وعقد اللواء بيده ، وسلمه الطوق والقسلادة والتاج والمنطقة وأهداه بعمامة وبسيف ليقبض به على الزنادقة والقرامطة وليستولى به على ما بيد أعدائه من البلاد ، وأخرجت الخطع من الصناديق ، فنزل السلطان مسعود من على السرير ، وارتدى الخلعة ، وصلى على السيادة ركعتين . وارتداء هذه الخلفة دليل على توريث الخليفة أياه ملك أبيه كاملا ، وبلغ من تقدير السلطان مسعود لتقليد الخليفة أن كتب الى كافة البلاد بألقابه : ناصر دين الله حافظ عساد الله ، المنتم من أعداء الله .

وحرص السلاطين الفزنويون على اظهار مدى ما حقتوه من نجاح وتوفيق ضد اعداء الاسلام ، فكان محمود الغزنوى يرسل عقب كل غزوة يفزوها في بلاد الهتد خطابا الى الخليفة العباسى يتحدث فيه عما احرزه من نصر للاسلام ، وكان الخليفة بدوره يرسعل اليه التشجيع والتعضيد ، ففى سنة ٤٠٤ه/١٠١م فتح محمود بن سبكتكين ناردين ، فأرسل اليسه الخليفة العباسى القادر بالله يجدد له العهد ولقبه نظام الدين(١٩) ، وفى سنة ١٠٤ه/١٩١ م يعث محمود الى الخليفة القادر كتابا يذكر فيسه ما افتتحه من بلاد الهند جاء فيه : انتخب العبد ثلاثين الف فارس وعشرة الاف راجل ، وانضم اليه جماهير المطوعة ، وخرج المعبد من غزنة في العام التاسع ٩٠٤ه/١٨١٠م بقلب مشرح الملب الشهادة ، ففتح قلاعا وحصونا ، التاسم ٩٠٤ه/١٨١٠م بقلب منشرح الملب الشهادة ، ففتح قلاعا وحصونا ، واسلم زهاء عشرين الفا من عباد الأوثان وسلموا قدر ألف الف درهم ، والى العبد مدينة لهم عاين فيها زهاء الف قصر مشسيد ، وألف بيت من الاصنام الفضية زيادة على الف صنم ، ولهم صنم معظم يؤرخون به لعظم جهالتهم بثلاثهائة عام (٢٠) .

كما حرص الخلفاء العباسيون بدورهم على اعتراف الغزنويين لهم بالسيادة على بلادهم ، فلما توفى الخليفة القادر بالله أرسلت الخلافة رسولا الى السلطان مسعود تخبره بوفاة الخليفة وتولية ولى عهده القائم ، فجلس السلطان مسعود للعزاء ثلاثة أيام وأمر باقامة الخطبة للخليفة الجديد(٢١) .

<sup>(</sup>١٩) ابن الجوزى : المنتظم في اخبار الملوك والأمم ج١ ص ٢٩٢ - ٣٩٣ •

<sup>(</sup>٢٠) ابن الجوزى : المنتظم في الحبار الملوك والأمم جالا ص ٢٩٢ - ٣٩٣ .

<sup>(</sup>۲۱) تاريخ البيهةي ص ۳۱۰ ٠

وفى الجمعة التى خطب فيها باسم الخليفة الجديد القائم بأمر الله جلس السلطان ومعه رسول الخليفة بعد الصلاة فجاء خزنة السلطان ووضعوا تحت المنبر عشرة آلاف دينار من السلطان للخليفة ، ثم أخدت الأموال تتوالى بعد ذلك من الأمراء وأنجسال السلطان والوزير ، وكبير الحجساب وغيرهم ، وكان الموكلون بجمع تلك الأموال يحلونها الى رسول الخليفة. وهذا دليل على حرص السلاطين الغزنويين على صلات الجاملة بينهم وبين الخليفة العباسى ، ومما يجدر ذكره أن السلطان مسعود كان يطلب من الخليفة تفويضا بحكم خراسان وخوارزم وغيرهما ، كما طلب من الخليفة تطع صالته بأعدائه حذانات تركستان حلالك سخا في هدية الخليفة المعالمة المعال

وكان السلاطين الغزنويون لا يترددون في الاستجابة لشفاعة الخلافة العباسية لأعدائهم ، فحينما أرسل الخليفة العباسي كتابا لتعاد أصبهان الى علاء الدولة كاكويه ، وأن يكون نائب الغزنويين فيها ويقدم كل ما يوضع عليه من مال الضمان ، استجاب له ، وبعد مفاوضات استمرت ثلاثة أيام ، استقر الرأى على أن يكون علاء الدولة كاكويه نائبا للسلطان مسمعود في أصفهان (٢٣) كذلك يتضح مدى تأثير الخيلفة العباسية في نفوس بيت سبكتكين حينما راح السلطان مسعود ضحية مؤامرة دبرها بعض أبناء أخيه محمد ، فأرسل مودود بن مسعود الى عمه السلطان محمد يستذكر هذه المؤامرة ، ويذكره بمدى ما كان يتمتع به والده من تأبيد وتقدير الخليفة العباسي ، فقال : لقد ركب ابنكم أحمد أمرا عظيما ، وأهسدم على اراقة دم ملك مثيل والسدى ، والذى لقبه أمير المؤمنين ، سيد الملوك والسلاطين (٢٤) .

نستطيع أن نقول في نهاية هذا الفصل أن عسلاقة البيت الغزنوى بالخالفة العباسية كانت على خير ما يرام ، يسسودها الود والاحترام المتبادل ، وكان كل منهما يعترف للآخر بالسيادة والنفوذ .

<sup>(</sup>۲۲) تاريخ البيهقي ص. ۲۰ -

<sup>(</sup>۲۳) تاریخ البیهقی مس ۳۱۵

<sup>(</sup>٢٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٢٤ .

## ٢ ـ مع البلاد الإسلامية المجاورة

لما ولى ناصر الدين سبكتكين الحكم سنة ٣٦٦ه/٩٧٦م تطلع الى ضم بعض البلاد المجاورة الى حوزته ، فقوى من شأن جيشه ، ووانته الفرصة المحتميق سياسته حين طلب منه طفان ــ أمير بسبت ــ أن يعيده الى بلده(٢٥) ويخلصه من المتغلبين عليها في مقابل الدخول في طاعته ، فرحب سبكتكين يطلب أمير بست(٢٦) لأنه رأى في ذلك فرصة لتحقيق مطامعه .

سار سبكتكين على رأس جيشه الى بست ، وشنت شمل غزاتها ، وأعاد طغان اليها ، لكن طغان نكث بالمهد الذى قطعه على نفسه اسبكتكين، لذلك حاربه أمير غزنة ، واستولى على بست ، وضمها الى دولته(٢٧) ، وواصل الأمير الغزنوى سياسته الرامية الى توسيع رقعة دولته ، فسار الى قصدار ، ولما رأى واليها عدم استطاعته التصدى لأمير غزنة ، أعلن ولاءه له غاقره سبكتكين (٢٨) على قصدار ، والزمه باداء مبلغ من المال كل سنة .

ظل سبكتكين يعمل على توسيع رقعة دولته حتى وماته سنة ٣٨٧ هـ ١٩٨ م مكانت دولته تشتمل على زابلستان باسرها ، واهم مدنها كابل وغزنة وبلادنيم روز(٢٩) وجبال الفور الحصينة ، والسند والملتان(٣٠) .

سار محمود بن سبكتكين على سياسة أبيه فى المحافظة على كيان دولته ، فمد نفوذها الى البلاد المحاورة ، فلما انشغل محمود بحربه ضد اسماعيل بغية الوصول الى السلطنة حكما قدمنا حبسط القائد السامانى بكتوزون سيطرته على خراسان ، فلم يتغاض السلطان محمود عن انتزاع خراسان التى كان يليها من قبل السامانيين قبل أن يلى السلطنة ، فعول

<sup>(</sup>٢٥) بست من بلاد الأفغان بين هراة وغزنة ٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن خلكان : وفيات الأعيان جا من ٢٦٢ .

<sup>(</sup>۲۷) العتبى : تاريخ اليمينى ج١ ص ٢٤-٢٨ .

Habibi: Sultan Mahmud of Ghaznin p. 31.

<sup>(</sup>٨٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوالت سنة ٢٦٦ هـ

<sup>(</sup>٢٩) انيم روز : ناحية قبلة فارس •

<sup>(</sup>۳۰) العتبى : تاريخ اليمينى جا ص ۳۷ ـ ۲۸ -

على استردادها بعد أن غرغ من أمر أخيه ، فسار الى نيسابور وبها بكتوزون ، فرحل بكتوزون عنها ، فدخلها محمود بن سبكتكين واحتلها سنة ٣٨٨ ه ٩٩٧ م لكن محمودا اضطر الى الجلاء عنها بعد أن نمى الى علمه أن بكتوزون استنجد بالأمير السامانى منصور بن نوح(٣١).

ولما توفى الأمير منصور فى العام التالى ، عاود محمود محساولتسه استرداد خراسان ، واشتبك مع بكتوزون فىء دة معارك هزمه قيها ، واستولى على خراسان ، وولى قيادة جيوش خراسان لأخيه نصر ، وأمره بأن يتخذ من نيسابور قاعدة له ، واتفق أصحاب بلدان خراسان على طاعته ومن بينهم صاحب الجوزجان وأمير غرشتان (٣٢) .

على أن خراسان لم تصف السلطان محمود الا بعد أن خاص عدة حروب ومعارك مع أمراء آل سامان وقادتهم ، فانتهز خلف بن أحمد والى سجستان فرصة انشغال السلطان محمود بتلك الحروب وسير خلف على الرغم من تبعيته الدولة الفزنوية بابنه طاهرا الى قهستان فملكها ، ثم سار منها الى بوشنج بن أعمال خراسان بواستولى عليها ، لكن السلطان محمود ما كاد ينتهى من حروبه حتى عول على استعادة الدادان التى استولى عليها صاحب سجستان فسير السلطان عمه بفراجق الى طاهر بن خلف فلقيه بنواحى بوشنج ، واشتبكا في معارك دارت قيها الدائرة على طاهر (٣٣) ، كما سار السلطان محمود بنفسه الى خلف بن أحمد ، فتحصن منه لكن السلطان الفزنوى ضيق عليه الخناق حتى أعلن ولاءه لفزنة وافتدى نفسه بمبلغ كبير من الحال(٣٣) سنة ، ٣٩ ه ١٩٩ م ، غير أن خلف بن أحمد نفسه بغرابان المفزنوى بأن خلف بن أحمد المفزنوى بأن المحمود ونهى الى علم محمود الفزنوى بأن خلف بن أحمد يستعد المنظوس من الحكم الفزنوى ابالاده فأرسل السلطان المحمود ونهى الى علم محمود المفزنوى بأن خلف بن أحمد يستعد المنظوس من الحكم الفزنوى ابالاده فأرسل السلطان المحمود بالمخلوب من الحكم الفزنوى المالادة فأرسل السلطان المحمود بنفسه بن أحمد يستعد المنظوس من الحكم الفزنوى ابالاده فأرسل السلطان المحمود بالمحمود ونهى الى علم محمود المفرنوى بالله بن أحمد يستعد المنظوس من الحكم الفزنوى ابالاده فأرسل السلطان السلطان

<sup>(</sup>٣١) العتبى : تاريخ اليمينى ج١ ص ٢٩٤ \_ ٢٩٦ •

ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنتة ١٨٨ هـ

<sup>(</sup>٣٢) العتبى : تاريخ اليميني جا ص ٢٩٦ ، ٣١١ ٠

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر جـ٤ هـ ٣٦٧٠٠

<sup>(</sup>٣٣) لبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٩٠ ه ٠ ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جاء ص ٣٦٤ ٠

<sup>(</sup>٣٤) خوندمير : حبيب السير ج٢ ص ٢٠٠

خوندمير : حبيب السير ج٢ ص ٢٠ ٢٢ -

القزنوى الى خلف جيشا باغته في حصن اعتصم به (٣٥) ، وقبض عليه . ويذلك تأكد النفوذ الغزنوى على سيجستان (٣٦) سنة ٣٩٣ ه ١٠٠٢ م .

وفي سنة ٣٩٦ هـ ١٠٠٥ م اظهر ايلك خان الذي امتلك بلاد ما وراء النهر أطماعه في بلدان الدولة الغزنوية على الرغم من أنه كان يظهر الصداقة والود للسلطان محمود ، فانتهن ايلك خان ابتعاد المسلطان محمود عن حاضرة دولته لانشماله في بعض الفزوات في بلاد الهند، وسير قائده سباشي تكين الى خراسان في معظم جنده ، وسير أخاه جعفر تكين الى بلخ ، ولما بلغ سباشى تكين خراسان ، رأى واليها الفزنوى - أرسلان الجانب -عدم مقدرته الوقوف في وجه القرك ، فانسحب الى غزنة ، وملك سباشي هذه البلاد ، وأرسل التي نيسابور من امتلكها ، فلما علم محمود ، ورجع الى غزنه « لا بلوى على دار ولايركن الى قرار » واعد العدة لتخليص بالده من خطر الترك الطامعين فيها (٣٧) ، فسار نحو بلخ ، وبها جعفر تكين -أخو ابلك خان ــ ففادرها ٤ واستعاد السلطان محبود بلخ ١ وسير الجند المي سياش تكين بهراة ، غلما اقتربوا منه ، سيار نحو مرو ليعبر النهر ، فلقيه التركمان الغزيه ، فقاتلوه وهزمهم ، وقتل منهم كثيرين ، ثم سسار نحو أبيورد ، فتتبعه جند السلطان محمود ، وأسر أخوه سباش تكين ، وجماعة من قواده ، ونجا هو في قلة من اصحابه ، وبذلك استطاع السلطان محبود المحافظة على خراسان(٣٨) - أهم أقاليم نولته .

<sup>(</sup>٣٥) ابن الأثير : الكامل في القاريخ حوادث سنة ٢٩٠ ه ٠

<sup>(</sup>٢٦) العتبى: تاريخ اليميني جا ص ٢٧٤٠

<sup>(</sup>۱۷) الترك شعوب مختلفة تفرقت في مساهات شاسعة تمتد من شرق هضبة ايران الى غرب الصين بما في ذلك بلاد تركستان التي تتكون منها حاليا مجموعة الجمهوريات السوفياتية الاسلامية وبدأ الاسلام يدخل بلاد الترك في العهد الأمرى ، وهاجرت جماعة منهم غربا الى اراضى الدولة الاسلامية ، واقاموا ولايات صغيرة متفرقة في تلك المنطقة الشاسعة ، الا أن قيام أول دولة تركيمة قوية ، انما يرجع تاريخه الى وقت انحلال الدولة السامانية ، ويبدو أن ليلك خان أول من وحد شأنهم ، وقوى أمرهم ، ويأتي من بعده بغراخان واشتهر بجهده في سبيل نشر الاسلام حتى استطاع أن يحمل ألوفا من البوذيين والمسيحيين على الدخول في الاسلام ، فقد جمع كل القبائل التركية المختلفة تحت لوائه لينطلق بهم بعد ذلك في فتوحات صوب الغرب هادفا اضافة بعض الاراضى الى ممتلكاته مما بقى في حوزة السامانيين ، وخرج بغراخان في جيش كثيف من كاشفر الى ضفاف زرفشان وقد انضم اليه ترك خوقند ، واستولى على ما وراء النهر ، ارمينيوس فاميرى : تاريخ بخارى ص ۱۲۰ ،

<sup>(</sup>٣٨) ابن الاثير : الكامل في الناريخ حوادث سنة ٣٩٦ هـ

نم يقف ايلك خان مكتوف اليدين ازاء استرداد السلطان محمود خراسان منه ، بل عول على استعادتها ، فاستنجد بقدر خان بن بغرا خان ــ ملك الختل ــ لقرابة بينهما على محمود ، واستنقر الترك من أقاصى بلادها ، واجتمع هو وايلك خان ، وانجها الى خراسان ، ولا علم محمود الغزنوى بذلك ، سبقهما الى بلخ ، وأعد العدة للقتال ، وجمع جيشنا كبيرا من الأتراك الغزيه والخلج والهند والأففانية والغزنوية(٣٩) . ودارت رحى معركة رهيبة بين الفريقين ، انتهت بانتصار السلطان الفزنوي الساحق على اعسدائه الذين لاذوا بالفرار ، والجند الفزنوى في اثرهم يقتلون ويأسرون ويغنمون (١٠٠٠) ، وحدث ذلك سنة ٣٩٧ ه / ١٠٠٦ م (٤١) وبذلك لم يستطع الترك اغتصاب خراسان من الدولة الغزنوية بعد هزيمة السلطان محمود لهم (٢٤) ، بل سعوا الى مصالحة السلطان الغزنوي لهم ، فقد توجه طفان ــ أخو ايلك خان ــ الى محمود بن سبكتكين يعتذر عمسا بدر من أخيه ، ويقول : انني ما رضيت ذلك منه ، وألزم أخاه وحده الذنب ، وتبرأ منه ، غلما علم ايلك خان بذلك ، استاء من أخيه ، وسسار في جيوشسه قاصدا قتاله ، لكنه لم يستطع الوصسول اليه بسبب سسوء الأحوال الحوية (٤٣) .

كان لموقف ايلك خان العدائى من السلطان محمود أثره فى محساولة بعض الولاة الموالين لفزنه ، الاحتماء به ، والاستقلال عن الدولة الفزنوية فقى سنة ، اهم/١٠١١م قطع صاحب قصدار الأموال التى كان يرسسلها الى السلطان محمود وفقا الملتفاق بينهما ، لكن السلطان محمود عول على استعاده سيطرته على قصدار ، وسار من غزنه قاصدا تلك البلدة رغم وعورة الطريق ، وباغت السلطان الفزنوى صاحب قصدار على حين غفلة ، فعجز عن مقاومته ، وطلب الأمان ، فأمنه السلطان الفزنوى بعد أن الزمه بأداء المال الذى كان قد اجتمع عنده ، وأقره على ولايته بعدد أن قدم فروض الولاء والطاعة له()) .

<sup>(</sup>٢٩) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ص ٤ من ٢٦٧ ٠

<sup>(</sup>٤٠) العتبي : تاريخ اليميني جا من ٧٩ ـ ٨١ -

خوندمیر : حبیب السیر ج۲ ص ۲۱ ۰

<sup>(</sup>٤١) العتبى : تاريخ اليميني جا ص ٧٨ ـ ٨٢ -

<sup>(</sup>٤٢) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٩٧ ه ٠

<sup>(</sup>٤٣) العتبي : تاريخ اليميني ج٢ ص ١٢٨ \_ ١٣٢ ·

<sup>(</sup>٤٤) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٠ ه · خوندمير : حبيب السير ح٢ ص ٢١ ·

على أن ايلك خان لم يتحول عن أطهاعه في خراسان على الرغم من الصعوبات والعقبات التى اعترضته ، فنى سنة ٢٠١ ه / ١٠١٢ م أعدد العدة للسير الى خراسان لكنه توفى ، فخلفه فى الحكم أخوه طغان ، واتخذ سياسة تختلف عن سياسة أخيه المناوئة للسلطان محمود ، لذلك أرسل الى غزنه يعرض الصلح ويقول : المصلحة للاسلام والمسلمين أن تشسيفل أنت بغزو الهند ، وأشتغل أنا بغزو الترك ، وأن يترك بعضنا بعضا ، فرحب السلطان الغزنوى بالصلح مع ملك الترك(٥٤) ، وبذلك أمن السلطان محمود على دولته من بأس هؤلاء القوم .

على أن هذا الصلح لم يستمر أكثر من سنة قلم يلبث أن توفى طفان خان وولى بعده أخوه أرسلان خان . وعول على الزحف الى بلد الدولة الفزنوية وامتلاكها ، فسار الى بلخ ، ولما علم السلطان محمود بذلك سار للقاء الترك ، واشتبك معهم فى عدة معارك هزمهم فيها ، وأجللاهم عن بلاده (٦) ، وبذلك أحبط السلطان محمود هذه المؤامرة فى مهدها .

عمل الترك بعد أن رأوا قوة بأس السلطان محمود على نحسين علاقتهم به ، وعدم الاعتداء على دولته ، وعلى الرغم من ذلك كان السلطان محمود يتوجس منهم خيفة ويقول: أن الترك أعداء لنا ، يتقربون منا بحكم الضرورة ، وأنهم كلما أوتوا القوة لا يبقون علينا ولا يجاملون(٤٧) .

ولما توفى قدر خان سنة ٢٢٤ ه / ١٠٣٠ م بعد وفاة السلطان محمود بسنة واحدة ، خلفه ولمى عهده ارسلان خان فى حكم تركستان وكان أخوه بغراخان يلى بعض ولايات الدولة الا أن صلته به كانت سينة وغد ظهر نلك جليا واضحا حينما حاول السلطان مسعود تحسين علاقته بالترك ، حتى يتقرغ لأعدائه السلاحقة ، فأرسل سفارة الى أرسلان خان وبغراخان نجحت بعد مفاوضات طويلة فى ابرام عهد بين مسعود الغزنوى من جهسة وبين التركيين من جهة أخرى(٨٤) بمقتضاه بلتزم كل من الفريتين

<sup>(</sup>٤٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٧ ه ٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن الأثير : الكامل في المتاريخ حوادث سنة ٤٠٩ ٠

<sup>(</sup>٤٧) تاريخ البيهقى ص ٧٥٣٠

خوندمير ، حبيب السير ج١ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٤٨) تاريخ البيهقى من ٧٥١ ـ ٧٥٢٠

باحترام سيادة الغريق الآخر على أرضه ، لكن بغراخان لم يلبث أن نكث بالعهد ، فأغرى السلاحقة سرا بالسلطان مسعود بن محمود ، وقوى عزائمهم ، وأمدهم بالرجال والأموال ، ولما دخل السلاجقة خراسان عبر عن نواياه السيئة تجاه الدولة الغزنوية فأظهر بهجة وسرورا(١٩١) ، أسا أرسلان خان فظل على علاقة ودية مع السلطان مسعود بل كان يقف الى حائمه ضد السلاجةة(٥٠) .

كذلك قاسست الدولة الغزنوية من غارات على تكين - أخى ايلك خان ــ وكان بلى بعض نواحى بلاد ماوراء النهر(٥١) ، وكثرت اغاراته على صنعانيان وترمد وبلخ وطخارستان وغيرها ، واتفق مع السلاحقة على انتزاع أملاك الدولة الفرنوية(٥٢) ، فأمر السلطان مسعود أيا سسعيد التونتآش - والى خوارزم - بقصد على تكين والتخلص منه (٥٣) ، واستطاع التونتاش اخضاع على تكين ، وجمع على تكين أمواله ونخائره ، والتجأ الى قلعة ديوسي ـ من اعمال الصعد - تاركا بخارى - التي كان يحكمها الى بعض اعوانه ، غسار التونتاش الى بخارى ، واستولى عليها (١٥) ، وقدم اهلها الولاء والطاعة للدولة النزنوية ، وقالوا : انا كنا نأمل هند زمن بعيد أن نكون رعايا السلطان الأعظم ، ملك الاسلام فلطف بهم التونتاش ، واستعان بهم في اقتحام القلعة التي تحصن بها على تكين ، واستولى التونتاش على التلعة ، وغنم مغانم كثيرة وتحطمت قوى على تكين ، وبقى في حيرة من امره اذ تناقص رجاله ووهنوا وضعفوا ، وطلب الصلح من التونتاش ، فعفا عنه ، ولم يعد على تكين بعد ذلك يشكل خطرا على الدولة النَّغزنوية ، وتوفى سنة ٢٤} ه(٥٥) / ١٠٣٢م فخلفه ابناه في حكم بلاد ما وراء النهر ، وسارا على سياسة ابيهما في مناهضة الدولة الفزنوية ، وانتهزا فرصة ابتعاد السلطان مسعود عن خراسان ، واضطراب الأحوال فيها - وتحالفا مسع هسرون بن التونتاش - والى خوارزم - في

<sup>(</sup>٤٩) نقس المصدر من ٧٥٤ -

<sup>(</sup>۵۰) تقس المسدر من ۷۰۹

<sup>(</sup>٥١) تاريخ البيهقى ص ٣١١ ·

<sup>(52)</sup> Cambridge History of Iran Vol. 5. p. 8.

<sup>(</sup>۵۳) تاريخ البيهقى ص ۲۵۰۰

<sup>(54)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 8.

<sup>(</sup>٥٥) تاريخ البيهتي ص ٢١١ ٠

الاغارة على خراسان فسار هرون الى مرو مع چيش جرار ، واغار ابنا على تكين على صغانيان وترمذ ، واجتاحا صغانيان ، وطردا واليها ، وقصدا ترمذ ، غير أنها استعصت عليها ، پل خرج فرسسانها الى ابنى على تكين ، وأوقعوا بهما الهزيمة ، ولاذا بالفرار ، ولما قتل هرون ضعف شأن ابنى على تكين ، غرجها عن ترمذ ، وسعارا الى سمرقند ، ثم أرسملا الى السلطان مسعود يطلبان الصلح فأجاب الطلب(٥٦) ، وكنسا عن العدوان على أراضى الدولة الغزنوية وبذلك انتهى الصراع بين الترك والفزنويين ،

عظم شان الدولة الغزنوية في عهد السلطان محمود ، وقوى بأسها بسبب ما أسبغه عليها هذا السلطان من قوة ظاهرة وباطنة نقد أسس لها جيشا قويا لا يذود عنها فحسب ، ولكن يبسط نفوذها على البلاد المجاورة، ورغب الأمراء الضعاف الانضواء تحت لوائه حتى بكفلوا لحكمهم وبلدانهم الأمن والاستقرار ، فلما ولى منوجهر بن قابوس بن وشمكير حكم جرجان وطبرستان وبلاد الجبل سنة ٣٠٤ ه سنة ١٠١٢ م(٥٧) دخل في طاعة السلطان محمود وخطب له على منابر بلاده ، وبذلك قوى شسأنه أسام المناصر المناوئة لسلطانه ، والتزم بأداء خمسين دينار سسنويا لحكومة غزنة(٥٨) .

وفى سنة ٢٠٠ ه / ١٠٢٩ م سار السلطان محبود الى الرى لامتلاكها من صاحبها مجد الدولة بن فخسر الدولة بن بويه انذى كان متشساغلا عن شؤون الحكم باللهو والعبث(٥٩) لذلك اضطربت الأمور فى دولته واستنجد أهلها بالسلطان محبود لتخليصهم من الفوضى التى حلت يبلادهم(٢٠) ، عسار الى الرى ، واشتبك مع جندها وهسزمهم(٢١) ، وضسم الرى الى حوزته(٢٦) ، وقبض على مجد الدولة ، وملك قزوين وقلاعها ومدينة ساوة

<sup>(</sup>٥٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٠٣٠

<sup>)</sup> بين مصور المختصر في أخبار البشر ج٢ ص ١٦٤ - ١٦٠ ·

<sup>(</sup>۷۷) العثبى : تاريخ اليميني ج٢ ص ١٧٩ – ١٨٠ ·

<sup>(58)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. 12-13.

<sup>(</sup>٥٩) براون : تاريخ الأدب الفارسي ج١ من ١٩٧٠

ابن الأثير : الكامل في التاريخ حرادث سنة ٤٠٠ ه ٠

<sup>(</sup>٦٠) خوندمير : حبيب السير ج٢ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>٦١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث ٢٤٠٠

<sup>(62)</sup> Hitti: History of the Arabs. p. 464.

ويافت وغيرهما(٦٣) ، وقبض على صاحبها ، وسيره الى خراسان ، وكان كثير من سكان تلك الجهات يعتنقون المذهب الاسماعيلى ، فقبض محمود على الباطنية ، ونكل بهم ، ونفى المعتزلة وأحرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم ، ونقل الى غزنه ما سوى ذلك من الكتب(٦٤) .

وعلى الرغم من أن منوجهر بن قابوس - والى طبرستان وجرجان - أعلن دخوله في طاعة السلطان محمود الا أنه ساند مجد الدولة خدد السلطان الغزنوى اذ كان غير راض عن ضباع اسستغلال بالاده ، لكن محمود بن سبكتكين لم يتغاض عن موقف هذا الأمير العدائي غلما انتهى من أمر الرى عول على التخلص منه ، فتحصن منوجهر في جبال حصينة ، وعرة المسالك، لكن السلطان محمود باغته في حصنه الحصين ، فهرب منوجهر الى غياض منيعة ، ولما خشى العاقبة ، بذل للسلطان الغزنوى مالا في مقابل أن يعقو عنده ، فأجابه الى ذلك ، ولم يلبث أن توفى منوجه وولى بعده ابند أنوشروان ، فأمره محمود على ولايته ، وأقيمت الخطبة لمحمود في اكثر بلاد الجبل الى حدود(١٥) أرمينية ، وامتلك ابنه مسعود زنجان وابه بلاد الجبل الى حدود(١٥) أرمينية ، وامتلك ابنه مسعود زنجان وابه مصمود ابند وخطب له علاء الدولة كاكويه في اصفهان(١٦) ، واستخلف محمود ابند مسعود في الرى وسحار مسعود الى همذان ، وضحها الى الدولة الغزنوية(١٢) .

كذلك انضبت خوارزم الى الدولة الغزنوية فى عهد السلطان محمود نقد كانت خوارزم قبلا الهارة مستقلة يحكمها أسرة بنى مأمون ، ولما توفى مأمون بن محمد حصاحب خوارزم حسنة ١٩٨٧ه/١٩٨م بايسع أصحابه ابنه عليا حاكما على بلدهم ، وظل يحكم هذه البلاد حتى وفاته ، فخلفه أخوه أبو العباس مأمون بن مأمون ، كانت تربطه بالسلطان محمود الغزنوى علاقة ود ومحبة (١٨) واخاء .

<sup>(63)</sup> Cambridge Medieval History. Vol. p. 303.

<sup>(64)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 12.

<sup>(</sup>٦٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٦١ هـ •

<sup>(66)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 21.

<sup>(</sup>٦٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢١١ ه. •

<sup>(</sup>٦٨) العتبى : تاريخ اليمينى ج١ ص ٢٥١ \_ ٢٥٣ . خوندمير : حبيب الممير ج٢ ص ٢٢

غير أن السلطان محمود بن سبكتكين اعتزم ضم خوارزم الى حوزته، مرسل الى أميرها يطلب منه الاعتراف بسيادة الدولة الفزنوية على بلاده، وذلك باقامة الخطبة له ، وارسال مبالغ معينة من المال الى حكومة غزنة الى غير ذلك من مظاهر الولاء والطاعة(٢٩) ، فجمع مامون أعيسان خوارزم واستثمارهم في الأمر ، فأظهروا نفورا من ذلك وعدم اسستجابة وتالوا : نحن أتباعك وأعوانك ما سلم لك الملك عن الاشتراك ، فأما أذا وضعت خدك المطاعة ، وضعنا السيوف على المواتق خلما لك ، وجهادا فك ، (٧٠) معاد الرسول الى السلطان محمود وأخبره بموتف أعل خوارزم المناهض للانضواء تحت لواء الدولة الغزنوية .

وكان لأمير خوارزم جيش قوى يراسه كبير الحجاب - البتكين البخارى - فلما علم الجند بنوايا محمود الفزنوى نحو بالادهم وميل أميرهم اللي طاعته صاحوا بأن ليس لمحمود سلطان علينا ، وتحركوا بخولهم ، وتخلصوا من الأمير وأنصاره ، وأشعلوا النار في قصر الامارة سنة ٧٠٤ هـ/١٠١٠-١٠١٧ ونادوا بابن أخيه محمد بن على بن مأمون أميرا على خوارزم (٧١) ، وسيطر البتكين على أمور خوارزم ، وقد نحى هذا الأمير جانبا ، فانه لم يكن يعرف من أمسور الدنيا شيئا ، فكان البتكين وأعوانه يعملون باسمه ما يريدون من القتل وسلب الأموال ، ونهب البيوت بيشيعون الضغائن بينه وبين الناس ، وظلوا يتحكمون في أمسر خوارزم اربعة أشهر ساموا أهلها خلالها سوء (٧٢) العذاب .

استاء السلطان محمود الفزنوى من موقف جند خوارزم المناهض لتنعبة البلاد له ، فسيار الى خوارزم على رأس جيش كبير ، واشتبك مع جندها في معركة هزمهم فيها ، ونكل بقتلة حليفه أبى العباس ، وقبض على مثيرى الاضطرابات ، وأمر بهم ، فسيتوا الى بلاد الهند(٧٣) ، وضم المعلطان محمود خوازرم الى دولته ، وخلع أميرها الصفير ، واستناب بها

<sup>(</sup>٦٩) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص ٢٧١٠

<sup>(</sup>۷۰) العتبى : تاريخ اليمينى ج١ ٢٥٢ \_ ٢٥٤ .

<sup>(</sup>۷۱) تاریخ البیهفی من ۸۶۲

Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 39.

<sup>(</sup>۷۲) العتبى : تاريخ اليمينى ج١ ٢٥١ \_ ٢٥٥

<sup>(</sup>٧٣) أبن الأثير : الكامل في التاريخ حدادت سنة ٤٠٧ ه ٠

حاجبه أبا سعيد التونتاش(٧٤) ، مضبط أمورها ، وأعاد الأمن الى نصابه في عده البلاد النائية القابعة على حدود الدولة الفرنوية ولقبعه السلطان محمود خوارز مشاه(٧٥) ، واستطاع هذا الوالى الكنء حماية خوارزم من اغارات الترك(٧٦) ، وقبض على جميع أمراد الأسرة المأمونية .

على أن أمر خوارزم لم يصف للدولة الفزنوية بعد هذا الانتصار الرائع الذى أحرزه السلطان محمود على ثوارها ، نقد جمع أحد انصار الأسرة المأمونية جيشا كبيرا ، وانقض فجاة على خوارزم ، واستولى عليها ، ودارت حرب طاحنة بين جند الدولة الفزنوية وبين أنصار الأسرة المأمونية ، وانتهت بسحق أنصار العهد السابق ، وتعزيقهم شر محرق ، بعدها عادت هذه البلاد الى الهدوء والسكينة(٧٧) ، وأمن أهلها في ظلل الحكم الفزنوى ، وانتهى الى الأبد حكم آل مأمون لخوارزم ،

ظل التونتاش يحكم خوارزم بحزم حتى وفاته سنة ٢٣١ ه / ٣٠٠ م فهد السلطان مسعود الى ابنه هـرون بحكم خوارزم ، غير أن هـرون خالف أياه في ولائه للدولة الفزنوية ، فقد اتخذ سياسة مناهضة للسلطان مسعود ، واعان السلاجقة في حربهم ضد الدولة الفزنوية ، بل اعد العدة للمسير الى خراسان ، وانتزاعها لنفسه لكنه قتل سنة ٢٩١ ه / ١٠٣٧ م فخلفه ابنه اسماعيل الذي أعلن الاستقلال عن الدولة الفزنوية(٧٨) ، فعهد السلطان بولاية خوارزم الى شاه ملك \_ أمير جند \_ وطلب منه أن ينكل باسماعيل بن التونتاش وانصاره وبعيد البلاد الى الطاعة والولاء لغزنه (٧٨).

سار شباه ملك الى خوارزم ، وطلب من اسماعيل وأنصاره اخلاءها، ولكن اسماعيل ارسل اليه يقول : انه لا يتخلى عن خوارزم الا بالسيف .

<sup>(74)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 8.

<sup>(75)</sup> Ency of Islam. Art Tun Tach.

<sup>(76)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 8.

<sup>(</sup>۷۷) تاریخ البیهقی ص ۷٤۰ ·

Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin p. 36.

<sup>(</sup>٧٨) ابن الأثير : الكأمل في التاريخ حوادث سعَّة ٢٦٦ ه ٠

<sup>(</sup>۷۹) تاریخ البیهقی ص ۷۵۲ ۰

فكان لابد من الحرب بين الفريقين ، وفعلا اشتبك شناه ملك مع اسماعيل في حرب انتصر عليه فيها ، واستعاد الحكم الفزنوى على هذه البلاد ، وولى حكمها من قبل السلطان مسعود (٨٠) .

وكان السلطان مسعود لا يالو جهدا في سبيل توسيع رقعة دولته ، في سنة ٢٣٦ هـ / ١٠٣١ م سير السلطان جيشا الى التيز (٨١) غملكها . وذلك أن صاحبها بعد أن توفى ، خلف ولدين أبا العساكر وعيسى ، فاستبد عيسى بالولاية والمال ، فسار أبو العساكر الى خراسان ، وطلب بن مسعود النجدة فسير معه عسكرا ، وأمرهم باخلاء البلاد بن عيسى أو الاتفاق مع أخيه على طاعقه ، فوصلوا اليها ، ودعوا عيسسى الى الطاعة فأبى ، وجمعوا جمعا غنيرا بلغ ثمانية عشر ألفا ، وتقدم اليهم ، فالتقوا ، واستأمن كثير من أصحاب عيسى الى أخيه أبى العساكر ، فانهزم عيسى ، ثم عاد وحمل في نفر من أصحابه على أخيه ، ولكنه هزم شانية وقتل ، واستولى وحمل في نفر من أصحابه على أخيه ، ولكنه هزم شانية وقتل ، واستولى أبو العساكر على البلاد (٨٢) . وحكمها باسم السلطان مسعود ، وفي نفس السنة اتجه الجيش المغزنوى الى كرمان وامتلكها ، وكانت قد استعصب على جند السلطان محمود (٨٢) .

وصفوة القول أن للسلاطين الفرنويين الأقوياء نجحوا في توسيع رقعة دولتهم حتى اشتملت على مساحات كبيرة في آسيا ضعت أغفانسستان وبعض البلدان في ايران وما وراء النهر ، يضاف الى ذلك اقليم الهند .

<sup>(</sup>۸۰) تاریخ البیهقی من ۲۵۷ ـ ۷۵۷ ۰

ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٦ ه ٠

<sup>&</sup>quot; خوندمير : حبيب السير ج٢ ص ٢٢ -

<sup>(</sup>٨١) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جاء ص ٢٧٩٠ .

<sup>(</sup>۸۲) تاریخ البیهتی می ۲۷ ۰

ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٢ •

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جاء ص ٢٧٩ ٠

<sup>(83)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 13.

## ٣ ــ مع بلاد الهند

يرجع اهتمام المسلمين ببلاد الهند الى عهد الخلفاء الراشدين ، فقد شنوا عدة حملات على أطراف هذه البلاد ، على أن أول حملة نظاميسة على بلاد الهند هدأت في عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك ، اذ أذن للحجاج ابن يوسف الثقفي س عامله على بلاد العراق بانفاذ حملة الى الهند ، فأرسمل عدة حملات لم تصل كلها الى نتيجة حاسمة (١) ، فأعسد جيشما أسند قيادته الى ابن أخيه محمد بن القاسم الثقفي سنة ٢٩ه سنة ٢١م وعنى الحجاج بتزويد هذا الجيش بما يحتاج اليه من المسؤن والمعدات حتى الخيوط والتحلن المحلوج المنقوع في الخرار) .

احتشدت القوات الاسلامية في شعيران وزحفت الى ثغر مكران ومنه اتجهت جنوبا الى ديبا ، وانضم الى المسلمين جموع كثيرة من الميد والجات وتسميهم المراجع العربية الزط ، وهما قبيلتان عربيتان هجرت ديارها فرارا من بطش وجور الحكومة البرهبية التي كانت تعتبرهم في عداد المنبوذين ، وتحرم عليهم امتطاء الدواب أو ارتداء الملابس الراقية ، ولا يمارسون الا أحط المهن (٣) .

قسوى شان المسلمين بالميسد والجات ، واتجهسوا الى ديبسل ، واشتبك الجيش العربى مع داهر سلك السند سفى معسركة عنيفسة ، واستخدم المسلمون أسسلحة قسوية من بينها منجنيقسا يسمى العروسي يديره خمسمائة جندى ، وانتهت سالمعركة بهزيمة داهر ، واسستولى المسلمون على ديبل وأقام بها محمد بن القاسسم مسجدا ، وترك بهسا حامية تتكسون من أربعة آلاف جندى(٤) ، وأصبحت ديبل أول مدينسة عربية في السند .

غير. أن داهر لم يستسلم للهزيمة ، بل عول على مقاومة الزحسة الاسلامي ، فاتجه الى الداخل ، وأعد المدة لاستئناف القتال في موضع

<sup>·</sup> ٢٥٢ مسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسي جا من ٢٥٢ مسن ابراهيم : السلام السياسي جا Lane Poole : Medival India p. 8.

<sup>(2)</sup> Chand: Influence of Islam in India p. 32.

<sup>(3)</sup> Lane Poole. Medieval India p. 8.

<sup>(</sup>٤) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٤٤٣٠

يقع شرق مصب السند ظنا منه أن النهر يعرقل عبور المسلمين له ، لكن محمد بن القاسم تمكن هو وجنده من عبور النهر على عدد من الزوارق ، ولما شعو داهر باقتراب القوات الاسلامية منه لجأ الى حصن الرور ، فباغته المسلمون ، وعلى الرغم من استخدام الهنود الفيلة والنبال والنفط فانهم هزموا شر هزيمةه) ، واستولى المسلمون على الرور ، وتقدم محمد بن القاسم صوب الشمال ، وتمكنت قواته من الاستيلاء على برهماناباد (٦) ، وواصل العرب تقدمهم صوب الشمال يستولون على البلسدان التى في طريقهم حتى بلفوا الملتان ، واستولوا عليها على البلسدان التى في طريقهم حتى بلفوا الملتان ، واستولوا عليها عنوة وغنموا منها مغادم كثيرة (٧) .

كان لاستيلاء المرب على الملتان أهية كبيرة ، نظرا لأهيتها الكبيرة عند الهنود من الناحية الدينية ، أن يوجد بها المعابد الكبيرة يحيج النه... الهنود من كل حدب وصوب ، ويهدون الأموال الى الصنم المقام هناك ، وينذرون له النفور ، ويطوفون به ، ويحلقون رءوسهم ولحاهم عنده ، ويستوط الملتان في أيدى العرب أصبح وادى السند بأكمله في حوزتهم ، ورحب الهندود بحكم المسلمين لهم الأنهم قاسوا كثيرا من ظلم وجدور الهندوس ، وتجلى ذلك في المبالهم على محمد بن القاسم يدقون الأجراس ، ويقرعون الطبول ، ويرقصون رقصاتهم الشعبية (٨) .

عول محمد بن القاسم بعد أن أقر الأمور فى البسلاد التى غفتها على غزو مملكة قنوج ، أعظم امارات الهند سلكن مشروعه لم يقسدر لمه أن يتحقق ، ذلك أن الحجاج توفى سنة ٩٥ه وبعد ذلك بقليل توفى الخليفة الوليد بن عبدالملك ، وخلفه أخوه سليمان بن عبدالملك ، الذى كان يعترض على سياسة سلفه ، فعهد بحكم العراق الى صالح بن عبدالرحمن ، وعزل محمد بن القاسم عن السند ، وولى بدلا منه يزيد بن أبى كبشة ، وأمره بالقبض على محمد بن القاسم ، وارساله اليه وسيق غاتح السند مقيدا بالسلاسل الى واسط حيث أودع فى السجن ولقى حتنه (٩) بعد ذلك بقليل.

<sup>(5)</sup> Lanc Poole: Medieval India. p. 9.

<sup>(</sup>٦) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٤٤٤٠

<sup>(</sup>Y) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٤٤٤ ·

<sup>(8)</sup> Lane Poole: Medieval India p. 10.

<sup>(</sup>٩) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٤٤٦٠.

ومها لا شك فيه أن عزل محهد بن القاسم عن السند كان خسسارة كبرى أصابت مركز المسلمين في هذه البلاد ، ذلك أن البلاد التي دخلت في حوزة المسلمين ، انتقضت على الحكم الاسلامي ، وانشغل الولاة الأمويون في المحافظة على مهتلكات المسلمين في السند ، بدلا من أن ينطلقوا في النتج ، على أن الحكم بن عوانة كان من خيرة ولاة السند بني مدينتي المحفوظة والمنصورة على شاطىء المسند ، وصارت الأخيرة حاضره المسلمين فيما بعد ، وقد سار في الناس سيرة حسنة ، وأطلق للهنادكة حرية العبادة (١٠) .

ولما سقطت الدولة الأسوية ، وقامت الدولة العباسية ، حافظ خلفاؤها على بلاد الهند الاسلامية ، وعملوا على توسيع رقعتها ، ففى عبد الخليفة المنصور ، دخلت كشسمير في حوزة العباسسيين ، وأكد العباسيون سيطرتهم على الملتان(١١) ، وتتابعت غزوات المسلمين في بلاد الهند ، ففى عهد الخليفة المهدى سنة ١٥٩ه استولى المسلمون على مدينة باريد ، واحرقوا تمثال بوذا ، وما زالت فتوحات المسلمين تتابسع في بلاد الهند في عهد المأمون والمعتصم حتى سيطر المسلمون على البلد الواقعة بين كابل وكشمير والمتان(١٢) .

ولما ضعفت الدولة العباسية ، عجزت الحكومة المركزية عن السيطرة على أطرافها ، لذلك استقل حكام الأقاليم عن بغداد ، وقامت في السمند امارتان مستقلقان ، احداهما في الجنوب وعاصمتها المنصورة ، والمارة في الشمال وعاصمتها الملتان ، واسمتقرت أمورهما نقيجة لمتحسن أحوالهما الاقتصادية ، والنشاط التجارى بين السند والشرق والعرب وأردهرت فيها العلموم والحضارة ، وآوى اليهما الفارون من بطش الخلافة(١٣٣) .

أهمسل الخلفساء العباسسيون في العصر العباسمي الشاني شان القليم السند حتى أن الخليفة الضعيف المعتمد أقطعها ليعقوب بن الليث

<sup>(</sup>١٠) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٢٤٩٠

<sup>(</sup>۱۱) البلاذرى : فتوح البلدان ص ۲٤٩٠

<sup>(</sup>۱۲) البلادرى : قدّى البلدان من ۲۵۰ ت

<sup>(</sup>۱۲) حسن ابراهیم حسن : تاریخ الاسلام السیاسی ج۲ ص ۲۵٦ .

المعفار مع بعض البلدان المجاورة ، حتى لا يتطلع الى السيطرة على العراق(١٤) . ,

وترتب على اهمال الخلفاء لبلاد السند نشساط الاسماعيليين بها فقامت في الملتان حكومة اسماعيلية في القرن الرابع الهجري ، أذ كانت أرضا خصبة راجت فيها المبادىء الاسسماعيلية ، ووجد فيها الدعساة الاسماعيليون اسستجابة قسوية ، والتسف حسولهم القرامطة السنين قدموا الى السند من البحرين وبلاد غارس ومكنوا القائد الاسماعيلي جلم بن شسيبان من السيطرة على مقاليسد ألأمور في الملتسان(١٥) . أما المارة المنصسورة فقد تعرضت لكثير من الاضطرابات نتيجسة لضعف حكامها واختلافهم على انفسهم .

ظل الهنود في مأمن من الغزو الاسلامي حتى النصف الأخير من الترن الرابع الهجرى ، اذ قوى شأن الآتراك الغزنويين في افغانستان ، وكلما قويت افغانستان زحمت قيائلها تغزو في بلاد الهند ، واذا ضعف شمائها وتدهورت امن الهنود(١٦) ، أما وقد عظم شأن سبكتكين وابنسه محمسود في افغانستان وصار لهما جيش قوى ، فقد ازداد النشاط الاسلامي في بلاد الهند ، وكان الشمال الغربي في بلاد الهند منقسما بين امراء كثيرين من الراجبوتيين يعترفون لراجا دلهي بالغلبة والتفوق ، أما راجا تنوج نكان في حوزته امارة اوده وامارة وادي الكنج(١٧) .

وقبل أن نتحدث عن الفتوحات الفزنوية فى بلاد الهند يجدر بنا أن نناقش الاسباب التى حملت الفزنويين على شن حمالتهم المتتابعة على هذه البلاد .

لما قوى أمر سبكتكين فى غزنة ، وضم الى ملكه بعض البلدان المجاورة ، وأنشأ جيشا قويا من الأغفان والترك ، رأى ضرورة الانحلسلاق بتلك القوة المهائلة الى ميدان فسيح ، ولم يكن فى استطاعته الاتجساه ننفو

<sup>(</sup>١٤) الساداتي : تاريخ المسلمين في الهند جا ص ٢٥٠

<sup>(</sup>١٥) المصدر السابق ج١ ص ٧٥٠

<sup>/(13).</sup> Panikar A survey of India. p. 122-123.

<sup>(</sup>١٧) جوشتاف لوبون : حضارة الهند ص ٢١٧-٢١٨ ٠

بلاد العراق لأن البويهيين كانوا قد وطدوا نفوذهم نيها ، كما أن بلاد ما وراء النير كان التره خانيون يعملون على بسط سيطرتهم عليها ، وانتزاعها من السامانيين ، لذلك انطلق الفزنويون الى بلاد الهند من منطقتهم الوعره كما سنرى(١٨) .

ومما لا شلك فيه أن الرغبة فى الجهاد ورفع راية الاسلام فى غير بسلاد الاسلام من أقوى الأسباب التى دفعت الغزنويين الى القيام بفتوحاتهم كفين الثابت أن محمود الغزنوى كان مسلما قوى المقيدة ، تواقا الى نشر الاسسلام(١٩١) .

سار سبكتكين سنة ٧٧٧ه/٧٩م على راس جيش كبير الى بالد الهنادكة ، ويحكمها جيبال براجا البراههة بوتقع مملكته في شمال غرب الهند من الكنج الى الأفغان ، ومن كشمير الى الملتان(٢٠) ، وفت قلاعا حصينة على شواهق الجبال ، ومن بينها مدينة كابل ، وعاد الى يلاده سالما ظافرا(٢١) ، ولقد كان لاستيلاء سبكتكين على كابل اثر كبير في اضعاف شأن عملكة جيبال(٢٢) ، ذلك أن كابل تسيطر على المسالك المؤدية الى السهل الهندى الخصيب(٢٢) ، ومما هو جدير بالذكر أن يعتوب ابن اليث الصغار لما مد فتوحه الى كابل سنة ٥٦٩ه (١٧٨م) وجد اهل هذه البلاد لا يزالون على الوثنية ، فنشر الاسلام بينهم(٢٣) وتوطد في عهد سبكتكين وابنه محمود كما انتشر في كافة بلاد الافغان(٢٣) .

غير أن جيبال عظم عليه استيلاء المسلمين على أطراف مملكته ورأى أن ذلك يشكل خطرا كبيرا على ملكه ، أن هو تفاضى عن ذلك ، محشد جيشا كبيرا سار على رأسه الى حدود الدولة الغزنوية(٢٤) ، فسسار سبكتكين من غزنة اليه وصعه جمع غفير من الجند والمتطوعة ونشب قتال

<sup>(</sup>١٨) حسيق أحمد محمود : الاسلام في اسيا الوسطى من ٢٢٩ .

<sup>(</sup>١٩) جوستاف لوبون : حضارة الهند ص ٣١٨ ٠

<sup>(</sup>٢٠) الساداتي : تاريخ السلمين ي شبه القارة الهندية ج١ ص٨٤٠

<sup>(</sup>٢١) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية جا ص ٨٤ ·

<sup>(22)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 17.

<sup>(</sup>۲۲) أرنوك : الدعوة الي الاسلام من ۱۸۸ ·

<sup>(24)</sup> Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 14.

بين الفريقين انتهى بانتصار المسلمين على أعدائهم(٢٥) ، وارسل ملك الهند الى سبكتكين يعرض عليه الصلحح على مال يؤديه وبلاد يسلمها وخمسين فيلا يحملها اليه ، لكن محمود بن سبكنكين أقنسع أباه برفض الصلح اذ أبى ألا يكون فيصل الحرب عنسوة وقهرا للاسسلام والمسلمين ، على أن جيبال عاد الى طلب الصلح ، وهدد بأن الهنادكة لا يهابون المسوت اذ طرقهم طارق ، نهم سيفقأون أعين أنيالهم ويلقون باطغالهم في النار ، ويخربون بيوتهم بأيديهم ، ثم يعرضون أنفسهم على سيوفهم ورماحهم . فيزهقون أرواحهم بأيديهم ، فلا يجد المسلمون حين يدخلون ديارهم الا تلالا خربة (٢٧) عندئذ عدل سبكتكين وابنه محمود عن موقفهما ، وتم الصلح بين الفريقين (٨١) على ألف ألف درهم وخمسين رأس من الفبلسة يؤديها جيبال الى السلطان الغزنوى وتنازل له عن عدد من البلدان والقلاع ، وسير معه سبكتكين من تسلمها (٢٩) .

غير أن جيبال نقض الصلح ، وقبض على المسلمين الذين وقسدوا عليه لتنفيذ شروط الصلح ، وجعلهم عنده عوضا عن رهائنه الموجودين عند سبيكتكين ، فلما نمى الى علم السلطان الفزنوى لم يقف مكتوف الميدين، بل عول على النفاذ الى أرض العدو واعادة اخضاع جيبال ، فسسار الى مملكته ، وعاث جنده فيها فسادا وتخريبا ، وقصد لمغان سوهى من أهسر قلاعهم سفاستولى عليها وهدم بيوت الأصسنام ، واقام فيها شسمائر الاسلام ، وسار عنها يفتح البلاد ، وينكل بمن يعترض طريقه من الهذود . وعاد الى غزنة (٣٠) فاستعان جيبال على خصسمه بأمراء اجمين ودلهى وكلنجر ، وأعدوا جندا جاوز المائة الف مقاتل ، ولكن سبكتكين باغتهم . وشنت شملهم فاضطر الأمراء المتحافون الى طلب الصسلح على المسوال كثيرة طائلة عدا مائتين من الفيلة وعشرة آلاف من رءوس الخيل (٣١) .

<sup>(</sup>۲۵) العتبى : تاريخ اليمينى جا ص ۷۹-۷۹ ٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٦٦ه. •

<sup>(</sup>۲۷) العتبى : تاريخ اليمينى ج٦ ص ٧٩-٨٤ .

<sup>(28)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 3.

<sup>(29)</sup> Lane Poole: Medieval India, p. 17.

<sup>(</sup>۳۰) المعتبى : تاريخ اليمينى ج١ ص ٧٩-٨٤

Morel: A Short Hist, of India, p. 143.

<sup>(</sup>٣١) العتبى : تاريخ اليمينى جا ص ١٤ـ٨٨ ٠

اسفرت غزوات سبكتكين لبلاد الهندد عن امتلاكه بعض البلدان والمقلاع في الشمال الغربي من شبه القارة الهندية وتقع على وجه التحديد بين لمغان وبشاور ، مهدت لخلفائه سبيل غتح المزيد من البلدان الهندية كما أدت انتصارات سبكتكين على اعدائه الى ازدياد قوته وهيبته ، فاطاعه الأغفانية والخلج واصبحوا مصدرا هاما يمده بالجند الضروري لتحقيدق سياسعته (٣٢) .

سيار محود الفزنوى على سياسة أبيه التى تنطوى على بسلط سيطرة الدولة (٣٣) الفزنوية على بلاد الهند ، وساعد على ذلك قرب غزنة من بلاد الهند الشلسالية ، ووقوعها على قهة الهضبة التى تشرف على سهولها ورأى في بلاد الهند ميدان الجهاد الاكبر نفزاها سبع عشرة غزوة في مدى سبعة وعشرين علما فيما بين علمي (٣٩١-١٠١/١٠٠/١) حتى خضع له شعمال القارة الهندية (٣٤) غاتم فتح اقليم كابلستان ، وفتح ملتان وكشمير ، وسعى الى نشر الاسلام واحلاله محل البرهمية في كل مكان (٣٥) ، وأخضع البنجاب حيث استطاع خلفاؤه من بعده أن يثبتوا سلطانهم في عاصمتهم لاهور طوال مائة وخمسين سنة واندفع في متوحاته الى ما وراء نهر الكنج ليختتم فتوحه في الهند باحتلال كجرات (٣٦) .

ولتفصيل ذلك نتول: ان السلطان محمود الفرنوى لما فرغ من القرار الأمور فى خراسان وسجستان راى أن يفزو الهند غزوة تكون كارة لما كان منه من قتال المسلمين ، فسار على رأس جيش يتكون من عشرة آلاف مقاتل(٣٧) وعند مدينة بشاور التقى بجيش جيبال الذى يتكون من اثنى عشرة ألفا من المشاة معها ثلاثمائة من الفيول ، ونشب القتال بين الفريقين ، هزم الهنود وقتل منهم كثيرون ، واسر جيبال ومعه جماعة من البلدان الهندية ، ولما وضعت هذه الحرب أوزارها وحطت من الظهور

<sup>(32)</sup> Munshi : The Struggle for Empire. p. 4.

<sup>(33)</sup> Hitti; History of the Arabs. p. 376.

<sup>(34)</sup> Lane Poole: Medieval India under Mohammedan Rule. p. 18.

<sup>(35)</sup> Browne; A Literary History of Persia Vol. I. p. 376.

<sup>(</sup>٣٦) بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ج٢ ص ١٢٠٠ .

<sup>(37)</sup> Munshi: The struggle for Empire p. 6.

اثقالها وافق السلطان محبود على اطلاق سراح جيبال(٢٨) بعد أن افتدى نفسه بمال كثير وعدد كبير من فيلة الحرب ، ولم يستطع الأمير الهندوكى بعد أن أطلق سراحه أن يبقى على قيد الحياة بعد أن لحقه الذل والعار ، فألتى بنفسه في الذار فاحترق في شوال سنة ٣٩٢هـ ١٠٠١م (٣٩) .

ثم سار السلطان محمود نحو الهند وانتصر على أهلها ثم قصد اقليم الملتان وهو مركز مشهور للحجاج الهنود ؛ وقد وصف الاصطخرى(٠)) صنم البراهمة في الملتان نقال : إن أهل الهند يعظمون هذا الصنم ويحجون اليه من أقاصى بلدان الهند ، ويتقربون إلى الصنم في كل سنة بمال عظيم ينفق على بلد الصنم والمتعلقين به ، وصورته على خلقة الانسان متربع على كرسى من جص وآجر ، والصنم قد البس جميع بدنه جلدا ، لا يتبين من جثته الا عيناه ، نمنهم من يزعم أن جسده خشب ، ومنهم من يزعم أن مدده خشب ، ومنهم من يزعم أنه من غير الخشب ، الا أنه لا يترك بدنه ينكشف ، وعيناه جوهرتان ، وعلى رأسه اكليل ذهب ، متربع على ذلك الكرسى ، قد جعل ذراعيه على ركبتيه ، وقد قبض أصابع كل يديه كأنما يحسب أربعة .

لما قصد السلطان محمود الملتان ، غزا بهاطية – جنوب بسلاد البنجاب – وصاحبها يسمى بحيرا – وهى مدينة حصينة عالية السور ، يحيط بها خندق عظيم فامتنع صاحبها بها ، ولما شدد المسلمون عليه الحصار ، وادرك ضعفه ووهنه أمام القوات الغزنوية أخذ جماعة من ثقاته واعتصم بالجبال المجاورة ، فسير اليه السلطان الغزنوى غرقة من جيشه باغته على غره وأنزلت به الهزيمة ، ودخلت بهاطيي في حوزة محمود بن سبكتكين ، وأقام بها حتى أصلح أمورها ورتب قواعدها ، ودعا أهلها الى الاسلام واستخلف بها من يعلم من أسلم من أهلها تعاليم الدين الحنيف(۱)).

<sup>(38)</sup> Lane Poole; Medieval India. p. 14.

<sup>(</sup>۲۹) العتبى : تاريخ اليمينى جا ص ٢٦١\_٢٦١ .

٠٠ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٩٢ه. ٠

<sup>(</sup>٤٠) المسالك والمسالك من ٧٦-٧٧ .

<sup>(</sup>٤١) العتبى : تاريخ اليمينى جا ص٦٦-٧٠٠

ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٩٥ه .

وفى العام التالى قصد السلطان محمود مدينة الملتان وانتصر وهو فى طريقه الليها على أندبال بن جيبال الذى رفض مرور التوات الاسلامية من بلاده ووصلت التوات الفزنوية الملتان واستولت عليها ولاذ صاحبها بالفرار .

اتجه السلطان محمود بعد ذلك الى قلعة كواكير فاستولى عليها ، وأحرق أصنامها . واعتصم وتحصن صاحبها في قلعة منيعسة فحاصره السلطان الغزنوى وضيق عليه الحصار وما لبث أن صالحه وعساد الى خراسان لانقاذها من غارات الترك(٢)) وعهد الى نواسه شاه حفيد جيبال الذي اعتنق الاسلام ودخل في طاعة السلطان الغزنوى بأن ينوب عنه في حكم بلاد الهند الغزنوية ، لكن نواسه شاه لم يكن مخلصا لغزنة ، فانتهز فرصة ابتعاد محمود بن سبكتكين عن بلاد الهند ، وارتد عن الاسلام ، ومالا أهل الكثر والطغيان(٣) ، فلها علم محمود بذلك أسرع الى بلاد الهند ، ففر نواسه شماه من بين يديه ، واستعاد السلطان محمود تلك الولاية ، وأعادها الى حكم الاسلام ، واستخلف عليها رجلا من ثقاته(٤٤) .

لما رأى أمراء الهند انتصارات السلطان محمود الفزنوى فى بلادهم وتهديده لاستقلالهم عقدوا العزم على الاتحاد والوقوف يدا واحدة أمام الخطر الفزنوى الراحف على بلادهم و لذلك حشدوا جيوشهم بارض البنجاب فى حماس بالسع ، واشتبكوا مع القدوات الغزنوية بقيدة السلطان محمود الذى حمل عليهم حملة لم يستطيعوا الصمود ازاءها ، غفر أمراؤهم ، ولم يستطع جنودهم الصمود أمام ضربات الغزنويين الفوية فلان من نجا منهم بالفرار ، واستولى السلطان محمود على عتاد وذخائر وكنوز الجيوش الهندية(٥٤) ، ولم يكتف بذلك ، بل أرسل بعض قواته في أشر

<sup>(</sup>٤٢) ابن الأثير : الكامِل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٩٦٠

<sup>(</sup>٤٣) نفس المعدر ، حوادث سنة ٣٩٧هـ ٠

ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٤ ص٢١٦٠٠

<sup>(44)</sup> Munshi: The Struggle for Empire: p. 8.

Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin, p. 40.

<sup>(</sup>٤٥) الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية جا من٩٠٠

غلول العدو المهزومة غلحقت بابرهمن بال بن اندبال (٦) انى قلعة بهيه نفر ـ وهى على جبل عال ـ وكان الهنود قد جعلوها مخزنا لصنههم الأعظم ، فينقلون اليها أنواع الذخائر ، ونفيس الجواهر منذ سهنين دلوال ، تقربا الى هذا الصنم ، غحاصر القلعة الجند الغزنوى ، وضيقوا على من بها الحصار حتى وهنوا واستسلموا وفتحوا باب الحصن ، وملك المسلمون القلعة (٨) وحصلوا منها من نفيس الجواهر ما لا يحد ومن المدراهم تسعين الف الف درهم ومن الأوانى الذهبية والفضية الشمىء الكثير، وكان ذلك سنة ٨٩٣ه(٩)) سنة ١٠٠٧م .

وفى سنة .. } ه سنة ١٠.٩ قام السلطان محبود بغزوة آخرى الى بلاد الهند فهاجم تارين ، واستولى عليها ، وحطم أصنامها ، ولما راى صاحب تارين عدم استطاعته الوقوف فى وجه السلطان محمود عرض عليه الدخول فى طاعته وأرسل عدد من فيلة ومال عظيم وألف رجل من عسكره اليه كل عام ، فاجابه السلطان محمود الى طلبه « وتتابعت القوافل بين ديار خراسان وبلاد الهند فى ضمان الأمان وجوار الحيطة والاحسان (٥٠) .

بلغت فتوحات السلطان محمود في بلاد الهند حدا لم تبلغه رايات الاسلام المنصورة قبلا ، ودخل في دين الله افواج عديدة من أهل الهند ومع ذلك لم يتوقف السلطان محمود الفزنوي عن سياسته في مواصلة خسم المزيد من البلاد الهندية الى دولته ، فسار في سنة ١٠١ه سنة ١٠١م على رأس جيش كبير الى ناردين ، فسيقط في يد صاحبها ، لذلك آوى هو وجنده الى جبل عال صعب المرتقى ضيق المسلك ، لعله يعصمهم من بأس الجند الفزنوي(٥١) وكتب الى قومه يدعوهم الى الوقدون الى جانبه ،

Lane Poole: Medieval India p. 20.

Munshi: The Struggle for Empire p. 9.

<sup>(</sup>٢١) العتبى : تاريخ اليمينى جـ٢ ص ٩٩-٩٩ .

<sup>(48)</sup> Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 29.

ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٣٩٨ ٠

<sup>(</sup>۵۰) العتبى : تاريخ اليمينى ج٢ هن ١٩٨٤ . مرادي Francis a . 0

Munshi: The Struggle for Empire p. 9.

<sup>(</sup>٥١) المعتبى : تاريخ اليمينى ج٢ ص ١٤٨-١٥٢

فكثر حمَمه ، وعظمت قوته ودخل مع المسلمين في معركة دارت فيها الدائره عليه ٤ وقتل من جنده كثيرون ٤ وغنم المسلمون أموالهم وسلاحهم ودوابهم ٤ وفتح المسلمون ناردين فتحا طرزوا به شعائر الاسلام ، ووجدوا في بيت كبير صنما قيل: انه بني منذ أربعين ألف سنة دمره السلطان محمود(٥٢) .

حرص السلطان محمود على الوقوف في وجه أمراء البلدان الهندية الذين يحاولون النيل من سلطانه فيها ، ففي سنة ٥٠٤ه/١٠١م سـار السلطان محمود الى ثانبسر الخضاع صاحبها الذى تهادى في الكفر والطغيان والعذاد للمسلمين(٥٣) فلقى في طريقه أودية وعرة المسالك وقفارا فسيحة قليلة الماء ، قاسى جنده في قطعها مشعة (٥٥) بالغة وحمل الجند الفزنوي على أهل ثانيسر حملة أدت الى هزيمتهم ، وغنم المسلمون مامعهم من أموال وميلة ، وعادوا الى غزنة ظامرين ، وترتب على هذا الانتصار أن دان للمسلمين اقليم البنجاب واصبح الطريق الى سهول الهند ممهدا أمامهم (٥٥) .

كان من أثر الانتصارات الرائعة التي أحرزها السلطان محمود في بلاد الهند والغنائم الكثيرة التي حصل عليها جيشه المظفر . أن كان جنده كثيراً ما يتركون وراءهم أواني الفضة لثقلها اكتفاء بما كانسوا يحملون من ذهب كثير وجواهر . والمعروف أن أواني المعابد الهندية وأكثر الآنية التي تزخر بها دور الأغنياء لم تكن في الغالب الا من الذهب الخالص ، لذلك مدم على السلطان محمود من المتطوعة عشرون ألف مقاتل من بلاد ما وراء النهر وغيرها من البلاد ، مقوى بهم ، واعتزم غزو كشسمير المجاورة لممتلكاته الهندية (٥٦) ، ولما بلغ بقواته بلاد الهند خشى أمراؤها بأسه ، فأرسلوا رسلا اليه يبذلون الطاعة والولاء له ، ولما بلغ مشارف كشمير اتاه صاهبها وأسلم على يديه ، وواصل السلطان الغزنوي زحفه ، وفي طريقه استولى على الولايات الفسيحة والحصون المنيعة حتى بلغ حصن هدودب

<sup>(</sup>٥٢) اين الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٠٤ ٠ Habib; Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 36.

<sup>(53)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakistan, p. 22.

<sup>(</sup>٥٤) العتبى : تاريخ اليمينى ج٢ ص ١٥٢-١٥١ .

الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية جا ص ٩٢ ٠

<sup>(55)</sup> Munshi; The Struggle for Empire. p. 12.

Defremery: Hist. des Ismaeliens. p. 30.

فاستسلم صاحبه للسلطان محمود ، ودخل هو وقومه في الاسلام ، وسار عنه السلطان الغزنوى الى قلعة كلجند(٥٧) ، والطريق اليها غياض ملتفة لا يمكن اجتيازها الا بشبق الانفس ، وكان صاحبها كما يقول العتبى(٥٨) من أعيان الهند وشعياطينهم ، فسير جيشه الى أطراف تلك الغياض كي يمنع المسلمين من اجتيازها ، لكن الجيش الغزنوى أحبط محاولة الذين يحاولون النيل من سلطانه فيها ففي سنة ٥٠٤ه/١٠١م سار منه ، وقد ألحق بالعدو خسارة فادحة(٥٩) ، وعمد كليجند الى زوجته فقتلها ، ثم قتل نفسه بعدها ، وغنم المسلمون أمواله وملكوا حصونه(٢٠) وسار محمود الى بيت الأصنام المشهورة بهذه البلاد به خمسة أصنام من الذهب الأحمر مرصعة بالجواهر فيها من الذهب ستمائة ألف وتسعون ألف وثلاثهائة مثقال فأخذ السلطان الغزنوى كل ذلك وأحرق الباتى(٢١) .

لم يكتف السلطان محمدود بما حققه من انتصارات ، انما واصدل سيره الى تنوج ، فغادرها راجبال حصاحبها حاسفات عليها محمود وعلى قلاعها وأعمالها ، ثم سار الى قلعدة البراهمة ، ودار قتال بين البغزيويين وبين أهلها ، دارت فيه الدائرة على الهندود ، ولم ينج منهم الا الشريد(٦٢) ثم اتجه الى قلعة آسى ، ولما لم يستطع جند بسال مواجهة القوات الفزنوية ، لاذ بالفرار ، وعلى ذلك امتلك محمود الغزنوى حصنه ، ثم سار الى قلعة شروة ، ولم يستطع صاحبها أيضا الثبات أمام التوات الغزنوية ، وقتل أكثر جنده ، وغنم المسلمون ما معه من أموال(٦٣) وخيل ، وعاد محمود بن سبكتكين الى غزنة ظافرا ، وأنفق ما حصل عليه من هذه الغزوة من مالوفير في تشييد مسجد كبير في غزنة(٦٤) .

(59) K Ali: A New iHstory of Indo-Pakistan p. 22.

Lane Poole: Medieval India. p. 24.

(۵۸) تاریخ الیمینی ج۱ ص۲۲۷–۲۷۲

Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin, p. 37.

(٥٩) ابن الأثير : الكامل في الثاريخ ، حوادث سنة ٤٠٧هـ ٠

(٦٠) الساداتي ير تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية ص ٩٣٠

(٦١) العتبى : تاريخ اليمينى ج٢ ص ٢٦٧-٢٧٦ ٠

(92) Munshi: The Struggle for Empire. p. 15.(93) Munshi: The Struggle for Empire. p. 15.

(٦٤) العتبى : تاريخ اليمينى ج٢ ص ٢٨١-٢٨٩ ٠

على أن ملوك الهند لم يستسلموا لما لحقهم من عزيمة - وسمقوط بالدهم البلدة تلو الأخرى في أيدى الفزنويين ، بل عولوا على النخلص من ننوذ وسيطرة غزنة ، وقد تزعم هذه الحسركة الاستقلالية بيدا \_ ملك كجوراهه (٦٥) - والتف حوله ملوك الهند ، غير أن راجيبال فاجأ حلفاءه وخرج عليهم ، وعاد الى الولاء الى الدولة الغزنوية(٦٦) مباغته كجوراهه وقتله ، فازدادت قوته ورأى فيه ملوك الهند خير من يقودهم في معسركة تحرير بلادهم من سيطرة الغزنويين ، لكن السلطان محمود بن سبكتكين لم يقف مكتوف اليدين ازاء هذا الخطر الداهم الذي يهدد دولته في الهند ، يل سمار سمنة ٠٩٤ه سنة ١٠١٨م على رأس جيش كبير الى بلاد الهند ، وعبر نهر الكنج (٦٧) والتقى بالقوات المتحالفة . ولقد كان لظهـور السعلطان محمود في الميدان أثر كبير على أعدائه ، فأخذهم الهلع والفزع ، ولم تفن عنهم كثرتهم شيئا ، اذ انقضت عليهم القسوات الغزنوية والحقوا بهسم الهزيمة ، ولما رأى ملوك الهند عدم جدوى التصدى للسلطان الفزنوى ، أرسلوا رسطه اليه ، يبذلون الطاعة والاتاوة ، فقبل منهم محمود الصلع (٦٨) وسار في أثر بيدا ، والتقى به في موقعة كبيرة نصر الله فيها المسلمين على أعدائهم ، وغنموا أموالهم وسلاحهم والمتقوا غلول المهزومين ، وباغتوهم في المغياض والآجام ، وأكثروا فيهم القتل والأسر (٦٩) .

تتابعت غزوات وانتصارات السلطان محمود في بلاد الهند ، واتسعت أملاك الدولة الغزنوية في هذه البلاد ، وعظمت هيبته في نفوس اهلها ، وتوقفوا عن مقاومة النفوذ الغزنوي ، على أن أعظم غزوات السلطان محمود حدثت سنة ١٦٨ه سنة ١٠٢٥م اذ فتح عدة حصون ومدن واستولى على الصنم المعروف بسومنات . وهو أعظم أصنامهم، يحجون اليه كل ليلة خيموف ، ويعتقد الهنود أن الأرواح اذا فارقت الأحياء . اجتمعت فيه ، فينشمتها فيمن يشماء ، وكانوا يحملون اليه نفائس الجواهر ، ويعطون سدنته المسال الوفير ، وله وقف يزيد على عشرة آلاف قرياة ، يفد اليه البراهمة لعبادته ، واقامة الحنلات الدينية على بابه ، ويعتدد الهنود أن

Lane Poole: Medieval India. p. 23.

Lane Poole: Medieval India p. 25.

<sup>(</sup>٦٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٠٢ ·

<sup>(</sup>٦٨) العتبى : تاريخ اليمينى ح٢ ص ٣٠١\_ ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٦٩) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٠٩ .

السلطان محمود في غزواته كلما حطم صنما · يعتقدون أن سومنات غير راض عنه ولو أنه راض عنه لأهلك من قصده بسوء(١٠) ويعتقدون أن هذا الصنم يحيى ويميت ، وأنه اذا شاء أبرا من جميع العلل ، ومن لم يصادف من أهل الهند انتعاشا احتج بالذنب وقال : انه لم يخلص لمه الطاعة ، ولم يستحق منه الاجابة ، ولا يوجد في بلاد الهند على تباعد أتعلارها وتفاوت أديانها ملك ولا سوقة الاقدم لهذا الصنم ما عز عليه من أموال وذخائر(١٧).

لم يهاجم محمود المغزنوى سومنات لتدمير صدم أو الاستيلاء على مافيه من أموال كما يدعى بعض المؤرخين ، ولكن لأن سمنات كان أخطر مراكز المقاومة والعدوان الهندوكى فى وجه الزحف الاسلامى ، ومهما يكن من أمر سار السلطان محمود على رأس جيش كبير ساة ١٦٦ه سنة ١٠٥م فاقتتم صحراء جرداء قاحلة مترامية الأطراف هى صحراء الثار ا أكبر صحراوات الهند المها اجتاز هذه الصحراء ، رأى فى طرفها حصونا مشمونة بالرجال ففتحها ودمر أصنامها ، وحصل منها على الماء والميسرة اللازمةين لرجاله وسار الى أنهلواره ، ففر صاحبها منها ، واحتمى بحصن له ، فاستولى محمود على المدينة وسار الى سومنات(٧٢) ودمر فى طريقه عددا من الحصون فيها كثير من الأوثان فيما يبدو حجابا ونقياء لمسومنات — حسب اعتقاد الهنود(٧٢) — فتاتل من بها ، ومتحها ، وحطم

Morel: A Short History of India. p. 148.

Munshi: The Struggle for Empire. p. 19.

<sup>(</sup>۲۰) العتبى : تاريخ اليمينى ج٢ ص ٢٠٤-٢٠٧ · ابن خلاون : العبر وديوان المبتدا والخبر ج٤ ص ٩٧٣ ·

<sup>(</sup>١٧) سومنات : مدينة ساحلية واسعة بها علماء الهنود وعبادهم ، والصحنم المعروف بها يسحى البحد ، يجلس على كرسى من ذهب وهو مضمح بالسحك في وأسحه الى الكرسى ومقلح بعقود الياقوت والجوهر وأمامه أطباق ذهب مملوءة من الاحجاز الشريفة الثمينة والكرسى على مقعد مستدير يسمع عشرة رجال ، وبيت الصنم مظلما « والضحوء الذي عنده من قناديل الجوهر الفائق ، وعندها سلسلة ذهب فيها كرسى كلما مضى وقت من الليل ، حركت السلسلة فيحق الجوس ، فيقوم طائقة من البرهميين الى عبادتهم ، وعنده خزانة خاصة فيها عدد من الاصنام الذهبية والفضية ،

<sup>(</sup>٢٢) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٦٤٠٠

<sup>(</sup>۲۲) العتبي : تاريخ اليميني ج٢ ص ٢٠٤-٣٠٢ ٠

أصنامها وسار الى سومنات(٧٤) ، وقضى على كل مقاومة اعترضت طريق الوصول اليه ، ولمسا بلغ حصن سومنات ، قاتل من به ، وأسرعوا الى صنعهم سومنات ليقاتلوا عنه ، وفعلا قاتلوا على بابه بعنف وضراوة(٥٥) وتضرع الهنود الى صنعهم لعله ينصرهم ، وحمل الجند الغزدوى عليهم حملة أخنت الكثير منهم ، وحطم السلطان محمود الصنم سومنات وأحرق بعضه، وأخذ بعضه معه الى غزنة ، وجعله عتبة مسجد غزنة الجامع(٧٦) .

غير أن بعض ملوك الهند قد أغضبهم ما حاق بمعبودهم الأكبر نأعدوا المبدة لمقاومة السلطان محبود ، فخرج صاحب أنهاواره وقصد قلعة كنزهة عرب سومنات \_ ولما نعى الى علمه أن السلطان محبود قصده ، فر الى بلاده(٧٧) ، كما قصد السلطان الفزنوى المنصورة(٧٨) ، وكان صاحبها قد ارتد عن الاسلام ، وأعد البعدة لمحاربة السلطان محبود \_ فسار السلطان المغزنوى الى المنصورة واشتبك مع صاحبها وهزمه وأخضعه لنفوذه ، شم سار الى بهاطية ، فأطاعه أهلها ودانوا له بالولاء ، وعاد الى غزنة سخة سار الى عندة هدا الى عندة الى عندة الى عندة الى عندة الله عندة الى عن

وقد اعجب محمود بجمال اقليم جوجرات ، وارتاح الى مناخه ، حتى انه نكر فى الاقامة نيه ، واستخلاف ابنه مسعود على غزنة لولا اعتسرائس تادته ، ومهما يكن من اهر فانه يمكن اعتبار محمود الفزنوى سلطانا هنديا خالصا ، فتح اقليم البنجاب ، ونشر الاسلام فى ربوع الهند ، وفتح طريقا ملكه بعده كثيرون(٨٠) ، وقنع خلفاؤه بعدد أن نقدوا الملاكهم فى فارس وأغفانستان بالاستقرار فى اقليم البنجاب(٨١) ولم تكن غايسة محمود من غزواته فى بلاد الهند جمع الأموال — كما يدعى بعض المؤرخين — حقيقة

. •

<sup>(</sup>٧٤) أبو الغدا : المختصر في تاريخ البشر ج٢ ص ١٦٢٠

<sup>(75)</sup> Hitti: History of the Arabs p. 464.

<sup>(76)</sup> Habib : Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 51-53.

<sup>(77)</sup> Lane Poole : Medieval India under Mohammedan Rule. p. 26-77.

<sup>(</sup>٧٨) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٧٧ه .

<sup>(79)</sup> Munshi: The Struggle for Empire p. 4.

<sup>(80)</sup> Cambridge History of India Vol. II. p. 26-27.

<sup>(81)</sup> Prasad: Medieval India p. 71-72.

ان محمود الفزنوى غنم الكثير من غزواته ، لكن هدفه كان أولا وقبل كل شئء تشر الاسلام ، وتحطيم الأصنام ، بدليل أنه رغض ما عرضه عليه الهنادكة من افتداء صنم السومنات بالأموال الطائلة ، وقال انه يؤثر بأن يصفه من يأتى بعده بأنه محطم الاصنام على أن يقولوا عنه بأنه بانسع أوثان (٨٢) . وعلى ذلك يمكن القول بكل ثقة بأن محمود الفزنوى كان غازيا مجاهدا ، أخذ على عاتقه نشر الاسلام في بلاد الهند ، والتضاء على إلاهثنية فيها . والحق أن محمود الفزنوى كان من خيرة قادة وزعماء الاسلام وبلغي فقوحه « اللي حيث لم تبلغه في الاسلام راية ، ولم تنل به قط سورة ولا آية ، فدحض عنها أجناس الشرك وبني بها مساجد وجواسع ، وأقام بدلا من بيوت الأصنام مساجد الاسلام ، ومن مشداهد البهتان معاهد التوحيد والإيمان (٨٢) .

واصل مسعود بن محمود الغزنسوى سياسة أبيه في المحافظة على الملاك الدولة الغزنوية في بلاد الهند، وضم المزيد من الأراضى الهندية الى الدولة الغزنوية ، فقد الدولة الغزنوية ، وقد قام هذا الوالى بالاستيلاء على منارس من ولاية الكنسيج التي لم تبلغها حيوش الاسلام قبلا(٨٤)

قوى شائن أحمد بن ينالتكين في بلاد الهند ، وحدثته نفسه بالخروج على الدولة الفزنوية ، لكن السلطان مسعود تصدى له وتخلص منه(٨٥) .

وعلى الرغم من أن السلاحقة كانوا يشكلون خطرا جسيما على الدولة للتعزنوية في عهد السلطان مسعول الا أن هذا السلطان لم يتقاعس عن مؤاصلة الفتوح في بلاد الهند ، ولم يستمع الى تحذير رجال دولته بالبقاء في غزنة حتى يكون قريبا من السلاحةة ، فسار الى بلاد الهند سنة ٢٩هـ في غزنة حتى يكون قريبا من السلاحةة ، فسار الى بلاد الهند سنة ٢٩هـ ١٠٣٧م للتحقيدة حلمه القديم وهو الاستيلاء على قلعة هانسى

٠ ٩٨س الساداتي : تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية جا ص ٩٨ Advanced History of India. p. 103-104.

نه ۱۲۸ ابن خلکان : وفیات الاعیان جا من ۲۲۰

<sup>(</sup>٨٤) تاريخ البيهقى ص ٢٦١ـ٢٢١ ٠

<sup>(</sup>۸۰) تاریخ البیهقی ص ۲۱۰ ۰

ابن الأثير : الكامِل في البَارِيخ ، جوادث سنة ٤٢١هـ : Lane Poole : Medieval India p. 41.

وكانت تسمى بالقلعة العذراء ، لأن أحدا لم يستطع متحها من قبل . واستولى على هذا الحصن الهندوكي الكبير ثم زحف الى سنيات عند الشمال الغربي من دلهى ، فقر أهلها إلى الغابات المجاورة مما يسر للسلطان أمر الاستيلاء على هذه البلدة (٨٦) .

على أن جهود السلطان مسعود فى بلاد الهند يسرت للسلاجقة تحقيق أطماعهم فى اقليم خراسان (٨٧) واستولوا على بعض بلدان خراسان وتطور الأبر فى الدولة الفزنوية الى أسوأ من ذلك - فقد هزم السلاجقة ألسلطان مسعود فى داندانقان سنة ٢٢٤ه/١٠٠٠م .

ولما رأى السلطان الغزنوى ضعف توته ، قرر الرحيل الى الهند حتى يجمع الجموع ويعود الى غزو السلاجةة ، واسترداد خراسان ، لكنه قتل فى الطريق الى الهند ، فخلفه ابنه مودود ، وسار على سياسة أبيه فى المحافظة على أملاك الدولة الغزنوية فى الهند ، فتصدى الأخيه مجدود أن الذى ولى اقليم البنجاب منذ عهد أبيه ، وكان من أثر ثورة مجدود أن تشجع بعض أمراء الهنادكة وتحالفوا ، وأعلنوا الاستقلال عن الدولة الغزنوية ، وزحقوا الى لاهور ، لكن الجند الغزنوى ردوهم على أعقابهم ، وعادت الى المسلمين هيبتهم فى شمال شبه القارة الهندية (٨٨) .

ولمسا ولى السلطان ابراهيم بن مسسعود الحكم اعاد الى الدولسة النفزنوية هيبتها ، ونظم أمورها ، وأقر الأمور في هندوستان(٨٩) ولمساتوفي المتد النفوذ السلجوقي الى الدولة الغزنوية ، فواتت الفرصة الأمسراء الهنود لمحاولة الانفصال عن الدولة الغزنوية ، لكن السلطان بهرام شاه الححض محاولتهم ، وقضى على الفتن التي حدثت في البنجاب والملتان ، ورد عصبة الأمراء الهنادكة عن لاهور وكانت الآمال قد بعثت في نفوسهم من

<sup>(</sup>۸۷) تاریخ البیهتی می ۵۸۰ ۰

Lane Poole: Medieval India p. 43.

<sup>(</sup>٨٨) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جع من ٢٨٦٠٠

<sup>(</sup>۸۹) خوندمیر : حبیب السیر ج۲ حس ۳۰ ۰

Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin, p. 104.

جديد لطرد الغزاة من بلادهم ، وهكذا استطاع بهرام شاه أن يحافط على النفوذ الفزنوى في بلاد الهند ، ويثبت اقدام الدولة الغزنوية فيها(٩٠)،

ولما ضعفت الدولة الفزنوية لجأ سلاطينها الى ولايتهم في بلاد الهند للاعتصام بها أو الاستعانة بأهلها لمرد الفزاة الطامعين في غزنة حاضرة ملكهم حلمهم علم السلطان خسروشهاه لجأ الى الهند على اثر اقتحهام قبائل التركمان لحاضرة دولته ، كما انتهز الفور غرصة الفوضى التي عمت الدولة الفزنوية المتداعية ، مانقضوا على غزنة وأعملوا فيها الخسراب والمدار (٩١) ، وقضى آخر ملوك الدولة الفزنوية أيامه الباقية في لاهور ، وتفاقم خطر الفور ، واشتد ساعدهم فاستعاد زعيمهم غزنة من التركمان، وظلوا يطاردون السلطان الفزنوى في بلاد الهند حتى قبضوا عليه ، ويذلك انتهت الدولة الفزنوية التي يرجع اليها الفضل في توطيد اقدام المسلمين في الرض الهند ، ونشر الاسلام في تلك الديار .

والواقع أن حملات الغزنويين في بلاد الهند واتخاذهم لاهور مقرا لهم يعتبر بدء حكم المسلمين الحقيقى في هذه البلاد ، ذلك أن ملوك الغور الذين ورئسوا الدولة الغزنوية تولسوا سلطنة دلهي (٩٢) ، ونشرروا نفسوذ المسلمين في أرجاء بلاد الهند الشمالية قاطبة (٩٣) .

## تتائسج الفتوحات الفزنوية في بلاد الهند

لا شك أن الاسلام انتشر بين الهنود نتيجة غيزوات سلاطين بنى سبكتكين ، ودخل الهنود في الاسلام عن طوع واختيار حقيقة ساهم التجار المسلمون بدور كبير قبل أن يعميل الفزنويون في بلاد الهند على نشر الاسلام ، وبنوا مساجد في بعض مدن الهند ، كما أن حكومة الملتان الاسلامية كان لها السيادة في بلاد السند منذ المتح العربي في عهد بنى

<sup>(</sup>٩٠) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر جا من ٢٨٦ .

<sup>(91)</sup> Lane Poole: Medieval India under Mohammedan Rule p. 46.

<sup>(92)</sup> Lane Poole: The Mohammedan Dynasties p. 284.

<sup>(93)</sup> Prassad: Medieval India p. 48.

أمية ، وكان لها نصيب في نشر الاسلام في هذه البلد ، ولكن ينبغى أن نؤكد أن السلاطين الغزنويين خصوصا محمود بن سبكتكين كان لهم تأثير كبير على الهنادكة حتى ان جموعا غفيرة منهم أقبلوا على اعتناق الاسلام.

انتشر الاسلام في بلاد الهند نتيجة لانتصارات راياته فيها ففي سنة ١٠٥ه أحرز السلطان محمود انتصارا رائعا على هرداتا ـ أحد ملوك الهند ـ فوافق على اعتناق الاسلام ، وتقدم الى السلطان الفزنوى مع عشرة آلاف رجل ، وأعلنوا رغبتهم في التحول الى الاسلام ، ونبذ عبادة الأصنام(٩٤) ، ومها لا شبك فيه أن بعض الهنود تركوا عبادة الاوتان واعتنتوا الاسلام تتربا لحكامهم الجدد .

ولمقى الاسلام ترحيبا كبيرا من الطوائف الفقيرة الذين كان حكامهم الآربون ينبذونهم ويحتقرونهم وينقصون من شانهم ، فأعلى الاسلام ، دين المساواة ــ منزلتهم ورفع شانهم(٩٥) .

كذلك انتشر الاسلام بين الهنود عن طريق الفقهاء والوعاظ ودروسهم والعلماء والمتصوفة ورحلاتهم ، ومن أبرز وأشهر هؤلاء الشيخ اسماعيل وكان من أهل بخارى ، وعرف بثقافته الدينية والدنيوية ، قدم الى لاهور سنة ٣٩٦ه ١٠٠٥م وظل بها يدعو الناس الى الاسلام ويعلمهم شرائمه ، وقد وقد وقد عليه كثير من أهل الهند للاستماع الى مواعظه ، وسرعان ما هدى الله الكثير من الناس الى الاسلام على يدية (٩٦) .

ولما كان الفزنويون سنيين متشددين ، فقد اعتنق الهنود الاسلام على المذهب السنى ، وحسدوا حدو غزاتهم في تعصيهم وتزمتهم . كذلك عرف أهل الهند اللغة الفارسية عن الغزنويين ، والمعروف أن هذه اللغة نمت وازدهرت في بسلاط سبكتكين في غسرنة ، كذلك وجسد المتسوفون من الفرسي والترك في بسلاد الهند خير موئسل يلحسنون اليه من بالدهم المضطربة ، ولقيت الصوفية ترحيبا من أهل الهند الذين يميلون اليها بطبيعتهم (٩٧) ، كذلك أخذ الترك في الهنود ، والهنود في الترك ، وأخذ

<sup>(</sup>١٤) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٠٩ه ٠

<sup>(</sup>٩٥) أرتولد : الدعرة الى الاسلام ص ٢١٤ .

٠ ٣١٥ من المصدر ص ٩٦١٠

<sup>(</sup>٩٧) حسن أحمد محمود : الاسلام في اسيا الوسطى ص ٢٦٩٠٠

كل منهما عن الآخر ، اذ نقل الترك التي الهند الثقافة النارسية ومظاهر الحياة التركية والفارسية ، وبهذا انتشرت في المجتمع الاسلامي بالهند اللغة الفارسية \_ لغة الثنافة في ذلك العصر (٩٨) \_ واللغة الأوردية التي هي خليط من الهندية والعربية والفارسية والتركية ، ولم تنتشر الشغسة المربية ، وبالتالي لم تزدهر الثقافة العربية بالهند اردهارها في الأقاليم والدول الاسلامية الأخرى ، وساعد على هذا أن بعض الثبيوخ والعلماء. الغين ونسدوا على الهند كانوا من علماء ما وراء النهر . وهــؤلاء كانوا أتباع مذهب أبى حنيفة يعتمدون على كتب فقهاء هذا الذهب ، كما كانوا شمفوفين بعلوم اليونان القديمة والثقافة الفارسية ، وبهذا اصطبغت الثقامة الاسلامية بالهند بهذه الصفات الثلاث ، ولم تقم على أسس توية من الثقافة العربية(٩٩) - ونشا فريق من المولدين يمثل حضارة اسلامية، مزيج من الحضيارات التركية والفارسية والهندية ، وينعم بالتسامح الاسلامي ، وينبذ التفرقة التي كانت من أبرز خصائص المجتمع الهندي من قيل ، وظهر مفكرون يهاجمون الديانة البرهمية (١٠٠) ، واحترم الهذادكة عقائد السلمين ، كما أن السلمين استفادوا من فلسفة الهند ، وتقدم علمائهم في علم الفلك .

ولقد تأثرت الحياة الاجتماعية بالترك ، وتجلى ذلك في انتشار الحجاب بين النساء ، وتخلص المنبوذون من قيود النظام الطبقى وساعموا بحرية في ميادين الحياة المختلفة من سياسية واقتصادية ، واقتبس الهندود عن المسلمين أنظمتهم الادارية والمسالية والقضائية ، وشسهد الادب الفارسي ازدهارا ، زاد منه رحيل أدباء غارس الى الهشد ، وأصبحت الفارسية لمغة التأليف والكتابة للمسلمين ، وغير المسلمين ، واستفاد المسلمون من السنسكريتية ، وترجموا عنها الى الفارسية كما ترجموا اليها ، وفي ميدان الفن استقاد المسلمون من الهنود ، والهندود من المسلمين ، وتجلى ذلك في المساجد والمعابد .

<sup>(</sup>٩٨) جوستاف لوبون : خضارة الهند ص ٤١٨ـ١١٨ •

<sup>(</sup>٩٩) جمال الشهال : تاريخ دولة أباطرة المغول الاسلامية في الهند ص١٧٠. -

<sup>(</sup>١٠٠) جوستاف لوبون : حضارة الهند ص ١٧٧هـ١٨٠ ٠

## د ـ النهضة الثقافيـة

ازدهرت الحياة النقافية فى الدول المستقلة فى شرق الدولة الاسلامية وقدر المراؤها رجال الادب ، وعملوا على ارضائهم ، فقد كان كل الهيسر يريد ان يتفوق على اقرائه يحيط نفسه برجال العلوم والفنون وأهم المراكز الأدبية فى عهد السامانيين بخارى والمدن المختلفة فى جنوب وغرب ايران ، خصوصا الرى واصفهان فى عهد البويهيين وقصور العلويان والزياريين فى ولاية طبرستان ، وقصور ملوك خوارزم(۱) .

برزت غرنة في أواخر القرن الرابع الهجرى كمركز اشعاع كبين في جنوب شرق آسيا ، يعلو شائه على المراكز السابق ذكرها وذلك بغضل تشجيع السلاطين الغزنويين الذين لم يالوا جهدا في سبيل رفع شان العلوم والفنون في دولتهم ، ومما زاد في مكانة غزنة أن معظم المراكز التي ذكرناها آلت الى الدولة الفزنوية واستطاع السلطان محمود الغزنوى أن يضم اليه رجال العلم والأدب الذين كانوا يحيطون بأمراء البلاد المجاورة (٢) .

وجدير بالذكر أن السلطان محمود ارسسل الى مامون بن مامون على حامير خوارزم سيقول « لقد سمعت أن جماعة من رجال العلم يتومون على خدمة أمير خوارزم ومن الواجب عليك أن ترسلهم جميعا الى قصرى حتى يتشرفوا بلقائى فنحن نرجو أن ننتفع بعلمهم وفنهم » ، ولمساكان هذا الأمير يخشنى بأس السلطان محمود فقد أمر رجال العلم فى بسلاده بالتوجه الى غزنة فقصده البيرونى وغيره ، وفر ابن سينا الى طبرستان ، وجد السيطان محمود فى البحث عنه ، ولكن أمير طبرستان لم يمكسن وجد السيطان الغزنوى من ابن سينا بعد أن أفاد منه فوائسد جمة فى مجالات الطب وغيره من فروع العلم (٣) .

أما عن الحركة الثقافية في بلاد الهند التي فتحها الفزنويون فقدد كانت ضعيفة لحداثة عهدها بالاسلام واللغة العربية على انالقسم الذي استولوا عليه من الدولة السامانية وغيرها من البلاد التي استوثق

<sup>(</sup>۱) برارن : تاریخ الادب الفارسی ۲۶ مس ۱۱۵ .

<sup>(</sup>٢) براون : تاريخ الادب الفارسي ج٢ من ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) براون : تاريخ الادب الفارسي ج٢ ص ١١١٠

الاسلام فيها استمرت الحركة الثقافية في العهد الغزنوى على ما كانت عليه من حيث الازدهار والقوة(٤) .

كان لقيام الدولة المستقلة في شرق الدولة الاسلامية أثره في ازدهار الحياة الثقافية فيها ، فقد نافست حواضر هذه الدولة بفداد بعد أن كانت أكبر مراكز العلوم والآداب ، وأصبح لهذه الحواضر شخصية متعيزة في علمها وأدبها تعمل على تجميل نفسها بالعلماء والأدباء ، وتعتز بهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الهنيئة(ه) .

لم بال السلطان محمود الفزنوى جهدا فى تشجيع الحركة العلميسة فى بلاده ، فزين غزنة باجمل ما حصل عليه من مغانم الهند واعداد تشييد مسجدها الجامع على احسن صورة « واضداف الى المسجد مدرسة فيحاء تشتمل حجراتها من بساط الارض الى ستوفها على تصانيف الأتمة الماضين من علوم الاولين والآخرين منقولة من خزائن الملوك السابقين ، يتناولها فتهاء وعلماء غزنة بالتدريس (٦) » .

ومما يجدر ذكره ان السلطان محمود لما فتع الرى سنة ٢٠٤ ، كان صاحبها مجد الدولة بن فخر الدولة بن بوية متشاغلا عن المور بلده بقراءة الكتب ونسخها ، وكان عنده مكتبة ضخمة تحتوى على فروع الملم المختلفة ، فلما فتحها السلطان محمود احرق كتب الفلسفة ومذاهب الاعتزال والنجوم واخذ من الكتب ما سوى ذلك مائة حمل الى خزائنه(٧).

اجتذب السلطان محمود بن سبكتكين الى عزنة الكثير من علماء الحدين ، وحبب أهل المذاهب الدينية والفقهية في التقرب اليه لاعتقادهم أنه اذا اعتنق مذهبا ساد في الاقاليم الواسعة التي فتحها ، مالفاطميدن في مصر وجهوا اليه داعية يدعونه الى دخول المذهب الاسماعيلي ، فأيقن محمود بطلان ما دعى اليه . وامر بقتل داعى الفاطميين وأهدى بخلته

<sup>(</sup>٤) أحبد أمين : ظهر الاسالم جا حرا ٢٨١٠

<sup>(</sup>٥) محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية سي المشرق ص٧٠٨٠ •

<sup>(</sup>٦) العتبى : تاريخ اليمينى ج٢ من ٢٩١\_٢٩١ ·

<sup>(</sup>V) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٢٠ ·

الى القاضى أبى منصور الأزدى لم شبيخ مدينمة هراة مدوقهال : كان يركب ا رأس المحدين فليركبها رأس الموحدين (٨) .

وجدير بالذكر أن السلطان محمود بن سبكتكين كان مولعا بعلم الحديث ، ويستمع الى علمائه ، ويستفسر عما يتلونه من احانيث(٩) .

ويذكر البيهتي (١٠) أن محمود بن سبكة كين كان يستدعى الني غزنة كل من له سعة في العلم ، ومن عؤلاء أبو حمالح النباتي والامام أبو حمادق ، ولحما توفي أبو حمالح أرسل محمود التي نيسابور يسأل عمن بقى منهم لانهم أخلص الناس التي مذهب أبي حنيفة ، وكان أبو صادق آية في العلم والكمال ، تولى تنباء طوس ، ونسا ، وتجلت مقدرته العلمية في مجالسه ومناظراته العديدة حتى أن السلطان عهد اليه بالاشراف على المدارس الدينية في تلك النواحي .

ازدهرت الحركة الثقافية في مراكر عديدة في الدولة الفزنوية فكان خلف بن أحمد والى سجستان و يتتسع بسمعة تحييرة في اعتماعه بأهل النعلم « وقد مدح على ألسنة الشعراء والعلماء بها هو سسائر في وذكره في الآغاق طائر » ، ومن أبرز أعماله العلمية جمعه العلماء علي تفسير وتصنيف القرآن الكريم لم يغادر فيه حرفا من أقدوال المفسرين أو تأويل المأولين وأتبع ذلك بوجوه القراءات ، وعلل الذحو والتصريف وعلامات التذكير والتأنيث ، ووسعها بها رواه الثقات الاثبات من الحديث، وأفدع نسخها نيسابور في مدرسة الصابونية وتفسيره من أكبر كتب وأودع نسخها نيسابور في مدرسة الصابونية وتفسيره من أكبر كتب الثناسير اذ يقع في مائة مجلد(١١) .

ومن علماء نيسابور المشهورين أحمد بن الحسين البيهقي وهو من كبار المهتمين بالحياة الثقافية ، رحسل في طلب الحديث الى المسراق والمحباز والجبال ، وسمع في خراسان من علماء عسره ، وكذلك بالبلاد

<sup>(8)</sup> Hitti: History of the Arabs p. 376--377.

<sup>(</sup>٩) الحمد المين : ظهر الاسلام جا ص ٢٨١٠

<sup>(</sup>۱۰) ابن خلكان : وفيات الاعيان ·

<sup>(</sup>۱۱) براون : تازيخ الادب الفارستي ج٢ - ص ٢٠٢٠ .

النق أرارها وشرح في التصيف حتى بلغت النه جيء أنه وهو أول من جميع تصافيف الأمام الشمامين في عشر مجادات ومن أشهر مطنفاته «السنن الكبير» و «السنن الصغير» و «دلال النبية » « «السنن والأثار إ» « «ناتب الشافعي » « «مناتب ابن حنبل » .

وكان من أهل الزهد ، وقيل : ما من شنائعى المذهب الا وللشيائعى عليه منة الا أحمد البيهقى غان له على الشنائعى منة الذكر كان من أكثر التالت دراتية لمذهب الشيافعى - وانتقل الى نيسابور لينشر العلم وأخذ عن الإحديث جماعة من الأعيان وتوفى(١٢) سننة ١٨٥هم/١٩٠٨م .

وكان البستى كاتب محمود وموضع سرة ومستثناره في أمره ، أديبا كبيرا له شاعر جيد ونثر حيد(١٣١) ، فأما شعره فأكثره مقطوعات يعمد فينها اللي المفنى الرقيق ، فيصوعه في لفظ رشيق ، وأما نثره فواضعت جميل فيه السجع والازدواج على طريقية عضره ، وهو في نثره يكثر من الحكم(١٤) .

ويتجلى لنا من قصائده وكتاباته التي وصلت اليتا مدى معرفته أنولع النعلق في وخاصة علم النجوم .

كذلك كان لابى نصر محمد بن عبدالجبار العتبى مؤرح الدولة المعرّنويية مكانة كبيرة غند محمود بن سبكتكين ، قدم الى جراسان على خاله أبى نصر العتبى ـ من كبار عمال الدولة السمامانية وفضلائهم ، وعمل معه الى أن منى الى سبيله ، وتنقلت به الأحدوال والأستقار فى الكتابة لبغض الأمراء حتى اختاره السلطان سبكتكين كاتب له مع أبى الفتح البستى ، وله مؤلفات كثيرة ، ومن أبرزها كتاب البهيتى نصبة الى القب السلطان محمود ، وقد ألف العتبى كتابه هذا فى تاريخ الدولة المغزنوية ، ترجم هيه لسبكتكين ، وأوضح كيفية تأسيس الدولة الفزنوية من اراج لمحمود ، وابرز الوقائع والأجداث التى حدثت في أيامه ، ويعت هذا الكتاب بحدد ، وابرز الوقائع والأجداث التى حدثت في أيامه ، ويعت

<sup>(</sup>۱۲) ابن خلکان : وقیات الاعیان ج۱ من ۵۷-۵۸ م

<sup>(</sup>۱۳) براون : تاریخ الادب الفارسی ج۲ ص۱۸۲۰۰۰

<sup>(</sup>١٤) أحمد أمين : ظهر الاسلام جا ص ٢٨٥\_٢٨٥ .

وقد صاغه في اسلوب ادبي مسجوع على نحو ما نعله معاصره ابو منصور الشعالبي . ولذلك حاز على شهرة كبيرة بين الكتب الأدبية والتاريخية ، وعنى بشرحه الكثير من الأدباء(١٥) .

ومن ابرز رجال الادب والتاريخ في الدولة الفزنوية ابو الفضل محمد ابن حسين البيهتي . ولد في قرية بيهق في الجنوب الشرقي لخراسيان حوالي سنة ٥٨٥هـ/٩٩٥م وتوفي في صفر سنة ٧٠٤هـ/٧١، ام ، وقد بدأ حياته في نيسابور ، وتثقف بها ثقافة دينية وادبية واميعة اشتملت على علوم الحديث والقرآن والآداب العربية ، وارتبط بروابط وثيقة برجال العلم والادب ، ومن أبرز كتبه ، كتابه الذي وضعه عن الدولة الغزنوية ، ويعد اهم مرجع في تاريخ هذه الدولة في عهد السلطان مسعود بن مجمود ، والذي يقرأ هذا الكتاب يشعر بسعة اطلاع مؤلفه ، وعمق ثقافت واحاطت الكاملة باللغتين العربية والفارسية ، استمع الى كثير من الاحاديث ورواها ، وله اشعار عربية .

التحق البيهتي بالعمل في ديـوان الرسمائل واعتزل عمله في آخـو عهد السلطان عبدالرشيد . واعتكف على القراءة والتأليف حتى وفاته ، وللبيهقي كتب اخرى منها « زينة الكاتب » ، « ومقامات ابي نصر مثمكان » رئيس ديوان الرسمائل .

مار البيهقى (١٦) فى كتابه على منهج يختلف تماما عن المؤرخين المعاصرين له ، فلم يقتصر كتابه على سرد الأحداث السياسية ، وانها وجه اهتمامه كذلك بعرض دقيق للنظم السياسية والادارية والمسالية ورسوم قصر السلطان ، وابرز الحياة الاجتماعية فى الدولة المغزنوية من عادات وتقاليد ومجالس اجتماعية ونحو ذلك . وترجع اهمية كتاب البيهقى الى أن صاحبه عاصر معظم الأحداث التي كتب عنها ، والبيئة التي جرت فيها ، ولم يكتف البيهقى بالاحداث التاريخية كعادة معاصرية بن المؤرخين ، انها كان يتوقف ليبدى رايه ورأى الوزير ورئيس الديوان ، وبنقل صدى الأحداث عند الرأى العام الغزنوى ، ودون الوئسائق

<sup>(</sup>١٥) يراون : تاريخ الادب الفارسي ج١ من ١٣٢ · احمد أمين : ظهر الاسلام ج١ من١٨ ·

<sup>(</sup>١٦) مقدمة تاريخ البيهقي ٠

الرسمية للدولة ونقلها - وتعتبر من اهم الرسائل السياسية الاسلامية ، ولم يعتبد على الذاكرة حين تأليف كتابه ، اذ كان يدون ما يستمع اليه من الوزير او من كبار رجال الدولة ، لذلك كان كتابه حديث رجل سياسى عن حياة السلطان الذي عمل معه ، وعما كان يجرى في الشئون الداخلية والخارجية للدولة الغزنوية لذلك غهو يعطى صورة صادقة عما جرى في البلاط الغزنوى ايام السلطان مسعود ، وعن طريسق الحكم في الدولة الغزنوية .

كذلك اهتم السلطان محمود بالشمور ، نقد كان شاعرا بطبعمه وتنسب اليه سبت قصائد في الغزل ، وقرب اليه الشيعراء ، ومن أشمهر شيعرائه عنصرى وهو يلى الفردوسي في المرتبة ، وبلغ من نفيله وعلمه أن بعض الناس كان يلقبه بالحكيم ، وقدر عدد شيعراء السلطان محبود باربعمائة شاعر ، يقرون للعنصرى بالاستاذية ، وكان نديما لمحمود الفزنوى كما كان شاعرا له ، وظل يسجل نظما مقامات السلطان وغزواته وفتوحه ، حتى ان السلطان منحه لقب « ملك الشيعراء » في مملكته ، وأمر كل شياعر في مملكته بعرض شيعره على الاستاذ العنصرى حتى بين عثه وثمينه ، ثم يعرض بعد ذلك على السلطان ، واصبح مجلس السلطان محمود مقصد الشيعراء .

ومن تلاميذ العنصرى الشاعر المسجدى ، والشاعر فرخى ، وللفرخى كتاب فى فنون الشعر اسمه « ترجمان البلاغة »(١٧) ، ويتال ان الغرخى لدى الفرس بمثابة المتنبى لدى العرب ، وقد التحق الفرخى بخدمة بعض الامراء ، وعلا امره ، والتحق بخدمة السلطان محمود ، فلما رآه على هذه الحال من الرفعة والعظمة والجاه أكرمه ورفع منزلته وأمر ان يتبعه اذ ركب عشرين غلاما يتمنطقون بمناطق من الفضة الخالصة (١٨) .

<sup>(</sup>۱۷) براون: تاریخ الاب الفارسی ج۲ من ۱۲۹ .

مذكر مناحب كتاب جهار مقاله ٠

ما أكثر القصور التي شيدها محمود واقامها بالمبناء فجعلها في رقعتها تطاول الهماء • ولكنك الآن لن تجد أجرة واحدة منها قائمة في مكانها ، وكسل ما تبقى هو ما أقامه له العنصري من ثناء •

۰ ۱۵۲ من الاب الفارسي جـ ۲ من ۱۵۲ براون : تاريخ الابب الفارسي جـ ۲ من ۱۸۲ (۱۸) لله. Ali : A New History of Indo — Pakistan. p. 32.

على أن الفردوسى كان من أبرز شهراء وأدبها المصر المفزنوي وقد اقترن اسمه بالشهنامة التي شرع الدقيقي في نظم الشهنامة ، فنظم عبيده ليلا . لذلك غان الدقيقي سبق الفردوسي في نظم الشهنامة ، فنظم ألف بيت ، وزاد الفردوسي ستين ألفا . وفي ذلك يقول الفردوسي : غلما قرئت هذه القصص على الناس أولع بها العقلاء والحكماء ، حتى ظهر فتى غصيح اللسان ، قوى البيان ، ذكى الفؤاد ، غتال : سانظم هذا الكتاب ، قفرح الناس واستبشروا ، لكنه لم يتمكن ، أن قتله أحد عبيده بعد أن نظم ألف بيت فقط(١٩) ،

تحرص الفردوسي على اتهام هذا الكتاب الفهلوى ، وخشى ان يتوفاه الله قبل أن يتم هذا العمل الجليل ، وكان كلما فرغ من قصلة أو مجموعة قصص ، بعث بها الى السلطان محمود الفزنوي (٢٠) .

كتب الفردوسي الشهنامة بعد خمسة وعشرين عاما من الجهد المتواصل وتتضم أخبار الفرس القدامي ورواياتهم الشعبية ، وتوجه بها الى الوزير أحمد حسن الميمندي ، فقدمها الى السلطان ، على أن الوزير كان له منافسون ، أوغروا صدر السلطان على الفردوسي قالوا عنه : انه راقضي ومعتزلي ، فأرسل السلطان الى الفردوسي مبلغا ضئيلا من المال لا يتناسب مع الجهد الذي بذله هذا الشاعر الكبير (١١) فغارق الفردوسي غزنة ، وتحسد هراة ، ومنها طبرستان ، وكتب في مقدمة الشهنامة مائة بيت في هجاء محمود بن سبكتكين ، وأهدى الكتاب الى شهريار — أمير طبرستان وجرجان — وقال : ساحول اهداء هذا الكتاب من اسم محمود الى اسمك ، غان هذا الكتاب كله أخبار أجدادك ومآثرهم ، فتلطف شهريار به وأكرمه ، وحذف أبيات الهجاء منها ، اذ كان يخشي بأس محمود ، وأغسدق على الفردوسي من الاموال ما أرضاه (٢٢) .

على أن السلطان محمود لم يلبث أن أدرك أهمية شده المردوستي ، محاول استرضاءه ، وأرسل اليه رسولا يطلب منه العسودة الى غزية ،

<sup>(</sup>١٩) القردوسنى : الشهنامة ص ٢٨

<sup>(</sup>۲۰) القردوسي : الشهنامة ص ۲۸-۲۹ ۰

<sup>(</sup>١١) القردوسي : الشهنامة ص ٥٥-٢٠ -

<sup>(</sup>۲۲) العروضيي السمرقندي : جهار مقاله ص٥٦٠٠

لكن القدر لم يحقق رغبة السلطان محمود · فقد توفى الفردوسي (٢٣) في غضون ذلك ·

ومن أشبهر أدباء الدولة الغزنوية و بديع الزمان الهيداني و قال عنه الشعالبي : انه معجزة ههدذان وغرة العصر و كان ينشد القصيدة اذ سيمعها مرة واحدة ويترجم ما يستمع اليه من الأبيات الفارسية المشتهلة على المعانى الغريبة الى الشمعر العربي وفيجمع فيها من الابداع والاسراع و غارق همذان سنة و ١٩٤١م و وتنقل في طلب العلم و شمد نيسابور و ونشر فيها روائعه و أملى بها أربعهائة مقامة في موضوعات مختلفة و ثم ناظر أبا بكر الخوارزوي فغلبه مع أنه كان يظهر أن آحدا لا يتجرأ على مناظرته و وذلك طار صيته في الآفاق وأنشمت تصاند رائعة في مدح السلطان محمود وقد أكرمه الوزير أحمد حسن الذي اشتهر بغضاحة العلم وعلو الهمة وسمعة النظر وحسمن (١٤٢)

كذلك اشتهر الشاعر عدالواسع الجبلى من أهل الولاية الجبليسة مرشتان موقد خرج منها الى هراة ثم الى غزنة حيث التحشق فترة بقصر السلطان بهرام شناه بن مسعود(٢٦) .

وظهر في هذا الغصر ثالث الكتب المنتسورة، وأعتى بن الترجمسة الفارسية التي قام بها نظام الدين أبو المعالى نصر الله للنسخة المشسخهورة من كتاب كليلة ودمنة ، وهي التي كتبها بالعربية عبدالله بن المتفع ، وقد وضع أبو المعالى هذه الترجمة الفارسية المتثالا لأمر السلطان العربوي بهرام شاه ، ثم أهداها اليه ، وقد نالت هذه الترجمة كثيرا من الاعجاب في ايران اذ كانت مثالا المفصاحة والبلاغة ، ولا تبلغ سائر المنثورات الفارسية مبلغها من حيث الجودة وحسن السبك(٢٧) .

وبلغ من اهتمام الفنلطان محمود بن تسبكتكين بتشبجيع المركة الظملية

<sup>(</sup>۲۳) براون : تاریخ الادب الفارسی ج۲ حس ۱۹۷ ·

<sup>(</sup>۲٤) الثعالبي : يتيمة الدهر ص٢٩٨٠

<sup>(</sup>٢٠) أحمد أمين : ظهر الاسلام جا ص١٨٤٠

<sup>(</sup>٢٦) براون : تاريخ الادب الفارسي جا من ٣٠٠

<sup>(</sup>٢٧) براون : تاريخ الآدب الفارسي جرا ص ٢٤٤٠

أن يعث في طلب جماعة من رجال العلم والفلسفة ، فكان من بين الذيب وندوا اليه أبو ريجان محمد بن أحمد البيروني (٣٦٧-٤١)ها (٢٨) وتضي البيروني بداية حياته في خوارزم حيث ولد فيها — وقربه اليه أميرها ، ونبغ في كثير من العلوم وبخاصة الرياضة والفلك ، وزار حسوالي سنة . ٣٩٨ بلاط شمس المعالي تابوس بن وشمكير — أمير طبرستان — الذي عرف بتشجيع العلم وأهله ، وألف له « الآثار الباقية عن القرون الخالية » ويبحث هذا الكتاب في التواريخ التي كانت تستعملها الأمم ، والاختسلاف في الشبهور والسنين والتقاويم عند الأمم ، ونظم الطوائف والجماعات المختلفة ، والاحتفال بالأعياد القومية ، ولما اتصل البيروني بالسلطان محمود الفزنوي ، استفاد من فتوحاته في بلاد الهند فائدة علمية كبيرة ، وجعل ثروة الهند العلمية الكبيرة في الرياضة والفلسفة والالهيات في يد العرب والفرنج بما ألفه في ذلك من كتب لا تزال خير مرجع لكل من كتب عن الهند ، وكان الميروني في هذا درة في الدولة الغزنوية كابن سينا في الدولة المعامانية (٢٩) .

نبغ البيرونى فى كثير من العلوم وخاصة الرياضة والفلك ، وجدير بالذكر أنه كان يزهد فى المال الا ما يكفيه حاجته وأهدى كتابه « المتانون المسعودى » للسلطان مسعود ويبحث فى الرياضة والفلك وغلسغة الهند ، فأجازه السلطان بأموال كثيرة ، فردها معتذرا بعدم حاجته اليها ، وقيل عن البيرونى ان القلم لم يكد يفارق يده ، وعينه النظر ، وقلبه الفكر الا فى الأعياد ، لا يمل الاستزادة من العلم ، وقد تعلم عدة لمات ، ففى كتبه عن المعتاقير والجواهر اسم الشيء بالمربية واليونانية والسريانية والفارسية والتركية ، ويقارن بين اللغات مقارنة دقيقة ، فيهدح اللفة المعربية بحسن ادائها للمعانى ، ويفضلها على الفارسية (٣٠) .

ومن اشمهر كتب البيرونى « الجماهر فى الجواهر » ، وكتاب « تاريخ الهند » وتعلم اللغة السنسكريتية ، وأخذ ينتل منها الى العربية ، ومن العربية اليها ، منقل الى السنسكريتية نظريات أقليدس وغيره من

<sup>(</sup>۲۸) بارنولد : تاريخ المضارة الاسلامية من٧٩ــ٠٨ •

<sup>(</sup>۲۹) احمد أمين : ظهر الاسلام جا ص ٢٨٧٠

<sup>(30)</sup> K. Ali: A New History of Indo — Pakistan. p. 32.

Habib: Sultan Muhmud of Gheznin. 55.

الفلك ، ونقل الى العربية من السنسكريتية بعض المصنفات القيمة . ومن أبرزها « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل ومردولة » قارن فيها بين رياضة الهند وفلسفة اليونان ، ولقد استتى البيرونى معلوماته عن الهند من المراجع السنسكريتية الهنسدية مباشرة وبالحسط عليه أنه لا يعترض ، ولا ينقد مطلقا حينها يشبرح العقائد الدينية . ويعد ذلك نشر البيرونى كتابه بالعربية والفارسية « التفهيم في صناعة التنجيم » وتسد أهداه للسيدة ريحسانة الخوارزمية - وأهدى كتابه عن الأحجار الكريهة للسلطان مودود بن مسعود (٣١) .

وكان للبيرونى علم تام بهدارس بغداد والبصرة العلمية ، الا أن نظريات أولئك العلماء كانت متأخرة بالقياس اليه ، وظل مؤمنا بالتنجيم، مشاركا معاصريه في ذلك ، وقد أدرك البيروني أن المعتدات الدينيسة ترجع الى أسسباب واحدة في كل مكان ، وكان يهتم بالفارق الكبير بين الخواص والعوام في كل موضع ، فهو لا يعترض ولا ينقد مطلقا ، حينها يشرح المعتائد الدينية ، وإذا قارن دينا بدين آخر ، غانها يقارنها مقارنة علمية محضة . وعلى ذلك يهكن القول بأن منتجات البيروني العلمية تحتل مكانة مهتازة من حيث وفرة موادها ، وما فيها من الاعتناء بتطبيب الأصول العلمية ، على أن البيروني كتب مؤلفاته بلغة عسيرة جدا ويتول البيروني انه ألف كتبه للعلماء لا للعوام (٣٢) .

ولقد أطال البيرونى فى وصف الفلسفة الدينية للهند من الاعتقساد بالله والموجودات العقلية والحسية ، وتعلق النفس بالمسادة ، والأرواح وتناسخها ، ومواضع الجزاء من الجنة والنار وكيفية الخلاص من الدنيا ، وهائد الهند والاسلام والصوفيسة والنصرانية(٣٣) . ويذكسر البيرونى : أن التناسخ من أهم معتقدات الهنود ، وأن الروح تنتقسل من بدن الى بدن ، وفى كل بدن تستفيسد معلومات وخبرات ، وتنتقسل من الأرذل الى الافضل . وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والنار بنظريسة للتناسخ ، نقالوا ان الارواح الشريرة تتردد فى النبات ومرذول الطسير

<sup>(</sup>٣١) براون : تاريخ الادب الفارسي ج٣ ص ١١٧٠

<sup>(</sup>٣٢) البيرولي : تحقيق ما للهند من مقولة حن ٢٤٠٠

<sup>·</sup> ۲۲) تاس الصدر ص۲۲

والهوام الى أن تستحق الثواب - المتنجق من الشيدة و وتنتقال الى ما هو أرغى (١٤) .

وقال البروني: انه رأى فلكي الهند لا يبحثون في العلل وكان على علم تام بالفلك عند اليونان قبل أن يقتبس هذا العلم من الهنود ، وقد قال في هذا الصدد : كنت أقف من منجهيهم مقام التلميذ من الأسساذ المجهني فيها بينهم ، وقصوري عما هم غيه ، غلما اهتديت قليلا أخسذت أوقفهم على العلل ، وأثمير الى شيء من البراهين ، وألوج لهم بالطرق الحقيقية في الحسابات قانثالوا على متعجبين وعلى الاستفادة متهافتين ؛ وكادوا ينسبون الى السجر (٢٥) ،

وصفوة القسول إن البيروني كان من كيار العلمساء الذين ظهروا على المترابين المن المن الله وكان الى حائب ذلك يؤلف نيه وكان الى حائب ذلك يؤلف بالمربية لا الفارسية لأن العربية اكتر طواعية للعلم ويعتملك بن الفارسية (٢٦١) .

واشعتهر من رجال الفلسفة في الدولة العسرنوية ابن الحمار ، كان يعيم إنها يقل كتبا كثيرة من السريانية الى العربية ، واشتهر بالعلب والف فيه ، كما الف في المعلق والإلهيات (٢٧) .

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>١٤) نهس الممس من ٢٢ ج

<sup>(</sup>٢٠) ياقوت : معجم الإدباء ج١٧ من ١٨١ـ١٨١ .

<sup>(</sup>٢٦) محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الاسلامية في الشيرق ص ٢١٦٠٠

أُ(٢٧) أحمد أمنين ظهر الاسلام جا ص ٢٥١

## ه ... ضعف الدولة الغزنسوية وانهيارها

تجمعت عوامل متعددة أدت الى ضعف الدولة الغزنوية وانهيارها في آخر الأمر ، ومن أبرز هذه العوامل المحاولات المتكررة التى بذلها ولأة الأقاليم في الدولة الغزنوية للاستقلال بالولايات التي يحكمونها ، ولمقد بذل السلاطين الغزنويون لله أشرنا لله جهودا مضنية في اخضاع هسؤلاء الولاة ، أنهكت قواهم كما قامت عدة انتفاضات شلعبية ضد الدولة الفزنوية ، أنفق الحكام الغزنويون في مقاومتها الكثير من الأنفس والأموال ولم تكن هذه الحركات الانفصالية والثورات الشعبية هي عوامل ضلعف الدولة الغزنوية فقط ، بل أن أمراء آل سيكتكين أيضا قاموا بدور كبير في تدهور شأن بيتهم العريق ، ذلك أن الحروب لكما قلنا نشأت بين الأمراء الغزنويين حول الوصول الى السيادة والحكم : وحاول بعضهم الاستقلال ببعض أقاليم الدولة الغزنوية ، بل استعان بعضهم على بعض بأعداء دولتهم المتربصين للنيل منها .

ومن أكبر العوامل التي عجلت بانهيار الدولة الغزنوية ظهور الاتراك السلاحة ، وارتفاع شائهم ، وازدياد قوتهم وسعيهم الى توسيع ممتلكاتهم على حساب الدولة الغزنوية ، كما أن الغور خرجوا من عزلتهم الجبلية ، وعملوا على مد نفوذهم فيما وراء حصونهم ، وكان خير ميدان لتنفيذ سياستهم ، بلدان الدولة الغزنوية التي أخذت عوامل الضعف والانحسلال تنال منها حتى أنهكت قواها ولم تعد تستطيع مقاومة أعدائها الأشداء .

أما السلاجقة فقد أنن لهم السلطان محمود بن سمعيكتكين بالاقامة فى الأرانسى المحيطة ببخارى ، ولما شعر بزيادة خطرهم على دولته بعد أن قوى أمرهم محبس أحد زعمائهم فى احدى القلاع ببسلاد الهند(١٥٦) ، وأبقاه رهينة حتى يضمن عدم خروج السلاجقة من طاعته (٢) ، ولم يستطع السلاجقة الوقوف فى وجه السلطان محمود لمتوة بأسه ، ومهما يكن

<sup>(1)</sup> Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 353.

<sup>•</sup> ٤٣٢ بن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٣٠ (٢) Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 354.

<sup>- 180 - (</sup>م. ١٠ - الديل الاسلامية المستقلة )

من أمر علم يكن هناك ثهة خطر على الدولة الغزنوية من ناحية السلاجةة في عهد السلطان محمود بن سبكتكين(٢) .

ولما توفى السلطان محمود ، وخلفه ابنه مسعود بدأ السلاحة يكشفون عن نواياهم الحقيقية تجاه الدولة الفزنوية ، ألا وهى اغتصاب بعض أملاك الدولة الفزنوية لانفسهم ، ولم يستطع السلطان مسعود وقف أطماعهم عند حد()) . وقد الحقوا به هزيمة منكرة سنة ٢٧٤ه/١٥٠٨م وهو عائد من (٥) غزوته لطبرستان ، وكان جنده مرهقين والأسلحة قد علاها الصدأ بسبب رطوبة الجو في هذه الجهات ، على أن السلطان مسعود استهان بها حدث رغم تحذير مستشاريه بل بعدم ترك خراسان لهولاء الطامعين المفامرين ، بل عمد الى مصالحتهم بشروط سهلة حتى يستطيع التفرغ بعد ذلك لاحدى غزواته في بلاد الهند ، وكان من أثر هذه السياسة أن البلد الأمور من أيدى السلطان مسعود ، عندما عاد من الهند(٢) غما لبث أن سيطر طفرل بن ميكائيل بن سلجوق على خراسان ، وأعلن نفسه ملكا(٧) عليها في صيف ٢٣٤ه/٠١٠م وهكذا فقدت الدواسة الفزنوية الليم خراسان ، وأعلن

ولم يكتف السلاجقة بذلك بل انتهزوا فرصة قتل السلطان مستعود واستولوا على طبرستان وجرجان وسبجستان ، وسار طغرل الى خوارزم فحاصرها واستولى عليها ، كما أن ابراهيم ينال انتزع الرى ، وسار منها الى همدان وامتلكها ، وانتزع طغرلبك بلاد الجبل وكرمان ، وفي سنة ١١٥٠/٥ ما المثلك طغرلبك احضهان (١) ، وعلى ذلك استولى السلاجة على الكثير من بلدان الدولة الغزنوية ، ولم يبق لها سوى الخليم غزنة وممتلكاتها في الهند (١٠) .

<sup>(</sup>۲) براون: تاریخ الادب الفارسی ج۲ ص ۲۱۲ ـ ۲۱۶ ۰

<sup>(</sup>٤) تاريخ البيهتي ص ٢٨١ ـ ٢٨٥ ٠

<sup>(°)</sup> ابن خلدون : العبر وديوان البتدأ والخبر جاء ص ٣٨١ - ٣٨٢ ٠

<sup>(6)</sup> Lane Poole; Medieval India under Mohammadan Rule, p. 44.

۲۱۲ ـ ۲۱۲ ـ ۲۱۲ ۰
 ۲۱۲ ـ ۲۱۲ ۰

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٢ م. Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 304.

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير : الكامل سي التاريخ حوادث سنة ٤٤٢ ه ٠

<sup>(</sup>١٠) خوند مير : خويب السير ج١ ص ٢٩ \_ ٠٠٠

على أن الغور هم الذين عملوا على زوال الدولة الغزنوية وانتهاء حكم بيت سبكتكين(١١) ، ولقد بدأ الفور يعيثون غسادا منذ عهد السلطان محمود بن سبكتكين ، لكن هذا السلطان اشتبك معهم في عدة معسارك ، هذمهم فيها وأجبرهم على التزام الهدوء والسكينة طوال عهده(١٢) ، ولما انشعلت الدولة الغزنوية بالصراع المرير الذى حدث بينها وبين الاتراك السلاجقة ، وجد الغور الفرصة سانحة لهم لتقوية أمرهم ، ومن نفوذهم على حساب الدولة الغزنوية ، وظهرت نواياهم السيئة تجاه الدولة الغزنوية وانحة جلية في عهد السلطان بهرام شماه بن مسمود ، اذلك عول هذا السلطان على اضعاف شأن الفور ، ودبر مؤامرة استطاع أن يتخلص بها من زعيم الغور محمد بن الحسين(١٣) ، فتولى بعده في حكم الغور أخدوه

استنكر الفور قتل السلطان الغزنوى لحاكمهم محمد بن الحسسين وعولوا على الانتقام من بهرام شاه ، وأعد سورى حاكم الفور حالعة لذلك ، فقوى من أمر قومه ، وأحسن اعدادهم وسسار على رأس جيش كبير الى غينة لملانتقام من قتل أخيه ، وانتزع هذه العاصمة الاسسلامية الكبرى من أيدى سلطانها بهرام شاه : ولما بلغ سورى غزنة بجحافله الكبرى من أيدى سلطانها بهرام شاه : ولما بلغ سورى غزنة بجحافله رأى بهرام شاه أنه لا يستطيع التصدى للفور الأقوياء فانسحب الى البلاد الفزنوية الهندية ، ليجمع جيشا قدويا منها ، ويعود الى عاصمة ملك لتخليصها من نير الغور(١٥) ، أما الفور بقيادة سورى فقد اسمولوا على غزنة ، لكن جند غزنة وأهلها ساءهم احتلال الفور لبلدهم ، وانتزاع الحكم من سلطانهم ، فظلوا يترقبون الغرص المناسبة المتخلص من الهنور ، وراتتهم هذه الفرصة حينما عاد السلطان بهرام شاه من الهندد الى غزنة (١٦) على رأس جيش كبير لاسترداد حاضرة ملكهم ، غوقف جند غزنة غزنة غزنة

<sup>(</sup>١١) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر جه ص ٢٨١ ٠

<sup>(</sup>۱۲) تاریخ البیهنی ص ۱۲۳۰

أبو القدا: المختصر في أخبار البشر ج١٢ ص ٢٥٠

<sup>(</sup>١٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٣٢٥ ه -

<sup>(</sup>١٤) أبو الله: المختصر في أخبار الصشر جـ٢ من ٢٠٠

Lane Poole: Medieval India under Mohammedan Rule. p. 47.

<sup>(</sup>١٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢ هـ ٠

<sup>(</sup>١٦) ابن خلدون العبر وديوان المبتدأ والخبر جاء عن ١٨٨ ـ ٣٨٩ ٠

وأعلها حكما كان منتظرا حالى جانب السلطان الغزنوى حينما اشستبك مع سدورى حالذى اغتصب أعز قطعة من مملكته وقد دارت الدائرة (١٧) على سورى وقبض بهرام شاه عليه وقتله وولى الغور الأدبار الى ديارهم ودخل بهرام شاه غزنة ظافرا منصورا في (١٨) المحرم سنة ٣١٥/١١٨ وابتهج أهلها بمقدمه وبقهر الفسزاة الطامعين ويعلى ذلك اسستطاع بهرام شاه أن يسترد حاضرة ملكه ويبقى الملك في بيته بعد أن كاد

لما قتل سورى خلفه علاء الدين الحسين بن الحسين الذى عسول على استعادة غزنة ، والانتقام من سلطانها وأهلها لمتنكيلهم بجند الفور وللكهم سورى ، فسار على رأس جيش كبير الى غزنة ، واستولى عليها وولى السلطان بهسرام شاه هاربا الى بلدة تسسمى كرمان بين غزنة والهند بين غزنة والهند من غزنة الى بلاده ، بعد أن استخلف عليها أخاه سيف الدين الحسين وأمره باقامة الخطبة له فى غزنة ، كما أمره بأن يحسن السيرة فى أهلها فحكم سيف الدين غزنة بالعدل ، وأجزل على أعيانها الصلات النفيسة وخلع عليها خلعا(٢٠) سنية ، حتى تطيب نفوسهم ، ويخلدموا للمهدد الجديد(٢١) .

على أن هذه السياسة لم تؤت ثمارها ، أذ كان أهل غزنة لا يزالون على ولائهم وأخلاصهم لبيت سبكتكين ، ويعارضون بشدة حكم الغور لهم ، واعدوا العدة لتحقيق سياستهم ، غلما حل شستاء سنة ١١٥٤مم/١١٥٩م وانقطع الطريق سبعد أن غطاه الثلج سبين غزنة وبلاد الغور ، وأمن أهل غزنة عدم وصول النجدات العسكرية من الغور الى أعدائهم في غزنة ، نادى أهل غزنة بشيعار بهرام شياه ، وأرسلوا اليه يطلبون منه القسدوم ليهم ، والعودة الى حاضرة ملكه وتخليصهم من الغور المغتصبين للحكم من اليهم ، والعودة الى حاضرة ملكه وتخليصهم من الغور المغتصبين للحكم من

<sup>(17)</sup> Lane Poole : Medieval India under Mohammedan Rule, p. 64-67.

<sup>(</sup>١٨) أبن الغدا: المختصر في أخبار البشر ج٣ ص ٢٦٠

<sup>(</sup>١٩) ابن الأثير :الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٧ ه ٠

<sup>(20)</sup> Lane Poole: Medieval India under Mohammedan Rule. p. 47

<sup>(</sup>۲۱) خوندمیر . حبیب السیر ج۲ ص ۳۳

اصحابه الشرعيين ، فسار بهرام شساه الى غزنة ، ولمسا اقترب منها ، قبض اهلها على سيف الدين حاكم غزنة الغورى سه ومهدوا لببرام شاه أمر دخول غزنة ، فدخلها وقتل سيف الدين ، وذكل بالفسور ، وبذلك استرد ببرام شاه غزنة من الغور للمرة الثانية (٢٢) .

على أن بهرام شعاه لم يلبث أن توفى ، وملك بعده ابنه خسروشساه وكان علاء الدين المسين - ملك الفور - قد أعد العدة للعودة الى غزنة واستعادتها ، والانتقام من أهلها الذين تخلصوا من رجاله وجنده سنة . ٥٥ه/١١٥٥م ، فلما علم خسروشماه بزحف ملك الفور على غزنة ، أستظ في يده وخاف العاقبة ، وترك غزنة ، وقصد لاهور تجنبا للاشتباك مع ملك الغور (٢٣) ، الأمر الذي يسر لملك الغور استعادة غيزنة ، وضمها الى حوزته (٢٤) ، ولم ينس هذا الملك موقف أهل غزنة العدائي من قومه : فالحق بهم ويلاته ، وأباحها لجنده ثلاثة أيام كالمة لقى أهلها خلالها سوء العذاب ، وحطم جميع المبانى والمنشآت التي شيدها السلطينء ٢) الفزنويون العظام مثل محمود ومسعود وابراهيم - وبعد أن أسرف في الانتقام من أهل غزنة ، أصلح أمورها ، ورأب الصدع وعاد الى بلاده ، ونقل معه من أهل غزنة الكثير (٢٦) منهم الى بلاده وأسكنهم بعض التلاع . وبذلك كفل بسياسته هذه استمرار حكمه في غزنة ، وتضاؤل منوت العناصر المناوئة له . والخلاصة أن حاضرة الفزنويين العظيمة سقطت في أيدى ملوك الفرور ولم يبق لبيت سبكتكين من مملكتهم الواسعة سوى بعض بلدان الهند(٢٧) .

لم يهنأ الغور كثيرا بحكم غزنة ، ذلك أن علاء الدين الحسين ــ ملك الغور ــ توفى ، وخلفه ابن أخيه غياث الدين ، وأقيمت الخطبة له فى غزنة ، لكن الغز طمعوا فى غزنة ، بعد موت علاء الدين ، فاستولوا عليها

<sup>(</sup>٢٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث ٥٤٧ ه ٠

<sup>(</sup>٢٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٥٤٧ ه ٠

<sup>(</sup>۲٤) براون : تاريخ الأدب الفارسي ج٢ ص ٣٨٢ - ٣٨٢ ٠

<sup>(</sup>٢٥) أبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج١ ص ٢٦٠٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٤ من ٣٨٩٠

<sup>(</sup>۲۷) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث ٤٤٧ ه ٠

أبو الفدا: المفتصر في أخبار البشر ج٢ ص٢٦٠

ابن خلدون : العبر ولديوان المبتدأ والخبر ج٤ ص ٣٠٠

وحاردوا الغور منها . وبقيت غزنة فى أيديهم خمس عشرة سنة ، ساموا أهلها خلالها سوء المعذاب ، والحقوا بهم الضر والأذى كعادتهم فى كل بلد ملكوه وفى تلك الفترة كان غياث الدين الفورى يعد العدة ، ويجمع الجيوش لاسترداد غزنة من صفقصييها(٢٨) .

سدار غياث الدين الى غزنة فى صحبة أخيه شبها الدين واشستبك النبور فى قتال مرير مع الفز . ألحقوا بهم الهزيمة وطردوهم من غزنة ، وعادوا الى امتلاكها وضموها الى مملكتهم وأحسنوا السيرة فى أهلها (٢٩) .

لم يكتف غياث الدين \_ ملك الفور \_ بامتلاك غزنة بل عقد العرزم على امتالك البقية الباقية من الدولة الغزنوية وضم ممتلكاتها الى حوزته -واستئصال شائفة أل سبكتكين ، فأرسل أخاه شهاب الدين الى البلدان المفزنوية غير الهندية واستولى عليها ، وعبر نهر السند قاصدا الاهسور ... التي نقل السلطان الفزنوي خسروشماه مقر ملكه اليها ... ولما نمي الي علم السلطان الفزنوي نبأ زحف الفور الى الاهور حصنها ، وأعد العددة للدناع عنها ، واسمعطاع المفور اثناء زحفهم الى لاهور امتلاك البالد الفزنوية(٣٠) . وفي سنة ٧٩/١١٣م بلغ الفور لاهور \_ آخر معاقدل الفزنويين \_ في جمع عظيم وحشد كبير ، وحاصروها ، وضيتوا عليها المصار ، وأرسل شمهاب الدين \_ قائد الفور \_ الى خسروشاه والى اهل لاهور يعرض عليهم الأمان على انفسهم وأهليهم وأموالهم أن يسروا أمر استلامه لاهور ، ويعرض على خسروشاه اقطاعا ؛ وحذرهم عاتبسة المعلولة بين قواته وبين الاستيلاء على البلدة ، وأبلغهم أنه لا يالوا جهدا في سبيل امتلاك لاهور ، لكن خسرو شماه وأهل لاهور أصروا على مقاومة النفور ، وبذاوا في سبيل ذلك الأنفس والأموال ، غير أن مقاومتهم للفور ما لبثت أن ضعفت ووهنت ، فأرسل خسروشناه إلى قائد النفور وفدا ف طلب الأمان ، فأجابه شمهاب الدين الغوري الى ذلبه ، ودخل الغرور لا هور ، وقبضوا على خسروشاه ، وبقى عنده مكرما شمهرين ، فأرسل غياث الدين ـ ملك الغور ـ الى أخيه شعهاب الدين يطلب منه انفساذ خسروشداه اليه ، لكن خسروشماه خشمي من عامية ارسساله الى غريمه

<sup>(28)</sup> Lane Poole : Medival India under Mohammedan Rule. p. 48.

۲۸۹ م بابل الفتا : المختصر في أخبار البشر ج٢ من ۲۸۹

<sup>(30)</sup> Lane Poole: Medival India under Moahmmedan Rute. p. 48.

ــ ملك المغور ــ وقال لشمهاب الدين : أنا لا أعرف أخاك ولا لى حديث الا معك ولا يمين الا في عنقك(٣١) .

لكن شدياب الدين أرسل آخر سلاطين بيت سبركتكين الى أخيه غياث الدين ملك الغور معه ابنه ملكاشاه حيث أمر ملك الغور بايداعهما في بعض القلاع(٣٢).

و هكذا انتهت الدولة الغزنوية سنة ٥٥٥هـ/١١٦٠م بعد أن ظلت تحديم أكثر من قرنين حس على أيدى الغور الذين اتسمعت مملكتهم ، وكثر جندهم ، واتذذ غياث الدين لنفسمه لتب سلطان ، وأمر باتامة الخطبة له بالسلطنة ، وتلتب غياث الدين والدنيا معين الاسلام ، قسيم أمير المؤمنين .

وسعفوة المتول أن الدولة الغزنوية التي قامت على انقعاض ملك السعامانيين كان لها نشعاط سعياسي كبير في آسعيا ، غاسمتطاع سلادلينها حكم دولة متعددة الأجناس ، والشعوب في قوة وحزم . ودرء كل محاولة للنيل من حكمهم ، ووحدة دولتهم ، والمقضاء على عناصر النوضي والشعب ضدهم ، نقوى شأنهم ، وعظمت هيبتهم وأمن الناس في ذلل حكومة الغزنوبين المستنيرة على أنفسهم وأموالهم . ولا يفوتنا أن نذكر أن محمود بن سبكتكين علم أقوى سلاطين هذه الدولة « يعتبر بحق بطل من أبطال الاسلام وسوط عذاب على الكفار المحدين ، حطم الأصحام والتماثيل ، ودمر الخرافات والأباطيل » ، فكان شديد التدين قاسيا على الماحدين وكفار الهنود فضلا عن أنه كان غازيا لا يقهر .

على أن عوامل الضعف والانحلال ما لبثت أن عرفت طريقها الى الدولة الغرنوية ، فقوى شأن جيرانها السلاجقة والغور وقاموا بتوسيع نفوذهم على حساب الغزنويين ، وكان ذلك فرصة أمام العناصر المتطلعة الى الاستقلال عن الدولة لرفع رأسها ، فأخذت الدولة الغزنوية تفقد أملاكها رويدا حتى قضى الفور في نهاية الأمر على البقية الباقية من ممتلكاتها .

<sup>(</sup>٢١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٧٠ -

أبو الفدا: المضمر في أضار البشر ج٢ ص ٢٦٠

<sup>(32)</sup> Lanc Poole: Medieval India under Mohammedan Rule. p. 49.

## ٢ - الدولة السلجوقية

يرجع اصل السلاجقة الى الترك الذين كانوا يقيبون فى الصحراء الواسعة الشاسعة التى تبتد من حدود الصين حتى شواطىء بحر تزوين، وكثرت هجراتهم الى شواطىء جيحون خصوصا فى وقت انهيار الدولة السامانية حيث المراعى الوفيرة .

يكتنف أصل السلاجقة الغموض ، ويبدو أن سسلجوق — حد هؤلاء التوم — ابن قائد جيش يدعى دقاق ليغو أو يوغر — ملك الخسزر جنوب روسيا(۱) — وينسب الى قبيلة غزقنق(۲) ولقد حدثت خلافات بين يفو ودقاق — الزعيم السلجوقى — اضطر على أثرها سسلجوق وأسرته الى ترك ديارهم ، والهجرة الى نواحى جند(۳) ومعه ألف فارس وألف بعير وخمسون ألف رأس من الماشية عند مصب نهر سيحون ، ويرجح أن هذه القبيلة قسد دخلت الاسسلام بعد أن توطدت العلاقات بين أفرادها وبين المسلمين من أهل جند(٤) .

النها متاوموا بالذود عنها في صد خطر كفار الترك بني جلدتهم سواشترك النها متاوموا بالذود عنها في صد خطر كفار الترك بني جلدتهم سواشترك السلاحةة في الصراع المرين الذي حدث بين القره خانية والسامانيين في القتال السيادة على بلاد ما وراء النهر ، وانضموا الى جانب السامانيين في القتال الذي دار بينهم وبين أعدائهم(ه) ، وقد تمكن سيلجوق من خيلال هذا الصراع من السيطرة على منطقة خصيبة في بلاد ما وراء النهر ، وضيمها الى امارته الناشئة(٦) .

ظل أمر السلاحقة في صعود في بلاد ما وراء النهر ، وكانت منازلهم في

<sup>(1)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 16.

<sup>(2)</sup> Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 300.

<sup>(3)</sup> Cambridge History of Iran Vol. 5. p. 18.

<sup>(</sup>٤) فامیری : تاریخ بخاری مص ۱۲۷ ـ ۱۲۹ ۰

<sup>(5)</sup> Ency. of Islam. Art Saljuk.

<sup>(</sup>١) حمد الله مستوفى قزويني : تاريخ كزيده ص ٤٣٤ .

الشتاء في نور بخارى ، وفي الصيف في سفر سمرقند(٧) ، وتوفي سلجوق بعد أن تجاوز من العمر العام السابع بعد المائة ، وله من الأولاد ارسلان وميكائيل وموسى وكان أرسلان أةوى هؤلا ءالأبناء شانا ، ولقد وقف الى جانب الأمير السامائي المنتصر في حروبه ضد القره خانية ، وحالف على تكين — أخا ابلك خان — الذي سبطر على بخارى ، كما أن أخاه ميكائيل لم يأل جهدا في سبيل غزو كفار الترك حتى استشهد ، وخلفه من الأولاد بيغو وطغرلبك محمد وجفرى بك داود ، ولقد أطاعتهم عشائرهم ، ولما خشى أمير بخارى بأسهم ، وعول على التخلص منهم ، لجأوا الى بنراخان — ملك تركستان — فأذن لهم بالمقام في مملكته على أن بغراخان ما لبث أن تمجس منهم خيفة ، فقبض على طغرلبك ، عندئذ شارت ثائرة السلاجةة ، واستبكوا مع جند بغراخان في عدة معارك ، تمكنوا على أثرها من تخليص أميرهم طغرلبك ، غير أنهم لم يستطيعوا المقام بعد ذلك في مملكة بغراخان، فعادوا الى جند (٨) .

تجالف السلاجقة مع على تكين — الهير بخارى — فاذن لهم بالاقامة في نور بخارى ، وما زالوا في النصر عيشة ، وهم في المراعي يكلاون الكلا لا يذعرهم ذاعسر ، ولا يردعهم رادع(٩) ، ووقف زعيمهم ارسسلان بن سلجوق الى جانب على تكين ضد السلطان محمود الغزنوى ، ولذلك عول محمود على التخلص من على تكين(١٠) ، ففي سنة ٢٠١ه/١٠٩م عبر نهر جيحون ، والتقي بحليفه قدر خان — ملك تركستان — واتفق مع ايلك خان على انهاء نزاع الحدود بينهما ، وواتت الفرصة السلطان محمود لجمع المعلومات عن هؤلاء السلاجقة ، وقد اطلعه ايلك خان على شجاعة جندهم، وكثرة عددهم ، فرأى انه لا يستطيع أن يامن جانبهم اذا نهض في وقت من الاوقات الى بلاد الهند، نقد يحدثوا في مملكته فسلدا طلبا لولاية أو رغبة في التغلب على احدى النواحى ، فعول على التخلص منهم ، بأن أرسل اليهم رسولا يعرض عليهم صداقته ، ويبدى لهم حسن نواياه نحوهم ، ويطلب

Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin p. 59.

Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 303.

<sup>(</sup>۷) الراوندى : راحة المدور وآية السرور من ۱٤٥٠ ·

<sup>(</sup>٨) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ج٤ مس ٣٧٦ ٠

<sup>(</sup>٩) حمد الله مستوفى قزويني : تاريخ كزيده مس ٤٧٤ ٠

<sup>(10)</sup> Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 19.

منهم ايفاد احد زعمائهم لعقد اتفاقية صداقة معهم(١١) فلما بلغت الرسالة السماع أمراء السلاجقة ، رحبوا بما جاء فيها ، وأحسنوا استقبال رسول السلطان الفزنوى ، وأرسلوا اليه كبيرهم وزعيمهم ارسلان بن سلجوق ، ولما وقد أرسلان السلجوتي الى محبود الغزنوي مع أصحابه وأعيان دولته، الحسين وفادتهم وقال: عندما نذهب الى بلاد الهند لغزو الكفار يلزمنا جيش جرار نسير به الى هذه الديار ، مها يترتب عليه عدم وجود حامية تذود عن خراسان ، ولى رغبة في أن أعقد معكم ميثاقا وتحالفا على أنه أذا خسرج على عدو أو ثار ثائر ، واحتجت الى مدد ، استعنت بخيلكم وفرسانكم . ناظهر أرسلان بن سلجوق ، رغبته في مساعدة السلطان محمود الغرنوي وقال له : لو اننى أرسلت هذين السهمين الى قومى لاجتمع منهم مائة ألف رجل ، ولو أن قوسنا أضيف اليهما الاجتمع من الرجال قدر ما أشتهى من القوم ، فتوجس محمود خيفة من السلاجقة ، وأستثمار حاجبه أرسلان جاذب فيما يجب اتخاذه حيال هؤلاء القوم ، ماشمار عليه بقطع ابهام الرجال جميعا حتى لا يستطيعوا من بعد شد القوس(١٢) أو أن يفرقهم جميعا في جيحون لكن محمود الغزنوى فضل أن ياذن لمهم باجتياز جيحون والتفرق في أطراف خراسان ، حتى يمكن السسيطرة عليهم ، وأمسر بالقبض على ارسيلان بن سلجوق وتحديد اقامته في قلعة من اعمال الملتان حتى يكون رهينة عنده ، ترغم السلاجقة على التزام الهدوء والسكينة (١٣) .

تقرب السلاحقة في مقرهم الجديد بخراسان من واليها الغزنوى الى ابى سبهل احمد بن الحسن الحمدوني، وسالوه أن يضيف اليهم مرجا من مروج خراسان ، فانزلهم مرج دندانتان ، فقروا بها وبما قاربها(١٤) .

غير ان الطماع السلاجقة لم تتوقف عند هذا الحد ، بل شمنوا غارات متعددة في اقليم خراسان اذ كان انتقالهم الى خراسان بداية لمرحلة جديدة من مراحل كفاحهم ، كما كان ذا اثر قوى موجه لمستنبل ليران وما جاورها،

<sup>(</sup>۱۱) البنداري : تاريخ دولة سلجوق من ٥

الحسيني : أخبار الدولة السلجوقية من ٣ من الحسيني : أخبار الدولة السلجوقية من ٣ (١٢) Cambridge Medieval History. Vol. p. 303-304.

<sup>•</sup> ٣ ما البندارى : تاريخ سلجوق ص • ما الحسيني : اخبار الدولة السلجوقية عن ٣ (١٣) Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 18.

<sup>(</sup>١٤) الحسينى : أخبار الدولة السلجوقية ص٣٠٠

نقد اخذوا يدعمون قواتهم وينتشرون في البلاد المجاورة لهم ، ويتحينون الفرص للانتضاض على الدولة الغزنوية أو اقتلاع جذور ها(١٥) .

زاد خطر السلاجةة في اقليم خراسان ، فوقد اهل نسا يباورد على السلطان محمود شماكين لمه عبث السلاجةة ببلادهم سنة ١١٨ ه / ١٠٢٧ م قامر السلطان أرسلان الجاذب والى طوس باخصاعهم فطلل بحاربهم نحو سنتين ، لكنه لم يستطع قهرهم ، فأرسل الى السلطان محمود يقول : لقد قوى شأن التركمان ولا يستطاع وقف فسادهم ، الا اذا خرج السلطان اليهم بنفسه ١١٨ ) ، فسلار السلطان محمود الى خراسان سنة ١٩٨هم ، ما واشتبك في معارك مع السلاجقة مزق شلملهم ، وقتل منهم كثيرين ، ولاذ من نجا منهم بالفرار الى بلخ وقهستان (١٧) .

لم يستطع السلاجقة الاقامة في بلدان الدولة الغزنوية بعد الهزائم التي لحقت بهم ، فعهدوا الى غزو البلدان الاسلامية ، وأحدثوا الكثير من اعمال الشغب والتخريب في مدن دامغان وسعنان والرى واصفهان ومراغه وهمذان وغيرها من مدن العراق واذربيجان ، وأذن لهم هرون بن التونتاش والى خوارزم — بالاقامة في أقاليم خوارزم شتاءا وامر السلطان مسعود بين محمود ، شماه ملك — والى چند — بمهاجمة خرارزم ، والتخلص من السلاحقة ، نباغت شماه ملك السلاحةة على حين غفلة وشبت شماهم(١٩) فهجروا خوارزم ، وتفرقوا في مغازة نسا وقصدار ومرو ، وأرسلوا الى السلطان مسعود يطلبون منه الأمان ، وتعهدوا بالوتون الى جانبه في وجه الطائفة التي قد تفسد في مملكته ، وبأن يكونوا أنصارا وأعوانا مخلصين له لكن السلطان مسعود لم يكن على استعداد للتحالف معهم لما يعرفه عن اطماعهم في بلدان دولته ، لذلك قبض على الرسل ، وغادر جرجان ، وتوجه الى نيسابور لمجاربة السلاحة والتخلص منهم (٢٠) لكن جيشه كان قدد أحس بوهن شديد ، وفسد سلاحه بسبب الرطوبة ، فعلاه الصدا ، وضعفت

<sup>(</sup>١٥) عبد النعيم حسنين : سلاحقة العراق وايران من ٢٦٠

<sup>(</sup>١٦) الراوندى : راحة الصدور واية السرور ص ١٥٤٠٠

بن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٢٠ . (١٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٢٠٠ . (١٧) Cambridge Medieval History. Vol. IV. p. 304.

<sup>•</sup> ١٥١ ــ ١٥١ الراوندى : راحة المصدور واية السرور ص ١٥٥ ــ ١٥١ (١٨) (19) Cambridge History of Iran. Vol. 5. p. 51-52.

<sup>(</sup>٢٠) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر جع مس ٢٧٦

دوابه لأنها لم تأكل علف الربيع ، لذلك عهد السلطان مسعود الى بعض رؤساء جنده بطرد السلاجقة من دولته ، لكن السسلاجقة هزموا الجيش الفزنوى واستولوا على معداته .

ادى انتصار السلاجة على الجند الغزنوى الى ارتفاع مكانتهم ، وازدياد هيبتهم ، وزادت الماعهم في ممتلكات الدولة الهزنوية ، وارسل اليهم السلطان مسعود قولا لينا لعلهم يكفوا عن أعمالهم العدوانية في دولته، وسير مع رسوله الخلع النفسية ، وأمرهم بالرحيل الى آمل الشبط على جيحون ونهاهم عن الشبر والفساد ، وأقطع دهستان لداود ونسالملغرلبك وفراوه لبيعو ، ولقب كل واحد منهم بالدهقان(٢١) ، فاستخفوا بالرسل والخلع ، وقالوا للرسول : لو علمنا أن السلطان يبقى علينا اذا قدر لأطعناه ، ولكننا نعلم أنه متى ظفر بنا أهلكنا لما عملناه وأسافناه فنحن لا نظيعه ، ولا نثق اليه .

ظلل السلاجقة مصدر خطر داهم على خراسان ، وفشسل عمال الغزنويين في خراسان في الدفاع عن هذه البلاد ، فأرسلوا الى السلطان مسعود يستغيثونه ، ويشكون اليه ما يفعله السلاجقة في خراسان ، فاعد السلطان جيشا كبيرا بقيادة سلباشي في سلمة ٢٦ ه / ١٠٣٧ م واشتبك سباشي مع السلاجقة في عدة معارك انتصر نيها السلاجقة ، ولما طلل مقام سباشي وعسلكره بخراسان والبلاد منهوبة ، والدماء مسفوكة وقلت الميرة والأقوات على العساكر ، بينما السلاجقة لا يبالون بذلك لانهم يقتعون بالقليل ، غادر سباشي خراسان ، نبسط السلاجقة سلطرتهم عليها (٢٢) ، ورأى السلاجقة أن الوقت قد حان لاعلان قيام دولتهم وجنى عليها (٢٢) ، ورأى السلاجقة أن الوقت قد حان لاعلان قيام دولتهم وجنى نمار انتصاراتهم ، نوحدوا قيادتهم في يد طغسرل بك الذي توجه الى نيسابور ، واستولى عليها ، ثم جلس على عرش السلطان مسعود وأعلن نيسابور ، واستولى عليها ، ثم جلس على عرش السلطان مسعود وأعلن الجديدة ، وهزم طغرل السلطان مسعود في موقعة دائدانقان سنة ٣١)ه، الجديدة ، وهزم طغرل السلطان مسعود في موقعة دائدانقان سنة ٣١)ه،

<sup>(21)</sup> Cambridge Medieval History Vol. IV. p. 303.

<sup>(22)</sup> Cambridge History of Iran Vol. 5. p. 22.

Habib Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 44-101.

تحدثنا عن قيام الدولة السلجوقية ، واتساع حدودها على حسساب الدولة الغزنوية ، ولنتحدث الآن عن تطور الحيساة السياسية في الدولة السلجوقية حتى سقوطها .

بعد أن أقام السلاجقة دولتهم على اثر انتصارهم على السلطان مسعود الغزنوى فى واقعة دندانقان ، اتخذوا الاستعدادات الضرورية لاقامة صرح دولتهم على أسسى قوية ودعائم وطيدة ، فجمعوا شملهم ، ووحدوا صنوفهم وتناسوا ما بينهم من خلافات ومنازعات ، واتفقوا على أن يوحدوا جهودهم لتقوية أمر دولتهم ، ودرء الأخطار التي تواجهها ، وتوسيع رقعتها ، والتفوا حول سلطانهم الأول طغرل بك ، وكان قدوى البائس عالى الههة .

اتخذ طغرل بك سياسة أدت الى تقوية شأن دولته ، مقد عهد الى المراد من أبناء أسرته بحكم ولايات الدولة ، وأمرهم بضموط الأمور فى ولاياتهم ، والعمل على ضم المزيد من الأراضى اليها ، واتخصد السلطان السلجوقى مدينة الرى حاضرة لدولته .

سيطر السلاجقة بعد واقعة دندانقان على اقليم خراسان \_ كما للنا \_ وعظمت قوتهم ، وتطلعوا الى مزيد من الفتح والتوسيع ، ماستولوا على طبرسيتان وجرجان ، وفي سينة ٢٤١ه/١٤ م هاجموا اقليم خوارزم واستولوا عليه ، وانتزعوه من الدولة الفزنوية(١) .

واصل السلطان طغرل توسيع رقعة دولته ، فاستولى على تزوين وابهر وزنجان وهمذان واقليم ادربيجان وكرمان ، وأرسل أخاه ابراهيم ايذال الى همذان سنة ٣٧٤ه/ ١٠٤٥م ، وأفلح في ضم الاتليم الى الدولة السلجوةية(٢) .

وفي سنة ٢٤٤ه/١٠٥٠م متح طغرل التليم اصفهان بعد صعوبات كثيرة ومحاولات متكررة ، دامت عاما كالهلا ، ولم يكتف طغرل بذلك ، بل أرسل جيشا الى الدربيجان لتأكيد سيطرة السلاجقة عليها ، وأزال

<sup>(</sup>١) ان الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٣٤٤ .

<sup>(</sup>٢) المسيور السابق : سدارث سنة، ٢٣٧هـ •

كل عقبة في سبيل نفوذ السلاجقة في هذه البلاد ، وبذلك أكبل السلاجقة سيطرقهم على اقليم ايران والبلاد المجاورة له .

تطلع السملاجة بعد سيطرتهم على ايران الى السيطرة على العراق حيث كانت الدولة العباسية تعانى الكثير من الاضطرابات والقالة ، وحاضرتها بغداد مسرحا للغتن والدسائس ، وانتهز البساسيرى ـ قائد الجند الترك ـ الفرصة ، ويسط نفوذه على بغداد ، وأصبح الخليفة العباسي فيها لا حول له ولا طول ، كما ضعف أمر الملك الرحيم البويهى ، ولم يعد له من السلطة الا اسبمها .

شجعت عوامل الضعف في الخلافة العباسية ، طفرل على التوجه الي بغداد لبسط نفوذ السلاجقة عليها ، وفي أوائل سنة ١٤)ه ، أظهر لغرل أنه يريد الحج واصلاح طريق مكة والمسير التي الشام ومصر ، وزالة المستنصر العلوى مس صاحبها مسادن الخليفة العباسي بدخول بغداد ، فأذن له ، وأقام الخطبة له غيها ، ولقبه ركن الدولة أبا طالب طغرل بك محمد بن ميكائيل يمين أمير المؤمنين (٣) .

على أن جند السلاحقة أساءوا الى اهل بغداد ، وأمعنوا فى ظلمهم وأضطهادهم ، فشار عليهم سكان الحاضرة الكبرى ، فاعتقد السلطان طفرل أن الملك الرحيم البويهى دبر هذه الثورة ، فتبض عليه ، وسييق الى قلعة بالرى ، فقضى بها ما تبقى له من عبر ، وبذلك انتبت الدولة البويهية التى كانت مسيطرة على بغداد والخلافة العباسية ، وآلت هذه البيطرة الى السلاحقة(٤) .

ولما طال مقام السلاحقة في بغداد ولحق باهلها منهم النبر والأذي أرسل الخليفة الى طغرل يطلب منه الرحيل عن بغداد ، بعد أن أسساء جنده الى أهلها ، فوافق طغرل على الرحيال عن الحاضرة العباسية ، وغادرها سنة ٨٤٤ه ، بعد أن أمضى بها ثلاثة عشر شهرا(ه) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر ج٣ ص ٤٦٠ ٠

<sup>(</sup>٤) الراوندى : راحة الصدور ص٥٠١

<sup>(°)</sup> ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٤٤٨ .

ازداد نفوذ البساسيرى بعد أن أهدته الحكومة الفاطهية بالكثير من الامدادات ، واتجه الى الموصل وسيطر عليها ، فأرسل الخليفة العباسى يستنجد بطغرل ، ويطلب منه طرد البساسيرى من الموصل ، وقد استطاع طغرل القيام بهذه المهمة ، فأسند اليه الخليفة العباسى ولاية الموصل والجزيرة وعاد الى بغداد بعد أن وطد نفوذ السلاجقة في هذه البلاد ، وقد أكرم الخليفة العباسى وفادته ، ولقبه ملك المشرق والمغسرب سنة وقد أكرم الخليفة العباسى وفادته ، ولقبه ملك المشرق والمغسرب سنة أميز المؤمنين شماكر لسعيك ، حامد لفعلك ، مستأنس اقسربك ، وقسد ولاك جميع ما ولاه الله من بلاده (٦) .

اضطر طغرل الى مغادرة بغداد لاخهاد ثورة وتهرد أخيه ابراهيم اينال عليه ، وأسرع اليه ، والتقى به فى معركة كبيرة فى همدان ، هزمه نيها ، وأصر على قتله بعد أن كثرت حركات تمرده ، وأصبح خطسرا على سلطانه(٧) .

انتهز البساسيرى فرصة انشغال طغرل فى اخماد شرة أخيه كوماد الى بغداد بعد أن استولى على الموصل ، وطرد جند السلاجةة منها ، وخلع البساسيرى الخليفة العباسي باقامة الخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر سنة .٥٥ه/١٥٨م وغادر الخليفة العباسي بغداد (٨). وزدلك دخلت بغداد في حوزة النفوذ الفاطمي .

لم يكتف البساسيرى بها حققه من نصر للدعوة الفاطعية في بغسداد بل عول على بسط سيطرته على العراق وتحرك فعلا في العراق لتحقيق اهدافه ، فادرك طفرل أن ازدياد نفوذ البساسيرى يشكل خطرا جسيها على دولته ، فانفذ كتبه الى خراسان وبلاد ما وراء النهسر « يستنفر الناس خفافا وثقالا حتى شد من الحشود الجم الغفير والعدد الكثير » وتقدم بجيشه الضخم صوب بغداد ، ولما اقترب منها أدرك البساسيرى أنه لا قبل له بمقاومته خصوصا وأن مصر لم تقسدم له مساعدات تمكنه من السوقوف في وجه السلاجة ، والتصدى لهم ، ومن ثم غادر بغداد ،

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة د ٤٤٩هـ ٠ .

<sup>(</sup>۷) البنداری : تاریخ آل سلجوق حس ۱۸-۱۸

<sup>(</sup>٨) الراوندي : راحة الصدور ص١٠٨. :

واتجه الى الكوفة ، حيث التقى بجند السلاجةة فى معركة هزم نيها ، والتقى طغرل بالخليفة العباسى التائم فى النهروان ، واجتمع به ، وقبل الأرض بين يديه ، وهناه بالسلامة ، واعتذر عن تأخره بعصيان أخيه ابراهيم ، ووعده بتعقب البساسيرى ، وقصد الشام ومصر ، والتخلص من خليفتها الفاطمى الذى يناهض السنة ، ويؤيد ويدعم حركة البساسيرى الشيعية (٩) .

عاد الخليفة العباسى الى بغداد ، وكان طغرل قد سبقه اليها ـ واقام له طغرل أحسن استقبال ، وان كانت بغداد قد خلت من أعيانها . وبذلك عادت بغداد الى حوزة الخالفة العباسية السنية . وزال عنها التقود الفاطمى ، وازداد نفوذ السلطان طفرل ، وأصبح صاحب السلطان المطلق في ايران والعراق ، بينها بقى الخليفة العباسى مسلوب السلطة (١٠) .

ولما استقر الخليفة العباسى فى بعداد رأى ضرورة التخلص نهائيا من البساسيرى تجنبا لخطره ، ودرءا لشره ، وحرصا على استتباب الأمور فى دولته ، فأرسل فرقة من الفى فارس الى الكوفة ، اشتبكت مع البساسيرى وفلوله فى عددة معارك ، وهزم وقتل ، وحملت راسه الى بغداد ، وكان فى أسر البساسيرى جماعة من النساء المتعلقات بدار الخلافة ، فأخذن وكرمن وحملن الى بغداد ، واستردت الأسوال الكثيرة التى نهبت من بغداد (١١) .

توفى طغرل سنة ٥٥٥هم/١٠٠٣م بعد أن أقسام صرح دولة وطيدة الأركان تضم العراق وايران ، وقد لعبت دورا كبيرا في مزج ايسران بالمراق حتى أصبحا يمتلان معا صورة واضحة صادقة للحضارة الاسلامية في مرحلة من أهم مراحلها ، وكان يعمل جاهدا على رفع لواء السنة ، وتشجيع أئمتها على دحض آراء مخالفيها الشبيعة (١٢) .

لما توفى طغرل أجلس وزيره عميد الملك الكندري على عرش

<sup>(</sup>٩) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والمخبر ج٣ ص ٤٦٥ ٠

<sup>(</sup>١٠) ابن الأثير : الكامل في القاريخ ، حوادث سنة ٥٥٥ه .

<sup>(</sup>١١) أن الأثير : الكامل في التاريخ ، خوادث سنة ٥٠٠هـ ٠

<sup>(</sup>١٢) عبدالنعيم حسنين : سلاجقة العراق وايرزان من ٤٥٠ ٠

السلطنة ، سليمان بن داود جغرى بك اخى السلطان طغرل وولى عهده ، غير أن الأمور لم تستقر للسلطان الجديد ، ذلك أن عض اعسراد البيت السلجوقى مالوا الى الب أرسسلان محمد بن داود جغرى بك سلماب خراسان سوالتف الناس كذلك حول الب أرسلان ، قبادر عميد الدولسة الكندرى باقامة الخطبة بالسرى للسلطان المب آرسلان ، وبعده الخيسه سليمان(١٣) .

ولما ولى الب ارسلان السلطنة ، ودخل الرى مع وزيره نظام الملك ، استقبله الكندري \_ وزير طفرل \_ احسن استقبال ، وقدم له الهدايا ، وهناه بالسلطنة ، ولكن نظام الملك خشى أن تظل الدورارة من نصيب الكندري ـ وكان يتطلع اليها ـ وساءه أيضا التفاف الدند والذاس حول الكندرى ، لذا دبر مؤامرة للتخلص منه حتى يسؤول اليسه نفوذه وسلطانه ، فحرض الب ارسلان على غريمه - الكندري - وحذره منه ، ناوجس الب ارسلان خيفة من الكندرى ، بل أمر بالقبض عليه ، وقتل قتلة شنيعة ، وقبل أن يقتل الكندري أرسل رسالتين الأولى الى الب آرسلان والثانية الى نظام الملك . جاء في الأولى للسلطان : لقد خدمتني خدمة جليلة ، مقد أعطاني عمك ملك العالم الدنيا التصرف فيه ، غلمسا امرت يتتلى اعطيتني ملك العالم الآخر جسزاء لاستشسهادي ، وبذلك تم لمى على يديكهما امتلاك الدارين الفانية والباقية . وفي الرسمالة التي بعثها الى نظام الملك حذره من العرواقب الوخيمة التي ستعود على الدولة من جراء متل الوزراء ، وأول من سيشرب من نفس الكاس - بعد الصدري -نظام الملك \_ قال الكندري لنظام الملك : بسما عودت الاتراك سل الوزراء واصمحاب الديوان ، ومن حفر الأخيه حفره وقع فيها(١٤) . ولتد تجاوز هذا الوزير السيء الطالع الأربعين من عمره حين مقتله ، وكان عالماً بالدين ، نظم قصائد شسعرية رائمسة ، ومن المتعصبين للمذهب الشائعي ناصب العداء للرائضة والأشاعرة ، وأمر بلعنهم في الساجد(١٥) وتتحتق لنظام الملك ما كان يسعى اليه ، خولاه السلطان ألب آرسلان وزارة الدولة السلجوتية (١٦) .

<sup>(</sup>١٢) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٥٠ .

<sup>(</sup>١٤) براون : تاريخ الأدب الفارسي مد١٨٠٠ ٠

<sup>(</sup>۱۰) الراوندى : راحة الصدور من ۱۱۷-۱۱۸ ٠

<sup>(</sup>١٦) البندارى : تاريخ آل سلجوى ص٢٩٠٠

حرص السلطان الب ارسالان على المحافظة على ممتلكسات الدراة السلجوقية ، وتوسيع رسمة اراضيها ، غلما ولى السسلطنة شق أمسير ختلان عسا الطاعة ، وبغع ما كل يرديه من مال الي الحكومة السلجوةية ، فعول الب ارسلان على سحق تمرده ، فسعار اليه على راس حبلة حربة ، ولمسا بلغ ختلان ، تحسن اميرها في الملاحة ، وهاجم السلطان السلجوتي القلعة ، وشهد عليها الحصار حتى استسلم امير ختلان ، وعادت هسنه الولاية الى الولاء والطاعة لمسلطان السلجوتي ، ولم تقف متاعب الب ارسلان عند هذا الحد ، بل سار الى صغانيان التي حذت حذو ختلان في التمرد والعصيان ، وحاول اميرها الاستقلال عن الحكم السلجوتي ، واستطاع الب ارسلان اعادة صغانيان الى الولاء والطاعة ، وقد توطد واستطاع الب ارسلان في دولته بعد ان دحص على هذه المحاولات الانفصالية ، وارسل اليه النقليد والخلع بهمهد من الناس(١٧) ، وبذلك اكتسب حكيه والصنة الشرعية .

ولم يواجه الب آرسلان حركات العصيان من ولاته فقط ، بل واجه مصاعب من انراد اسرته ، من ذلك ان شبهاب الدولة قتلمش تطلبع الى الوصول الى عرش السلطنة ، وجمع اذلك جيشا كبيرا ، وسار على راسه الى الرى ليستولى عليها ، ولما اقترب منه ارسل اليه ينكر عليه فعله وينهاه عن العصيان ، ويدعوه الى الطاعة ، وابدى استعداده للعفو عنه ، لاته يرعى له القرابةوالرحم ، لكن قتلمش لم يستجب لنداء السلطان ، غتد اغتر بكثرة جمعه ، واطلق لجنده العنان ، فنهبوا قرى الرى ، وبذلك لم يعد هناك بد من الحرب والمتال ، ومهما يكن من امر فقد التقى الجمعان في معركة دارت فيها الدائرة على قتلمش وجند، بل قتل في المعسركة (١٨) وبذلك عادت الى الدولة السلجوقية وحدتها ، وقوى مركز سلطانها .

كذلك أحبط السلطان الب آرسلان محساولة بمسه بيغو الاستقلال باقليم هراة سنة ٤٥٧ه/١٠٦٥م ، وطهر هذه البلاد من الثوار ، واعساد الامن والنظام في جميع انحاء خراسان وبلاد ما وراء النهر (١٩) ."

<sup>(</sup>١٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٥٤٨ .

<sup>(</sup>١٨) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حرادث سنة ٥٦ هـ ٠

<sup>(</sup>١٩) أبن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٧٩٤ه .

اتخذ الب آرسلان بعد ان استنب له الأمر في دولته سياسة تنطوى على توسيع رقعة اراضيها ، وذلك ببسط النفوذ السلجيةي على بلددان الدولة الفاطمية في مصر والشام ، والسيطرة على البلاد السيحية المجاورة ونشر الاسلام في غير بلاد الاسلام .

بدا الب ارسلان يقترب من النزاع مع الاقاليم المسيحية المجساورة لدولته ، فاتجه صوب الغرب لفتح بلاد الأرمن وجورجيا والاجزاء المجاورة لها من بلاد الروم ، وكان اهل هذه البلاد يكثرون من الاغارة على اقليم اذربيجان حتى اصبحوا مصدر قلق لسكاته ، الأمر الذي شجع السلطان السلجوقي على سرعة العمل على كبح جماح هؤلاء القوم ، والسيطرة على بلادهم المجاورة للدولة البيزنطية .

بدأ الب آرسلان حركته الحربية ، ماستولى على الجزء الأكبر من البلاد الواقعة بين بحيرة وان وأورميه ، كما سيطر على جورجيا وبسلاد الارمسن ، وقسد أزعسج ذلك المبراطسور السروم رومانوس ديوجينس Romanus Diagenes ، وأدرك أن التوسيع السلجوقي لا يقف عند حد ، بل يشكل خطرا على دولته ، فاعتزم تحويل انظار السلاجقة عن يلاده ، نسار الى بلاد الشام في عسكر كثيف ، وأغار على مدينة مذبح ونهبها وقتل الهلها ، وهزم صاحبها محمود بن صالح بن مرداس ومن معهم من حمسوع العرب ، وعاد الى القسطنينية (٢٠) .

ولما راى صالح بن مرداس - [مير حلب - قوة الدولة السلجوقية عول على الدخول في طاعة السلطان السلجوقى ، فجمع اهل حلب وقال : «هذه دولة جديدة ، ومملكة شهديدة ، وهم يستحلون دماءكم لأحسل هذا هبكم ، والراى ان نقيم الخطبة قبل ان ياتى وقت لا ينفعنا فيه تسوة ولا بذل " ماستجاب الحاضرون لدعوته ، واقيمت الخطبة في حلب للخليفة المعالس القائم بامر الله ، والسلطان السلجوقي(٢١) وسار الب آرسسلان الى حلب ، وادخلها في حوزته(٢١) ، ويذلك التي التي الخيافة العياسية بعد ان كانت تابعة للدولة الفاطهية ،

<sup>(</sup>٢٠) ابن الأشير : الكامل في الناريخ ، حوادث سنة ٤٦٣ه ٠

<sup>(</sup>۲۱) الراوندي : راحة الصدور من١١٨ ·

<sup>(</sup>١١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٦٢ه. •

راي رومانوس الرابع ـ امبراطور الدولة البيزنطية ـ ان الدولة السلجوقية تهدد ابن بلاده ، نبول على اضعافها ، ووقف خطتها التوسعية على حساب اراضيها ، ففادر رومانوس القسطنطينية على رأس جيش يتكون من مائتي الف مقساتل من الروم والفرنجة والروس والكرج والصرب والقوقاز وغيرهم من شعوب دولته ، فجاءوا « في تجمل كثير وزى عظيم » وسبار المبراطور الروم على رأس جيشه الى سلاز كرد - بن أعمال خلاط مد ولما علم الب آرسلان بذلك أعد جيشا قويا ، وسار مسرعا للقاء العدى ، وقال روهو يجد في السير : « انني أقاتل محتسبا صابرًا ، فإن سلمت فتعمه من الله تعالى ، وأن كانت الشبهادة فأن أبنى ملكشاه ولى عهدى » ، وواصل المسير بجيشية حتى اقرب بن الجيش البيزنطي ، ولمسا لاحظ السلطان الب آرسيلان أن تقوة الروم تنفوق تسوقه واستعداده ، دعا الامبراطور الى عقد هدنة حتى يستطيع اعادة تنظيسم تواته وتقوينها ، لكن الامبراطور يرفض الهدينة ، وقال : لا هدية الا في الرى ، لذلك راى السلطان السلجوقي أن الحرب امر لا معر منه ، واثار حماس جنده ، ووقعت الواقعة بين الفريقين في ٣٦٤هـ ١٠٧١م ، وكانت معركة حامية الوطيس ، انتهت بانتصار المسلمين على أعدائهم ، ومزقهم السلمون شر معزق ، وتتلوا فيهم كيف شاعوا حتى امتلات ارض المعركة بجنث قتلى الروم ، ووقع الامبراطور البيزنطي اسيرا في ايدي السلاحقة ، وسيق الى معسكر السلطان السلجوقي الب ارسسلان(٢٣) . فقال له السلطان : ما عزمت أن تفعل بي أن اسرتني ، غقال : افعل القبيع . غقال له السلطان : فما تظن أثنى أفعل بك ، قال : اما أن تقتلني ، واما أن تشبير بى في بلاد الشام ، والأخرى بعيدة وهي العنو وقبول الأموال ، واصطناعي نائبا عنك . قال السلطان السلجوقي : ما عزمت على غير هدا(۲٤) .

اطلق السلطان الب آرسسلان سراح الامبراطور البيرندلي بعد ان تعهد بدمع دية كبيره قدرها الف الف دينار وحسمانه الف دينسار ، وأن يرسل اليه عسكر الروم في أي وتت يظليه ، وأن يطلق كل أسير مسلم في أرض الروم ، وعندت معاهدة مدتها خمسسون عاما بين الفريتين ، وأنرج عن رومانوس ، وعاد الى بلاده مذموما مدحورا(٢٥) .

<sup>(</sup>٢٣) أبن الأثير : الكامل في الناريخ ، حوادئ سنة ١٤٦٣ .

<sup>(</sup>۲٤) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص١٨٥٠

<sup>(</sup>٢٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٦٦ه. •

وكان لموقعة ملازكرد أهمية كبيرة في الناريخ الاسمالامي بصفة خاصة ، وتاريخ العالم بصفة عامة ، نقد نجم عن هذه الواقعة تأسيس دولة سلجوقية في أرض الزيم في آسيا للصغرى . وقد أدى ضياع هذه البلاد من الدولة البيزنطية الى ضعفها وتدهورها حي سقطت في النهاية على أيدى السلطان العثماني محمد الناتع .

كما كان لهذه الواقعة آثار حضارية بالمغة الاعدية ، ذلك أن الثقافة المسيحية غلبت على سكان أمديا الصغرى ، واعتدت منها الى حدود أذرييجان ، فلما انسحب الروم من هذه البلاد ، ودخلت في حوزة السلاجقة علت الثقافة الاسلامية محل الثقافة المسيحية فيها ، وانتشر الاسسلام في هذه البلاد ، وانتشرت اللغتان المعربية والفارسية نيها ، لأن العربيب لغة القرآن ، والفارسية لغة الفاتحين ، وقد مهد انتشارها لمظهور اللغة التركية الحديثة بعد ذلك(٢٦) .

وضعفت الدولة البيزنطية على اشر هذه الموقعة ، ولم يعد لها دور في حماية المسيحية من ضغط الاسلام » وفي حراسة الباب الشرقي لأوربا من غزو الاسيوبين ، وبذلك لم يعد الغرب الأوربي يعتمد على البيزنطيين في هذا الدور ، انما كان عليه أن يعتمد على قوته وحدها ، وعلى ذلك مهددت موقعة ملاذكرد للحملة الصليبية المعرومة بالأولى يعد أن أصبحت المسيحية في خطر بسبب ازدياد قدوة المسلاحقة وضاعف الدولة البيزنطية (۲۷) .

ومهما يكن من امر فقد اعاد السلطان الب آرسلان غريمه واسيره الامبراطور البيزنطى رومانوس الراسع الى ببلاده ، با خلع عليه خلعة حليلة ، وخصص لمه سرادقا كبيرا ، واعطاه قدرا كبيرا من المال لينفق منه في سفره ، ثم المرج عن عدد من ضبياطه ليقرموا بخسده ، وامر عددا من رجاله بصحبته حتى يصل الى دياره سسالما ، ولم تكد تصل اخبار هذه الهزيمة الى القسطنطينية حتى ازال رعاياه اسمه من سجلات الملك ، وقالسوا : انه سقط من عداد الملسوك ، وغضب عليه المسيح ،

<sup>(</sup>٢٦) عبدالنعيم حسنين : سلاجةة العراق رايران ص٥٩٠٠

<sup>(</sup>۲۷) سعيد عاشور: الحركة الصليبية حد٨٦

واعلن ميخائيل السابع الميراطورا ، والتي التبض على رومانوس الرابع وسيات عيناه(٢٨) -

على أن السلطان الب آرسلان لم يستغل هذا النصر العظيم في محاولة الاستيلاء على بتية أسبيا الصغرى التي أصبحت معهدة له بعد ملازكرد وانما اكتنى بادخال أرمينية وانطاكية والرها في حسوزته ، واتجه الر الأطراف الشرقية من دولته الاخضاع بلاد ما وراء النهسر ، وهاجم الب آرسلان احدى القلاع الثائرة ، واخمسد ثورتها ، وقبض جنده على قائدها يوبيف الخوارزمى ، وقد اعتزم السلطان السلجوقى قتله بنفسه ، لأنه اظهر عنادا واصرارا على التعرد تسبب في قتل الكثير من جنده ، ورماه السلطان يسهم فأخطاه ، ولم يكن يخطىء سهمه ، واخرج يوسف سهما اخفاه في ملايسه لقى السلطان بسببه مصرعه (١٩١) .

وبذلك انتهى حكم السلطان الب ارسلان الذى استمر تسع سنين رسبة إشهر ، وقد حكم مبلكة تهتد من نهر جيحون حتى نهر دجلسة . ويجد عصره من أهم عصبور السلطين السلاجقة استتب نيه الامن ، وحسنت ادارة الدولة ، واتسعت ريعتها ، وقهر اعداؤها حتى أنها كانت مهايه مرهوبة الجانب . ويذكس ابن الأثير (٣٠) أن الب ارسلان كسان يكثر من الصدقات على المجتاجين من رعيته ، وقد تنسع من الأهالى بالضريبة الثبرعية تؤخذ منهم كل سنة دمعتين ، وقد اهتم بدراسة تاريخ المارك الماضين وسياساتهم عبرة وعظة له .

اكد الب آرسلان تبل أن يلتى ربه التوصية الابنه ملكثماه بالسلطنة مدوكان معه مدوامر جنده بأن يقسموا يمين الولاء والطاعة له ، وأرسل ملكثماه الى الخليفة العباسى فى بغداد يظلب منه اقامة الخطبة له على منابرها بعد وفاة أبيه ، وغادر ملكثمساه بالاد ما وراء النهر ، وعاد الى الرى ، واتخذ نظام الملك وزيرا له ، ورضع مرتبات الاجناد ، وراسسل ملكثماه اصحاب الاطراف يدعوهم الى الخطبة له والانقياد اليه (٣١) .

<sup>(28)</sup> Vasiliev: Hist of the Byzantine Empire. p. 365.

<sup>(</sup>۲۹) البنداري : تاريخ ال سلجوق ص٠٢٠

ر (۲۰) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٤٦٥ ·

<sup>(</sup>٣١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٤٦٥ •

واجه ملكشناه منهابا كثيرة في بداية حكمسه بسبب التقاض بعض الولايات محساولة الانغصال عن الدولة السلجوقية ، لكن ملكشماه احبط كل الحاولات الانفصيالية . ولم يكد ملكثماه ينتسه من نخص هده النسورات ، حتى واجه حركة اخرى قام بها عمسه قاروت بك مطالبسا. بالسلطنة ، وكان بكرمان وتت وماة اخيه الب ارسلان ، وسار طالبسا الرى حاضرة السلطنة السلجونية ـ نمول ملكشاه على دحض هذه الحركة الخطيرة ، ماصطحب وزيره نظام المسلك ، وتوجها الى هعدان المعاء مّاروت بك ، وممع حركة تمرده (٣٢) ، وكان الجند يميلون الى مّاروت بك، ودارت معركة رهيبة بين الغريقين ، انضم فيها شرف الدولة معسلم بن مريش ، وبهاء الدولة منصور ابن دبيس بن مزيد ومن معهما من المسرب والأكراد الى السلطان السلجوقي ، وانتهت المعسركة بهزيمة قاروت بك، وصعفت السلطنة لملكثساه ، ولم يعد ينازعه فيها منازع ، ودانت لمه الولايات السلحوقية بالولاء والطاعة ، أما قاروت بك فقد سيق اسسيرا الى السلطان ملكشناه ، فأمر يقتله تخلصا من شره وعقابا له على موقفسه المدائي نحسوه ، وأقر كرمان بيد أولاده ، ومنح المرب والأكراد ، الذين اشتركوا ممه في الممركة ، الاقطاعات الكثيرة(٣٣) .

غير ان الدولة السلجوتية تعرضت الحسدات شعب من الجند ، اذ انطلقوا في البلاد يعيثون غيها نهبا وفسادا ويخربون ويدمرون ، نفسوض السلطان ملكشاه وزيره نظام الملك بتدبير امور البلاد كلها دون الرجوع اليه ، وقال له : قد رددت الأمور كلها كبيرها وصعيرها اليك ، فأنت الوالد . وزاد في اقطاعه ، وخلع عليه ، ولقبه عدة القاب من بينها لقب اتابك اى الأمير الوالد(٢٤) ، وكان ملكشاه جديرا بهذه الثقة ، فاعساد الى البلاد الامن والطمانينة .

كانت بــلاد ما وراء النهــر كثيرة القلائل والاضطرابات في عهــد السلطان الب آرسلان ، نلما قتل ثبق خاتان التكين ـــماحب سمرتند ــ عصا الطاعة ، واغار على ترمد ، وضمها الى حوزته ، منتهزا مرصــة

<sup>(</sup>۲۲) البندارى : تاريخ ال سجوق من ١٨٠٠

<sup>(</sup>٣٢) الراوندي : راحة المندور من١٢١-١٢٧ .

<sup>(</sup>۲۱) البندارى : تاريخ ال سلجوق س٨٤٠٠

الاضطرابات التى اعتبت ذلك ، وانشعال السلطان الجديد ملكشاه في التصاء على الصعاب التى واجهته ، ولما استوثق الأمر للسلطان الجديد ساز التى ترمد وحاصرها وشعدد عليها الحصار ، ولما رأى جند ترسف أن لا طاقة لهم بجند السلاجةة طلبوا من السلطان العنو والصفح ، فامنهم وعفا عنهم ، واستعادها ملكشاه ثم صار التى سمرقند ، فاستقط في يد صاحبها ، فقادرها وارسل يطلب من السلطان الصلح ، وتضرع في ذلك التى نظام الملك ، وأجيب التى طلبه ، وعقد ملكشاه معه صلحا ، بل أقرد على سمرقند (٣٥) .

واصل ملكشناه سياسة ابيه الب آرسلان في العمل على توسييع رقعة الذوله السلجوتية بحيث تسيطر على العالم الانسلامي كله بما في ذلك الدولة الناطبية المتداعية ، فارسل جيشا الى بلاد الشمام سنة ١٦٨ه/٥٠ ام وانستولى على أكثرها ، ثم أرسل جيشا التي مصر ، وأوغس في الأراضي المصرية ، لكن الفاطميين بذلوا تصاري جهدهم في درء الخطر السلجوتي عن مصر ، وقعلا هزم السلاجقة ، وطردوا من البلاد المصرية(٣٦) لذلك توقف السلاجة بعد ذلك عن فكرة غزو مصر .

تطلع ملكشماه الى تأكيد سيطرته على بلاد الشمام ، فأقطعها الخيسة تاج الدولة تتشى فى سنة ، ١٩ه / ١٧٠ م وما يغتصله فى قلك النسواحى ، فقصد تتش حلب وجاصرها ، ولحق باهلها مجاعة شديدة بسبب الحصار . على الى تتش اغيطر الى رفع الحصار بعد أن تعرضت القوات السلجوقية فى دهشق لهجمات القوات الفاطمية ، وسعار تتش الى دهشق لنجدة جنده ، واستعاد السيطرة المسلجوقيسة علينا (٢٧) .

لما رحل تاج الدولة تتش عن حلب ، ختبى أهلها أن يعبود الى مهاجمتهم ، فاستنجدوا بشرف الدولة مسلم العقيلي مد صاحب الموصل لليسلموها الله ، ودخسل الأمير العقيلي حلب سمنة ٤٧٣ه ، وأخضع المعارضين لحكمه ، وأرسل الى السلطان السلجوتي يطلب اقسراره على

<sup>(</sup>۲۰) الراوندى : راحة الصدور من١٢٦-١٢٧ ٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن الأثير : الكامل في القاريخ ، حوادث سنة ١٩٦٨ .

<sup>(</sup>٣٧) ابن الأثير : الكامل في الناريخ ، بعوادت سنة ٤٧٦هـ ٠٠

حلب ، فوافق على طلبه ، واقطعها له (٣٨) ، وبذلك انضبت معظم سورية الى الدولة السلجوقية ، واتخذ تتش دمشق مقرا لدولة سلاجقة الشيام .

حرص السلطان ملكشساه على توطيد نفسوذ السسلاجقة في آسيا السفرى ، وهو بذلك يواصل سياسة أبيه التي تدعو الى مواجهة الدولة البيزنطية ، وانتزاع اراضيها جهسادا في سبيل الله ، عنى سنة .٤٧ه/ ٧٠ م أسند الى سليمان بن قتلمش بن اسرائيل حكم هذه البلاد ، ويعتبر قتلمش المؤسس الحقيقي لدولة سلاجةة الروم في آسسيا الصغرى التي نالت تحكم هذه البلاد حتى سنة .٧٠ه/ ١٣٠٠م .

لم يكتف قتلعش بحكم بلاد آسيا الصغرى ، بل سعى الى توسيع رقعة ولايته واتجه الى انطاكية — وكانت بيد الروم — وساعده على ذلك استاء اهلها بن الحكم البيزنطى ، وراسلوا قتلهش سرا ، وطلبوا بنه التوجه الى بلدهم وابتلاكها ، فابحر قتلهش على رأسن حملة كبيرة الى انطاكية ، واوغل جنده في جبال وعرة ومضايق غلقة حتى وصل اليها ، وهاجم انطاكية ، وشعدد هجماته عليها حتى فتحها ، وغنم مغانم كثيرة ، واستولى على البلدة ، وأحسن الى الرعية وعدل نيهم واعاد تصهير واستولى على البلدة ، وأحسن الى الرعية وعدل نيهم واعاد تصهير انطاكية (٣٩) وبفتح السلاجقة لانطاكية اطلت دولتهم على البحر المتوسط .

على أن أنساع رقعة الولاية السلجوقية في آسيا الصغرى ومجاورتها لولاية الشمام السسلجوقية ، أدى الى ظهسور نزاع مرير بين حكام هانين الولايتين ، ذلك أن قتلمش لم يكتسف بحكسم انطاكية ، بل تطلسح الى السيطرة على حلب ، وهاجمها ودارت حرب بينه وبين أميرها شرف الدولة مسلم بن تريش العقيلي ، انتهت بمقتل الأمير العربي ، وسيطرة قتلمش على حلب (١٤) ، على أن اسستيلاء قتلمش على حلب أدى الى وقوع صدام بينه وبين تتش سالتي كانت حلب تابعة لولايتسه \_ وراي خرورة استعلاتها ، واشتبك الأميران في معركة انتهت بهزيسة تتلمش ومقتله ، وحاسر تتش حلب ، واحبط مقاومة جند سلاجتة الروم ، واسترد حلب (١٤) .

<sup>(</sup>۲۸) المبدر السابق ٠

<sup>(</sup>٢٩) ابن الأثير : الكامل في نتاريخ ، حوادث سبنة ٢٧٤ه ٠

<sup>(</sup>٤٠٠) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، حرادت سنة ٧٧٠هـ -

<sup>(</sup>٤١) المبدر السابق ، حوادث سنة ١٤٧١ -

راى ملكشاه ان يتصد سررية لاعادة الهدوء والطمانينية الى هذا الجزء الهام من دولته المترامية الاطراف ، مفادر اصفهان ، وقصد حلب ، واخضيع في طريقه القسلاع الخارجة على سلطان الدولة ، ومن بينها الرها ، فحاصرها واستعادها من الروم ، ثم استرد قلعية جعبر ، وكان اصحابها يقطعون الطريق ، ثم عير الغرات الى مدينة حلب ، واقطعها لتسيم الدولة آتسنقر ، فعمرها واحسن السيرة في اهلها ، وراى بقيسة حكام المدن الشمامية ان أمن بلادهم لا يتحقق ولا ينجو من الخطر الا اذا انضبوا الى الدولة السلجوتية القوية ، فأرسل اصحاب شيزر واللانتيسة وكفسر طاب وغاميه وغيرهم الى ملكشساه يقسدمون له فروض السولاء وللطاعة ، فاقرهم على ما بايديهم من البلاد ، كما أقر حكم تتش في بسلاد الشمام ، وعاد السلطان السلجوقي الى بغداد بعد ان اخضيع السلطانية ، بلاد الشمام ، والجزيرة ، وخلع عليه الخليفة العباسي الخلع السلطانية ، السلجوقي بعض الوقت في بغداد ، وتزوج تركان خاتون ابنة الخليفة السلجوقي بعض الوقت في بغداد ، وتزوج تركان خاتون ابنة الخليفة العباسي سنة ، ۱۸ ه/۱۸ م ۱۲ ) .

عادت بلاد ما وراء النهر من جديد الى اثارة المتاعب فى وجه السلطان ملكتماه ، ذلك ان احمد خان بن خضر خان به صماحب سبرقند به استبد بالأهلين ، نكتبوا الى السلطان مرا يسبتغيثون به ، ويسالونه القدوم عليهم لمينقذهم من الظلم والجور ، ويستعيد نفوذه فى هذه البلاد ، فغادر ملكتماه أصفهان الى خراسان ، ومنها الى بلاد ما وراء النهر ، وقصد بخارى وإمتلكها ، كما امتلك ما جاورها من البلاد ، ثم قصد سمرقند وحاصرها وشعد عليها الحصار حتى متحها وعفا عن صاحبها ، وعهد الى احد قواده بحكم سبرقند ، ثم قصد كاشغر ، وأرسل الى ملكها يطلبه منه الدخول فى طاعته ، فوافق الملك وحضر بين يديه معلنا ولاءه له ، فأكريه وأقسره على كاشعر (١٤) ، وبذلك امتذ نفوذ السلاحقة شرقسا فأكريه وأقسره على كاشعر (١٤) ، وبذلك المتذ نفوذ السلاحقة شرقسا الغرب ، أى امتد من حدود الهند شرقا الى البحر المتوسط غربا ، وانضوت تحت لواء السياحقة أقاليم ما وراء القهير وايران وآسيا الصيغرى والمعراق والشيا الصيغرى والمعراق والشيا الصيغرى

<sup>(</sup>٤٢) البندارى : تاريخ آل سلجرق حس١٦٣٠ - .

<sup>(</sup>١٤٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حرادث سنة ١٨٢٠ -

بلغت الدولة السلجوتية أوج انساعها وعظمتها في عهد السلطان ملكتباه ، ومما لا شبك فيه أن المفضل الكبير في ذلك يرجع الى وزيسره نظام الملك الذي عرف عنه المحكمة والرشاد ، وقد بلغ نظام الملك من علسو الهمة ، وبعد الصبت ما بلغه البرامكة ، وحلت به نكبة أشبه بنكبتهم ، ونظام الملك من أبناء الدهاتين بطوس ، زال ما كان لابيه من مال وملك . وتعلم العربية ، وعلوم الدين ، ثم تدرج في سسلك الوظائف ، وظهسرت كفاعته وأمانته ، حتى اتخذه الب أرسالان وزيرا له ، ثم فوضه ملكشاه امر دولته كلها ، وطوال تلك الفترة كان الموجه الحقيقي لسياسة الدولة ، وضبط الأمور في هذه الدولة المترامية الأطراف وأسسفرت جهسوده الى جمل الدولة السلجوقية أكبر توة في الشرق ، ترهبها الأمم المجساورة ، وتخشى باسها()) .

لم تستمر العلاقات الودية بين ملكثماه ووزيره نظام إلملك ، نسدوام الحال من المحسال ، اذ سماعت هذه العلاقات لهددة عوامل منها ما يتعلق بولاية العهد ، نقد رأى نظام الملك أن بر كياروق — الابن الأكبر للسلطان ملكثماه — احق بولاية العهد من أخيه محمود ، ورفضت تركان خاتون — روج السلطان ووالدة محمود — ذلك ، ورشحت ابنها محمود لولاية العهد ، وكان في الرابعة من عمره ؛ وادى ذلك المي تدهور العلاقات بين المعهد ، وكان في الرابعة من عمره ؛ وادى ذلك المي تدهور العلاقات بين نظام الملك وتركان خاتون ولما كانت قرية التأثير على زوجها ملكشماه ، نقد الملحت في اثارة الخلافات بين الرجلين(ه) .

وكان نظام الملك يعهد بحكم ولايات للدولة للسلجوةية الى ابنسائه واحفاده واقاريه ، ويسند اليهم المناصب الرئيسية ، وكان بعضهم غاشها سمىء السيرة ، ظالما في الناس ، فنسال ذلك من سمعة الوير السلجوقي وكان احد احفاده يلى مرو فاساء ادارتها ، واستبد باهلها ، فرفع الناس شمكاياتهم الى السلطان ، فارسل الى نظام الملك يؤنبه ، ويتبع تصرف في تعيين هذا الشاب الطائش او اقاربه عبوما مين تنقصهم الخيرة ، وتموزهم التجربة واستاء الوزير — الذي تجاوز الثمانين عاما من رسمالة السلطان السلجوقي الذي هو مدين له بها بلغته الدولة في عهده من قسوة

<sup>(12)</sup> الراوندى : راحة المسبور حي176 •

<sup>(</sup>٤٥) البندارى : تاريخ آل سلجوق ص٦٢٠ ٠

وازدهار — ، وعبر عن غضبه برسالة بمث بها الى السلطان جاء نيها : ان الذى وضع التاج على رأسك قد وضع القلنسوة على رأسى ، ونتيجة لهذه الخلافات الشديدة أمر السلطان بعزل وزيره(٢٦)

على أن نظام الملك لم يلبث أن قتل بعد عنيه في رمضان سنة ١٠٩٥ه/ ١٠١٥ بالقرب من نهاوند - فقد اغتاله شماب ديلمى ، وهو داخسل للى مخيمه من طائفة الاسماعيلية ، حين ارخى الليل سدوله ، ذلك لأن نظام الملك كان شسديد العسداء والتنكيل بهذه الطائفة ، ولم يلبث ملكشساه أن دوفي بعد مقتل وزيره بشمهز واحد(٤٧) .

أخنت الدولة السلجوةية في الضعف والإنهيار بعد وناة السلطان ملكشاه ، ومن أهم أسباب هذا الضعف تنافس الأمراء السلاجقة حسول الوصول الى عرش السلطنة ، الأمر الذي أحسدت انقساما شسديدا بين أبناء البيت السلجوقي ، وبدأت هذه الخسلافات بعد وفاة السلطان ملكشاه سنة ٨٥ه ، بين بركيساروق الابن الأكبر الكشساه وأخيسه محمود ، وأيد بركياروق نظام المسلك ومن بعده أتباعه وأفسراد أسرته واساتذة وطلاب المدرسة النظلمية ، على حين وقف الى جانب محمود ، المه تركان خاتون ، والوزير تاج المسلك المشيرازي الذي خلف نظسام المسلك وقد استطاعت تركان خاتون أن تتصل من الخليفة العباسي المتدى بالله على تقليسد بالسلطنة منتهزة مرصة وجودها في بغسداد المتدى بالله على تقليسد بالسلطنة منتهزة مرصة وجودها في بغسداد أثناء موت ملكشاه ، وأودع أنصارها ، بركياروق في سبحن أصفهان ، غير أن اتباع المدرسة النظامية أخرجوه من السجن ، ونادوا به سلطانا وقتلوا الوزير تاج الملك الشيرازي لاتهامه بتدبير اغتيسال نظام المسلك ،

على أن الأمور لم تستتب لبركيساروق ، نقسد طالب عمسه تتشى سلحب الشمم سيالعرش ، واستولى على بلاد الجزيرة ، وسار الى أدربيجسان ، غير أن بركياروق أوقع به المزيمسة ، واعترف الخليفسة العباسى به سلطلة (٤٩) .

<sup>(</sup>٤٦) براون : تاريخ الأدب الفارسي مس٢٣٠ ٠

<sup>(</sup>٤٨) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي من ١٤٠٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٨٥هـ •

<sup>(</sup>٤٩) الراوندي : راحة الصدور من ١٤٢\_١٤٢٠ ·

لم يستسلم تتش للهزيبة ، بل عاود محاربة ابن آخيه ، واعد العدة لذلك ، لكنه لم يستطع التصدى لبركياروق الذي توى باسه ، وعظم شانه بعد وفاة آخيه محمود ، وانتصر على تتش بالقرب من الرى سنة شانه بعد وفاة آخيه محمود ، وبذلك تضى بركياروق على كل المحاولات التى استهدنت انتزاع السلطنة منه ، ودانت له للدولة بالطاعة والولاء .

عاد الانتسام الى البيت السلجوقى ، بعد أن ثار محد \_ اخسى السلطان \_ عليه ، وكان والمياعلى أران وكنجة ، وقصد همذان ، على أن بركياروق لم يستطع التصدى له واحباط تمرده بسبب ثورة الجند عليه ، فقوى شأن محمد \_ وأعلن نفسه في همذان سلطاتا ، ولم يلبث أن اعترف به الخليفة العباسي لما شعر بقوة بأسه ورجحان كنته(٥١) وبذلك أصبح في الدولة السلحوقية سلطانان ..

استةر النزاع بين الأخوة ، بركياروق ومحمد وسنجر ، وتكررت للحروب بينهم ، وكان الخليفة العباسى يقف من هذه الحسروب موقف المتفرج ، ينتظر ننيجة المعركة ، ويتيم الخطبة لمن علب ، ودخل بعداد ظاهرا منتصرا .

ازداد ضعف الدولة السلجوةية بسبب هذا الانقسسام الشديد بين المراء البيت الحاكم ، وفي سنة ٤٩٧ه سنة ١١٠٣م اتفق بركياروق ومحمد وسنجر على تقسيم الملكة بينهم ، وتوفى بركياروق سنة ٨٨٨ه ، بعد أن ترك الدولة السلجوةية وقد مزقتها الانتسسامات وسيطر كل أمير على ما تحت يده من البلاد(٢٥) .

ولم يستطع السلطان محمد — الذي انتسرد بالسلطنة بعد ونساة الخيه — أن يعيد الى الدولة وجدتها في وقت اشتد فيه خطر الاسماعيلية ، وبدات الحروب الصليبية ، وبوفاته سنة ١١١٥ه سنة ١١١٧م اشتد النزاع وعاد من جديد حول العرش ، ذلك أن محمود — الذي خلف ابساه — لم يعترف به عمه سنجر به صاحب خراسان وما وراء النهر ، بل أعلسن

<sup>(</sup>٥٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حرادث سنة ١٤٨٥ ·

<sup>(</sup>٥١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٤٩٧ .

<sup>(</sup>٥٢) ابن الأثير : الكامل في الناريخ ، حوادث سنة ١٩٨٨ .

نفسه سلطانا ، وبذلك اصبح للدولة - كما كان الحال من قبل - سلطانان(٥٣) .

على أن أمر سنجر لم يسستقر فى بسلاد ما وراء النهر وخراسسان ذلك أن الخوارزميين أقامرا ملكهم على حسساب دولته واشتبكوا مع سنجر فى عدة حروب انهكت تواه ومن ناحية أخرى تكرر النزاع بين الأمراء السلاجقة وتطلع كل منهم الى الوصول الى السلطنة والامراء الذى أدى الى وتوع اشتباكات بينهم وهكذا أصبحت الدولة السلجوقية منذ أواخر القرن الخامس الهجرى مسرحا للحسروب الداخلية فى الوقت الذى أحدق بها الأعداء من كل جانب .

ازداد تغسود الخوارزميين في الشرق الاسسلامي في عهد السلطان تتشر ، وتربه الخليفة المعباسي الناصر لدين الله ، وعهد اليه بتخليصه من كابوس السسلاجقة الذي قاسى هنه العباسيون سنين عددا . وتسد لتيت هذه الدعوة استجابة من السلطان الحوارزمي ، اذ تهيء له الفرصة لحد نفوذه غربا ، وتقوية صلته بدولة الخسلافة والسيطرة عليها بسدلا من السسلاجقة ، وبذلك يكتسب الخسوازميون مركزا سياسيل مرموقا في عالم الاسلام ، ومهما يكن من امر نقد سار تتش الى الري سنة ، ٥٩ه/ في عالم الاسلام ، ومهما يكن من امر نقد سار تتش الى الري سنة ، ٥٩ه/ عليه وخر السلاطين(٥٤) السلاجقة ، وانتصر عليه وخر السلطان السسلجوقي صريعا في ميدان القتال ، وأرسسل تتش راسه الى بغداد ، وسيطر الخوارزميون على الملاك السلاجقة في الشرق ، وبذلك زالت الدولة السلجوقية .

\* \* \*

ا دهرت الحضارة الاسسلامية في الدولة السسلجوةية ، فانتشرت المكتبات في المدن الكبرى ، وتقسدم فن الوراقة ، ويقصد به نسخ المكتب وتصمحيحها وتجليدها وكل ما يتعلق باخراج الكتاب ، وكان الوراقسون يبيعون هذه الكتب في دكاكينهم ، والمهتمون بالحياة الثقافية يترددون

<sup>(</sup>٥٢) المصدر السابق ، حوادث سنة ١١٥ه ٠٠٠

<sup>(</sup>٥٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٩٠ ه

على هذه الدكاكين للقراءة أو لشراء ما يلزمهم من الكتب والمصنفات ، وكانت الدراسة الابتدائية تته في الكتاتيب اما الدراسة المتخصصة فكان مقرها المسجد أو المدارس التي انشاها نظام الملك ، وسميت بالنظامية ، واهمها مدرست بفداد ، وبلغ من اهتسام الخلينة العباسي بها انه كان يعين الاساتذة فيها بلغسه ، ومن اهم المسواد التي درست بها الفقسه والحديث ، وبرز فيها علماء أجلاء مثل الغزالي ، وشلهدت المجالس العلمية في المساجد والدور والمدارس مناظرات عامية ، بسبب تعدد الذاهب الاسلامية ، وحرص العلماء على القراءة والاطلاع حتى يتمكنوا من دحس حجج معارضيهم ) وشمهدت الدولة السلجوقية حركة ترجمة نشيطة من الفارسية واليونانية الى العربيسة ، ومن العلمساء الأجسلاء الذين لعبوا دورا كبيرا في ازدهار الحياة الثقافية في العصر السلجوقي ، الوزير نظمام المملك ، وكان عالمها جوادا دينا مجلسه عامر بالتسراء والفقهاء وأبمسة المسلمين وأهسل الخير والصلاح ، أمر ببنساء المدارس في سائر أرجاء الدولة ، وأجرى لها الجسرايات العظيمة ، صنف كتساب سياسة نامة ، وكان ملكشاه قد عهد الى كبار رجال دولته بأن يؤلف كل واحد منهم رسالة في الحكم يبين ميه أنواع المفاسد والمحاسن التي انتشرت في ارجاء الدولة ، وادارة التاليمها ، والبدع التي ظهرت وعمت بين الناس ، وما أهمل الناس من عادات طيبة ، والف نظام الملك رسالته في حسوالي سنة ، وقد أعجب بها ملكثيساه ، وقضلها على غيرها من الرسالات (٥٥) ، ولأجل هذه الرسالة اتخذه هاديا وناصحا ومرشدا ، ويشتمل الكتاب على تدر كبير من الروايات التاريخية والآراء السياسية وكتبه بلغة فارسية سهلة (٥٦) .

ومن اعجب رجال هذا العصر ونوابغهم الشاعر الرحالة ناصر خسيرو ، زار مصر في عهد الخليفة الناطمي المستنصر ، واعتنق في القاهرة المنه الاسماعيلي ، ومكث في مصر بضع سنين ، وصنف كتاب ساغر نامه ، وصف فيه رحلته في مصر ووصف القاهرة ومساجدها بها في ذلك الجامع الأزهر ، كما وصف حاراتها وحدائقها ومبانيها ، وتحدث عن التنظيمات الادارية في مصر الفاطهية ونظام الجيش ، وعاد الى بلخ يدعو

<sup>(</sup>٥٥) براون : تاريخ الأدب الفارسي مس٢٦١ ٠

<sup>(</sup>۵۱) براون : تاریخ الادب الفارسی مس۲۱۱ .

الفاطبون ، ولقب حجة خراسان ، وحاول خصيومه قتله ، فهرب منهم الى بعض الجبال حيث بقى عشر سنين يقتات بالعشب والماء ، وله ديوان ابرز فيه آراءه الدينية والفلسفية وكلها توضح تماما عقيسدته الاسماعيلية (٥٧) ، وينضح فيها اتخاذه التأويل الذي اعتاده الباطنية (٥٨) ومن اهم مؤلفاته كتاب «روشنائي نامه» أو كتاب الضياء . و «سعادت نامه» او كتاب المسامرين» (٥٠) .

واشتهر الشاعر عمر الخيام برباهياته التي انشدها بلهجته الخاصة ، وكان فيلسوفا ودهرى وطبيعي ، عالما بالنجوم ، وقد اشترك في وضع التتسويم الجلالي في مدينة اصنهان سنة ١٩٤٤هم/١٠١٨م بتشسجيع من نظام الملك ، وقد دفن في مدينة ثيسابور ، ولا صحة لما قبل انه دفسن تحت شجيرات الورد ، وقد وصيفه القفطي(٦٠) بانه واحد من حملة العلوم اليونانية أي الحكمة والفلسفة ، وقد وقف متأخرو الصوفية على شيء من ظاهر شسعره فتقلوها الى طريقتهم ، وتحاضرروا بها في مجالسهم وندواتهم « وبواطنها حيات للشريعة لواسع ، ومجامع للاغلال جوالهع » . ويؤكد القفطي ايضا انه كان عديم القرين في العلوم والحكمة ، يضاف الى ذلك انه كان عالما بالفقه واللغة والتواريخ وقراءات السبع .

وتوفى عمر الخيام فى الفترة ما بين سنة ٥٠٩ه و ٥٣٠ه . وتبلغ مؤلماته عشرة كتب بها فى ذلك رباعياته المعسروفة وزيج ملكساه الذى اشترك فى وضعه ، وأغلب الرسائل عبارة عن رسائل علمية أو فلسفية مكتوبة باللغة العربية ، وقد نهج بعض الأدباء فى ذلك العصر منهج الخيام فى رباعياته (٢١) .

والخلاصة أن الدولة البياجونية شبهدت نهضة ثقافية وعبرانية كبيرة وعنى ملكتاه بمدينة اصفهان / وأصبحت في عهده من أهم مادن العالم وأكثرها عبرانا / وشبيد فيها كبار رجال الدولة القصور والسدور الفخصة .

<sup>(</sup>٥٧) المندر السابق من ٢٨٣٠

<sup>(</sup>٥٨) براون : تاريخ الأدب الفارسي ص ٢٨٢ ٠

<sup>(</sup>٥٩) المصدر السابق ص١٠٠٠ -

<sup>(</sup>٦٠) أخبار العلماء بأخبار الحكماء من ٢١٣٠

<sup>(</sup>٦١) براون : تاريخ الأدب الفارسي من ٢٠٧٠

### ٣ ـ دولة اتابكة الموصل الجزيرة

انتزع السلاجقة بلاد الموصل والجزيرة من أمراء بنى عقيل ، كما استولوا على ديار بكر التى كان يحكمها بنو مروان ، ففى سنة ٧٧٤هـ/ ٨٠.١م سير السلطان السلجوقى ملكشاه عميد الدولة بن فخر الدولة بن جهير الى الموصل للاستيلاء عليها ، فحاصرها حتى طلب أميرها سنرف الدولة مسلم ابن قريش العقيلى - الأمان في مقابل تسليم المدينة(١) ، فأمنه القائد السلجوقى ، واستولى على أموال وذخائر الأمير المعقيلي ، غير أن السلطان ملكشاه ما لبث أن أعاد الموصل اليه(٢) .

اعترض السلطان ملكشاه على تولية ابراهيم بن قريش الموصل بعد متدل أخيه مسلم ، وأسند ولايتها الى أبى عبدالله محمد بن مسلم ، وأضاف الله الرحية وحران وسروج وبلد الخابور ، غير أن بنى عقيل رغضوا تدخل المسلاحقة في تنصيب أمير عليهم ، وأبقوا على ابراهيم بن قريش حتى سنة ٨٦٤ه/٨٨م ، فاستدعاه ملكشاه ، واعتقله ، وأنفذ وزيره خخر الدولة بن جهير الى الموصل حيث استولى عليها (٣) .

لما توفى السلطان ملكشاه سنة ٨٥ هـ/١٠٩٦م أطلق سراح ابراهيم ابن قريش بشفاعة زوجته صفية عمة السلطان السلجوقي()) ، وسارت مع ابنها على بن مسلم الى الموصل ، فنازعه أخوه محمد في حكمها ،

<sup>(</sup>۱) كان الأمير قسيم الدولة قسنفر س والد عماد الدين زنكي س أحد قادة حدا البيس ، وانضم البيه الأمير أرتق بن أكسب س جد أمراء بنى أرتق س على رأس جمع كبير من التركمان ، ولما اشتد الحصار على أهمل الموصل أرسال الليهم ينصحهم بالدخول في طاعة المسلطان ، ويصدرهم من عاقبسة العميان ، فقبلوا نصحه ، وسلموا الموصل الى القائد السلجوةي .

<sup>(</sup> ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص ٥ ) ٠

<sup>(</sup>۲) تاریخ الفارقی ، ص ۲۲۱ ۰

<sup>(</sup>٣٨) لبن خلدون : العبر وديوان البندا والخبر جد ص٢٧٠٠

<sup>(</sup>٤) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة ذي أيوب جا ص٢٣٠٠

ودار بينهما قتال انتهى الأمر فيه بهزيمة محمد ، ثم انتزع أخسوه على الموصل من ابن جهير وتولى حكمها(ه) .

على أن على بن مسلم سرعان ما نزل عن حكم الموصل لعمه ابراهيم ابن تريش ، ويذلك امتد نفوذه الى سائر بلاد بنى عقيل ، لكن السلاحةة عولوا على استعادة الموصل ، فطلب تاج الدولة تتش من صاحبها أن يقيم الخطية له (٦) ، ولما رفض ابراهيم بن قريش ، توجه تاج الدولة الى نصيبين (٧) ، واستولى عليها عنوة من نائب صاحب الموصل (٨) ، تسم تصد الموصل ، واشتبك في معركة مع ابراهيم بن قريش انتهت بهزيمته ومقتله ، وأعساد السلطان السلجوقي الموصسل واعمالها سنة ١٨٦هم/

لكن الأمور في الموصل لم تستقر لبنى عقيل ، محدث نزاع بين محمد ابن مسلم العقيلى - صاحب نصيبين - وعلى بن مسلم - امير الموصل - فأستعان محمد بن مسلم على اخيه بالأمير السلجوقي كربوقا(١١) ، فسار الى حران واستولى عليها ، ثم توجه الى نصيبين ، وغدر بساهيها وانتزعها منه(١١) ، واتجه بعد ذلك الى الموصل محاصرها(١٢) ، ولم يستطع الأمير العقيلي الدماع عنها ، ففارقها ، واستولى عليها كربوقا

<sup>(</sup>٥) ابن خكون : العبر وديوان المبتدأ والمبر جه ص ٢٧٠ ٠

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٨٦ه .

<sup>(</sup>V) مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على الطريق من الموصل الى الشام وفيها وفي قراها بساتين كثيرة ·

<sup>(</sup> ياقوت : معجم البلدان جا ص ٢٩٢ ) ٠

<sup>(</sup>٨) أبو شابة : الروضتين ي أهبار الدولتين جا ص٥٠٠ ،

<sup>(</sup>١٠) كان ملكشاه قد اقطع مدينة دمشق وأعمالها وما جاورها كطبرية وبيت المقددس لتساج الدولة تتش ، فلسا توفى ملكشاه طبع تاج الدولة في السلطنة ، فسسار الى حلب واخذها ثم عاد الى الشام ، واشتبك في قتال مع بركياروق ابن أذيه سبالقرب من حلب ، انتصر فيه تتش ، واعتقال قواد بركياروق ، ومن بينهم الأمير كربوقا الذي ظال معتقلا حتى أفرج عنه الملك رضدوان بعد قتل أبيه تاج المدولة ،

<sup>(</sup> أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا ص ٦٦) .

<sup>(</sup>١١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٥٠ .

<sup>(</sup>١٢) أبن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٨٩٤ه .

سنة ٨٩ هـ/١٠٩٥م ، وبذلك آلت الموصل وأعمالها الى الدولة السلجوةية (١٣) .

كذلك عمل السعلاجة على انتزاع ديار بكر من الأمير أبي المظفر منصور بن مروان منذ أن وليها سنة ٢٧٤ه/ ٩٧٠م (١٤) ، فأمر السلطان ملكثماه وزيره غخر الدولة بن جهير بالاستيلاء على ديار بكر ، واقاسة الخطبة له ، ونقش اسمه على السكة ، غسار اليها سنة ٢٧٨ه/ ١٠٨٥ وضم السلطان اليه جيشا بقيادة الأمير أرتق بن أكسب ، فمضى الأمير المرواني الى شرف الدولة مسلم سلم صاحب الموصل وطلب منه أن يعاونه ضد من يحاول مهاجمته (١٥) ، على أن يسلم اليه آمد ، فأجسابه الى مقربة من آمد انتهى الأمر فيه بانتصار القائد السلجوقي وعاد شرف الدولة مقربة من آمد انتهى الأمر فيه بانتصار القائد السلجوقي وعاد شرف الدولة مهزوما الى بلاده (١٦) .

امتد نفوذ ابن جهير الى آمد ثم ميامارقين ، كما استولى على اموال بنى مروان ، وأرسلها الى السلطان السلجوقى(١٧) ، ثم أنفذ حيشا الى جزيرة ابن عمر — وهى لبنى مروان — فضمها الى حودته ، كما سلط نفوذه على معظم قلاع وحصون ديار بكر ، وقدد أحسن ابن جهير الى اهلها ، ورفع عنهم ما كانوا يعانونه من الظالم(١٨) .

لما حل الضعف بالدولة السلجوةية بعد وفاة السلطان ملكشماه ، استقل كل أمير بولايته ، غانقسمت الدولة السلجوقية الى دويسلات

<sup>(</sup>١٣) ابن خلدون : العبر وديوان البتدا والخبر جه ص١٧٠ .

<sup>(</sup>١٤) أول من حكم ديار بكر من بنى مروان أبو على الحسن عقب مقتل خاله باذ الكردى سنة ١٨٠ه أثناء محاولته الاستيلاء على الموصل ، تزوج الأمير المرواني من امسراة خاله ، وتوجه الى حصن كيفا ، وحكمه ثم بسط نفوذه على سسائر ديار بكر ولسا توفى تعاقب بنوه على حكم ديار بكر حتى استولى عليها السلاجقة سنة ٤٧٨ه .

<sup>(</sup> ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٨٠هـ ، ٢٧٨هـ ) ٠

<sup>•</sup> ۱۲، ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١٠ : (١٥) Ency : of Islam : Art Marwanids.

<sup>(</sup>١٦) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا حي١١٠٠٠

<sup>(</sup>١٧) ابن خلدرن : العبر وديوان البندا والخير جه ص٨٠٠

<sup>(</sup>۱۸) تاریخ الفارقی می ۲۱٦ ۰

مستقلة . ومع ذلك ظل امراؤها يظهرون الولاء والطاعة للسلطان السلجوقي .

اتخذ كل أمير من هؤلاء الأمراء قائدا تركيا يقوم بتدريب أبنائه على فنون الحرب والقتال ، وأساليب الادارة والحكم ، يسمى أتابك ، أى الأمير الوالد(١٩) ، فلما عين عماد الدين زنكى أتابكا على الموصل ، كان مؤدبا لصفيرين من أولاد السلطان السلجوتي محمود(٢٠) ، غير أنهما لم يقوما بادارة شئون البلاد(٢١) .

استاثر الاتابكة بالمنفوذ دون الامراء بسبب ما كانوا يتعتعون به من سلطة أبوية ، ومما ساعد على ازدياد نفوذهم أن الاتابك كان يتزوج من أم الأمير السلجوقى المتوفى ، ويتزوج الأمير الجديد من ابنة الأتابك ، وقد يسر ذلك للاتابكة اقامة أسرات حاكمة مستقلة فى بالاد الموصل والحزيرة (٢٢) .

نفى الموصل مكن السلاجقة عماد الدين زنكى من حكمها ، ذلك أن أباه قسيم الدولة اقسنقر كان مملوكا تركيا من مماليك السلطان السلجوقى الب آرسلان ، ثم صار من أعيان دولة ابته السلطان ملكشاه وأكابر أمرائه وبلغ من على منزلته عنده أن لقبه قسيم الدولة (٢٣) ، ثم عهد اليه بولاية بعد حلب أن زال سلطان بنى عقيل عنها سنة ٤٧١هـ(٢١)/١٨٣/١٨٠

لسا توقى السلطان ملكتباه سنة ٨٥٤هـ/١٩٠٢م خرج آقسنقر على طاعة السلطان السلجوقي تاج الدولة تتش ، لكنه ما لبث أن قضى عليه سنة ١٨٤هـ/١٠٩م ، واستولى على أملاكه . وبذلك حرم عمساد الدين زنكى ابن آقسنقر من أملاك أبيه(٢٥) .

<sup>(</sup>١٩) واتاء معناها بالتركية أب و وبكه أمير ٠

<sup>(</sup>۲۰) ابن طكان : رفيات الأعيان جا ص ٣٠٥٠

<sup>(</sup>٢١) ابن القلائسي : ذيل تاريخ ذمشق ص٢١٧٠

<sup>(22)</sup> Cambridge Medieval History. Vol. p. 316.

Cibb. Damascus Choronicle of Crusaders. p. 23.

<sup>(</sup>٢٢) ابن الاثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٥٠ .

<sup>(</sup>٢٤) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا ص ١٦-٦٦ ٠

<sup>(</sup>٢٥) المقريزي : السلوك لمعرقة دول الملوك • القسم الاول • جا ص٣٣٠ •

اجتمع مماليك آقسمنقر حول عماد الدين زنكى(٢٦) ، وأحاطه الأمير كربوقا ــ الذى استولى على الموصل ــ برعايته ، وضع مماليكه الى جنده وأقطعهم الاقطاعات واستعان بهم فى حروبه ، واشترك عماد الدين مع كربوقا فى غزو آمد(٢٧) ، ولم يزل زنكى فى خدمة كربوقا حتى وماته سنة ٤٩٦هـ/١١٠٢م(٢٨) ،

ذاع صيت عماد الدين زنكى لما أبداه من الشبجاعة أثنساء قتال الصليبيين فقد اشترك مع مودود مد أمير الموصل في مهاجمة طبرية (٢٩) وقاتل القرنجة على باب هذه المدينة (٣٠) ، وكافأه المسلطان السلجوقي محمد ، بأن أسند اليه شعنكية (٣١) البصرة وواسط سنة ٥٠٧ه /١١٣م،

ولما ولى السلطان محمود الحكم أقر أخاه الملك مسعود مع أقابكة جيوش بك في المارة الموصل ، غير أنه خرج على السلطان بتحريض من أتابكة الذي خطب بالسلطنة ، مما ترتب عليه قيام حرب بيهما حلت نيها الهزيمة بمسعود وأتابكة (٣٣) . ثم عفا السلطان عنهها ، وولى آقسنقر البرسقى على الموصل سنة ٥١٥ه(٣٤)/١٢١م وأضاف اليه الجزيرة وسنجار ونصيبين وغيرها من أعمال الموصل(٣٥) .

<sup>(</sup>٢٦) أبن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٨٩هـ : Lane Poole : Saladin. p. 35.

<sup>(</sup>۲۷) أعظم من ديار بكر ، وأجلها قبرا ، وأشهرها ذكرا وهو يلد حمين ركين تحييط به دجلة بشكل شبه مستدير كالهلالي .

<sup>(</sup>٢٨) لما ماجم كربوقا أمد واشتد القتال وكثرت جموع التركمان القي كربوقا عماد الدين زنكي بين أرجل الخيل ، وقال لمجنده : « قاتلوا عن ابن صالحبكم » فحين أذن أشتد قتالهم ، وقوى حماسهم وانتهت المعركة باستيلاء كربوقا على آمد .

<sup>(</sup> أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج١ ص٦٦ .

<sup>(29)</sup> Lane-Poole: Saladin. p. 37.

<sup>(30)</sup> Zoe Olden Bourg. Les Croisades. p. 278.

<sup>(</sup>٣١) الشحنة : رياسة الشرطة ، أو الأمير المشرف على حراسة المدينة أو محافظها • المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ، القسم الأول جا ص ٣٥ •

<sup>(</sup>٣٢) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الإتابكية ص٢٤٠ • 21 or · A Hist of Crusades Vii 1 170

<sup>(33)</sup> Setton: A Hist, of Crusades. Vil 1. 170.

<sup>(</sup>٣٤) أبو شامة : الروضتين في أخيار الدولتين جا ص٧٧٠٠

<sup>(</sup>٣٥) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص٣٠٠٠

اشعقرات عماد الدين زنكى فى المحسروب التى دارت بين آقسسنقر البرسقى (٣٦) ودبيس بن صدقة (٣٧) عماحة الحلة على وانتهت بهزيمة (٣٨) دبيس ، ولما استقر رأى آقسنقر على العودة الى الموصل طلب من عماد الدين زنكى أن يصحبه فى المسير اليها لكنه رغض وقال الأصحابه : « قسد ضبرنا مما نحن فيه ، كل يوم قد يملك البلاد أمير ، ونؤمر بالتصرف على اختياره وارادته ، ثم تارة بالعراق ، وتارة بالموصل ، وتارة ببسلاد الجيرة ، وتارة بالشام (٣٩) ، ثم قدم على السلطان محبود فأكرم وفادته وتوثقت بينهما عرى الصداقة ، كما اتصل فى نفس الوقت بالخليفسة المسترشد واكتسب وده واحترامه (٤٠) .

لما هاجم أنصار دبيس بن صدقة صاحب مالحلة ما البصرة ، وعاثوا فيها فسادا ، أعاد السلطان تولية زنكى شدنة لها ، فسار اليها واستطاع أن يصد المفيرين عنها ، ويعيد الأمن الى نصابه ، فعظم شائه عند السلطان وأسند اليه شحنكية العسراق ، وفوضها اليه مصاغة الى ما لذيه من الاقطاع(١٤) .

أما فيها يتعلق بامارة الموصل ، فانه بعد مقتل البرستى سنة . ٥٦ه من خلفه في حكمها ابنه عزالدين مسعود ، وأقره السلطان على

<sup>(</sup>٢٦) كان الأمير اقسنقر البرسقى فى خدمة السلطان محبود تاصحا له ، ملازما له فى خروبه كلها بمجاهدة الفرنجة ، وقد أصلح امر الموصل فى فترة ولايته عليها • ( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ، حوادت سنة ٥١٥ه ) •

<sup>(</sup>۲۷) ابن واصل : مغرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص٢٠٠٠

ردم بين دبيس بن صحفة الخليفة العباسي المسترشد سنة ٥٨٦ ، انشبت حزب بين دبيس بن صحفة الخليفة العباسي ، انشبه البرسقي - صاحب الموصل - وعماد الدين زنكي الى الجليفة العباسي ، فأمر الخليفة فأنهزم دبيس ، وذهب الى البرصرة ، ودخلها ونهبها وهاجمها ، فأمر الخليفة البرسقي بحفظ البصرة فسار اليها وانتزعها من دبيس وولي عليها عماد الدين زنكي، البرسقي بحفظ البصرة فسار اليها وانتزعها من دبيس وولي عليها عماد الدين زنكي، (Zoe Olden Bourg : Croisadls. p. 276).

۲۷ أبن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة ا اتابكية ص ۲۷ (۲۹)
 (40) Lane Poole. Saladin. p. 35.

بن الآثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢١٥٨
 ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب جة ص١١٠
 Zoe Olden Bourg : Les Croisaces, p. 278.

معتلكات أبيسه ، فضبط البلاد ، واحسن الى الأهلين ، وكان يسساعده في الحكم الأمير جاولي \_ أحد مماليك أبيه(٢٤) .

على أن عزالدين مسعود ما لبث أن توفى ، وخلفه في ولاية الموصل أخ لمه ، وظل جاولي يتولى مهام الحكم في البلاد نيابة عنه ، وأرسل الي السلطان محمود القاضى بهاء الدين أبا الحسن على بن الشهرزوري ، وصلاح الدين محمد الياغيسياني يطلب اقرار الأمير الجديد على ما يليه من البلاد ، وبذل في سبيل ذلك كثيرا من الأموال(٢٤) ، بيد أن السلطان محمود كان قد أصدر مرسوما بتسليم دبيس بن صدقة الموصل ، وأعد العدة للمسير اليها ، لكن الخليفة المسترشد عارض توليته ، وترددت الرسائل بينه وبين السلطان بتولية زنكي(؟ ٤) ، مَاقَيت هذه المَكرة قبولا من الرسولين ، ذلك أنهما كانا يخشسيان جاولي ويرفضان الدخسول في طاعته ، وطلبا من انوشروان ابن خالد ــ وزير السلطان محمود ــ تولية زنكى الموصل لأنه يستطيع الدفساع عن بلاد الموصل والجسزيرة بعد أن ازدادت هجمات الصليبيين عليها(٥٤) ، غابلغ الوزير ذلك الى السلطان ، ليقف بنفسه على رايهما في زنكي ، فتحدثا عن كفايته وثسجاعته ، فوافق على توليته الموصل وبعث في طلبه حيث سلمه منشورا بذلك ، وسبرا معه الى الموصل ولديه ألب آرسلان وفروخ شاه المعروف بالخفاجي ليشرف على تربيتهما (٢٦) ولهذا قيل له الأتابك (٧٤) .

سار زنكى قاصدا الموصل ، فدخلها دون ان يتعرض له جاولى بسل دخل فى خدمته (١٨) فأقطعه زنكى الرحبة وأعمالها ، وسيره اليها ، وأقام هو بالموصل ليرتب أمورها ، فجمل نصير الدين جتر نائبا له ، وصلاح الدين الياغيسيانى أمير حاجب ، وبهاء الدين الشهرزورى قاضيا لقضاة بلاده مكافاة لهم على جهودهم فى توليته الحكم (١٩٥) .

<sup>(</sup>٤٢) أبو اللفدا : المختصر في تاريخ البشر ج٢ من ٢٤٩٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص ٤٣-٥٥ .

<sup>(</sup>٤٤) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج٢ ص ٧٩٠

<sup>(</sup>٤٥) العينى : عقد الجمال في اخبار أهل الزمان ج١٢ ورقة ٤٠

<sup>(</sup>٤٦) ابن العماد الحنبلي : شدرات الذهب في أخبار من ذهب ج؟ من ١٢٨٠

<sup>(</sup>٤٧) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج٢ ص٠٨٠

۲۱ می ۲۱ می ۱خبار الدولتین چا می ۲۱ می ۱خبار الدولتین چا می ۲۱ می (٤۸)
 (49) Lane Poole : Mohammedan Dynasties p. 162-163.

ظلت سنجارى تتبع أتابكية الموصل حتى وفاة صاحبها قطب الدين مودود سنة ٥٦٥ه/١١٩م ، اذ استقل بها ابنه الأكبر عماد الدين زنكى ، ذلك أن أباه لم يعهد له بالحكم ، انما عهد الى ابنه الآخر سيف الدين غازى ، قسار عماد الدين بن مودود الى عمه نورالدين محمود فى بالشمام ليعينه على أخذ المالك لمتسه ، فاستجاب له ، وسار الى بالد الجزيرة حيث ضم الرقة الى حوزته ، ثم زحف الى الخابور وفتحه ، كما استولى على نصيبين وسنجار (٥٠) وولى ابن أخيه عماد الدين زنكى ابن مودود على هذه البلاد التى استولى عليها (٥١) .

كذلك تمكن نورالدين محمود من الاستيلاء على الموصل وأقر أتابكها سيف الدين بن مودود عليها ، وأضاف اليه جزيرة ابن عمر (٥٢) ، واشترط عليه أن يكون طوع ارادته .

أقام عماد الدين زنسكى بن مودود أتابكية مستقلة عن الموصل في سنجار مما ترتب عليه ظهور الشقاق بين أفسراد البيت الأتابكى(٥٣) ، وعبر عن ذلك القاضى جلال الدين الشهزورى بقوله: « وفي هذا طريسق الى أذى يحصل للبيت الأتابكي لأن عماد الدين زنكي كبير ، لا يرى طاعة أخيه سيف الدين ، وسيف الدين هو الملك ، لا يرى الاصغاء لعماد الدين ، وتطمع الأعداء(٥٤) .

لما شمعر سيف الدين غازى بن قطب الدين مودود بدنسو أجله سنة ١١٨٠هم، أشار عليه كبار رجال دولته ، بأن يعهد بالامارة من بعده الى أخيه عزالدين مسعود لكفايته وحسن تصرفه الأمور ، بدلا من ابنه معزالدين سنجر شماه الذى لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره ، وكان ذلك في الوقت الذي قويت فيه شموكة صلاح الدين الأيوبي (٥٥) في بلاد الشمام ، فاستجاب له ، وأقطع ابنه سنجر شماه جزيرة ابن عمر ، فأقام

<sup>(</sup>٥٠) ابن قاضى شهبة : الكواكب الدرية في السير النورية ورقة ١٤٨ ٠

<sup>(</sup>٥١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية من ١٥٣٠.

<sup>(</sup>٥٢) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ، القسم الأول ج٢ ص٢٨٢ ٠

<sup>(</sup>٣٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٦٦ .

<sup>(</sup>١٥٤) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٥٥) أبن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٥٦ ٠

بها أتابكية مستقلة ، عرفت باسم أتابكية الجنزيرة سنة ٥٧٦ه(٥٦)/ ١٨٠٠م ٠

كذلك قامت أتابكية مستقلة في اربل سنة ٢٥ه/١١٦م ، كانت في بداية الأمر ملكا لأبي الهيجاء الكردى الهذباني ، ثم آلت الى ورثته من بعده ، واستولى عليها السلاجقة فيما بعد ، وحكمها مسعود بن محمد بن ملكشماه صاحب مراغة ـ قبل توليته السلطنة ، وفي سنة ٢٦٥ه/١١١٦م سار اليها عماد الدين زنكي ، وهاجمها وظل يحاصرها حتى قصدها السلطان مسعود من مراغة ، غرحل عنها وزل الزاب وترددت الرسل بينهما ثم اتفقا على أن يعاون زنكي السلطان في اقامة الخطبة له في بغداد وسائر العراق ، في مقابل أن ينزل له عن اربل — غير ان عماد الدين زنكي لم يلبث بعد ان آلت اليه هذه المدينة أن أقطعها للأمير زين الدين على كجك بن بكتكين(٧٥) الذي ضم الى حوزته بلادا أخرى ، مثل شهرزور وملحقاتها ، وقلاع الهكارية والحميدية وتكريت وسنجار وحران وقلعال

ولما تقدمت به السن وعجز عن مباشرة مهام الحكم ، نزل عن البلاد التي في حوزته فيما عدا اربل الى قطب الدين مودود (٥٨) .

انقسمت اسرة بنى ارتق الى فروع حكمت ماردين ، وحصن كيفا ، وخرتبرت ، وتنسب الى ارتدق بن اكسب احدد مماليك السلطان ملكثماه لله فقد ولاه حلوان وما اليها من أعمال العراق(٥٩) ، ولم يستمر في ولايته طويلا ، اذ قارق فخر الدين بن جهير لله وزير ملكثماه للهمدد غزوة آمد سنة ٢٧١هه/١٨٩م وسلم الى الثمام حيث التحق بخدمة المملطان تاج الدولة تتشى ، فولاه القدس بعد أن استولى عليها(٢٠) ،

Lane Poole: The Mohammedan Dynastics. p. 165.

<sup>(</sup>٥٦) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول من ١٨١٠

<sup>(</sup>٥٧) ابن الأثير · التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٣٥ ·

<sup>(</sup>٥٨) نفس المصدر السابق •

<sup>(</sup>٥٩) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج٢ ص١٧١٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن خلكان : ولميات الأعيان جا ص ٧١١ .

لما توفى أرتق بن أكسب خلفه ابناه سقمان وايلغازى فى حكم بيت المقدس وظلت على هذه الحال حتى انتزعها الوزير الفاطمى الأفضل بن بدر الجمالى سنة ٩١]ه/١٠٩٩م ، فخرج سقمان وايلغازى الى العراق ، فأسند السلطان محبد الى ايلغازى شحنة بغداد ، أما سقمان ، فسار الى الرها وحدثت بينه وبين كربوقا — صاحب الموصل — فتن وحروب ولما توفى كربوقا ، خلفه موسى التركماني — نائبه على حصن كيفا (٢٢) فاستنجد بسقمان ، ووعده باعطائه حصن كيفا ، فسار اليه - وأنقذه من جكرمش وجنده واستولى على حصن كيفا سننة ٩٥]ه/١١١م (٣٣) وأقام بها امارة صغيرة توارث حكمها بنوه (٦٤) .

تعاقب بنو أرتق على حكم حصن كيفا حتى وليه نور الدين محمد ابن قرا أرسلان سنة ٥٦٢ه/١١٦٦م ، وكان حليفا لصلاح الدين الايوبى ، واشترك معه في حصار الموصل ، على أن يسساعده في الاستيلاء على آمد(١٥) فعاونه في حصارها وأخذها من وزيرها ابن نيسان سنة ٥٨٩هـ (١١٨٢م) وضمها الى دولته ، وبذلك اتسع نطاق أتابكية حصن كيفا م

اما ماردین واعمالها فكانت تتبع السلطان بركیاروق ثم اقطعها لأعد مهالیکه ، ولسا حاصر كربوقا به صاحب الموصل به مدیند آمد ، استنجد مساحبها بسقمان به صماحب حصن كیفا به فانجده ، واشتبك في عدم معارك معارك معارك معاردين ، وأسر ابن أخیه یاقوتی ، ولسا اشتدت غارات الأكراد على ماردین ، وعجز صاحبها عن صدهم ، طلب یاقوتی منه اطلاق سراحه ، علی أن یساعده فی صد غارات الأكسراد ، فاحاب طلبه ، وشرع یاقوتی فی شن الفارات علی الأكسراد ، وتمكن من الاستیلاء علی ماردین(۲۷) ولم یكتف بذلك ، بل اعتزم التوسع فی منطقة

<sup>(</sup>٦١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٥ه. •

<sup>(62)</sup> Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2. p. 168.

<sup>(</sup>٦٢) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ١٢٧٠

<sup>(</sup>٦٤) زامباور : معجم الأنساب ج٢ ص ٢٤٤ ٠

<sup>(</sup>٦٠) ابن خلدون : سعبر وديوان المبتدأ والخبر جه مس٢١٢ ٠

<sup>(66)</sup> Cambridge Medieval History Vol. 4. p. 317.

<sup>(</sup>٦٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوالت سنة ١٩٥٠ •

الجزيرة ، فسار الى نصيبين واستولى عليها ، ثم قصد جزيرة ابن عهر ، لكن صاحبها جكرهش ، أوقع به الهزيهة وقتله(٦٨) ، على أن ماردين لم تستمر طويلا في حوزة جكرهش فقد انتزعها منه ستمان صاحب حصسن كيفا(٦٩) ــ ثم آل حكمها بعد وفاته سنة ٩٨ هـ/١١٤م الى أخيه ايلغازى ابن ارتق وأقام بها أتابكية مستقلة عن كيفا ، توارث أبناؤه ولايته(٧٠) .

وكان يحكم ميافارقين السلطان قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش، ثم استولى عليها الأمير سكمان ـ صاحب خالط(۷۱) ـ سنة ٥٠٢ه/ ١٠٨م وأحسن معاملة أهلها ، وخفف عنهم عبء الضرائب وعين عليها واليا من قبله .

وفى عهد هذا الوالى طمع أمراء البلاد المجاورة فى ميافارقين وانتزعوا بعض أراضيها ، فرأى السلطان أن يسند ولايتها الى حاكم آخر يدعى اللغازى فضبط أمورها ونشر العادل بين أهلها (٧٢) ، ولما توفى سنة ٥١٥ه/١٢١م ولى ابنه تمرتاش حكم ماردين ، على حين استقل ابنه الآخر سليمان بحكم ميافارقين(٧٣) .

أما عن حصن كيفا وآمد ، فان أميرهما نور الدين محمد توفى سنة ١٨٥هم/١١٥م وخلفه ابنه الأكبر قطب الدين سقمان على الرغم من أن عماد الدين ـ أخو نور الدين محمد ـ كان مرشحا لملامارة ، الا أنه

<sup>(</sup>٦٨) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص٢١٢٠

لما اعتزم سقمان بن أرتق الانتقام لابن أخيه ، أرضاه جكرمش ما صاحب الموصل ببعض المال ، على أن سقمان المتزع ماردين من على الذى خلف أضاه يأقوتى في حكم ماردين للمنصوله في طاعة جكرمش · وقال انما أخذتها لمللا يضرب البيت ، وأقطعه جبل جور بالقرب من ماردين · (ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٩٥ ) ·

<sup>(69)</sup> Cambridge Medieval History Vol. 4. p. 317.

<sup>(</sup>۷۰) زامباور : معجم الانساب ج۲ ص ۳٤٥٠٠

<sup>(</sup>٧١) قصبة أرمينية الوسطى (ياقوت : معجم المبلدان ج٢ ص٥٥٠) .

<sup>(</sup>۷۲) ابن القلانسى : ذیل تاریخ دمشق حر،۱۷۱ م

<sup>(</sup>۲۲) ابن الوردى : تتمة المختصر في تاريخ البشر جا ص٥٨٠٠

لم يتمكن من توليتها ، لاشتراكه وقتذاك مع صلاح الدين الأيوبى فى حصار الموصل غلما بلغه ما حدث ، سار الى حصن كيفا « غير أنه لم يتمكن من الاستيلاء عليه مقصد خرتبرت وضمها الى حوزته ، وكون بها الهارة ، توارث أبناؤه حكمها(٧٤) .

<sup>(</sup>٧٤) ابن خلدون : العبر وديسوان المبتدأ والخبر جه ص٢١٨٠

## العسلاقات السياسية

أظهر أتابكة الموصل والجزيرة الولاء والطاعة لسلاطين السلاجقة في غارس والعراق ، فكان زنكى أتابكا لابن السلطان محمدود (٢٦) ، وحرص على أن يظهر للخليفة العباسى وأمراء البلاد المجاورة أن الدولاء والطاعة للسلطان ألب أرسلان ، ولما توفى السلطان محمود ، حاول زنكى تولية ألب أرسلان السلطنة سنة ٥٢٥ه/١١٣م ، وأرسدل الى المخليفة المسترشد ، يطلب منه ان يقيم الخطبة لألب أرسلان في بغداد ، فرفض المسترشد (٢٧) وقال : انه صبى ، وأن السلطان عهدد بالسلطفة الى ابنه داود ابن محمود (٨٧) .

على أن ألب أرسلان لم يقبل بقاءه فى الموصل مسئوب السلطة ، بل حاول استعادة نفوذه نيها ، منتهزا فرصة غياب زنكى عنها سنة ٣٩٥ه/ ١١٤٨م ، ودبر مؤامرة تخلص بها من نائب زنكى فى الموصل ظفا منه أن ذلك يمكنه من تحقيق غايته ، ولكن أعوان زنكى فى الموصل أحبطوا محاولتة .

ولما قتل عماد الدين زنكى سنة ٢١٥ه/١١٦م نادى جند الموصل بالب ارسلان سلطانا عليهم ، وسار على راسهم الى الموصل غير أن وزراء زنكى لم يمكنوه من تولية حكمها(٢٩) .

حرص عماد الدین زنکی -- أتابك الموصل -- علی ارضاء السلطان السلطان السلطان الی بفداد السلطان الی بفداد سنة ۱۱۲۸ه/۱۱۲۸م بتكلیف من عمله السلطان سنجر بن ملكثساه

<sup>(</sup>٢٦) العيني : عقد الجمان في اخبار الزمان ج١٨ مي١٥٨٠

<sup>(</sup>۲٦) البندارى : تاريخ دولة سلجوق ص ١٨٧٠

ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص ٧١ ٠

<sup>(</sup>۷۷) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا ص١٠٤٠ ٠

<sup>(</sup>۲۸) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص ٤٦٠٠

<sup>(29)</sup> Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusaders. p. 288.

صاحب (٣٠) خراسان ـ ومعه الأمير دبيس بن صدقة ، ليصلح بينه وبين الخليفة المسترشد ، عنا الخليفة عنه (٣١) ، وولاه الموصل ، غلما علم زنكى بذلك - سار الى بغداد ، وأرضى السلطان ببندله الأموال الكثيرة له (٣٢) ، غاقره السلطان على الموصل وخلع عليه (٣٣) .

كذلك أسهم عماد الدين زنكى فى الحروب التى دارت بين السلاجقة، فلما توفى النسلطان محمود ، وأقام الخليفة العباسى المسترشد الخطبة الابنه داود ، حاول مسعود الوصول الى السسلطنة(١٣) ، وانتزعها لنفسه ، غير ان سلجوق شاه — عم داود — نافسه فى الحكم ، وسار فى سنة ٢٦٥ه/١١١١م الى بغداد ، ونزل بدار السلطنة ، فاسستمال السلطان مسعود عمداد الدين زنكى اليده(٣) ، وطلب منه مساعدته فى تولية السلطنة(٣٦) ، فأجابه الى طلبه ، وسار من الموصل قاصدا بغداد ، ولما بلغ تكريت ، سار قراجة الساقى — أتابك سلجوق شناه — اليها ، بينما أقدام سلجوق شناه فى بغداد مع نفر قليدل من الموسل، ودارت معركة بين زنكى وقراجة انتهت بهزيمة أتابك الموصل، وعود كثير من أقباعه ، وعودته الى بسلاده سنة ٢٦هه/١١١١م(٣٨) ، أما السلطان مسعود غدارت بينه وبين سلجوق شناه مناوشنات على مقربة من بغداد ، ولما بلغه هزيمة زنكى ، فت ذلك فى عضده ، وعاد الى

۱۰۹-۱۰۸ من ۱ منرج الكروب نى ذكر دولة بنى أبوب جا من ۱۰۹-۱۰۸
 Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. 209.

<sup>(</sup>٢١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية من ٤٤٠

<sup>(</sup>۲۷) ابن الجورزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج١٠ ص١١ ٠

العيني : عقد الجمان في أخبار أهل الزيان - القسم الأول ج١٢ ورقة١٧٠٠

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جه ص٤٣٥٠

<sup>(33)</sup> Archer: The Crusades. p. 201.

<sup>(</sup>٣٤) ابن واصل : عفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص٤٣٠٠

<sup>(</sup>٣٥) أبو اللدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٦٠ ٠

٠ ٣٨٠ العينى : عقد الجمان في أخبار الهل الزمان ـ القسم الأول ج٢ ورقة ٢٦ (١٦) Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. 194.

<sup>(</sup>٣٧) ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والامم ج١٠ ص ٢٥-٣٦ ٠

<sup>(</sup>۲۸) ابن الائير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٦هـ ٠

Setton: A Hist. of the Crusades. vol. 1. p. 457.

فارس(٣٩) ، غير أن الخليفة المسترشد استطاع أن يعقد صلحسا بين السلطان مسعود وأخيه سلجوق شاه ، على أن السلطان سنجر لم يمكن مسعود من الاستمرار في السلطنة ، بل سار الى بغداد وأمر عساد الدين زنكي ، بالقدوم اليها ليكون عونا له على مسعود ، واستطاع سسنجر دخول بغداد ، وعزل السلطان مسعود وتولية الملك طغرل(١)) .

عول مسعود على العودة الى بغداد بعد وغاة الملك طغرل سنة ٥٢٥هـ/١١٣٨ لكن الخليفة الراشد اعترض على توليته السلطة(١٤) ، واستعان بعماد الدين زنكى ـ أتابك الموصل ـ لصده عن بغداد ، غير أن السلطان السلجوقي أوقع بهما الهزيمة ، وولى السلطنة(٢٤) .

ساءت العلاقات مرة أخرى بين السلطان مسعود وعماد الدين زنكي هين خرج على السلطان السلجوتي كثير من أمراء الأقاليم ، واعتقد أن زنكي يحرض الأمراء ضده(})) ، فعول على الأنتقام منه ، بأن حشيد جيشا كبيرا سار به الى الموصل سنة ٨٣٥ه/١١٣م غير أن مسعود لم يشتبك مع زنكي في قتال(٥)) ، ذلك أن الرسل تدخلوا في الصلح بينهما ، وقد تضمن هذا الصلح أن يؤدى زنكي للسلطان السلجوقي مائة أليف دينار(٢)) ، لكن زنكي لم يؤد غير جزء من هذا المبلغ ، ونزل له السلطان عن الباقي ، لانه رأى أن زنكي هو التسخص الوحيد الذي يستطيع درء خطر الصليبين عنها(٧)) ، كما أن السلطان في حاجة الى مداراته بعد ان كثر خروج أمراء البلاد القابعة له عن طاعته(٨)) .

<sup>(</sup>٣٩) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا من ٤٩-٤٩ ٠

<sup>(</sup>٤٠) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص٤٢-٤٤ .

أبو الفدا: اختصر في تاريخ البشر ج٣ ص١٠٠

<sup>(</sup>٤١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص٤٩-٥٠ •

<sup>(</sup>٤٢) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٦٠ ٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حرادث سنة ٥٣٠ ٠

ابن وامل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص٣٥٠٠

<sup>(</sup>٤٤) المصدر السابق ج١ ص٤٦ ٠

<sup>(</sup>٤٥) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا مس١٢٠

<sup>(</sup>٤٦) ان الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص١٥٠٠

<sup>(</sup>٤٧) أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص١٧٠٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الموك والأمم ج١٠ ص١٦٨٠

Setton: A History of the Crusades. vol. 1. p. 460.

وكان مما حمل السلطان السلجوقى مسعود على مصالحة زنكى ان سيف الدين غازى بن عهاد الدين زنكى كان نائبا عن أبيه فى خدمة السلطان مسعود ، فلما ساءت العالقات بين زنكى والسلطان السلجوقى ، فر سسيف الدين غازى هاربا الى أبيه ، غير أن زنكى أمر ابنه بالعودة الى السلطان(٩) ، فكان لعمله هذا أثر بالغ فى نفس مسعود ، ومن ثم علت منزلة زنكى عنده(٥٠) .

سار قطب الدين مودود بن زنكى أتابك الموصل – على سياسة أبيسه في الاشتراك في الحسروب التي دارت مع السلاجقة ، فلما سسار السلطان محمد الى بغداد سنة ١٥٥ه(٥١)/١٥٦م لارغام الخليفة المقتفى لأمر الله على اقامة الخطبة له ، وقف قطب الدين مودود الى جانبه(٥٢) ، ودارت الحرب بن السلطان السلجوقي وأتابك الموصل من ناحية ، والخليفة المقتفى من ناحية أخرى انتهت بانتصار الخليفة على اعدائه ، وارغامهم على الرحيل عن بغداد(٥٢) .

كذلك انضم قطب الدين مودود — أتابك الموصل — الى السلطان محمد فى نزاعه مع سليمان شاه الذى اغار هو وعسكره على اعمال الموصل ، فأرسل اليه واليها زين الدين على كجك يطلب منه الكف عن مهاجمة بلاده ، فلم يستجب له ، وأعد جيشا خرج به من الموصل ، واشتبك مع السلطان السلجوقى فى معركة حلت فيها الهزيمة بالسلطان الذى تبض عليه ، وسبجن بالموصل(٤٥) .

ظل سليمان شياه في سيجنه حتى سنة ٥٥٥ه(٥٥)/١٨٦٠م حيث قدمت رسل كبار الأمراء من بلاد الجبل الى الاتهابك قطب الدين مودود

<sup>(</sup>٤٩) البندارى : تاريخ دولة سلجوق ص١٨٩٠

<sup>(</sup>٥٠) ابن الأثير :الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٥٨ ٠

<sup>(</sup>۱۵) البندارى : تاريخ دولة سلجوق ص١٨٩٠٠

<sup>(</sup>٥٢) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ١٠٩٠

<sup>(</sup>۵۳) المصدر السابق ص۱۰۸ ۰

<sup>(</sup>٥٤) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق من ٢٣٨ ٠

ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج١٠ ص١٠٥ .

<sup>(</sup>٥٥) أبن الأثير : التاريخ الباهر فد الدولة الاتابكية ص١١٤\_١١٠ .

ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم جـ ١٠ ص١٩٢ .

يطلبون منه انفاذ الملك سليمان شسماه بن محمد ليولوه السلطنة على أن يكون قطب الدين مودود مدبرا الأمر دولته ، فاستحسن قطب الدين مودود هذه الفكرة ، وأرسل سليمان شياه من الموصل الي. همدذان ، وصيار بصحبته زين الدين على كجك في عسكر الموصل ، فلما اقتربوا من بالد الجبل ، انحازت العساكر الى سليمان شاه ، وزاد بذلك عدد حندده ، فخشى زين الدين على نفسه ، وعاد دون أن يحقق غرضه (٥٦) .

كذلك كانت مسلاقة قطب الدين مودود ــ صاحب الموصل ــ بأرسلان شاه بن طغرل بن محمد يسبودها السود ، فلما ولم السلطنة ارسيل الى قطب الدين مودود رسولا يلتمس منه اقامة الخطبة له ، ونتش اسمه على السكة ، وانفاذ ما كانوا يرسلونه الى السلاطين السلاجةة فاجاب بالسمع والطاعة ، وأقام له الخطبة في الموصل والجزيرة وسائر بلاد ديار بكر . واستمرت العسلاقات الودية قائمة بينهما حتى وفاته(٥٧) ، ولما ولمي السلطان ركن الدين طفرل توثقت المسلاقة بين قطب الدين مودود وبينه ، وأقام له الخطبة في سائر بلاده(٥٨) .

#### ٣ ـ أتابكة المشرق الاسلامي:

لما استقر عماد الدين زنكى في الموصل ، اعتزم ضعم شهسمال المراق الني دولته ، فزحف بجشمه الى جزيرة ابن عمر ، وعرض على مماليك البرسقي ـ وكانوا يسيطرون على هذه الجزيرة ، أموالا في مقابل تسليم البلدة ، لكنهم رفضوا (٥٩) ، فقاتلهم قتسالا شديدا دارت فيسه الدائرة عليهم ، فطلبوا منه أن يؤمنهم ، ويسلموا له المدينة ، فأجابههم الى ذلك ودخل الجزيرة سنة ٣٢٠ هـ(٦٠)/١٢٨م وصمما الى حوزته(٦١)٠٠

<sup>(</sup>٥٦) ابن الأثير : الكابل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٥٥٠ -

<sup>(</sup>٥٧) ابن الأشير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١١٤-١١٠ .

<sup>(</sup>٥٨) الحسيني : تاريخ الدولة السلجوقية مب١٦٤ •

<sup>(59)</sup> Lane. p. Poole: Saladin. p. 52.

<sup>(</sup>٦٠) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا ص٧٧٠

<sup>(</sup>٦١) ابن قاضى شهبه : الكواكب الدرية في السيرة النورية ورقة ١٢ ٠ العينى : عقد الجمان في أخبار اهل الزمان \_ القسم الأول ج١٢ ودقة٢٠

واميل عماد الدين زنكى — بعد ضبطه أمور الجزيدة — سياسته التى تنطوى على توسيع رقعة أتابكيته ، فزحف بجيشه الى نصيبين — وكان يحكمها حسام الدين تمرتاش بن ايلغازى بن أرتق — صاحب ماردين ، فلما بلغها صاحب الموصل ، سار حسام الدين الى ابن عمه ركن الدولة داود — صاحب حصن كيفا — وطلب منه العون في صد زنكي عن نصيبين ، فاستجاب له ، واعد جيشا لهذا الفرض ، لكن زنكى لجأ الى الحيلة والخديعة (٦٢) حتى تمكن من الاستيلاء على نصيبين (٦٣) .

ولما استولى عماد الدين زنكى على هذه المدينة ، سار الى سسنجار فتاومه أهلها ، غير أنه تغلب عليهم ، وتيسر له بذلك ضمها الى حوزته ، ثم أرسل فرسمانا الى الخابور ، فاستولوا عليه ، وقصد زنكى بعد ذلك حران فلما اقترب منها ، خرج أهلها اليه معلنين له الولاء والطاعة (٦٤) .

أصبح عمساد الدین زنكی بشسكل خطرا علی مصالح بنی أرتسق فی الجزیرة ودیار بكر بعد ان استولی علی بعض بسلادهم ، هفی سنة ۱۲۹ه/۱۲۹م اجتمع ركن الدولة داود سه صاحب حصن كیفا وحسسام الدین تمرتاش ابن ایلفسازی سه صاحب ماردین(۲۰) سه وانفسه الیهما صاحب آمد ، وعدد كبیر من الأمراء ، وجهزوا جیشا كبیرا من التركهان وعولوا علی التخلص من عماد الدین زنكی(۲۱) ، فساروا الیه ، والتقی بهم زنكی عند مدینة دار(۲۷) سه وهی تابعة لبنی أرتق سه ودارت معسركة بین الفریقین انتهت بهزیمة بنی أرتق(۲۸) ، وقد ضمن هذا النصر لزنكی سیادته علی شمال العراق وأطراف آسیا الصغری(۲۸) .

<sup>(</sup>٦٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٢٥ه .

<sup>(63)</sup> Lane. Poole: Saladin. p. 49.

<sup>(</sup>٦٤) يذكر ابن الأثير أن أصل حران قاسوا كثيرا من مجمسات الفرنج ، فلمسا سسمعوا بفترحات زنكى فى الجزيرة ، قويت نفوسهم ، وعلموا أنهم قد أتاهم نصر من الله وفتح قريب ، فراسسلوه بالطاعة ، واستحثوه على الومسول اليهم ، فسار نحوهم ( التاريخ الباهر فى الدولة الاتابكية ص٨٧ ) .

<sup>(</sup>١٥) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٤هـ •

<sup>(</sup>٦٦) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص٣٥-٣٦ .

<sup>(</sup>٦٧) أبو شامة : الروضيين في أخبار الدولتين ج١ ص٧٨

۰ ۲۲۱\_۲۷۰ لبن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص من ٢٢١\_٢٧٠ (69) Stevenson : The Crusaders in the East. p. 129.

واصل زنكى زحفه على البلاد المجاورة لدولته ، فاستولى على سرجة (٧٠) ودارا(٧١) - كما انه عمل على تعقب بنى أرتق ، حين سعاروا الى جزيرة ابن عمر وعاثوا فيها فسادا(٧٢) ، واضطرهم الى الرحيل عنها (٧٣) .

ولما تحسنت العلاقات بين حسام الدين تمرتاش بن أرتق مساهب ماردين وعمساد الدين زنكى ، انضم اليه في حصساره لآمد(١٤) ، فاستنجد صاحبها سعد الدولة أبو منصور ، بالأمر ركن الدولة داود ماهب حسن كيفا ما فاعد جيشا توجه الى آمد لصد المفيرين عنها ، ودار قتال بين الفريقين على أبواب المدينة ، حلت فيه الهزيمة بركن الدولة ، وقتل عدد كبير من جنده(٧٥) ، وظل عماد الدين زنكى وحسام الدين تمرتاش يحاصران آمد سنة ١٣٣٥ه/١٣٣ م دون ان يتمكنا من الاستيلاء عليها(٧٦) .

كان عماد الدين زنكى يطبع فى الاستيلاء على بعض قسلاع ديسار بكر (٧٧) حتى يتيسر له ضم هذا الاقليم الى حوزته ، فقصد قلعة الصور ، وظل يحاصرها حتى استولى عليها سنة ١١٣ه/١١٦م ثم حاصر قلعتى المقسر وشوش (٧٨) وضمها الى اتابكيته (٧٨) ثم واصل زنكى زحفه

<sup>(</sup>٧٠) حصن بين نصئيين ودنيسر ودارا (ياقوت : معجم البلدان ج٢ م٠٤٢) ٠

<sup>(</sup>٧١) ابن العديم :زيدة الحلب في تاريخ حلب ج١ ص٠٢١-٢٢١ ٠

Setton: A History of the Crusades. vol. 1. p. 457.

<sup>(</sup>٧٢) ابن خلدون : العير وديوان الميتدا والخير جه ص١٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>٧٣) ابن واصل : مغرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج١ ص٢٦-٢٧ .

ر (٧٤) المينى : عقد الجمان م اخبار اهل الزمان ج١٦ ص٥٦٠ (٢٤) (75) Gibb : The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 227.

<sup>(</sup>٧٦) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ من٢٥٠\_٢٥٠

<sup>(</sup>٧٧) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا ص٧٩٠

<sup>(</sup>٧٨) سبط بن الجوزى : مراة الزمان في تاريخ الأعيان ، القسم الثاني ج ٨ ص١٨٩٠ •

<sup>(</sup>٧٩) كان زنكى ينقم على صاحبها الأمير عيسى الحميدى لانه أمد التفليقة المشترهمد اثناء حصاره الموصل ، بعدد كبير من جند التركمان ،

<sup>•</sup> ماه مناه على الكروب في ذكر دولة بني أبيرب جا مناه مناه . Gibb : The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 264.

وتقدمه في ديار بكر فهاجم قلاع الهكارية ، وتمكن من الاستيلاء عليها بعد ان عجز أميرها أبو الهيجاء بن عبدالله عن مقاومة قواته(٨٠) .

لم یکتف عماد الدین زنکی بها استولی علیه من بلاد وقلاع ، پهل عول فی سنة ۱۱۳۹هم/۱۱۳۹م علی السیر الی شهرزور(۸۱) نتصدی له حاکیها قفجاق بن ارسلان شاه الترکمانی(۸۲) هم الذی التف حسوله الترکهان هم وکثر جنده ، وحدثت مناوشات بین الفرقین انتهت بهزیمة الترکهان ، واستیلاء عماد الدین زنکی علی شهرزور واعمالها(۸۲) .

على أن الأمور لم تستقر لعماد الدين زنكى في بلاد الهكارية ، نعاث الأكراد فيها فسادا سنة ٧٣٥ه/١١٩ ولكن نصير الدين جقر — نائب زنكى ــ استولى على بعض بلادهم ، وحاصر قلعة الشعبانى — وهى من أعظم قلاعهم ــ فضمها الى حوزته ، ثم أزالها ، وأهر ببناء قلعة جديدة عوضا عنها سماها قلعة العمادية(١٨٤) . نسبة الى عماد الدين زنكى وكانت حصنا عظيما يندر وجوده في حصون الجبال(٨٥) . كذلك عول زنكى في هذه السنة على مد نفوده الى آمد ، وكان بلى حكمها ركن الدولة داود ــ صاحب حصن كيفا ــ فأرسل الى صاحبها يطلب منه الدخول في طاعته ، واقامة الخطبة له ، وهدده بالمسير الى آمد ، واخذها منه عنوة ، اذا لم يستجب له ، غير أن صاحب آمد لم يوافق على تسليمها لزنكي (٨٦) .

<sup>(</sup>٨٠) كذلك تمكن نصير الدين جقر ـ نائب عماد الدين زنكى ـ من الاستيلاء على جبال لهدينية وترش وقلعة الجيلاب ، كما استولى على جميع حصون الاكراد الهذبانية ورتب على ذلك استباب الامن والنظام في هذه البالاد ، بعد ان كان الاكراد يلحقيون الضرر والاذي بأهلها •

<sup>(</sup> ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٣٤هـ ) •

<sup>(</sup>٨١) كورة واسعة في الجبال بين اربل وهمذان

<sup>(</sup> ياقوت الحموى : معجم البلدان جا من ١٦ ) .

<sup>(</sup>٨٢) أبو الفدا: المختصر في تاريخ الشرج ٣ ص١٦٠٠

<sup>(</sup>٨٢) ابن الأثير : الكامل في المتاريخ ، حوادث سنة ١٩٥٤ .

<sup>(</sup>٨٤) ابن واصل : مغرج الكروب في فكر دولة بني أيوب جا ص٨٤٠ .

<sup>(</sup>٨٥) ابن قاضى شهبه : الكراكب الدرياة في السيرة النورية ورقة ٨٠ -

<sup>(</sup>٨٦) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص ٦٤٠

لم يكف زنكى عن مهاجمة ديار بكر ؛ والتوسسع في اراضيها ، ففى سمنة ٨٣٥ه/١١٢م استولى على بلاد وبعض الحصون المجاورة لها (٨٧) ثم رتب أموزها ، وحاصر مدينتي عانة والحديثة (٨٨) سه على نهسر الفرات سه وامتلكها (٨٨) .

كانت سياسة زنكى تنطوى على الاستيلاء على جميع القسلاع التى تتوسط بلاده حتى يكون آمنا فى ملكه - غسسار سنة ١٥٥ه/١١٦ الى قلعة جعبر(٩٠) بغية الاستيلاء عليها(٩١) كما سسير جيشا الى قلمسة نك(٩٠) .

ولما طال حصار زنكى لقلعة جعبر ، دون أن يتمكن من فتحبا ، ارسل الى صاحبها رسولا يدعوه الى تسليمها ، ويعسرض عليه عوضا عنها لكنه رفض تسليمها (٩٣) .

ولم يتيسر لزنكى الاستيلاء على قلعة جعبر ، فقد اغتاله بعض مماليكه (١٩٤) ، كما أن القوات المحاصرة لهذه القلعة ، وقلعة فنك رفعت الحصار وعادت أدراجها (٩٥) .

واصل سيف الدين غازى بن عماد الدين زنكى سياست أبيسه في المحافظة على البلد التي ضمها الى دولته ، فلما توفى زنكى استرد

٠ ٧٠٠) أبو الغدا : المختصر في تاريخ البشر جـ٢ مس٧ : المختصر في تاريخ البشر جـ٢ مس٧ : Setton : A History of the Crusades. vol. 1. p. 460.

<sup>(</sup>٨٩) اين الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتاكية من ٥٦ .

<sup>(</sup>٩٠) كانت قلعة جعير ملكا للمسلطان ملكشماه ، قسلمها الى الأمير سمالم بن مالك العقيلي ، فلم تزل بيده وبيد أولاده حتى سنة ١٤٥١ .

<sup>(</sup>٩١) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ٢٨ مر٧٨١ .

<sup>(</sup>٩٢) حصن مجاور لجزيرة ابن عبر من أمنع الحصون ، ومطل على دجلة ، يعنلكه جماعة من الأكراد •

أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا من ١٠٥ من (93) Runciman : A History of the Crusades vol. 2. p. 241.

<sup>(</sup>٩٤) ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشق ص٢٨٢ · ابن واصل : معرج الكروب في ذكر دولة بني ايوب جه ص٩٨٠ ·

<sup>(</sup>٩٥) العينى : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان ـ القسم الأول ج١٦ ورقة ١٦ ٠ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جه ص٧٧٩ -

حسام الدین تبرتاش ــ صاحب ماردین ـ مدینة دارا(۹۹) ، مقصدها سیف الدین غازی سنة ۱۱۶۹ه/۱۱۹ ولم یزل یحاصرها حتی استولی علیها(۹۷) وعلی کثیر من أعمال ماردین نفسها ، کما عاث جنده فی دیار بکر فسادا وتخریبا(۹۸) ، ملما رأی حسام الدین أن لا طاقة له بسیف الدین صالحه ، وزوجه ابنته(۹۹) ، ورحل أتابك الموصل عائددا الی بلاده(۱۰۰) .

تغيرت الاوضاع السياسية في بلاد الموصل والجزيرة بوفاة نور الدين محمود بن زنكي سنة ١١٧٣هم١١٢١م ، غلما علم سيف الدين غازى الثانى ابن قطب الدين ـ أتابك الموصل ـ بذلك اعتزم استعادة البلاد التي كان عمه نور الدين قد استولى عليها في الجزيرة ، فسار الى نصيبين ، وضهها الى حوزته(١٠١) ثم استولى على الخابور(١٠١) ، وسار الى حران وحاصرها عدة أيام ، وكان بها مملوك لمنور الدين يسبى قيماز ، فامتنع بها ، ثم أعلن ولاءه لسيف الدين غازى على أن تكون حران له . ولما أمن جانب سيف الدين ونزل من القلعة ، تبض عليه ، وأخذ حران(١٠٣) منه ، ثم سار الى الرها ، وأخذ يحاصرها حتى تعكن من الاستيلاء عليها وعلى بلاد الجزيرة ما عدا قلعة جعبر(١٠٤) .

لم يأل أتابكة الموصل والجزيرة جهدا في سبيل توسيع رقعة دولهم ، ففى سنة ١٩٧٨هم ١١٩٧م سار نور الدين أرسلان شماه ــ أتابك الموصل ــ الى مدينة نصيبين(١٠٥) ماستولى عليها بعد أن فشل أميرها قطب الدين

<sup>(</sup>٩٦) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١١٥٠٠

<sup>•</sup> ٢٠٤ مراة الزمان في تاريخ الأعيان ـ القسم الثاني جلا ص ٩٠٤) (٩٧) Runciman : A History of the Crusades p. 241.

<sup>(</sup>٩٩) العيني : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان ـ القسم الأول جُ١١ ورقة ١٦٧ ٠

<sup>(</sup>١٠٠) سبط ابن الجوزى : مراة الزمان في تاريخ الاعيان - القسم الاول جه ص١٠٤٠٠

<sup>(</sup>١٠١) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص١٧٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٠٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٦٩هـ ٠

<sup>(</sup>١٠٣) أبو القدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٥٩٠ ٠

<sup>(</sup>١٠٤) أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر ج٣ مص٥٩٠٠

<sup>(</sup>۱۰۰) استاء نور الدین ارسلان شاه به آتابك الموضل به من قطب البدین محمد به امیر نصیبین به لان نوابه بها استولوا علی عددة قری من أعسال بین المنهرین من ولایة الموسل و وحی تجاور ولایة تصیبین .

ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٩١٠

محمد فى صده عنها ، وهرب جنده الى ديار بكر ومنها الى حران(١٠٦) ، حيث طلبوا من الملك المادل أبى بكر بن أبوب أن يساعدهم على استرداد نصيبين ، لكنه أعرض عنهم(١٠٧) .

على أن قطب الدين ما لبث أن استعاد نصيبين ، بعد ان اضطر نور الدين أرسلان شاه الى الانسماب منها والعودة الى الموصل ، بعد أن تفشى المرض بين جنده (١٠٨) .

لم تقف أطماع نور الدين أرسلان شاه أتابك الموصل ـ عند هـذا الحد ، بل أغار على تل يعفر (١٠٩) سنة . ٣٠ه /١٢٠٣م وكانت تابعـة وقتذاك لسنجار ـ واسـتولى عليها ، فاستنجد صاحبها قطب الدين بالمـلك الأشرف بن العادل ، وسنجر شماه ، أتابك الجزيرة ـ وبعض أمراء بنى أيوب واجتمع جندهم لمحاربة صاحب الموصل (١١١) واشتبكوا معه في معركة ، حلت فيها الهزيمة بنور الدين ، وعاد الى الموصل (١١١) وتحصن بها ، ثم دارت مراسـلات بينه وبين المـلك الأشرف ، انتهت بالمسلح بينهما ، ورقع الحصار عن الموصل (١١١) .

كذلك حاول قطب الدين ايلفارى بن ألبى تمرتاش - صاحب ماردين ـ أخذ بلدة البيرة ، وكانت ملكا لابن عمه شهاب الدين الأرتقى ، ولحا توفى خلفه ولد صغير دخل فى طاعة صاحب الموصل ، فطمع صاحب ماردين فى أخذ البيرة (١١٣) سنة ٧٧٥ه وأرسل الى عز الدين مسعود \_ أتابك الموصل \_ يطلب منه أن يأذن له فى محاصرة البيرة والاستيلاء عليها ، فأجاب طلبه (١١٤) وسار فى عسكره الى سميساط ونزل بها ، ثم

<sup>(</sup>١٠٦) اين وامل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج٣ ص٧٩٠ ٠

<sup>(</sup>١٠٧) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية من ١٩٣-١٩٣ ·

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن كثير : البداية والنهاية ج١٣ ص٣٧ ٠

<sup>(</sup>۱۰۹) اسم قلعة وريض بين سنجار والموصل في وسط واد فيه نهر جار ٠ ( ياقوت : معجم البلدان ج٢ ص٤٠٦) ٠

<sup>(</sup>١١٠) ابنا واصل : مغرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ٢٠ ص١٥٦ .

<sup>(</sup>١١١) أبو الفدا: المتمسر في تاريخ البشر ج١ من١١٠٠

<sup>(</sup>١١٢) سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان في تاريخ الأعيان ـ القسم الثاني جا، ص١٨٥٠ .

<sup>(</sup>١١٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٧٧٥ه .

<sup>(</sup>١١٤) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج١ ص١١٦٠٠

أنفذ العسكر الى البيرة فحاصرها واضطر صاحبها الى الاستنجاد بصلاح الدين ، فأنفذ رسولا الى صاحب ماردين يطلب منه الامتناع عن مهاجمة البيرة ، فأبى اجابة طلبه ، ثم ما لبث أن رحل عنها حين رأى أن حصارهلهذه المدينة قد طال دون(١١٥) جدوى .

وكان مظفر الدين كوكبورى صاحب اربل يتدم على كثير من المخاطر والمغامرات في سبيل توسيع رقعة دولته ، فني سنة ٢٠٠٨ه/١١٥ النق مع علاء الدين ـ صاحب مراغة ـ على قصد أذربيجان(١١٦) ، واخذها من صاحبها أبي بكر البهلوان الذي عرف ببيله الى العبث واللهو ، فسار صاحب اربل الى مراغة ، واجتمع مع صاحبها علاء الدين ، ثم زحفا الى تبريز ، فأعد صاحبها العدة لمقاومة جيوشها الزاحفة ، وأرسل أيتغمش ـ مهلوك أبيه ـ الى أتابك يحشه على الكف عن القتال ، والعودة الى بلده (١١٧) غير أن مظفر الدين وأصل زحفه الى بلاده ، ولما أيقن صاحب اربل من مسيرة ايتغمش اليه على رأس جيش كبير ، عصول على الانسحاب على الرغم من أن حليفه على رأس جيش كبير ، عصول على الانسحاب على الرغم من أن حليفه على زاس جيش كبير ، عصول على الانسحاب على الرغم من أن حليفه على رأس جيش كبير ، عصول على الانسحاب على الرغم من أن حليفه على واست منه البقساء في المنه ، لكن مظفر الدين عاد الى اربل خشية من اشتباكه مع قدوات أيتغمش (١١٨) ،

كذلك حاول ناصر الدين الأرتقى ــ امير ماردين ــ مد نفـوده الى خلاط ، لكنه لم يستطع لأن أحد مماليك شاه أرمن بن سكمان ، انتزع الحكم من صاحب خلاط(١١٩) .

کانت مدینهٔ حلب تتبع اتابکیهٔ ماردین قبل استیلاء زنکی علیها ، ماضطربت احوالها بعد وفاهٔ صاحبها رضوان بن تتش سنهٔ ۷۰،۵۱۱)/ ۱۱۷م واستدعی ایلفازی بن ارتق سه صاحب ماردین سه ۱۱۵ه/

<sup>(</sup>١١٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٣٧ه. •

<sup>(</sup>١١٦) نفس المندر ، حوادث سنة ١٠٢ه ٠

<sup>(</sup>١١٧) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٠٢ه .

<sup>(</sup>١١٨) سبط ابن الجزى : مرآه الزمان في تاريخ الأعيان ، القسم الثاني ج٩ ص٢١٥٠ .

<sup>(</sup>١١٩) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٦٠٣ه ٠

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٨١-١٨٢

Runciman: A History of the Crusades vol. 2 p. 134.

1111م وسلموا اليه المدينة (١٢١) ، غاناب عنه في حكمها ابنه حسام الدين تمرتاث ، واستطاع درء خطر الغرنجة عن حلب (١٢٢) ، ولما قوفي أبوه عاد حسام الدين الى ماردين وأناب عنه في حكمها ابنه سليمان (١٣٣) ، غير أن سليمان ما لبث أن ثار على أبيه بتحريض من بعض مماليكه غير أن سليمان ما لبث أن ثار على أبيه بتحريض من بعض مماليكه فعزله ، وولمي مكانه سليمان بن أخيه عبدالجبار سنة ٥١٥ه/١١٢١م ، ولقبه بدر الدولة (١٢٤) .

لما عجز سليمان بن عبدالجبار عن درء خطر الفرنجة عن حلب ، انتزعها منه مالك بن بهرام بن ارتق سنة ١١٥ه/١١٢٦م(١٢٥) ، كمما استولى على حران ومنيج ، ولم يزل مالك بن بهرام مستوليا على حلب حتى قتل ، فسار اليها تمرتاش بن ايلغازى ، وملكها ، غير ان الفرنجة ظلوا مصدر خطر كبير على حلب ، فاستدعى أهلها البرسقى مصاحب الموصل منابى طلبهم وتيسر له بذلك الاستيلاء على حلب ، ثم خلفه في حكمها ابنه (١٢٧) عز الدين مسعود .

اضطربت الأمور في حلب بعد وفاة اتابكها عز الدين مسمود بن البرسقى ، فأصبحت ميدانا للنزاع بين سليمان بن عبد الجبار الأرتتى ، وابراهيم بنرضوان السلجوتي (١٢٨) في الوقت الذي أراد فيه السليبون الاستفادة من تلك الأوضاع في الاستيلاء على حلب(١٢٩) التي كانت في حاجة الى حاكم قوى يتولى صد الأخطار التي تهددها(١٣٠) .

رأى زنكى أن الفرصة قد سنحت له للاستبلاء على حلب ، وضمها

(122) Runciman: A History of the Crusades vol. 2 pp. 151-152.

<sup>(</sup>١٢١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١١٥١ ·

<sup>(</sup>۱۲۲) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٠٩-٢١٠ .

<sup>(</sup>١٧٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٥٠ •

<sup>(</sup>١٢٥) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٠٩-٢١٠ .

<sup>(</sup>۱۲۱) ابن الوردى : تتبة المختصر في تاريخ البشر جا ص٣٧٠

<sup>(</sup>۱۲۷) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني ايوب جا ص٣٧٠ .

<sup>11</sup> ألعينى : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان ـ القسم الأول ج١٢ ورقة ١١ Archer : The Crusades. p. 199.

<sup>•</sup> ٢٢٩\_٢٢٧) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ من٢٣٧\_(١٤٥) Setton : A History of the Crusades, vol. 1. p. 433.

الى دولته فى شمهال العراق ، وكان يامـل من وراء ذلك تكوين جبهـة اسـلامية متحدة يتيسر لها الوقوف فى وجـه الخطر الصليبى ، ذلك ان الذى يحكم حلب يستطيع قطع الصلة بين امارة الرها من ناحية والامارات الصليبية بالشمام من ناحية اخرى(١٣١) .

وبينما كانت حلب تعانى من الاضطرابات الداخلية (١٣٢) دخلها عماد الدين زنكى حاملا تقليدا من السلطان محمود بحكمها (١٣٣) ، فوجه اهتمامه الى اصلاح أمورها ((١٣٤) ، كما عمل على تعمير ما خربه الصليبيون في غاراتهم عليها ،وأقطع أعمالها الامراء والأجناد (١٣٥) ، وأناب عنه في حكم حلب الرئيس صفى الدين أبا الحسن على بن عبدالرازق العجلاني غاحسن معاملة أهلها (١٣٦) .

اتبع زنكى بعد استيلائه على حلب سياسة تنطوى على ضم الامارات الاسلامية فى بلاد الشمام الى حسورته ، نسمار الى حمساة سنة ١٢٥ه/ ١٢٩م وكان أتابك دمشسق وقتدنك قد ولى عليها ولده سونج بن يورى(١٣٧) سوادعى أنه يريد محاربة الفرنجة(١٣٨) ، وأرسل الى

<sup>(</sup>١٣١) سعيد عبدالفتاح عاشور : الحركة الصليبية جا ص٥٦١٠ -

<sup>(</sup>١٣٢) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج١ ص٣٨\_٣٩٠٠

<sup>(</sup>١٣٣) أبو الغدا : المحتصر في تاريخ البشر ج٢ م٠٠٥٠ .

<sup>(</sup>١٣٤) العينى : عقد الجمان في أخيار أهل الزمان ـ القسم الأول ج١٢ ورقة١٠٠

<sup>(</sup>١٣٥) يهتول ابن الأثير : لولا أن الله معالى من على المسلمين بولاية عماد الدين زنكى لكان الفرنج قد استولوا على الشام جميعه ، فانهم كانوا لهم من أتابك طفتكين شاغل ومانع عن بعض أغراضهم ، وكانوا متى حضروا حلب وغيرها ، جمع طفتكين عسكره ، وسار نحوهم ، فيرحلون ، فقدر الله تعالى انه توفى سينة ٢٥هم فخلت البلاد بالمرة من حام يذب عنها .

<sup>(</sup> التاريخ الباهر في الدول الاتابكية من ٢٨ ) ٠

<sup>(</sup>١٢٦) ابن الوردى : تتبة المختصر في تاريخ البشر ج١ ص٣٤٠

<sup>(</sup>۱۳۷) كانت البلاد الاسلامية في الشام مقسمة بين ثلاث قوى ، الأولى يحكمها يوري بن طغةكين - اتابك دمشق - ويسيطر على دمشق وحماء في الشمال وحوران في الجنوب ، والثانية يحكمها صمصمام الدين خير خان بن قراجا أمير حمص ، والثالثة سلطان بن منقد ، وهو الأمير الذي يسيطر على شيزر ، ولم يستطع كل من خير خان وسلطان بن منقذ مقاومة زنكي ، فأعلنا ولاءهما له ، وبذلك لم يبق المام زنكي سوى تاج الملوك بورى - أتابك دهشق .

ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ٢٣٨٠٠

<sup>(</sup>١٣٨) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جه ص ٢٣٦٠

تاج المسلوك يورى بن طفتكين - اتابك دمشىق - يستنجده ، ويطلب منه المعونة على جهادهم(١٣٩) فأجاب طلبه ، اذ كان يخشى جانب بلدوين الثانى - ملك بيت المقدس - ولذلك أرسل جيشا الى ابنه سونج - صاحب حماة (١٤٠) - وأمره بالسير الى عماد الدين زنكى ، والوقوق الى جانبه فى محاربة الصليبيين(١٤٠) ، لكن زنكى غدر بسونج حين وفد اليه ، فقبض عليه ، وعلى جماعة من أصحابه(١٤١) ، ونهب خيامهم وأثقالهم وأسلحتهم ، فهرب بعضهم ، واعتقال البعض الآخر في حلب (١٤١) ، وبذلك تيسر له دخول حماة والاستيلاء عليها(١٤٢) .

اسند زنكى ولاية حماة لصمصام الدين خيرخان بن قراجة حصاحب حمصن عبد أن ادى له مبلغا من المال ، ثم ما لبث أن غدر به ، فانقض عليه وحبسه بقلعة حلب ، واتجه بعد ذلك الى حمص ، فامتنع اولاد صمصام الدين بقلعتها ، ورفضوا تسليمها (١٤٤) .

استقر رأى شمس الملوك اسماعيل بن تاج الملوك بورى - اتابك دمشق - على استرداد حماة ، فسار اليها سنة ٧٥١ ه/١١٣٢ م وشدد عليها الحصار ولم تستطع حاميتها الدفاع عنها ، كما ان أهلها طلبوا الأمان ، فأجاب أتابك دمشحق طلبهم(١٤٥) ، وانصرفت حاميتها عن الدفاع عنها ، مما مهد السبيل لأتابك (دمشق) للاستيلاء عليها(١٤١) .

هيأت الأحوال السياسية في مدينة دمشق الفرصية لعماد الدين زنكي الاستيلاء عليها ، وتحقيق اطماعه في اقامة دولته في بلاد الشام ، ذلك أن أتابك دمشق شمس الملوك اسباعيل كان سيء السيرة(١٤٧) ،

<sup>(</sup>١٣٩) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ من ٢٤٠٠

<sup>(</sup>۱٤٠) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ٢٢٨٠

<sup>(141)</sup> Setton: A History of the Crusades. p. 430.

<sup>(</sup>١٤٢) أبو الغدا : المختصر في تاريخ البشر جم ص٣٠٠

<sup>(</sup>١٤٣) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٣٤٦ .

<sup>(</sup>١٤٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٣٥ه. ٠

العيني : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان ج١٢ ورقة ١٦ (145) Gibb : The Damacus Chronicle of the Crusades. p.p. 219-220.

<sup>(</sup>١٤٦) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص٥٥٠ .

<sup>(</sup>١٤٧) نفس المصدر ج١ م٥٧٠٠ ٠

فاشتدت كراهة الناس له ، ولما خشى باسهم ، رسل الى عماد الدين زنكى يطلب منه القدوم الى دمشيق والاستيلاء عليها (١٤٨) ، وألح فى ذلك ، حتى أرسل اليه يقبول : « أن أهملت المجيء سلمت المدينية الى الفرنج(١٤٩) ، ولما تحتق أصحاب أتابك دمشيق من نواباه ، عمدوا الى التخلص منه ، وخلفه أخوه شبهاب الدين محمود ابن بورى(١٥٠) .

عول عماد الدين زنكى على المسير الى دمشق سنة ٥١٩ه/١١٨٩م وانفذ رسلا قبل وصوله اليها لمحاولة اقناع أهلها بالتسليم ، غير أن اهلها لم يستجيبوا للصلح(١٥١) ، فلما بلغها زنكى أخذ في محاصرتها ، فواجه مقاومة عنيفة تزعمها معين الدين انر \_ أحد مماليك طغتكين \_ فاضطر زنكى الى رفع الحصار عنها ، وعقد صلحا مع أهلها(١٥١) ، وخاصة أن الخليفة المسترشد أمر برفع الحصار عن هذه المدينة والرحيل عنها (١٥٣) ، وهكذا ظلت دمشق عقبة كبيرة في سبيل تحقيق سياسه فيكي التى تنطوى على توحيد الجبهة الاسلامية في بلاد الشام .

وعلى الرغم من مشل زنكى في متح دمشق مانه واصل سياسته في التوسع في بالاد الشام ، مزحف التي حمص سنة(١٥٣) ٥٣١هم/١٣٦م حوان يحكمها معين الدين انر نائبا عن أتابك دمشق ـــ وحاصرها فترة

<sup>(148)</sup> Setton: A History of the Crusades vol. 1. p. 457.

<sup>(</sup>١٤٩) أبر الغدا : المختصر في تاريخ الشر ج٣ ص٧٠٠

<sup>(150)</sup> Runciman: A History the Cusades. p. 197.

<sup>(</sup>۱۵۱) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ٢٤٠\_٢٤٠ .

<sup>(</sup>١٥٢) العينى : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان - القسم الأول ج١١ ورقة ٧٠٠

<sup>(</sup>١٥٣) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٩هم ·

<sup>(</sup>١٥٤) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص٥٧٠٠

<sup>(</sup>١٥٥) كان يحكم حبص صمصام الدين خير خان بن قراجا الذي قبض عليه زنكي سنة عرد (١٥٥) كان يحكم عبص معاليك سنة الدين البخان فقتله بعض معاليك سنة ١٩٥٦ ، وولى حمص بعده ابنه عين الدين البخان فقتله بعض معاليكه سنة واسعه خبرتاش ، الذي سلم حمص للأمير شمس الملوك اسسماعيل بن بورى اتابك دمشق للمن عنما قتل شمس الملوك ، وولى بعده أخوه شهاب الدين ، سلم حمص للأمير معين الدين انر للمعلوك جده طفتكي لل وقد حال بين زنكي وبين الاستيلاء على حمص .

ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ج١٠ ص ٤٣٠٠

<sup>(</sup> ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٥٨ ) ٠

من الوقت(١٥٦) ، غير انه ما لبث أن رفع الحصار عنها حين علم أن العمليبيين أثوا لنجدتها(١٥٧) .

لم يكف عماد الدين زنكى عن محاولة ضم البلاد الاسلامية في الثمام الى حسورته فاسستولى على حصن المجددل (١٥٨) ودخلت بانياس في طاعته(١٥٩) ثم عاد الى محاصرة حمص ، لكنه ما لبث أن رفع الحصار عنها حين هاجم الامبراطور البيزنطى حنا كومنين حلب(١٦٠) ولما عاد الامبراطور البيزنطى الى بلده ، عاود زنكى الهجوم على حمص غير انه توقف عن مهاجمتها بعد أن تحسنت العلاقات بينه وبين أتابك دمشتق الذي وافق على ضم حمص الى حسورته ، ونزل زنكى له عن بعدين وحصنين آخرين(١٦١) .

على أن زنكى ما لبث أن أتيحت له مرصة أخرى لتحقيق أطهاء في دمشق (١٦٢) حين قتل أتابكها الأمير شهاب الدين محبود بن تاج الملوك بيد غلمانه سنة ١٩٨٥ه/١٩٨ أذ أرسطت والدته \_ وهي زوجسة عماد الدين زنكي \_ تطلب منه القدوم الي دمشق ، والثار لابنها ، فاعد زنكي العدة للزحف الى هذه المدينة سنة ١٩٣٥ه/١٩٨ ، غير أن أهلها للذين أخلصوا لبيت بورى - حشدوا قوات كبيرة للدفاع عن مدينة م (١٦٢) كما أن معين الدين أثر \_ نائب أتابك دمشتق \_ أنسد على زنكي أطماعه ، فقبض على زمام الأمور في دمشق ، ثم بعث في طلب جمال الدين أطماعه ، فقبض على زمام الأمور في دمشق ، ثم بعث في طلب جمال الدين

(156) Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusades, p. 242.

Runciman: A Hiatory of the Crusades vol. 2 p. 261.

(١٦١) أبو الفدا: المختمس في تاريخ البشر ج٣ م١٢٠٠

Stevenson. The Crusaders in the East: p. 142.

(162) Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 254.

(١٦٣) أبو شامة : الروضتين في أخيار الدولتين جا ص٨٦٠ .

<sup>(</sup>۱۵۷) ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشق مس٢٥٨٠

<sup>(</sup>۱۰۸) مجدل : اسم بلد بالخابور ، الى جانبه تل عليه قصر ٠

<sup>(</sup> ياقوت : معجم البلدان ج٧ ص٢٨٧ ) •

<sup>(</sup>١٥٩) اين القلائسي : ذيل تاريخ دمشق حس٢٦٢ ٠

<sup>(</sup>١٦٠) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢١٤٠٠

بورى — أمير بعلبك — ليحل محل أخيه (١٦٤) أتابك دمشق ، غلما ولى الحكم ، فرض لمعين أمر تدبير الأمور في الهارته(١٦٥) ، فتصدى لزنكي وحال دون استيلائه على دمشق (١٦٦) .

وعلى الرغم مما واجه زنكى من صعوبات في سبيل الاستيلاء على هذه المدينة فانه لم يقلع عن سياسة التوسيع فسيار آلى بعلبك وحاصرها (١٦٧) ، غير أن أهلها استبسلوا في الدفاع عن مدينتهم ، ولما رأوا أن لا طاقة لهم بزنكى وجنده طلبوا منه الأمان ، فأمنهم (١٦٨) وسلموا اليه المدينة (١٦٩) كما استلمت حامية قلعتها بعد ان يئست من النصر (١٧٠) .

لما فرغ زنكى من ضبط الأمور فى بعلبك ، عول على المسير المى دمشق محاولا فتحها لمرة الثالثة ، فأرسل قبل شروعه فى مهاجمتها الى أتابكها جمال الدين محمد بن تاج الملوك بورى يطلب منه النزول عن دمشق مقابل اعطائه حمص أو بعلبك(١٧١) ، لكن أتابك دمشق رفض هذا العرض ، فلم يجد زنكى بدا من الزحف الى هذه المدينة مسئة ١٤٥ه(١٧١)/١٣٩/ ، غير أن أتابكها توفى فى ذلك الوقت ، وحدث خلاف

Setton: A Hiatory of the Crusades. vol. 1. p.546.

<sup>(</sup>١٦٤) ابن الأثير : الكامل غي التاريخ ، حوادث سنة ٥٣٣ .

<sup>(</sup>١٦٥) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٧٠ .

<sup>(</sup>١٦٦) ابن القلانسي : نيل تاريخ دمشق م٠ ٢٧٠ .

<sup>(167)</sup> Zoe olden Bourg: Les Croisades. p. 521.

<sup>(</sup>١٦٨) العينى : عقد الجمان في الخبار أهل الزمان \_ القسم الأول ح١١ ورقة ١١٤ ٠

<sup>(</sup>١٦٩) لما استولى زنكى على بعلبك نكث بالعهد الذى منحه لاهلها ، هاعتدى على الرجال والنساء والأطفال اعتداءا ظالما ، ويقول ابن الأثير : ان الناس استقبحوا منه ذلك ، وخالفوه وحذروه ، ولا سيما أهل دمشق ، فانهم قالوا : لو دلكنا بفحل ذلك ، فجدوا في محاربته .

<sup>(</sup> الكامل في القاريخ ، حوادث سنة ٣٣٥هـ ) •

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن القلانسى : ذیل تاریخ دمشق من ۲۲۹ ۰

ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ من٢٧٠٠٠٠

<sup>(</sup>١٧١) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١٨٠٠

<sup>(</sup>۱۷۳) (لبن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٤٥هـ) :

<sup>(172)</sup> Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 259.

بين أفراد بيت بورى على من يتولى الحكم في دمشيق (١٧٣) ، فاستفل زنكى ذلك الخلاف ، وشدد هجماته على المدينة(١٧٤) غير أن معين الدين انر ما لبث أن قضى على هذه الخلافات ، وولى مجير الدين ابق بن جمال الدين أنابكيـــة دمشق(١٧٥) ثم استقر رأيه على الاستنجاد بمملكة بيت المقدس الصليبية ، فأرسل أسامة بن منقذ مبعوثا الى ملكها(١٧٦) فولك ، فحذر بن خطر زنكي اذا با استولى على دمشق (١٧٧) ، وكان لحديثه تأثير بالسغ في نفوسسهم ، وخاصة بعد أن ضمم الى حوزته حمص وحماه وحلب وبعلبك (١٧٨) . ولم يبق أمامه سوى دمشق ، فايقنوا أن المتلاكه هذه المدينة يمكنه من تكوين جبهة اسسلامية في بلاد الشمام وشعمال العسراق تشكل خطرا كبيرا عليهم (١١٧٩) ، كذلك عسرض أسامة بن منقذ رسول معين الدين انر ــ نائب أتابك دمشت ــ على ملك بيت المقدس الاستيلاء على بانياس (١٨٠) - وكانت وقتذاك تابعـة لزنكى ـ فجمع الصليبيسون جموعهم ، وتأهبوا للزحف الى دمشق لمعاونة معين الدين انر في الذود عنها(١٨١) ، ولما علم عماد الدين زنكى بذلك ، سمار ألى حوران ، معتزما لقاء الصليبيين قبل أن يجتمعوا مع أهل دمشسق على قتساله (١٨٢) ، غير أن الصليبيين ما لبثوا ان عدلوا عن خطتهم ، وظلوا في بلادهم ، فعاد عماد الدين زنكي الى حصار دەشەسق (۱۸۳) •

# أما معين الدين انسر فانه سار الى بانيساس ، وحاصرها وأوقشع

<sup>(</sup>١٧٢) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ من ٢٧٢\_٢٧٠ ٠

<sup>﴿ (</sup>١٧٤) أبو الله: المفتصر في تاريخ البشر جا ص١٦-١١.

<sup>(</sup>١٧٥) ابن الوردى : تتمة المختصر في تاريخ البشر ج٢ ص٤٦٠٠

<sup>(</sup>١٧٦) أسامة بن منقذ : الاعتبار ص٨١٠

<sup>(</sup>۱۷۷) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ۲۷۲ .

<sup>(178)</sup> Archer: The Croisades p. 195.

<sup>(179)</sup> Zoe OldenBourg: Les Croisades. p. 468.

Runciman: A Hiatory of the Crusades. vol. 2 p.p. 226-227.

<sup>(</sup>١٨٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٣٤ ٠

<sup>(</sup>۱۸۱) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق مر٧٧٠٠

<sup>(</sup>١٨٢) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص ٨٨٠٠

<sup>(</sup>١٨٣) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢. ص٢٧٣٠ •

الهزيمة بصاحبها ، وقتل كثيرا من رجاله ، وتمكن من الاستيلاء على البلدة ، وتسليمها الى الفرنجة(١٨٤) تحقيقا لوعده(١٨٥) .

لما بلغ زنكى حصار بانياس ، وتسليها الى النرنجة ، عظم ذلك عليه وعول على الانتقام منهم ، فأغار على صور وأعمال دمشق(١٨٦)، ثم حاصر هاذه المدينة ، اضطرب اهلها حين شاهدوا في الصباح عسكر زنكى محاصرا لبلدهم(١٨٧) ، غير ان زنكى ما لبث أن رقع الحصار ، ورجع الى مرج راهط لأن كثيرا من جنده كانوا متفرقين(١٨٨) ، فلما عادوا اليه محملين بالفنائم ، رحل بهم عائدا الى الموصل(١٨٨) .

انقسمت مملكة زنكى بعد وغاته سنة ١١٥ه/١١٦م بين ولسديه سيف الدين غازى ، ونور الدين محبود ، فاحتفظ الأول بالموصل ، على حين تمكن نور الدين محبود من تثبيت قوته في حلب ، وكان الحد الفاصل بين أملاك الأخوين هو نهر الخاور(١٩٠) .

ولما ولى قطب الدين مودود الموصل سنة ١١٤٩هه/١١٩م طمسع أخوه نور الدين محمود في بلاده ، شبعه على ذلك يعض أمراء الموصل الذين أرسلوا الى نور الدين يلحون عليه في المسير اليهم ، فقصد سنجار ، واستولى عليها(١٩١) غير ان الأخوين ما لبثا أن عقدا صلحا ، أعاد نور الدين محمود بمقتضاه سنجار الى أخيه قطب الدين ، واتفقا على أن تكون ديار الجزيرة لقطب الدين مودود وأن يبقى الشام لنور الدين(١٩٢).

ابر الفدا : المفتصد في تاريخ البشر ج٣ من١٦ . Setton ; A History of the Crusades vol 1. p. 460.

۰ ۲۷۲ ابن القلانسى : ذيل تادريخ دمشق م٠ ۲۷۲ (١٨٥) Grousset : Histore des Croisades vol. 2 P. 137.

<sup>(</sup>١٨٦) سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان في تاريخ الأعيان \_ القسم الأول ج ٨ من١٨٦

<sup>(</sup>١٨٨) أبو القدا : المختصر في تاريخ البشر جا ص٨٩ -

<sup>(</sup>١٨٩) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٨٩٥ ٠

<sup>(</sup>١٩٠) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١١٤ ٠

<sup>(</sup>١٩١) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١١٨٠ :

<sup>(</sup>١٩٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٤٤ •

ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ٢٦٠٠

ولى حكم الموصل بعد وفاة قطب الدين مودود ابنه سيف الدين غازى لما علم نور الدين محمود باستبداد وزيره غخر الدين بأمر الموصل عول على المسير اليها لتدبير ملك أولاد أخيه(١٩٣) ، فعبر الفرات على رأس قوة من الجند سنة ٢٥٥ه(١٩٤)/١٧٠م ، واستولى على الرقة وسار الني الخابور ، وتغلب عليه كما فتح نصيبين ، وهناك انضم اليه نورالدين محمد بن قرا أرسلان بن داود \_ صاحب حصن كيفا(١٩٥) \_ فازداد عدد قواته ، الأمر الذي شجعه على المسير الى سنجار ، فحاصرها وملكها(١٩٦) ، ثم سار الى الموصل ، واستولى عليها ، وغزل وزيرها فخر الدين(١٩٧) ، ورفع عنها ما كان يعانيه أهلها من أنسواع المطالم واتبع هذه السياسة في كل من نصيبين والخابور وسنجار (١٩٨) ، ثمم الموصل ، ومع ذلك عين أحد رجاله سعد الدين ترك لسيف الدين حكم الموصل ، ومع ذلك عين أحد رجاله سعد الدين محمود ، فأصبح يحكم بلاد الجزيرة(١٩٩) ، غير ان سيف الدين غسازى محمود ، فأصبح يحكم بلاد الجزيرة(١٩٩) ، غير ان سيف الدين غسازى ما لبث ان استرد هذه البلاد التي استولى عليها عمه نور الدين محمود (٢٠٠١) .

#### الأيوبيسون :

کان شادی او شمانی ابو صلاح الدین یوسف کردیا من بلدة من قریة بالقرب من افریبجان ، ویکتف اصل اسلامه الفموض ، ولا یمکن قبول الروایة التی رددها الذین عملوا فی خدمة بنی ایوب والتی تزعم ان صلاح الدین ینسب الی اصل عربی عریق — آل مروان — وکان شسادی قد هاجر الی بفداد ومعه ولداه نجم الدین ایوب واسد الدین شیرکوه وقد تولی دزداریة قلعة تکریت بهساعدة مواطن یدعی بهروز ، وکان له

<sup>(</sup>١٩٣) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج١ ص١٩١٠.

<sup>(</sup>١٩٤) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ٢٧٣٠

<sup>(</sup>١٩٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٦٦ ٠

ن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص١٥٢ -١٠٤ (١٩٦) Grousset : Histoire des Croisades. p. 558.

<sup>(</sup>١٩٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٦٦ه ٠

<sup>(</sup>١١٩) ابن قاضى شهبة : الكواكب الدرية ، ورقة ١٤٩ ٠

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص٧٠

شأن في حكومة بغداد ، وتوفى شدادى فى تكريت مخلفه أيوب ، وفى سنة ١١٢٥ه/١١٦ هزرت سلاجقة بغداد جيوش أتابك زنكى — أمير الموصل — بالقسرب من تكريت ، فساعده نجم الدين أيوب وأخوه أسدد الدين شيركوه على النجاة — وهما من أتباع خصسومه — وداويا جراحاته ، وخدماه أحسن خدمة ، وحسلاه الى قلعة تكريت ، وأقام بها عترم العودة الى الموصل أعوزه الظهر ، فأعطياه جميسع ما عندهما من الظهر ، حمل عليها أمتعته ، فكان عماد الدين زنكى يقدر هذا الجميسك النجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه ، ويعسرف لهما هذه الصنيعة ، وبالطبع لم ترض بغدداد عن هذا العمل ، وعزلت نجم الدين أيسوب أن مساعدته لزنكى اعتبرت عصيانا على الدولة العباسية فترك نجم الدين أيوب وأحده أسد الدين شعيركوه تكريت سنة ١٩٥هه ١١٢ موصدا زنكى فى الموصل ، وفى الليلة التى غادر فيها نجم الدين أيوب تكريت ، ولد

رحب زنكى كل الترحيب بأيوب وشيركوه ، وأقطعهما الاقطاعات واشعتركا معه في حروبه ، فأعاناه على فتح بعلبك ، وعهد زنكى بحكمها الى أيوب في أوائل سنة ١٣٥ه/١٣٩م ، وبعد وفاة زنكى حاولت جيوش صاحب دمشق أن تستعيد بعلبك ، ولما وجد أيوب نفسه غير قادر على الاحتفاظ بها انضم اليه باختياره ، وأصبح عنده قائدا مهتازا ، بل كير القواد .

وبتى شيركوه فى خدمة نور الدين محمود — صاحب حلب — وعول نور الدين على الاستيلاء على دمشق ، فعرض على شيركوه أن ينتزعها من يد أخيه أيوب ، واتفق الاخوان فيها بينهما ، ودخل شيركوه المدينة من غير قتال سنة ٩٥ه/١٥٤م وبالغ نور الدين فى اكرام أيوب وعينه حاكما على دمشق ، وتولى شيركوه حكم حمص ، وتوارث أبناؤه حكمها .

تطلع نور الدين محمود الى ضم مصر الى حوزته ، وانتهز فرصدة ضعف الخلافة الفاطمية في مصر ، وتنافس كبار رجال الدولة على تقلد السوزارة ، بل ان بعضسهم استعان بأمراء الدول المجساورة لتحقيق أطماعهم ، معا ترتب عليه تطلع هؤلاء الامراء الى بسسط سلطاتهم على محمر ، فقد تقلد شاور الوزارة في عهد الخليفة العاضد ، ولم يلبث ان

ثار عليه ضرغام — أحد قواد الجيش — وتقلد الوزارة ، ماضطر شاور الى الالتجاء بنور الدين محمود ليماونه فى استعادة منصبه ، فأرسل حملة الى مصر يقودها اسد الدين شيركوه تصدت لضرغام ، وتغلبت عليه ، وعاد شاور الى الوزارة ، ولم يلبث ان تخلى عن حليفه نور الدين نطلب من شيركوه العودة الى بلاد الشام ، وبعث أماريك — ملك بيت المسدس الصليبي — يسستنجد به ، ويخسوفه من نور الدين اذا تمكن من الديسار المصرية ، فسمارع الى تلبية طلبه ، وأرسسل جيشا أرغم شيركوه على المهودة بجنده الى الشام .

وكان لهذه السياسة أثرها في توجيه أنظار كل من نسور الدين ماحب دمشق مل والصليبيين في بيت المقدس الى غزو مصر ، ثم متابعت حملات أسد الدين شيركوه والصليبيين على مصر ، وانتهى الأمر بانتصار حملة شيركوه الثالثة ، ودعوة أماريك مل ملك بيت المقدس من غير حرب ولا تتسال ، ثم أسند الخليفة العاضد الفاطمى الى شيركوه منصب الوزارة بعد تخلصه من شماور ، غير ان شيركوه لم يستمر طلويلا في الوزارة ، فتوفى بعد قليل ، واستدعى الخليفة الفاطمى صلاح الدين يوسف ابن أيوب ، وولاه الوزارة .

وكان الخليفة الفاطمى مسلوب السلطة مع صلاح الدين الذى عمسك على تدعيم مركزه في مصر ، باحاطة نفسه بأهل بيته ، فطلب من نور الدين محمود أن يرسل اليه أباه وأقاربه، وأسند اليهم بعض المناصب ، كمسا وجه اهتمامه على القضاء على المذهب الشيعي في مصر ، ولمسا أيقسن من انهيار سلطة الخليفة العاضد أمر باقامة الخطبة للخليفة المستضىء بالله العباسي واستقاط اسم العاضد من الخطبة سنة ٥١٥ه/١١١١م ولم يعلسم الخليفة العاضد بهذا التغيير لمرضه ، ثم توفي بعد ذلك بقليسل ، وبذلك سقطت الدولة الفاطمية .

ولم تلبث أن نشبت الخلافات بين صلاح الدين يوسف وسسيده نور الدين محمود ، وذلك لأن صلاح الدين بعد أن كان وزيرا للعاضد ، خلا له الجو بعد وفاته ، وصار يخطب باسمه بعد اسم الخليفة العباسى وسيده نور الدين ، واعتزم الاستقلال يمصر عن الدولة النورية ، فوطد نفوذه في مصر ، وقضى على العناصر الموالية للفاطميين في مصر بفضك شجاعته واقدامه ، ودانت له مصر بالولاء والطاعة .

على أن نور الدين محمسود لم يتفاضى عن نزعسة مسلاح الدين الاستقلالية غاعترم غزو مصر ، وأخذها من صلاح الدين ، ولكن نور الدين لم يلبث أن توفى دون أن يحتق غرضه ، وبذلك ترك الميدان خاليسا أمام صلاح الدين ، وتامت منافسة شديدة بين أمراء نور الدين محمود في حلب ودمشق وأمراء بنى زنكى في الليم الجزيرة شمال العراق حول من يخلفسه في حكم الدولة النورية .

واستقر رأى الأمير شهس الدين محهد بن عبد الملك - أحد كبار رجال دولة نور الدين محمود - على تولية الصالح اسماعيل مكان أبيه نور الدين سنة ٥٦٩ه/١١٧٣م(١) حتى الايطمع سهيف الدين غازى بن مودود - صساحب الموصل(٢) - في الاسستيلاء على حلب ، غير أن سعد الدين كمشتكين - نائب نور الدين محمود في الموصل - ما لبث ان سار الى حلب ، وقبض على شهس الدين محمد ، وانفرد بأتابكية الصالح اسهاعيل(٣) .

ولما علم صلاح الدين الأيوبى باستبداد سعد الدين بامور خلب ، وتدبيره شؤون سيده نور الدين محمود عظم ذلك عليه وانكره ، واتخذ من ذلك ذريعة لتحقيق رغبته في السيطرة على الشام(٤) ، فسار الى حلب منظاهرا أنه يريد الاشراف على تنشئة الماك الصالح(٥) .

أثار اتجاه صلاح الدين الى حلب مخاوف أتباع الملك المعالم السماعيل وأيقنوا ان الملك سينتقل منه الى صلاح الدين(٦) ، فأرسلوا الى سيف الدين غازى ما تتابك الموسل ما يطلبون منه القدوم اليهم للوقوف الى جانب الملك الصالح ضد أطماع صلاح الدين(٧) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٦٩هم ٠

ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسيفة ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوبج٢ ص٧٠٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٧٥٠

<sup>(</sup>٤) العينى : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان \_ القسم الأول ج١٢ ورقة ٤٦ ٠

<sup>(</sup>٥) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بذي أيوب ج٢ ٢٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>١) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جد ص٢٤٠٠

<sup>(</sup>٧) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٦٠ ؛

غير ان صلاح الدين ارسل اليهم يحدرهم من منعه من دخول حلب و وتدبير أمر دولة الملك الصالح ويقول : « لدو ان نور الدين علم أن فيكم من يقوم مقامى ، أو يثق اليه مثل ثقته بى لسلم اليه مصر التي هي أعظم ممالكه وولاياته ، ولو لم يعجل عليه الموت ، لم يعهد الى أحد بتربية ولده ، والقيام بخدمته غيرى ، أو أراكم قد تفردتم بمولاى وابن مولاى دونى وسوف أصل الى خدمته ، وأجازى انمام والده بخدمة يظهر اثرها ، وأجازى كلا منكم على سوء صنيعه في الذود عن بلاده (٨) .

كان صلاح الدين قد ضم الى حوزته فى ذلك الوقت دمشق (٩) وحمص وحماه وبعلبك ، ولما قصد حلب ، استنجد اهلها بالمليبين (١٠) ، فياجموا حمص ، واضطر صلاح الدين الى رفع الحصار عن حلب (١١) ، وت هب لصد الصليبين عن بلاده (١٢) .

استجاب سيف الدين غازى لنداء أهل حلب ، وأرسل جيشا اليها لاعتقاده ان صلاح الدين قد استفحل خطره وعظم شأنه ومن ثم وجه اهتمامه الى الوقوف فى وجهه حتى لا يستحوذ على البلاد ، وتتوطد فيها سلطته ، فأرسل جيشا بقيادة أخيه عز الدين مسعود لمعاونة ابن عمه المسلك صالح فى صد صلاح الدين عن بلاده ، كما هاجم سسنجار وكان صلاح الدين قد طلب الى اتابكها الوقسوف الى جانبه فى وجه صساحب الموصل (١٤) لكنه لم يلبث أن رفع الحصار عنها بعد أن فشل فى الاستيلاء

 <sup>(</sup>٨) العينى : عقد الجمان في أخبار أهل الزمان - القسم الثاني ج١٢ ورقة ٤٤٠٠٠ ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج٢ ص٢٢٠٠٠

<sup>(</sup>٩) أبو شامة : الروضتين في اخبار الدولتين جا ص٢٣٦٠ .

<sup>(</sup>١٠) ابن واصل : عفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج١ ص٢٢-٢٣ .

<sup>(</sup>١١) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص ٢٩٠٠

Setion: A History of the Crusades vol. 1. p. 567.

<sup>(12)</sup> Archer: The Crusades p. 243.

<sup>(</sup>١٣) أبو المحاسن : النجرم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة جآ ص٢٤٠

<sup>(</sup>١٤) المقريزى : السلوك المعرفة دول المطوك \_ القسم الأول جا ص٥٨-٥٠ .

عليها(١٥) كما أوقع صلاح الدين الهزيمة بجيشت الذي أرسله للدفاع عن حلب(١٦) ٠٠

عول سيف الدين غارى بعد هزيمة جيشه في حلب على محاربة صلاح الدين الأيوبي (١٧) ، فأعد جيشا كبيرا سنة ٥٧٠ ه/١١٧ م سار به من الموصل وبصحبته أخوه عز الدين مسعود ، غير ان صلاح الدين رغبة منه في تجنب الحرب ، أرسل الى سيف الدين يعرض عليه النزول عن حمص وحماه ، على أن يقره على دمشق ، ويكون فيها نائبا عن الملك الصالح اسماعيل فلم يجب طلبه (١٨) ، وقال : « لابد من تسليم جميع ما أخذ من بلاد الشعام ، والعودة الى مصر (١٩) » ، فكان نلك مما حمل صلاح الدين على اعداد العدة لمحاربته ، والتقى عز الدين مسعود بالقرب من مدينة حماه (٢٠) في موضع يقال له قرون حماه (٢١) ، حيث دارت معركة انتهت بانتصار صلاح الدين وهزيمة جيش الموصل (٢٢) ، ثم تابع صلاح الدين تنفيذ خطته ، فسار الى حلب ، وظل محاصرا لها حتى اضطر أهلها الى طلب الصلح (٢٢) على أن يكون له ما بيده من بلاد الشعام على مابؤيديهم منها ، فأجابهم الى ذلك ، ورحل عن حلب (٢٤) .

لم يوافق سيف الدين غازى بن مودود على ذلك الصلح الذى تهم بين اهل حلب وصلاح الدين ، فأرسل اليهم يطلب منهم نتضه ، وأعدد

<sup>(</sup>١٥) ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص٠٤٠٠

<sup>(</sup>١٦) أبو الفدا: المفتص في تاريخ البشر ج ٣ ص ٦٠٠

ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٧٠ه ٠

<sup>(</sup>١٧) أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر ج١ ص٠٦٠

<sup>(</sup>١٨) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج٦ ص٢٥٠ .

ر (١٩) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ـ القسم الأول جا ص٥٩٥ (20) Lamb : The Crusades. p. 43.

<sup>(</sup>۲۱) ابن شداد : النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية من الدرادر السلطانية والحاسن اليوسفية المناد : Lane-Poole : Saladin. p. 139

<sup>(</sup>٢٢) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا ص٧٤٧-٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>٢٣) تاج الدين شاهنشاه بن أيوب : تاريخ حماه ص ٢٧١٠

<sup>(</sup>٢٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٧٠ه. ٠

المقريرى : السلوك لمعرفة دول الماوك جا القسم الأول ص٩٥٥

Runciman: A History of the Crusades. vol. 2. p. 626.

العدة لمحاربة صلاح الدین(٢٥) وحثهم على الاثنتراك معه في محاربته ولم يكتف بذلك بل أرسل الى ريموند الثالث الله أسرى الصليبيين المحتجازة مساعدته على صلاح الدین ، وأنفل اليه أسرى الصليبيين المحتجازة عنده ، رغبة في استمالته اليه ، أما صلاح الدین فانه عقد هدنة مع مملكة بیت المقدس حتى يتفرغ لمحاربة سيف الدین غازى بن(٢١) مودود الذي حثيد كل قواه لطرد صلاح الدین من دهشق ، ولم ينفرد وحده بمحاربته بل استنجد علیه بأمراء كیفا وماردین وسنجار(٢٧) ، وانضل الیه قوات من حلب ، وساروا جمیعا الى دهشق سنة ١٧٥ه/١١٥ مر(٢٨) غير ان صلاح الدین أعد العدة لصدهم ، وبعث في طلب جيش كبير من عمر (٢٩) والتقى في معركة كبيرة مع أتابك الموصل وحلفائه عند تل السلطان(٣٠) العرازه النصر ، واستيلائه على كثير من الأموال والذخائر(٣١) ثم وجه اهتمامه لمحاصرة حلب ، واضطر أهلها الى مصالحته بعد أن طال حصارها(٣٠) .

ولما توفى سيف الدين غازى بن مودود ما اتابك الموصل سنة ٥٧٦ه/ ١١٤٥ خشى اهلها من مطامع صلاح الدين فى بلدهم فولوا عليهم عزالدين مسعود ما خا سيف الدين غازى ما لكبر سنه ، لما عرف عنه الشجاعة وحسن السياسة (٣٣) .

ومها يجدر ذكره أن الصالح اسماعيل صاحب حلب توفي أيضا في هذه

(28) Lane-Poole: Saladin. p. 143.

<sup>(</sup>۲۵) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج٢ ص٣٦٠٠

<sup>(</sup>٢٦) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج١ ص٢١٠٠

<sup>(</sup>٢٧) أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٦١٠٠ أ

<sup>(</sup>۲۹) تاج الدین شاهنشاه بن آیوب : تاریخ حفاه ص۲۷۲ •

<sup>(</sup>٣٠) أبو شامة : الروضتين في اخبار الدولتين جا ص٢٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣١) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بنى ابوب ج٢ ص١٠٦، ٠ المقريزي : السلوك لعرفة دول الملوك ما القسم الأول جا ص٥٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲۲) ابن الآثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٧١ · ابن خلكان : وفيات الأعيان جـ٤ ص٢٩١ ·

<sup>(</sup>٣٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٧٧٥ه. • ابن العدرى : تاريخ مختصر الدول ص٣٨٠ •

السينة واوصى بأن يخلفه ابن عمه عز الدين مسعود (٢٣) في حلب حتى تتألف من حلب والموصل جبهة واحدة تستطيع الصمود في وجه صلاح الدين (٣٥) لذلك سارع عز الدين مسعود الى تنفيذ وصية ابن عمه ، وسار تاصدا حلب (٣٦) و دخلها و تولى الحكم فيها (٣٧) ثم ثار أهل حماه على أميرهم ، ونادوا بعز الدين مسعود أميرا عليهم (٣٨) ، كما أن أمراء حلب المعوا عز الدين في السير الى دمشيق (٣٩) لكنه لم يستجب لهم ، بل نزل عن حلب الأخيه عماد الدين زنكى بن ودود حصاحب سنجار (١٠) وهكذا لم يتسر له اقامة جبهة اسلامية تضم الشام والعراق (١٤) .

رأى صلاح الدين الأيوبى ان الخطر يتهدده من ناحيـة وجود بنى زنكى فى الموصل وحلب ، ومن ثم عمل على التخلص منهم ، كما بلغـه أن أهل الموصل استعانوا بالصليبيين عليه (٢) وشـجعه مظفر الدين كوكبورى ، أتابك اربل ـ على غزو الموصل ، وأظهر استعداده لمـده بكل ما يحتاج الله (٣) فكان ذلك مما يسر عليه أمر الزحف الى الموصل ، فاستولى فى طريقه اليها على بعض مدن الجزيرة ، ثم شرع فى محاصرة الموصل (٤٤) غير ان صاحبها عز الدين مسـعود أعد عدته لصد هـذا

<sup>(34)</sup> Runciman: The Kingdom of jerusalem. p. 433.

<sup>(</sup>۳۵) ابن واصل : مفرج الكروب ي ذكر دولة بني ايوب ج١ ص١٠٨٠٠

<sup>(</sup>٣٦) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك \_ القسم الأول جا ص٧٧٠

<sup>(</sup>٣٧) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص١٨٢٠ .

<sup>(</sup>۲۸) این واصل : مفرج الکروب ی ذکر دولة بنی ایوب ج۲ ص۱۰۸ .

<sup>(</sup>٢٩) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٨٢٠ -

<sup>(</sup>٤٠) ابن شداد : التوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص٥٥٠ ٠

<sup>(</sup>١٤) أما دخل عز الدين مسعود حلب ، جاءته رسمل من أخيمه عصاد الدين مساحب سنجار ميطلب أن يسلم اليه حلب ، ويأخم عرضا عنهما مدينة سمنجار فرفض اجابة طلبه فهدده عماد الدين بقوله : « ان سلمت الى حلب والا سلمت أنا سنجار الى صلاح الدين ، ، فخشى عز الدين من عاقبة هذا العمل، ووافق على حلب لاخيه ، وأخمذ سنجار عوضا عنها ، وعاد الى الموصل ، ( ابن الاثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص ١٨٣ ) وابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج٢ ص١٠١ ) .

<sup>(</sup>٤٢) أبو شامة : الروضيتين في أخبار الدولتين جا ص٦١٠٠

<sup>(</sup>٤٣) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أليوب جـ٢ ص١١٧٠ تاج الدين شاهنشاه بن أيوب : تاريخ حماه ص٢٨٠٠

۰ ۱۱۹ ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جاً مها١٩ . Runciman : The Kingdom of Jerusalem. p. 433.

المصار (٥)) فحشد فيها عددا ضخما من العساكر ما بين فارس وراجان واضطر صلاح الدين الى رفع الحصار عنها بعد أن عجز عن الاستيلاء عليها (٢)) ثم قصد سنجار ، فخرج اليه أهلها مرحبين بمقدمه (٧)) .

رأى عز الدين مسعود — أتابك الموصل أن يستعين على خصصه صلاح الدين ببعض أمراء وأتابكة البلاد المجاورة ومنهم شاه أرمن — صاحب خلاط وقطب الدين بن نجم الدين — صاحب ماردين(١٨) — وسار عز الدين مسعود مع حلقائه خارج الموصل للقاء صلاح الدين ، قبل أن يراجم بلاده(٩) ولما علم صلاح الدين باجتماع هذه الجيوش اضطر الى المودة الى الشام(٥٠) كما عاد كل المير الى بلده(٥١) .

واصل صلاح الدين سياسته التى تنطوى على ضم بلاد الجازيرة الى حوزته غلما دخل نور الدين محمد بن قرا أرسلان ب صاحب حصن كيفا في طاعته حرضه على المسير الى آمد(٥٢) ، فاستجاب له ، وزخف اليها(٥٣) ثم شرع في حصارها(٥٤) ٥٧٩ه/١٨٣م وأرسل صلاح الدين اليها يعدهم بحسن المعاملة أن سلموا البلدة له (٥٥) فكفوا عن المقتال ، وطلبوا الأمان وانفضوا من حول صاحبهم ، ورحبوا بانضام بلدهم الى حوزة صلاح الدين فأعطاهم أمانا ، ومكنوه من الاستيلاء على

Runciman: The Kingdom of Jerusalem. p. 433.

(٤٥) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جـ٢ ص ٢١ لـ Lane-Poole : Saladiu. p. 165.

<sup>(</sup>٤٦) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص٢١٠ .

<sup>(</sup>٤٧) محمد بن شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص١١٠٠٠

<sup>(</sup>٤٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٧٨ه. ٠

<sup>(</sup>٤٩) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ... القسم الأول جـ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٥٠) ابن شداد : النوادر السلطانية والماسن اليوسفية ص٤٦٠ -

أبو المحاسن : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج1 ص ٢٩٠٠

<sup>(51)</sup> Runciman: The Kingdom of jerusalem. p. 434.

<sup>•</sup> در السلطانية والماسن اليرسفية ص٥٠ : النوادر السلطانية والماسن اليرسفية ص٥٠ : (٥٤) (53) Lane-Poole : Saladin. p. 172.

<sup>55)</sup> Lane-Poole , Saladin, p. 172.

<sup>(</sup>٤٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٧٩هـ ٠

<sup>(</sup>٥٥) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج٢ ص٣٩٠

آمد (٥٦) ، غولى عليها نور الدين بن قرا ارسلان ـ صاحب حصن كيفا — وكتب له تقليدا بأعمالها (٥٧) فأخذها بما فيها من الأموال والذخائر (٥٨) واشعترط عليه صلاح الدين ان يحسن معاملة الرعيسة ، ويقيم بينهسم العدل (٥٩) ثم وفد الى صلاح الدين رسل من قبل صاحب ماردين ، وبعض أمراء بلاد الجزيرة يطلبون الأمان ، فأجاب طلبهم (٦٠) .

غادر صلاح الدين الأيوبى العراق بعد ان زادت هجمات الصليبين في بلاد الشام ، وحشد جيشا كبيرا ضم جندا من البلاد(١٦) المجاورة ، وحاصر(٦٢) حلب ، فقاومه أهلها مقاومة عنيفة(٦٣) ، غير أن أميرها عماد الدين زنكى بن مودود ، أرسل الى صلاح الدين سرا يعرض علين نزوله عن حلب مقابل اعادته الى سنجار ، فوافق صلاح الدين على ذلك(٦٤) واشترط عليه أن يكون على أهبة الاستعداد للقتال معه ، وبذلك خلا الدو لصلاح الدين في حلب ، فضمها الى حوزته بعد أن غادرها صاحبها الى سنجار (٥٠) .

امتد نفوذ صلاح الدين الى شههال العراق ، ولم يبق خارجا على طاعته سوى الموصل ، اذلك عاود مهاجمتها بعد أن بلفه أن عسهاكر الموصل قد أغار على اربل وأعمالها ، فعقهد هدنة مع ريموند الثالث أمير أنطاكية والوصى على مملكة بيت المقهدس مدتها أربع سنوات (٦٦) وطلب من حلفائه في بلاد الجزيرة معاونته في فتح الموصل (٦٧)

<sup>(</sup>٥٦) تاج الدين بن شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص١١٤٠

<sup>(</sup>٥٧) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٩٦ ٠

سبط ابن الجوزى : مراة الزمان في تاريخ الأعيان \_ القسم الأول ج من ٢٧٥ ٠

<sup>(</sup>٥٨) تاج الدين شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص١٣٨٠ .

<sup>(</sup>٥٩) ابن واصل : مفرج الكروب ى ذكر دولة بنى أيوب ٢٠ ص١٩٦٠ .

<sup>(</sup>٦٠) أبو شامة : الروضتين في أهبار الدولتين ج٢ ص٤٢ · The Kingdom of Terusalem n 435 : دوستوسيو ١٠

<sup>(61)</sup> Runciman: The Kingdom of Jerusalem. p. 435.

<sup>(</sup>٦٢) أبو القدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٩٦٠ ٠

المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ـ القسم الأول جا ص٨٠٠٠

<sup>(</sup>٦٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٧٩هم ٠

<sup>(</sup>٦٤) سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ـ القسم ا اول ج ٨ ص ٢٦٧٠٠

<sup>(</sup>٦٥) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني آيوب ج٢ ص١٥٥ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>٦٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٨١هه ٠

<sup>(67)</sup> Lane-Poole: Saldin. p. 192.

فأستجاب له كل من معز الدين سنجر شاه - أتابك الجزيرة - ونور الدين قرا أرسلان ـ صاحب حصن كيفا ـ ودارا ، وزين الدين على كجـك ت صاحب اربل \_ وعماد الدين قرأ ارسكان \_ صاحب ماردين(٦٨) \_ ولمسا بلغ صلاح الدين الموصل سنة ٥٨١هـ/١١٨٥م حاصرها غير ان خرارة الجو حالت دون الاستمرار في القتال ، كما أبلي أهلها بلاء حسنا (٦٩) ، واضطر صلاح الدين الى رفع الحصار عنها بعد ان بلفسه وفاة شعاه أرمن ابن سكمان الثاني \_ صاحب خلاط(٧٠) دون ان يترك وارثا يخلفه ، وقد رأى صلاح الدين أن يستغل هذه الفرصة لضم خلاط الى حوزته(٧١) غير انه فشل في ذلك ، وسار الى ميافارقين(٧٢) وبعدد أن تمكن من الاستيلاء عليها أسند ولايتها الى مملوكه حسام الدين سنقر الخلاطي(٧٣) ، ثم عاد الى حصار الموصل للمرة الثالثة(٧٤) لكن أهلها طلبوا مصالحته (٧٢) ، كما أن أتابكها عز الدين مسعود يئس من مساعدة الخليفة والسلاجقة (٧٦) ، فنهل لصلاح الدين بمقتضى الصلح الذي عقده معه عن شمهرزور وأعمالها ، وجميع ما وراء الزاب من البلاد والقلاع والحصون ، وولاية بنى قنحاق وغيرها ((٧٧) ، كما افق على اقاسة الخطبة لصلاح الدين بدلا من سلاطين السلاجقة(٧٨) ، وتعهد غضلا عن ذلك بأن ينفذ عسكره لماونة صلاح الدين وينقش اسمه على السكة(٧٩) ، و هكذا تيسر لصلاح الدين مد سلطانه الى جميع بلاد الموصل والجزيرة (٨٠).

وجه اتابكة الموصل والجزيرة اهتمامهم بعد وفاة صلاح الدين الى

<sup>(</sup>١٨) ابن شداد : النوادر السلطانية والماسن اليوسفية من٤٥٠

<sup>(</sup>٦٩) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج٢ ص١٩٦٠ ٠

<sup>(</sup>٧٠) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك ـ القسم الأول جـ١ ص٨٩٠

ب ٢٨٢ من الجوزى : مرأة الزمان في تاريخ الأعيان \_ القسم الأول جلا ص ٢٨٢) (٧١) (72) Lanc-Poole : Saldin. p. 192.

<sup>(</sup>٧٣) ابن شداد : النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص٥٦٠ •

<sup>(</sup>٧٤) تاج الدين شاهنشاه بن أيوب : تاريخ حماه ص٢٨٦ 🖖

<sup>(</sup>٧٠) ابن خلكان : وفيات الأعيان جاء مس٢٩٤٠

<sup>(</sup>٧٦) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج١ ص٦٢٠

<sup>(</sup>۷۷) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١١٨٥ه .

<sup>(</sup>٧٨) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك - القسم الأول جا ص ١٠

<sup>(</sup>٧٩) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٨١هه ٠

<sup>(</sup>٨٠) ابن الأثير : التاريخ الباهر فد الدولة الاتابكية ص١٨٥٠ .

التخلص من نغوذ بنى أيوب( $\Lambda$ 1) ، غسار عز الدين مسعود الى نصيبين( $\Lambda$ 1) سنة  $\Lambda$ 10ه/ $\Lambda$ 11 م ، كما وغد اليه أخوه عماد الدين رنكى — صاحب سنجار — وأرسل عز الدين الى أمراء البلاد المجاورة للموصل يستمدهم ، لكن الملك العادل — الذى خلف أخاه صلاح الدين — عول على الاحتفاظ بسيادته على بلاد الموصل والجزيرة ، فأعد جيشا كبيرا وزحف الى حران في طريقه الى الموصل( $\Lambda$ 1) وضم الى حوزته الرقة والخابور( $\Lambda$ 1) ثم قصد ماردين وحاصرها ، واستطاع ان يستولى على بعض أعمالها( $\Lambda$ 1) .

استقر رأى نور الدين قرا أرسلان - صاحب الموصل - على استخلاص ماردين من الملك العادل ، وانضم اليه قطب الدين بن عماد الدين زنكى - أقابك سنجار - ثم سارت القوات المتحالفة الى ماردين(٨٦) ، وكان الملك المسادل بن أيوب قد اناب الملك المكامل في حصارها فاشتبك مع جند الموصل وسنجار في معركة دارت فيها الدائرة عليه ؟ فاضطر الى رقع الحصار عن ماردين ، ثم عاد الى حران سنة عليه ؟ فاضطر الى رقع الحصار عن ماردين ، ثم عاد الى حران سنة

وكان لانتصار صاحبى الموصل وسنجار على بنى ايوب فى ماردين اثر بالغ فى تشجيعهما على المسير الى حران ، وما لبثا ان استوليا عليها وعلى الرها ، ثم انضم اليهما صاحب ماردين ، غير ان الرسل سعوا بين بنى أيوب وأمراء الموصل وسنجار وماردين فى الصلح ، وبخاصة بعد أن علموا أن الملك العادل بن أيوب قد زال عنه الخطر الذى كان يتهدده من ناحية ابنى أخيه الملك الأغضل والملك الظاهر (٧٨) .

<sup>(</sup>٨١) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج٢ ص ٢٣٧ .

<sup>(</sup>٨٢) أبو الغدا: المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص٩٢

<sup>(</sup>٨٣) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٨٩٥هـ .

ابن واصل : مغرج الكروب في نكر دولة بني ايوب ج٢ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٨٤) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج٢ ص٢٣٨ .

<sup>(</sup>٨٥) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك \_ القسم الأول جا ص١٢٠٠

<sup>(</sup>١٦) ابن خلدون : العبر وديوان البندا والخبر جه ص٣٣٠ .

<sup>(</sup>٨٧) ابن الأثير : التاريخ الباهر في التولة الأتابكية ص١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٨٨) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١٢٩٠ .

وكان الملك العادل يطمع في استعادة ماردين ، فعهد سنة ١٩٥ه/ ١٢٠٢م الى ابنه الأشرف موسى بمحاصرتها (٨٩) وانضم اليه عسكر الموصل وسنجار ولما تعذر على صاحب ماردين مقاومة جيوش خصومه ، أرسل الى العادل يطلب الصلح (٩٠) ، فأجاب طلبه ، وكان مما تضمنه هذا الصلح أن يؤدى صاحب ماردين مائة وخمسين ألف دينار ، ويقيم له الخطبة في بلاده وتضرب السكة باسمه (٩١) ويعدد بالجند اذا ما طلبها منه (٩٢) .

حدثت بين نور الدين ارسلان شاه الأول بن مسعود – أتابك الموصل – وقطب الدين محمد بن زنكى الثانى – أتابك سنجار – خلافات ترجع الى أن صاحب سنجار ، دخل فى خدمة المسلك العادل ، وأقسام الخطبة له فى بلاده ، فخشى نور الدين من عاقبة هذا العمل على نفسه وبلده ، فهاجم أتابكية سنجار سنة ١٩٥ه/١١٩م ، وبدأ بمدينة نصيبين، فظل يحاصرها حتى تمكن من الاستيلاء عليها . وفى أثناء حصاره لها ، هاجم مظفر الدين كوكبورى بعض بلاد الموصل ، حتى يضعف من شمان أتابكها ، ويرغمه على رفع الحصار عن نصيبين (٩٣) .

لم يكتف نور الدين بانتزاع نصيبين من صاحب سنجار ، بل سسار الني تل يعفر ـ وكان صاحبها وقتداك ـ قطب الدين محمد ـ فحاصرها وضمها الى حوزته ، ثم عمل على ترتيب أمورها ، وعاد الى الموصل(١٤).

رأى صاحب سنجار بعد هده الاعتداءاءت التى تعرضت لها بلاده أن يستنجد بالملك الأشرف موسى بن الملك العادل مصاحب ديسار المجزيرة وخلاط ما الذى سار من حران ، وانضم اليه أصحاب اربل وآمد والجزيرة (٩٥) ، فضلا عن اخيه المسلك الأوحدد نجم الدين ماحب

<sup>(</sup>٨٩) المقريزى : السلوك لمعرفة دولة الملوك \_ القسم الأول جا مر١٦١٠ .

<sup>(</sup>٩٠) ابن خلدون : العبر وديوان البندأ والخبر مه مس ٢٣٨٠٠

<sup>(</sup>٩١) المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملوك \_ القسم الأول جا ص١٩١٠

<sup>(</sup>٩٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٩٩٥هـ •

<sup>(</sup>٩٢) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج١ ص١١٢٠

<sup>(</sup>٩٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٠٠هـ ٠

ابن الأثير : المتاريخ الباهر في الدوالة الاتابكية من ١٩٢٠ . (٩٥) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج٢ ص١٥٥٠ .

ميافارة بن — وقد صارت توات الملك الاشرف وحلفائه نحو الموصل ، والتقت بصاحبها نور الدين على مقربة من هذه المدينة في معركة حلت فيها الهزيمة به ، وتفرق عسكره (٩٦) ، ولم يكتف الملك الأشرف بهذا النصر الذي أحرزه ، بل تابع زحفه حتى دخل الموصل ، ثم ترددت الرسل بين الملك الأشرف ونور الدين صاحب الموصل في الصلح (٩٧) ، غير ان الملك الأشرف اشترط أن يعاد تل يعفر الى قطب الدين \_ صاحب المناك الأشرف اشترط أن يعاد تل يعفر الى قطب الدين \_ صاحب سنجار (٩٨) \_ فوافق نور الدين على ذلك وتم عقد الصلح بين الفريقين سنة (٩٨) . ١٨٠٣/٣٠١م .

امتدت أطماع الملك العادل أبو بكر بن أيسوب ـ صاحب مصر ودمشق ـ الى بلاد سنجار وجزيرة ابن عمر ، فدارت مراسلات بينه وبين نور الدين قرا أرسلان - مناحب الموصل على تقسيم هذه البالد بينهما ، على أن تكون بسلاد قطب الدين ــ صاحب سسندار ــ للملك العامل ، وجزيرة ابن عمر لنور الدين ، ولما عزم المسلك العسادل على تنفيذ هذا الاتفاق نزل بحران(١٠٠) حيث انضهم اليه صاحب خسلاط وميافارقين ، وصاحب آمد وحصن كيفا وغيرهم من الأمراء ، ثم زحمه الى سنجار سنة ٩٠٦ه/١٢٠٥م على رأس جيش كبير قرأى صاحبهسا قطب الدين انه لا قبل له بمواجهة العادل وجنده ومن ثم أرسل الى المسلك العادل يعرض عليه أخذ سنجار ، على أن يعوضه عنها ، غير أن أهلها رفضوا هذا العرض(٢٠١) ، وأعدوا العدة لمقاومة الملك العدادل الأيوبي الذي زحف الى مدينتهم (١٠٢) ، وشرع في حصارها مها اضطرر صاحبها الى الاستنجاد بالخليفة العباسى وأمراء البلاد المجاورة ، واتفق مظفر الدين كوكبورى - صاحب اربل - ونور الدين أرسالان شاه -صاحب الموصل وصاحب ماردين ـ على رفسع الحصار عن سنجار (١٠٣) كما أنفذ الخليفة العباسي رسلا الى الملك العسادل تطلب

<sup>(</sup>٨٦) المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ـ القسم الأول جا ص١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٩٧) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج٣ ص١٥٩\_١٥٩ .

<sup>(</sup>٩٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٠٠ه ،

<sup>(</sup>٩٩) أبو القدا: المحتصر في تاريخ البشر حس ص١١٨٠٠

<sup>(</sup>١٠٠) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين ج٢ ص٢٣٨ ٠

<sup>(</sup>۱۰۱) نفس المصدر ج٢ مص٢٣٨ -

<sup>(</sup>١٠٢) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص١١٨٠٠

<sup>(</sup>١٠٢) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص١٦٦٨ .

منه عدم التعرض(١٠٤) لأتابك سنجار ، وانتهى الأمر بأن رفع العادل المصدار عن سنجار ، وخاصة بعد أن حدثت خلافات بين أمراء بنى أيوب في بلاد الشام(١٠٥) .

عهد الملك الاعادل قبل وفاته ببلاد الجسزيرة التي كانت في حوزته التي الملك الاشرف موسى . ولما ثار عماد الدين زنكي بن أرسلان شساه على بدر الدين لؤلؤ سساهب الموصل سستعان بالملك الأشرف(١٠٦) ، ودخل في طاعته سنة ١١٦ه/١٢١٨م ، كما أن محمود بن قطب الدين محمد ساحب سنجار سعوضه عليه أن يسلم اليه سسنجار على أن يعوضه عنها بمدينة الرقة ، فوافق الأشرف على ذلك سنة ١٢١ه/١٢٢٠م ثم عقد صلحا مع صاحب ماردين ، على أن يعطيه رأس عين ، ويسؤدي الهيه ثلاثين ألف دينار(١٠٧) .

رأى مظفر الدين كوكبورى - صاحب أربل - أن المسلك الأشرف ووسى ازداد نفوذه حتى أصبح يهدد بلاده ، ومن ثم وجه سياسته الى اضعاف شوكته ، فتحالف سنة ١٢٢ه/١٢٢م ، مع شهاب الدين غازى - صاحب خلاط - والمسلك المعظم عيسى - صاحب دمشق - وساروا نحو بلاد المسلك الأشرف ، غير ان حليفي مظفر الدين ما لبشا أن توقف عن مهاجمة بلاد المسلك الأيوبي(١٠٨) ، أما مظفر الدين كوكبورى غانه سار الى الموصل ، وحاصرها ، لكن صاحبها بدر الدين لؤلؤ ، أحكم أمورها ، فاضطر مظفر الدين بعد أن متنعت عليه البلد الى الرحيل عنها الكنه لم يلبث أن عاد الى مهاجمتها(١٠١) بعد أن اتفق مع بعض أمسراء الحسزيرة وديار بكر على قصد بلاد الأشرف ، غير أن الأشرف أحسط محاولته(١١٠) .

عول الملك الأشرف على الانتقام من الأمراء الذين تحالفوا مع صاحب

<sup>(</sup>١٠٤) سبط ابن الجويزى : هرآة الزمان في تاريخ الأعبان ، القسم الثاني جـ٨ ص ٤١ه ٠

٧٥٠٥) ابن خلدون : العبر وديوان البتدأ والخبر جه ص ٢٦٨٠ .

سبط ابن الجوزى : مراة الزمان في تاريخ الأعيان ، القسم الثاني جه ص١٥٥ · (١٠١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١١٧ه ·

<sup>(</sup>۱۰۷) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص٣٠٦٠

<sup>(</sup>۱۰۸) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٦٢١ه · :

<sup>(</sup>١٠٩) أبو القدا : المختصر في تاريخ البشر جا ص١٤٠-١٤١ .

<sup>(</sup>١١٠) ابن خلودن : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص٢٨٠٠

اربل فهاجم ماردين سنة ٦٢٨/٦٢٣م وعاث جنده فيها تخريبا ونهبا كما حرص عادء الدين كقباد \_ صاحب بلاد الروم السلاجقة \_ على المسير الى بلاد الملك المسعود \_ صاحب آمد \_ مما حمله على أن يتعهد للملك الأشرف الأيوبي بعدم محالفة أعدائه(١١١) .

على أن آمد لم تنج من أطهاع ملوك الأيوبيين ، فزحف اليها المسلك الكامل الثانى سنة ١٦٣ه/١٣٦١م وحاصرها ، وانتزعها من صاحبها الملك وكامل المسعود بن محمود ، كما استولى على البسلاد التي كانت تابعة له ، وضمها الى حوزته(١١٢) .

ولما توفى الملك الكامل طمع بدر الدين لؤلؤ \_ صاحب الموصل \_ فى سينجار \_ وكانت تتبع الملك الصالح أيدوب ابن الملك الكامل الكامل الماك الكامل (١١٢) واسمتولى عليها سنة ٦٣٨ه/١٢٤م(١١١) كما المتلك جزيرة ابن عمر (١١٥) سنة ٦٤٨ه/١٢٥م .

مما تقدم يمكن القول أن علاقة أتابكة الموصل والجزيرة بأمداء البلاد الاسلامية المجاورة ، تغيرت تبعا لقوة الاتابكة وضعفهم ، فاستطاع الاتابكة ابان قوتهم بسط سيطرتهم على مساحات كبيرة في شمال المسراق وبلاد الشام ماتسع نفوذ نجم الدين ايلغازى ــ صاحب ماردين ــ في ديار بكر ، وسيطر على بعض مدن الشام وبسط عماد الدين زنكى ــ أتابك الموصل ــ سلطانه على شمال العراق ، وبعض مدن الشمام ، ولما ضعف شان الاتابكة عجزوا عن صد هجمات بنى أيوب .

<sup>(</sup>١١١) أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر ج٣ ص١٤٤٠.

<sup>(</sup>۱۱۲) نفس المصدر ج٣ من١٥٦-١٦١ .

<sup>(</sup>١١٢) نفس المصدر جـ٣ ص١٧٠٠٠

<sup>(</sup>۱۱٤) حاصر بدر الدين لؤلؤ سنجار سنة ٦٣٥ه فاستنجد صاحبها الملك الصالح الايوبى بالخوارزمية ، وبذل لمهم حران والرها في مقابل نجدته فوقفوا الى جانبه في صد غارات جند الموصل وهزيمتهم ، وفي سنئة ١٣٦٦ه انفئق الملك الصالح مع أخيمه الجواد يونس حصاحب دمشق واعمالها \_ على أن يحكم الملك الصالح دمشتق بدلا من ستجار على حين يلى الجواد يونس حكم سنجار وعانه والرقة ، ولما استقر الجواد يونس حكم سنجار ، عاد ددر الدين لؤلؤ الى مهاجمتها والاستيلاء عليها ،

<sup>(</sup>أبو الفدا: المختصر في تاريخ البشر جـ٣ من١٧٠ ، ١٧٧) •

<sup>(</sup>١١٥) محمد على عونى : تاريخ الدول والامارات الكردية في العهد الاسلامي ص١٦٤٠٠

حقت الحملة الصليبية الأولى أهدافها باستيلائها على بيت المقدس وأنطاكية والرها وطرابلس واختار الصليبيون جودفرى حاكما على بيت المقدس لما اشتهر به من التقوى والورع ، وتوج ملكا في بيت المقدس ، واتخذ لنفسه لقب حامى القبر المقدس ، وكان على جودفرى أن يدافع عن كل محاولة تبذل الاسترداد مدينة المقدس ، فقى سنة ١٩٢ه لما علم الفاطميون في مصر نبأ استيلاء الصليبيين على القددس جمع الوزير الفاطمى الأفضل أمير الجيوش العساكر ، وسار الى عسقلان ، وأرسل الى الصليبيين ينكر عليهم جريمتهم ، ويتهددهم ، فأعادوا الرسول بالمجواب ، وراحوا على اثره ، وطلعوا على المصريين عقب وصول الرسول ، وباغتوا المصريين ، ولم يكونوا على أهبة للقتال ، وقتلوا منهم بخواصه الى مصر ، ونازل الصليبيون عسقلان وضاية وها فبذل لهم أهلها بخواصه الى مصر ، ونازل الصليبيون عسقلان وضاية وها فبذل لهم أهلها اتاوة مالية كبرة (١١٦) .

وبعد ان توفى جودغرى خلفه فى حكم مملكة بيت المقدس داتى ضمت ياغا وحيفا والرملة ببلدوين أمير الرها والمؤسس الحقيقى لملكة بيت المقدس وقد اتسعت المملكة التجديدة فى عهده بأن ضم اليها أرسوف وقيصرية وعكا وصيدا وبيروت ، وقد ساعد انضمام هذه المدن على تأمين وصول الاساطيل الايطالية محملة بالمسؤن والامدادات للصليبين .

لما ايقن الفرنجة في بلاد الشام أنهم في مآمن من الدولة البيزنطيسة عولوا على التوسع في البلاد الاسلامية ، فشنوا عدة غارات على حلب وأعمللها(١١٧) منتهزين فرصة انشىغال الأمراء المسلمين وجندهم بقتسال بعضهم بعضا فضلا عن تفرق كلمتهم(١١٨) ، فقضى الفرنجة على كثير من سكان حلب ، وفرضوا عليهم مبالغ كبيرة من المسال ليتقوا أذاهم(١١٩) كما اعتزم جوسلين سأمير تل باشر سوبوهيموند سصاحب انطاكية سالاستيلاء على حران سالتى تقع بين الرها ونهر الفرات ليقطعوا ما بين المسلمين في الشام واخوانهم في العراق وفارس من صلات (١٦٠) .

ن ابن القلانسي : ذيل تاريخ دبشق من ١٣٧٠ (١١٦) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دبشق من ١٣٧) (117) Grousset : Historic des Croisades. vol. 1. p. 401.

<sup>(</sup>١١٨) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٤٦-١٤١ ٠

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ۱۹۹۷ · ۱۹۹۸ · ۱۹۹۸ م. ۱۹۹۸ م. ۱۹۹۸ م. ۱۹۹۸ (۱۹۹۸)

<sup>(120)</sup> Runciman: A History of the Crusades. vol. 2. p.40.

نهض الأميران سقمان بن أرتق — صاحب ماردين — وجكرهش — أثابك الموصل — للنود عن بلادهها ، فتناسيا ما بينهما من خلافسات ، وأرسل كل منهما الى صاحبه يدعوه للتشاور معه فى جهساد الفرنجة ، فاجتمعا فى الخابور ومعهما عشرة آلاف جندى من العرب والأكسراد والتركمان(١٢١) وهاجما الرها ، فانضم بلدوين دى بورج — أمير الرها — الى جوسلين — صاحب تل باشر — وبوهيمسوند — أمير أنطاكيسة — وهاجموا حران(١٢٢) حتى تنصرف القوات الاسلامية عن مهاجمة الرهسا ولكن المسلمين لم يمكنوهم منها ، اذ اشتبكوا معهم فى معركة حاسسمة ولكن المسلمين لم يمكنوهم منها ، اذ اشتبكوا معهم فى معركة حاسسمة التركمان كثيرا من الفنائم(١٢٤) بل وقع بلدوين دى بورج — أمير الرها — السيرا وكذلك جوسلين ، أما بوهمند وجنده ، فعسادوا الى انطاكيسة أسيرا وكذلك جوسلين ، أما بوهمند وجنده ، فعسادوا الى انطاكيسة اليها على عسدة حصون للفرنجسة ، أما جكرمش ، فسسار الى حسران وفتحهاره ١٢) .

على ان اللغازى بن ارتق ــ الذى ولى ماردين بعد وغاة سقمان ــ اطلسق سراح جوسلين مقسابل الحصول على مبلع قدره عشرون الف دينار(١٢٦) ، ثم سعى جوسلين الى اطلاق سراح بلدوين يفدية قدرها ثلاثين ألف دينار(١٢٧) .

كان لموقعة حران اهمية كبيرة ، اذ اوقفت توسع الصليبيين نحو الشرق على حساب المسلمين ، كما أدت الى تأمين مدينة حلب بصفة خاصة وسورية الشمالية من خطر الفرنجية ، بل أثبتت أن الصليبيين لا يستطيعون قطع الصلة بين القوى الاسلامية في العراق والشام وآسيا الصغرى .

۰ ۱٤٨، ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٤٨ (١٢١) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ (١٢٤) Setton : A History of the Crusades. vol. 1. p. 389.

<sup>(</sup>١٧٢) لما الاثب : الكامل في التابيث ، مراده ، ١٥ يامه ، ١١ يامه ، ١٥ يامه ،

ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٧٧ (١٢٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٧٧) (124) Runciman : A History of the Crusades, vol. 2.p. 43.

<sup>(</sup>١٢٦) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص٣٣٠٠

<sup>(</sup>١٢٧) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ جي١٤٨ .

على أن الفرنجة لم يكفوا عن الزحف عن المدن الاسلامية في الشام ، فأغاروا سنة ٩٨هم/١١٠٤م على طرابلس فاستنجد فخر الملك عمار صاحبها بيسقمان بن أرتق ب أمير ماردين بالستجاب(١٢٩) له ، وتوجه الى طرابلس ، غير انه توفي وهو في طريقه اليها ، وضم الفرنجة طرابلس الى حوزتهم سنة ٥٠٣هم/١١٠٩م(١٢٠) .

ولما ولى محمد بن ملكثماه السلطنة السلجوةية عول على قتسال المرنجة (۱۳۱) غانفذ جيشما كبيرا يتكون من جند الموصل بقيادة أتابكها(۱۳۲) مودود و جند التركمان تحت أمرة الملغازى بن أرتق ما صاحب ماردين مودد من خلاط ومياغارقين ، وطلب اليهم الاستيلاء على الرها(۱۳۳) .

زحفت قوات الموصل والجزيرة الى الرها سنة ١٠٥ه/١١١م ، فاستنجد بلدوين دى بورج — صاحبها — ببلدوين الأول — ملك بيت المقدس — فحرج لنجدته وانضم اليه الأمراء الصليبيون فى بلاد الشام(١٣٤) غير أن الفرنجة تفرق شملهم ، أذ وصل الى تأنكرد — أمير انطاكية — أن رضوان — أمير حلب — غزا المارته (١٣٥) ، كما أن بلدوين الأول — ملك بيت المقدس — عاد الى مملكته بعد أن بلغه أن الماطميين ازدادت هجماتهم عليها(١٣٦) .

ولما اشتدت هجمات قوات الموصل والجزيرة على امارة الرها ، وعجز أميرها عن حمساية بلاده الواقعة شرقى المسرات ، أمر السكان المسحين بأن يفادروا هذه البلاد ، فرحلوا الى البلاد الواقعة على الضفة

<sup>(128)</sup> Stevensson: The Crussaders in The East. 78.

<sup>(</sup>١٢٩) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٩٨ -

<sup>(</sup>١٣٠) نفس المصدر ، حوادث سنة ٥٥٣ه -

<sup>(131)</sup> Runciman: A History of the Crusades. vol. 2. p.p. 114-115.

۱۳۲) ابن القلانسي : نيل تاريخ بمشق من١٦٩ ٠ A History of the Crusades vol 2 p. 115:

<sup>(133)</sup> Ruuciman: A History of the Crusades. vol. 2. p. 115.

۱۳۲) ابن القلانسى : نيل تاريخ دمشق من ۱۷۰ (۱۳۵) Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. 116.

<sup>(</sup>١٣٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٠٥٠ .

اليمنى لمقهر الفرات الأنها أكثر أمنا . ولمسا شرع السكان في المسسير الى تلك البلاد التي اتخذوها موطفا لهم ، باغتهم مودود سـ أتابك الموصل سـ ونكل بهم(١٣٧) .

استقر راى نانكرد \_ أمير انطاكية \_ بعد عدودة جند الموصل والجزيرة الى بلادهم ـ على الانتقام من رضوان ـ أمير حلب (١٣٨) ـ الذي هاجم بلاده فأغار على حلب ، وأخدذ يشدد الحصدار على حصن الاشارب(١٣٩) حتى يتيسر له الاستيلاء عليه(١٤٠) ، ثم قصد حصين زردنا ، وامتلكه سنة ٥٠٤ه/١١١٠م(١٤١) ولما بلغ ذلك أهل منبهج وبالس غادروا بلديهسا مها أتاح للقرنجة الفرصة لدخول هنين البلسدين ، لكنهم سرعان ما رجلسوا عنهما ، وسساروا الى صسيدا ، واستولوا عليها (١٤٢) ، الأمر الذي أدى الى اثارة السلمين ، وتخسونهم من اقدام الفرنجة على الاستيلاء على سائر بلاد الشعام (١٤٣) فسار جماعة من أهل حلب الى بفسداد لتحريض أهلها على الفرنجة(١٤٤) . وذكسر ابن الأثير (١٤٥) انه مبل وصول وقد حلب الى بغداد أرسل الامبراطور البيزنطى الكسيوس كومنين ـ وكان في خلاف مع القرنجة \_ الى السلطان السلجوقي في بفسداد يستفزه على الفرنجة ، ويحثه على قتالهم ، ولما علم بذلك أهل بغداد صاحوا في السطان: « أما تتقى الله أن يكون ملك السروم أكثر حميسة منك لملاسسلام ، حتى انه أرسسل اليك في جهادهم » عندئذ لم يتردد السلطان السلجوقي في انفاذ عساكر الموصل والجزيرة الى بلاد الشام لصد الفرنجة عنها (١٤٩) .

<sup>(137)</sup> Runcimcan: A History of the Crusades. vol. 2. p.p. 117-118.

<sup>(</sup>۱۳۸) ابن القلانسى : نيل تاريخ دمشق ص١٧٣٠

<sup>(</sup>۱۲۹) ان القلائسي : ذيل تاريخ دمشق من ١٦٨٠ ٠

<sup>(</sup>١٤٠) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٥٨٠ ·

<sup>(</sup>١٤١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٤٠ .

<sup>(</sup>۱٤۲) این القلانسی : نیل تاریخ دمشق ص۱۷۲۰

بن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٠٥٤ (١٤٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٠٥٤ (١٤٣) Grousset : Histoire des Croisades, vol. 1. p. 460.

۱۵۸ ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ مي١٥٨ : (١٤٤) Runciman : A History of the Crusades. vol. 2. p. 121.

<sup>(</sup>١٤٥) ابن الأثير : الكابل في المتاريخ ، حوادث سنة ٥٠٤ ·

<sup>(</sup>١٤٦) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص١٧٢

اجتمعت قوات كبيرة من الموصل والجزيرة بقيادة مودود - أتابك الموصل - واياز بن ايلفازى بن ارتق(١٤٧) ، وسارت نصو سنجاز ؛ فاستولت على بعض حصون الفرنجة القريبة منها سنة ٥٠٥ه/١١١١(١٤٨) ثم حاصر جند الموصل والجزيرة مدينة الرها ، غير انهم ما لمبتسوا أن اضطروا الى التقهقر عنها الى حران لحمل الفرنجة على تعتبهم(١٤٩) ؛ لكن الفرنجة فطنوا الى خدعة قواد المسلمين ولم يتبعسوا قواتهم بل عمدوا الى تحصين مدينة الرها ، وتزويدها بالجند والعتساد والمؤن حتى تستطيع الصمود ضد هجمات قوات الموصل والجزيرة(١٥٠) .

ولما عاد مودود واياز بن ايلفازى الى الرها حاصراها فاستعصت على قواتهم (١٥١) هما اضطرهم الى الرهيل عنها ، فقصدوا تل باشر (١٥٢) وحاصروها خمسة وأربعين يوما ، وكادت تستقط فى أيديهم لولا أن جوسلين الثانى مساحب تل باشر ساتصل ياحد قسواد القوات الاسلامية الأكراد ، واتفق معه على رفع الحصار عن تل باشر مقابل مبلغ من المال (١٥٣) ، وفي تفس الوقت اتصل رضوان ماحب حلب مودود ماتبك الموصل مينتجده على الفرنجة مالذين زادت غاراتهم على حلب (١٥٥) ، وهكذا أتيحت الفرصة المقائد الكردى ليقنع مودود برفع الحصار عن تل باشر ، والمسير الى حلب (١٥٥) ، غير المقات الاسلامية التي اتجهت اليها ما لبث أن هاجمها جوسلين (١٥٥)

(147) Runciman: A History of the Crusades. vol. 2. p. 121.

Setton: A History of the Crusades. vol. 1. p. 399.

<sup>(</sup>١٤٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٥هـ ٠

<sup>(</sup>١٤٩) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ علب جـ٢ ص١٥٩٠٠

<sup>(</sup>۱۵۰) ابن القلانسى : نيل تاريخ دمشق ص١٧٥٠

<sup>(</sup>١٥١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٥هـ -

<sup>(</sup>۱۰۲) ابن القلانسى : ذیل تاریخ دمشق ص۱۲۵

<sup>(</sup>١٥٣) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٥٩٠

<sup>(154)</sup> Runciman: A History of the Crusades. vol. 2. p. 122.

<sup>(</sup>۱۵۰) ابن القلانسى : نيل تاريخ تمشق من١١٧ ٠. ۱۹۵۴ م له امير موادميس ماله کي

Setton: A History of the Crusades. vol. 1. p. 406.

<sup>(</sup>١٥٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٥هـ -

Runciman: A History of the Crusades. vol. 2. p. 122.

ولمسا اقتربت قوات الموصل والجزيرة من حلب ادرك أميرها رضوان أن تلك القوات وهؤلاء الأمراء الذين يتولسون قيادتها يشكلون خطسرا عليه وعلى سلطانه(١٥٧) . ومن ثم لم يخرج لاستقبال مودود وحلفائه ، يل أغلق أبواب حلب في وجوههم(١٥٨) .

لم يكف مودود ـ اتابك الموصل ـ عن مواصلة جهاد الفرنجة كفسار على رأس قوات الموصل والجزيرة الى معرة النعمان لاسترداد النواحى التى استولى عليها تانكرد ـ صاحب أنطاكية ـ وانضم اليه طفتكين ـ أتابك دهسـق(١٥٩) ـ لكن حدثت خلافات بين الأمراء المشتركين في حملة مودود وبين أتابك دهشـق الذى طلب منهم المسير الني طرابلس والاستيلاء عليها(١٦١) ، فأبـوا اجابة طلبه لأنهم راوا في ذلك مخاطرة لا يستفيد منها الا هو(١٦١) ، كما أن ـ أتابك دهشـق ـ رفض التعاون مع هؤلاء الأمراء(١٦١) وتوجس منهم خيفة حين علم أن بعضهم يزمع التآمر عليه بفية انتزاع دهشق بل شرع في مهادئة الفرنجة سرا(١٦٣) وشرعان ما تفسرق الأمراء المسلمون ولم يبـق مع مودود سبوى ايازين المفازى وطفتكين فاتجهوا الى نهر العاصي(١٦٤) .

لما علم الفرنجة بتفوق القوات الاسلامية ، عولوا على اسمستغلال هذه الفرصة لتحقيق مطامعهم ، فصاروا الى فامية بقيادة بلدوين الأول ملك بيت المقدس وبلدوين دى بورج ما أمير الرها ، وجومسلين ماحب تل باشر ما وبر ترام ما أمير طرابلس (١٦٥) ما عندما المتربوا

Grousset: Histoire des Croisades Vol. 1 p. 465.

Setton: A History of the Crusades Vol. 1. p. 400.

<sup>(</sup>۱۹۷) ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشق مي١٧٧٠

<sup>•</sup> ۱۵۸) ابن العديم : ذيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ من١٥٨) Setton A History of the Crusades Vol. 1, p. 400.

<sup>(</sup>١٥٩) ابن الأثير الكامل في التاريخ ، خوادث سنة ٥٠٥ه ٠

<sup>(</sup>١٦٠) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص١٧٤ - ١٧٥

<sup>(</sup>١٦٢) لم يكن مودود بين هؤلاء الأمراء اذ كان متحالفا مع طغتكين ٠

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 126.

<sup>(</sup>١٦٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٥ه ٠

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2, p. 123.

من شيزر ، استنجد صاحبها ــ سلطان بن منقذ ــ بمودود فاستجاب له ، وسار الى شيزر ، واشتبكت قدواته مع قوات المرنجة (١٦٦) في معركة دارت فيها الدائرة على الصليبين (١٦٧) .

ظل مودود ـ أتابك الموصل ـ يعمل على الاستيلاء على الامارات الصليبية في بلاد الشام على الرغم مما واجهه من صعوبات في سببيل تحقيق غايته . فقصد الرها سنة ٢٠٥ه/١١١٦م منتهزا فرصة اتصال سكانها الارمن(١٦٨) ـ المقيمين فيها ـ به ، وتشجيعه على المسير اليهم لكراهتهم بلدوين دى بورج ـ أمير الرها ـ ولما سار مودود الى هذه المدينة أبتى فيها قريقا من جنده لمحاصرتها ، بينما توجه الى سروج ـ على اعتبار أنها المركز الثانى للصليبيين شرقى الفرات ـ وحاصرها ، غير ان حاكم الرها فطن الى تآمر الارمن عليه ، فأنسزل بهم عقابا مسارما(١٦٩) ، أما جوسلين ـ صاحب تل باشر ـ باغت عسكر الموصل ، ويبدو ان صاحب الموصل لم يأخذ حذره من الفرنجة ، وفي ذلك يقول ابن الاثر (١٧٠) :

« ولم يحدر منهم ، غلم يشمعر الا وجوسلين - صاحب تل باشر - قد كيسهم » .

عاد أتابكة الموصل والجزيرة الى مهاجمة الامارات الصليبية فى بلاد الشيام ، حين توالت غارات بلدوين الأول ـ ملك بيت المقسدس ـ على دمشق(١٧١) ، فأعد مودود حملة اشترك فيها اياز بن ايلفازى ، وبعض أمراء الجزيرة وسياروا الى بلاد الشيام(١٧٢) حيث التقوا بطفتكين ـ أتابك دمشيق ـ عند سلمية ـ من أعمال حماه ـ وعمدت القوات الاسسلامية

Setton: History of the Crusades. Vol. I p. 400.

<sup>(</sup>١٦٦) ابن القلانسى : ديل تاريخ دمشق ص١٧٧٠

<sup>(</sup>١٦٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٠٥٤ .

Setton: A History of the Crusades. Vol. 1, p. 401.

<sup>(</sup>۱۷۰) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٦هـ ٠

<sup>(171)</sup> Setton: A History of the Crusades Vol. 1. p. 402.(172) Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 p. 126.

الى استدراج قوات الصليبيين الى نواحى دمشق ، واشستبكوا معهم فى معركة لقى فيها الصليبيون هزيمة مادحة سنة ٥٠٥ه/١١١٣م(١٧٣) .

اخذت القوات الاسلامية بعد ذلك النصر الذي أحرزته على الصيابيين تتابع غاراتها على بلاد الغرنجة بين عكا وبيت المقدس ولميفلح الفرنجة في صد هجمات المسلمين(١٧٤) ، بل تحصنوا في الاستحكامات والحصون دون أن يتمكنوا من مغادرتها(١٧٥) ، ثم أذن مودود لقواته بالعبودة الى العراق ، والبقاء هناك حتى الربيع ، وسار مع بعض خواصله الى دمشق (١٧٦) حيث قتله الاسلماعيليون بايعاز من طفتكين ا أتابك ممشق الربيع من طفتكين التخلص من مودود ، اذ رآه خطرا يهدد حكمه في دمشق ، ولما خشى من انتقام السلمان السلجوقي عقد هدنة مع بلدوين الأول ماك بيت المقدس سمنة ١١١٤ ثم تحالف مع الفرنجة في العام التالي (١٧٨) ،

تخلص الفرنجة بوفاة مودود من أقوى أعدائهم كما تحطمت جهود السلاجقة الرامية الى تكوين جبهة السلامية متحدة تقف في وجه الصليبيين(١٧٩) .

على أن السلطان محمد واصل سياسته فى العمل على استئناف الجهاد ضد الفرنجة ، فأسند أتابكية الموصل الى آقسنقر البرسقى(١٨٠) ، وأمره بقتال الصليبيين ، قاعد جيشا كبيرا انضم اليه صاحب ماردين وعماد الدين زندى ، وبعض أمراء الجريرة(١٨١) ، وهاجمت القرات الاسلامية الرها وسروج وسميساط سنة ٥٠٨هه(١٨٢)/١١١٨م .

<sup>(173)</sup> Grousset: Histoire des Croissades Vol. 1, p. 484.

<sup>(</sup>١٧٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٧هـ -

<sup>(</sup>۱۷۵) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص١٨٤\_١٨٥ ٠

<sup>(176)</sup> Runciman: A History of the Crusades Vol. p. 127.

<sup>(</sup>١٧٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٧ه ٠

<sup>(178)</sup> Setton: A History of the Crusades Vol. 1. p. 403.

<sup>(179)</sup> Ibid.

۱۸۰) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ۵۰۸ (۱۸۰) (۱81) Setton : A History of the Crusades. Vol. 1. p. 403.

<sup>(</sup>١٨٢) أبن الأتير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٠٥٨ ٠

حالت الخالفات التى ظهرت بين اتابكية الموصل والجازيرة دون تنفيذ سياستهم في محاربة الصليبيين غنشب النزاع بين آقسنتر البرسقى المابك الموصل وأياز بن ايلغازى(١٨٣) ولها وقع اياز أسايرا في يد البرسقى ، استدعى أبوه جند التركمان وهاجم البرسقى ، وهزمه وأرغمه على العودة الى الموصل(١٨٤) ولم يلبث بعد ذلك أن عزله السلطان السلجوقى محمد ، وأحل محله في أتابكية الموصل جيوش بك (١٨٥) ، أما ايلغازى بن أرتق فخشى انتقام السلطان السلجوقى منه ، وسنار الى الشام حيث تحالف مع طفتكين انتقام السلطان الدماجوقى منه ، واشعار الى الشام حيث تحالف مع طفتكين انتقام المرتبة وراسلا روجر على الوقوف في وجه السلطان محمد بل تحالف مع الفرنجة وراسلا روجر صاحب أنطاكية (١٨٧) .

واحمل السلطان السلجوقى محمد مناهضة الصليبيين ، غاعد قوات كبيرة ضمت جيش الموصل بتيادة أتابكها جيوش بك وجند الجزيرة ، وأسند قيادة هذه القوات الى برسق ــ أمير همذان وأصفهان ــ وطلب السلطان من هذا الأمير البدء بالتخلص من طغتكين وايلغازى .

سار برسق الى الرها وحاصرها ، ثم ما لبث أن رفع عنها الحصار واتجه الى حلب ، بعد ان علم أن لؤلؤ ... نائب أمير حلب ... انضم الى ايلغازى وطفتكين ، فلما اقترب منها ، أرسل اليه يطالبه بتسليمها ، وعرض عليه كتب السلطان بذلك(١٨٨) ، لكن لؤلؤ رفض تسليم حلب . واستنجد بطفتكين وايلغازى فبسار الى حلب ، وكان ذلك معا حمل برسق على العدول عن مهاجمتها وقصد حماه ... وكانت في حوزة طفتكين ، فاستولى عليها بمساعدة أمير حمص(١٨٩) .

استنجد طفتكين ببلدوين الأول ـ ملك بيت المقدس ـ وبونز ـ امير دارابلس ـ فخشى برسق من تجمع أعدائه وعاد الى الجزيرة ، غير انه

<sup>(183)</sup> Setton: A History of the Crusades. Vol. 1. p. 404.

<sup>(</sup>١٨٤) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٨ه

<sup>(</sup>١٨٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٠٥٨ ٠

<sup>(186)</sup> Runciman: A History of the Crusades Vol. S. p. 131.

<sup>(</sup>۱۸۷) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٠٥٩ (١88) Setton : A History of the Crusades. Vol. 1. p. 494.

<sup>(</sup>۱۸۹) ابن العديم : زبدة الحلب نى تاريخ حلب ج٢ ص١٧٦٠

لم يلبث أن انقض فجأة على كفر طاب ، فاستولى على تلعتها (١٩٠) ، وسلمها الى بنى منقذ — أصحاب شيزر — ثم سارت قدوات الموصل والجزيرة الى قلعة فاميه — وكانت وقتذاك خاضعة للفرنجة — غلما شما هدت هذه القوات تحصيناتها القوية انصرفت عنها الى المعرة (١٩١) ، لكنها لم تتمكن من الاستيلاء عليها ، واتجه جيوش بك — أتابك الموصل الني بزاعة ، وانتزعها من الفرنجة ، بينما اتجه جيش برسق الى حلب مما اضطر روجر — أمير أنطاكية — الى المسير للقاء المسلمين سنة ٩٠٥ه/ مما اضطر روجر أبين ألجوسل والجزيرة على مقربة من مدينة سرمين حيث انتخض عليهم (١٩٢) ، غادى ذلك الى اثارة الاضطراب بين قوات المسلمين وعجز برسق عن جمع شملهم (١٩٢) وحلت به الهزيمة (١٩٤) ،

لم يحاول سلاطين السلاجقة في العسراق بعد هذه الهزيمة ساستعادة الثمام من الفرنجة ، كما أن السلطان محمد لم يعد مستعدا لانفاذ حملة أخرى لمحاربة الصليبيين ، ومن ثم تمتعت الامارات الصليبية بقدر من الهدوء لم تعرفه من قبل ، أما روجر سساحب أنطاكية سامار الى كنر طاب، وضمها الى حوزته ، ومن ناحية أخرى ، أزعج ذلك الانتصار الذى أحرزه الصليبيين طفتكين ساتبك دمشق سوايلمان ابن أرتسق سامر ماردين سوسسارعا الى مصالحة السلطان السلحوقي (١٩٥) ،

ظلت الموصل والجرزيرة محط انظار المسلمين في بلاد الشرام فلما اضطربت الأمور في حلب(١٩٦١) ، بعد مقتل حاكمها لؤلؤ سنة ١٥٥٠م/ ١١١٧م(١٩٧) ، سنار روجر أمير أنطاكية اليها ، واستولى على بعض

<sup>(</sup>۱۹۰) نفس الميدر : چ٢ من١٧٦\_١٧١ •

<sup>(191)</sup> Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 p. 131-132.

<sup>(192)</sup> Grousset: Histoire of the Croisades, Vol. 1. pp. 510 511.

<sup>(193)</sup> Setton: A History of the Crusades. Vol. 1. pp. 404.

<sup>(</sup>١٩٤) ابن الأثير : الكابل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٠٠٩ .

۱۹۰۰) ابن العديم : ردة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٧٩٠ (١٩٠٠) Setton : A History of the Crusades Vol. 1 pp. 404-405.

<sup>(</sup>۱۹۲۱) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٧٩-١٨١ .

<sup>(</sup>۱۹۷) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص١٩٨٠

إعمالها (١٩٨) ، وساءت الأحوال الاقتصادية في هذه المدينة ، غلم يتوافر فيها من المؤن ما يكفى أهلها واستبد بهم الخوف ، ولو أتيحت لهم الفرصة للرحيل لما ترددوا في ذلك (١٩٩) ، غير ان هذه المدينة ما لبثت أن دخلت في حوزة نجم الدين ايلغازى – أمير ماردين – الذي سار اليها سمنة ٥١١هه (٢٠٠)/١١٧٠م ورحب به أهلها لاعتقادهم ان قواته من جند التركمان قادرة على حماية بلدهم من خطر الفرنجة (٢٠١) .

بذل ایلغازی أموالا للفرنجة مقابل هدنة عقدها معهم ، ثم سار الی ماردین لجمع العساكر ، واستخلف بحلب ابنه حسام الدین تمرتاش (۲۰۲) .

على ان الفرنجة ما ليثوا ان نقضوا هذه الهدنة ، ففى سنة ١٥٥٣م/ ١١١٥ هاجم روجر ـ أمير أنطاكية ـ عزاز والبزاغة(٢٠٣) واستولى عليها وكانتا في حوزة اللغارى بن أرتق ، وبذلك انقطع الطريق الذي يصل بين حلب والبلاد الواقعة شرقى الفرات . ثم أغار صاحب أنطاكية على حلب(٢٠٤) ، ولم يكن بها من الذخائر ما يكفيها ، وبلغ من تخوف أهل حلب من الفرنجة أنهم تقاسموا معهم أملاكهم التي بباب حلب(٢٠٥) .

عاد ایلغازی بن أرتق - أمیر ماردین - الی حمل لواء الجهاد ضد الصلیبین سنة ۱۳هم/۱۱۱۹م حین خرج الی الشام علی راس عشرین ألف مقاتل من العرب والأكراد والتركمان ، غنزل رؤجر - أمیر

<sup>(</sup>١٩٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حرادت سنة ١١٥ه ٠

<sup>(</sup>۱۹۹) ابن العديم : زبدة الملب في تاريخ حلب ص١٨٠ - ١٨١

<sup>(200)</sup> Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 pp. 133 134.

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن القلانسى : نيل تاريخ دمشق ص١٩٩٠

<sup>(</sup>٢٠٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٣٥ه •

Setton :: A History of the Crusades. Vol. 1 p. 405.

<sup>(</sup>٢٠٣) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٨٦\_١٨٦ ٠

<sup>(</sup>٢٠٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٥٣ .

<sup>(</sup>٢٠٠) يذكر ابن العديم أن ايلغازى جدد الإيمان على الأمراء والمقدمين بان يناصحوا في حربهم ويصابروا في قتال العدو ، وانهم لا ينكلون ويبذلون مهجهم في الجهاد ، فطفوا على ذلك بنفوس طيبة ·

<sup>(</sup> زبدة الطب في تاريخ حلب ج٢ ص١٨٧ ) . ٠

انطاكية \_ على مقربة من الأثارب ظنا منه ان أحدا لا يستطيع اعتراض قواته لضيق الطريق ، وأرسل الى ايلغازى يهدده ويحذره(٢٠٦) ، على أن ايلغازى لم يعبأ بتهديد الفرنجة نهاجم بلاد الرها ، وألحق بالفرنجة خسائر مادحة ، ثم عبر الفرات ، ومضى الى تنسرين \_ جنوب دمشىق \_ غائضم اليه طغتكين ، وشنت القوات الاسلامية عدة هجمات على حارم وجبل السماق ، على حين هاجم بنو منقذ \_ أصحاب شيرز \_ الأراضى التى في حوزة روجر \_ أمير انطاكيـة \_ رغبة في اشـخاله عن مقاتلة المسلمين(٢٠٨) .

استنجد روجر بجوسلين ــ أمير الرها ــ وبونز ــ امير طرابلس ــ وبلدوين الثانى ــ ملك بيت المقدس(٢٠٩) ــ ولمــا أتم ايلغازى اعــداد قواته انقض على جيش الفرنجة وأحاط به ، وانقطع وصول الامدادات الى الصليبين مما اضطر الى المقدمام صفوف القوات الاســلامية حتى لا يتعرض هو وجيشه المهلاك(٢١٠) ، لكن المسلمين ما لبثوا أن أوقعوا المهزيمة بالفرنجة ، وخر روجر صريعا(٢١١) ، في ميــدان القتال ، ولم ينج من فرسانه الا القليل ، ووقع في أيدى المسلمين من السبى والغنائم والدواب ما لا يحصى(٢١١) ، وبلغ من كثرة ما قتــل من الصليبيين في هذه الواقعة أن أطلقوا على السبل الذي دارت نيه اسم ساحة الدم(٢١٣).

كفل انتصار المسلمين على الصليبيين في وانتعة ساحة الدم الأمان لمدينة حلب ، وفي نفس الوقت اصبح الطريق الى أنطاكية مفتوحا المام قوات ايلفازى(٢١٤) ، ولمو أنه مبار لمنازلتها لما استعصت عليه(٢١٥)

<sup>(</sup>٢٠٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٥٣ .

<sup>(207)</sup> Runciman: A History of the Vrusades, Vol. 2 p. 153.

<sup>(208)</sup> Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 153.

<sup>(</sup>۲۰۹) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٨٧٠

<sup>(</sup>۲۱۰) باس المسدر چ۲ من۱۹۰۰

<sup>(</sup>٢١١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥١٣هـ ٠.

<sup>(212)</sup> Setton: A History of the Crusades. Vol. 1 p. 413.

<sup>(213)</sup> Runciman: A History of the Crusades, Vol. 2 p. 155.

<sup>(214)</sup> Ibid; Vol. 2 p. 155.

<sup>(</sup>۲۱۰) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٢٠١٠

غير أن أيلفازى قصد الأثارب ، وأستولى عليها ، ثم زحف الى زردنا وامتلكها ، وخشى بلدوين الثانى - ملك بيت المقدس - تحرك المسلمين جنوبا لانتزاع بعض أملاكه ، فسار اليهم واشتبك مع الملغازى في معركة غير حاسمة (٢١٦) ، عاد بعدها الأمير الأرتقى الى حلب ، وأصلح أمورها (٢١٧) .

استقر رأى بلدوين الثانى - ملك بيت المقدس - على السير الى انطاكية وتحصينها ، كما ولى الوصاية عليها ريثما يبلغ بوهمند - أميرها الشرعى - سن الرشد (٢١٨) ، وانضم اليه جوسلين - صاحب تل باشر - في الدفاع عن أتطاكية بسبب تعرضها لغارات الهفازى بن أرتق (٢١٦) ، غير ان الأمير الأرتقى ما لبث أن عقد هدنة مع الفرنجة تضمنت اعترافه بامتلاك امارة انطاكية البلاد الواقعة شرق نهر العاصى (٢٢٠) .

على أن الغرنجة سرعان ما نقضوا هذه الهدنة ، وأغاروا على بلاد الشام والجزيرة ونهبوها (٢٢١) ، وتولّت غارات جوسلين ــ أمير الرها ــ على منبج وبزاعــة والأثارب (٢٢١) ، كما أنتهز بلــدوين الثانى ــ ملك بيت المتــدسى ــ فرصمــة ثورة سليمان بن أيلغـازى ــ والى حلب ــ على أبيه ، غشن غارات على أعمال حلب مما أضطر أيلغازى الى عتــد صلح مع بلدوين الثانى ، نزل له فيها عن زردنا والاثارب سنة ١٥٥ه/ مللح مع بلدوين الثانى ، نزل له فيها عن زردنا والاثارب سنة ١٥٥ه/

أتاحت هذه الهدفة لايلفسازى بن أرتسق سم أمير ماردين وحلب سالمرصة لجمع قوات كبيرة من جند التركبان من ديار بكر ، ثم عبر بهم

<sup>(</sup>٢١٦) ابن العديم : زيدة الملب في تاريخ حلب ج٢ من١٩٤٠

٠ (٢٠١٧) ابن الأثير : الكالمل في القاربيخ ، حوادث سنة ١٤ه. ٠

<sup>: (</sup>٢٠١٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٤ه.

<sup>(219)</sup> Setton: History of the Crusades. Vol. 1 pp. 415-416.

<sup>(</sup>۲۲۰) ابن العديم : ربدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٩٦-١٩٧ .

<sup>(221)</sup> Runciman: A History of the Crusades Vol. 2. p. 159.

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن العديم : زيدة انحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٩٨٠

<sup>(</sup>٢٢٢) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٩٨٠ •

الفرات قاصدا الثمام لمواصلة جهاد الصليبيين(٢٢٤) ، وحاصر هو وابن أخيه بلك بن بهرام الأرتقى زردنا(٢٢٥) ، واثمتبكا مع بلدوين في تقال حول الاثارب سنة ٥١٥ه/١١٢٥م(٢٢٦) ، غير ان ايلفازى ما لبث ان انسحب من حلب لمرضه (٢٢٧) .

أما بلك بن بهرام الأرتقى فسار الى الرها ، وحاصرها ، لكنه عجز عن الاستيلاء عليها ، ورفع عنها الحصار ، ولما علم ان أميرها يتعقبه ، عول على مهاجمته (١٢٨) ، وأحل بقواته الهزيمة ، وانتهت هذه المسركة بأسر جوسلين ، ٥١٥ه/١١٢٢م (٢٢٩) ، ونقله الى قلعة خرتبرت حيث عرض عليه الأمير بلك اطلق سراحه مقابل النزول عن الرها ، لكنسه رئنس (٢٣٠) .

أضعفت وفاة اللغازى بن أرتق من شأن الأراتقة بسبب اقتسسام أملاكه بين أولاده وأقاربه ، فآلت حلب للى سليمان بن عبدالجار الأرتقى، واستفاد الملك بلدوين الثانى من ضعف الأراتقة ، فاستولى على البيرة — شرقى حلب — واقليم بزاعة وبالس بالقرب من حلب (٢٣١) ، ولما عجر سليمان عن رد هجماتهم عقد صلحا مع بلدوين الثانى تضمنت اعادة الأتسارب اليه سنة ١٥٥ه/١٢٦م في مقسابل أن يكف الفرنجة عن بلاده (٢٣٢)...

<sup>(</sup>۲۲٤) انتهر ایلغازی بن أرتق فرصة خروج بونز ــ أمیر طرابلس ــ علی طاعة ملك بیت المنس ، وسیر بلدوین الثانی الی طرابلس لارغام بونز علی الدخول نی طاعته (Runciman : A History of the Crusades. Vol. 2 p. 161)

۲۰۰۵ ابن العدیم : زبدة الحلب في تاریخ حلب ج۲ م ۲۰۰۵ (۲۲۵)
 Setton ; A History of the Crusades. Vol. 1. p. 417.

<sup>(</sup>۲۲۷) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٠٢\_٢٠٠ ٠

<sup>(</sup>٣٢٨) نصب بلك له كمينا في موضع رطب زاده سوءا انهمار الأمطار ، فانزلقت ارجسل الخيل ، وتعثرت في سيرها ، ولم يجد فرسان التركمان صعوبة في تطويق الفرنجة ، فقتلوهم عن آخرهم •

<sup>(</sup>Setton: A History of the Crusades. Vol. 1, p. 418)

ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٥ه (٢٢١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٥ه (230) Runciman ; A History of the Crusades. Vol. 2 p. 161.

<sup>(</sup>٢٢١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٧٥ه .

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمثس ص ٢٠٩٠

ولما علم بلك بن بهرام بن أرتق أن صاحب حلب نزل عن حمين الأثارب للفرنجة ، عظم ذلك عليه وأنكره ، نسار الى حران وملكها(١٣٣) ثم قصد حلب وهاجهها ومنع الميرة عنها(١٣٤) واضطر صاحب حلب الى تسليم البلدان لابن عمه بلك بن بهرام(٢٣٥) .

کان لوقوع جوسلین ۔ أمیر تل باشر ۔ أسیرا اثر بالغ فی نفوس الفرنجة ، فولی بلدوین الثانی ۔ ملك بیت المقدس ۔ امارة الرها(٢٣٦) وسار علی رأس قوة صفیرة وأقام معسكرا فی موضع لا یبعد كثیرا عن كركر د الواقعة علی نهر الفرات ، والتی انتزعها بلك من الفرنجة (١٣٧) لكن بلك سرعان ما انقض علی معسكر بلدوین ، وقضی علی كثیر من جند الفرنجة ، وأسر بلدوین ، ثم نقل الی قلعة خرتبرت (٢٣٨) .

عول الفرنجة على الانتقام من بلك فهاجموه بينما كان يحاصر منبج لانتزاعها منه ، فتصدى لمهم ، وألحق بهم الهزيمة ، ثم عاد الى منبج حيث انتهت حياته أثناء حصاره القلعة سنة ١١٥هم/١١٢٤م(٢٣٩) .

تغرق عسكر بلك اثر وفاته ، فسنار حسام الدين تمرتاش بن ايلفازي

<sup>(</sup>٢٢٢) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ من ٢١٠٠

<sup>(</sup>٢٣٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٧٥ه. ٠

Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 p. 167.

٠ ٢٠٥) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص٢٠٩ . Setton : A History of the Crusades Vol. 1. p. 422.

<sup>(</sup>٢٣٧) ابن الأثير : الكامل في المتاريخ ، حوادث سنة ١٧٥هـ ·

<sup>(</sup>٢٢٨) فر بلدوين الثانى من الأسر بعد أن حلف للأسرى الفرنجة د على أنه لا يفيسر ثيبابه ولا يأكمل لمصا ، ولا يشرب الا وقت القربان الا أن يجمع الجموع الفرنجية ، ويصل بهم الى خرتبرت ويخلصهم ، وسسار اليهم جوسلين حينما سباعد سكان القلعة الإرمن ، بلدوين والاسرى الفرنجة في الاستيلاء على القلعة ، فير أن بلك ، لم يمكن جوسلين من القلعة واستعادها ، ورتب فيها من يحفظها ، ونقل بلدوين الى حران .

ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢١٣٠

ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٨هه ٠

Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2. pp. 163-165.

<sup>(</sup>٢٢٩) أبو الفدا : المُختصِر في تاريخ البشر ج١ ص ٢٤٩٠٠

- أمير ماردين - الى حلب ، واستولى عليها (٢٤١) ونازعه في حكمها الأمير دبيس بن صدقة - صاحب الحلة - وفي هذه الأثناء رأى حسام الدين أن يطلق سراح بلدوين الثانى - ملك بيت المقدس (٢٤١) - بعد أن تعهد بأداء مبلغ كبير من المال ، وأن يعيد الى حلب مدن الأثارب وزردنا وعزاز وكفر طاب والجسر ، وأن يقف الى جانبه في قتال دبيس بن صدقة، وأن يحتفظ صاحب حلب بالرهائن ريثما يؤدى بلدوين الفدية كاملة ، غير أن ملك بيت المقدس تخلى عن تعهداته بعد اطلاق سراحه (٢٤٢) ،

ولما انتزع الغرنجة مدينة صور من الفاطميين سنة ١١٥ه/ ١٢١م طمعوا في الاستيلاء على بقية مدن الشمام(٢٤٣) نقصدوا حلب وانضم اليهم دبيس بن صدقة — صاحب الحلة — وياغى سيان الأرتقى وسلطان شاه بن رضوان ، غير ان حسام الدين تمرتاش — صاحب ماردين وحلب — لم يغادر ديار بكر لنجدة أهل حلب ، ويرجع السبب في ذلك الى انشرخاله بالاستيلاء على ميافات قين (٤٤٢) ، بعد وفاة سليمان ، وظل أهل حلب يقاومون الفرنجة حتى ضعفت مقاومتهم (٥٤٢) فلجأوا الى البرسقى — أتابك الموصل — وبعثوا اليه يستنجدونه غلبى عللبهم ، ولما أشرفت قوات الموصل على حلب (٢٤٦) رحل الفرنجة حتى تسعار ١٤٥١) ، ورأى البرسقى ان من المصلحة عدم تتبع الغرنجة حتى تستقر الأمور في حلب ، ولما دخلها رحب به أهلها (١٤٨٠) ، وهكذا اتحدت حلب والموصل قحت زعامة آقسنقر البرسقى ، مما يعتبر نواة لتكوين جبهة اسمالهية ، تستطيع الوقوف في وجه الصليبين (٤٩١) ،

Setton: A History of the Crusades. Vol. 1 p. 423.

<sup>(</sup>٢٤٠) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢١٧\_٢١٩ ٠

Runciman: A History of the Crusades, Vol. 2 p. 165.

٠ (٣٤٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٥٨ ٠

<sup>(244)</sup> Setton: A History of the Crusade Vol. 1. 452.

<sup>(</sup>٢٤٥) أبو الندا: المختصر في تاريخ البشر ج٢ ص٧٤٩٠

<sup>(</sup>٢٤٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٨ه. •

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 173.

<sup>(</sup>٣٤٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٨٥ه ٠

<sup>(</sup>٣٤٩) سعيد عبدالفتاح عاشور ، الحركة الصليبية ج١ ص٥٦١٠ ٠

ظل اليرستى يواصل الحرب ضد الصليبين بعد عودته الى الموصب قسار الى الشسام ، وشن عدة هجهات على بلاد أنطاكيسة ، وحاصرت الاثارب(٢٥٠) ثم اضطر الى رفع الحصار عنها والعودة الى حلب شهم المي الموصل حيث قتلته الاسماعيلية(٢٥١) فخلفه ابنه عز الدين مسعود. لكنه لم يكن كأبيه في جهاد الفرنجة ، ولم يلبث ان توفى ، وسادت الفوضي مدينة حلب ، فولى الناس عليهم أميرا من بنى أرتق يدعى سسليمان بن عبدالجبار(٢٥٢) فانتهز جوسلين — أمير الرهسا — وبوهمنسد الثانى عبدالجبار(٢٥٢) فانتهز جوسلين ان محاولتهما باعت بالفشيل(٢٥٥) ، ولم وحاولا الاستيلاء عليها(١٥٤) غير ان محاولتهما باعت بالفشيل(٢٥٥) ، ولم يمض غير قليل حتى دخل عماد الدين زنكى بن آقسنتر هذه المدينة سنة يمض غير قليل حتى دخل عماد الدين زنكى بن آقسنتر هذه المدينة سنة نصب المها استقباله(٢٥٧) ، وبانضمام حلب الى الموصل تحت سيطرة نكسن أهلها استقباله(٢٥٧) ، وبانضمام حلب الى الموصل تحت سيطرة زنكى ، انتقل صراع أتابكة الموصل والجسزيرة مع الصليبيين الى دور

واصل عماد الدين زنكى سياسة أسلافه ـ أتابكة الموصل ـ في مجاهدة الفرنجة بعد أن استفحل خطرهم في بلاد الشام(٢٥٨). وامتد ملكهم من ناحية ماردين الى عريش مصر ، نيما عدا حلب وحص وحماه

(250) Setton: A History of the Crusades Vol. 1 pp. 426-427.

<sup>(</sup>٢٥٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٥٩ -

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 173-174.

<sup>(</sup>٢٥٢) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٣٧ ٠

<sup>(</sup>٢٥٢) ابن الأغير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٢٥٨ •

ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أبوب جا ص١٩٧ـ ٢٨ .

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن القلانسى : ذیل تاریخ دبشق ص۲۱۸ ۰

<sup>(</sup>۲۰۰) ابن العديم : ربدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص ٢٤١٠ • ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ح١ ص٣٦-٣٩ •

<sup>(256)</sup> Setton: A History of the Crusades Vol. 1. p. 453.

<sup>(</sup>٢٥٧) ويذكر ابن الأثير أن أهل حلب أظهروا من الفرح والسرور بمقدم زنكى ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى • ( التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص٢٧-٢٨ ) •

<sup>(</sup>٢٥٨) أبن قاضى شهبه : الكواكب الدرية في السيرة النورية ور ١١ •

Grousset: Histoire des Croissades. Vol. 1 p. 668.

ودمشق التى بقيت فى حوزة بعض الأمراء المسلمين(٢٥٩) ، بل ان هذه البلاد تعرضت لفارات متعددة شينها الفرنجة بغية السلب والنهب(٢٦٠) ، ولم يكتفوا بذلك بل فرضوا اتاوات على البلاد المجاورة لمهم ، مقابل عدم اعتدائهم عليهم(٢٦١) .

بدأ زنكى يناهض الصليبيين منذ سنة ٢٥ه/١١٩م - وعلى الرغم من انه لم يستفد من الاضطرابات التى حدثت بانطاكية بعد مقتل أميرها بوهمند الثانى(٢٦٢) ، فانه عمد الى مهاجمة بعض حصون الفرنجة التى تهدد ممتلكاته فى بلاد الشمام ومنها حصن الأتمارب(٢٦٣) سنة ٢٥٥ه/ ١١٣٠ م مبين حلب وأنطاكية موكان أهل حلب يلاقون كثيرا من الضر والضيق من هذا الحصن الذى اتخذه الفرنجة قاعدة لمهاجمة حلب ، ونهب أورالها ومحاصيلها(٢٦٤) ، بل كانوا يقاسمون أهل حلب على جميم أعمالها الغربية(٢٦٤) ، فلما هاجر عماد الدين زنكى هذا الحصن ، حشد الفرنجة جندهم لصده ، ودارت بين عماد الدين والصليبين معركة حلت

(261) Archer: The Crusades p. 199.

Stevenson: The Crusades in the East.

(٢٦٢) حينما قتل بوهمند الثانى مد أمير أنطاكية مد بأيدى الترك السلاجقة باسيا المسلوى رفضت زوجته آليس تولية ابنه بوهمند مد كونستانس مد الحكم وانفردت بالسلطان، وطنت من عمداد الدين زنكى مساعدتها ، وتعهدت لمد بالدخول في طاعت ادا عمل على ابقاء أنطاكية في حوزتها ، غير ان بلدوين الثانى مد ملك المقدس مدار الى أنطاكية ، وأحبط مؤامرة آليس ،

(Setton: A History or the Crusades Vol. 1. p. 431)

(٢٦٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٥٣٤ ٠

(٢٦٤) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص٣٩٠٠

Grousset: Histoire des Croissades. Vol. 1. pp. 675-676.

(٢٦٩) لما احتشد القرنجة للدفاع عن الحصان ، استشار زنكى أصحابه فيما يقعل فأشاروا عليه بالعودة الى الحصن خوفا من الهزيمة ، ولكن زنكى رفض مشورتهم وقال الصحابه : ان الفرنجة متى رأونا قد عدنا عن الحصن طمعوا وساووا في اثرنا ، وخربوا بالانا ،

( ابن الأثير : ) الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٤هـ •

<sup>(</sup>٢٥٩) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٣٤ . ,

<sup>(</sup>٢٦٠) ابن لأثير : التاريخ الباهر في الدولة الإتابكية ص ٢٢-٢٢ .

ذيها الهزيمة بهم(٢٦٦) ووقدع كثير من مرسانهم في الاسر(٢٦٧) ، واستطاع أتابك الموصل أن يستولى على حصن الأثارب عنوة (٢٦٨) ، ثم سار زنكى من الأثارب الى قلعة حارم - على مقدرية من أنطاكيسة فحاصرها ، وضيق عليها الحصار ، ولما رأى الفرنجة أنه لا طاقة لهم يزنكى وجنده ، عرضوا عليه الكف عنهم في مقابل منحه نصف دخل بلدهم ، فأجابهم الى ذلك ورفع الحصار عن حارم (٢٦٩) .

على أن عماد الدين زنكى انمرف بعض الوقت عن قتال الصليبيين بعد عودته الى العراق ، وانشىغاله بالمراع الدائر بين السلاجقة والخلفاء المهاسيين ، والاضطرابات التى أشارها الأكراد فى شمال العراق(٢٧٠) .

وعلى الرغم من تغيب زنكى عن الثنام ، غان جهوده فى محاربة الصليبيين لم تتوقف ، غامد سيف الدين سوار حائبه فى خلب بجند من التركمان وطلب اليه مجاهدة الفرنجة ، غثمن سوار هجمات على انطاكية مما حمل أهلها على الاستنجاد بفولك حالك بيت المقدس فسار الى أنطاكية (٢٧١) ، وفي طريقه اليها علم أن سيف الدين سوار هاجم تل باشر التابعة لامارة الرها وغنم منها خانم كثيرة (٢٧٢) ، هاجم تل باشر التابعة لامارة الرها وغنم منها خانم كثيرة (٢٧٢) ، ولم يستطع الصليبيون صده عنها ، فتقدم قولك الى قنسرين ، حيث كان سوار معسكرا بقواته ، واشتبك الفريقان في معركة انتصر غيها الصليبيون (٢٧٥) ، وعاد غولك الى فلسطين سنة ٢٧هم/١٣٢ أم (٢٧٤) ،

<sup>(</sup>٢٦٦) أبو الغدا : المضتصر في تاريخ البشر ج٣ ص٣٠٠

<sup>(</sup>٢٦٧)أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا ص٧٨٠٠

<sup>(</sup>۲۲۸) دمر عماد الدین زنکی هذا الحصن بعد الاستیلاء علیه، ، وقال لقواته : د ان هذا اول مصاف عملناه معهم ، فلنتقهم من باسنا ما پیقی رعبه فی قلوبهم : \*

ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بنى أيوب جا من الكروب في ذكر دولة بنى أيوب جا Archer : The Crusades. p. 200.

<sup>·</sup> ٧٨ م الموضين في أخبار الدولتين جا ١٩٥٥ أبو شامة : الروضين في أخبار الدولتين جا ٢٦٩) Stevenson: The Crusades in the East. p. 33.

بين واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص٢١ وما بعدها ٠ (٢٢٠) Runciman : A History of the Crusades Vol. 2. p. 194.

<sup>•</sup> ٢٦٠ م ٢٠ من العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ من ٢٠٠ (٢٧٢) (273) Setton : A History of the Crusades Vol. 1 pp. 431-432.

<sup>(</sup>٢٧٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٧هـ ٠

انتهز سوار مرصة الفتن الداخليـة التي حدثت في انطاكية نتيجـة النزاع على الحكم ، مهاجر انطاكية(٢٧٦) والقرى الصليبة المجاورة(٢٧٦) لها حتى بلغت غاراته اللانقية(٢٧٧) ، سنة ٥٣٠ه/١٣٥م ، ويذكـر ابن التلانسي (٢٧٨) ان جند زنكى عادوا الى حلب ومعهم ما يزيد على سبعة آلاف السير عدا ما غنموه من الدواب والأسلحة .

استنجد ريموند ــ صاحب طرابلس ــ بفولك ملك بيت المقدس (٢٨٢) واشتبكا مع عماد الدين في معركة رغبة في صدده عن بارين (٢٨٣) ، لكن عماد الدين زنكي هزم الفرنجة ، والحق بهم حسسائر فادحة في الأرواح والعتاد (٢٨٤) ووقع في الأسر كثيرون ، منهم ريموند ــ امير طرابلس ــ

<sup>(</sup>٢٧٥) ابن القلانسي : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٧٥ه ٠

سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ـ القسم الاول جا ص١٤٦٠٠

<sup>(</sup>٢٧٦) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>۲۷۷) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، جوادث سنة ٥٣٠ ٠

<sup>(</sup>۱۷۸) دیل تاریخ دمشق می ۲۵۰\_۲۵۰ ۰

<sup>(279)</sup> Stevenson: The Crusaders in the East. p. 137.

<sup>(280)</sup> Crousset: Histoire des Croisades, Vol. 2 pp. 69-79.

<sup>(</sup>۲۸۱) ابن القلانسي ؛ نيل تاريخ دمشق ص٢٥٨\_٢٥٩ ٠

<sup>(</sup>٢٨٧) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا ص ٨٨ ٨٠٠٠

Setton: A History of the Crusades Vol. 1. p. 438.

<sup>(</sup>۲۸۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٣١ه. ٠

<sup>(</sup>۲۸٤) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أبوب جرا مر٧٢\_٧٣ .

بينها مر مولك الى حصن بارين ، واحتمى به ، واضطر الى الاستنجاد ببطريرك بيت المقدس ، واميرى الرها وأنطاكية ، وقد لبى هؤلاء الثلاثة طلبه وخرجوا لنجدته على (٢٨٥) رأس جيش كبير(٢٨٦) ، غير أن جند زنكى شددوا الحصار على القلعة وقذفوها بالمنجنيقات ، ولما ندرت الذخائر والمؤن لدى الغرنجة اضطر فولك الى طلب الأمان من زنسكى في مقابل تسليم القلعة ، فأظهر زنكى في يداية الأمر عدم اكتراثه بهم (٢٨٨) لكنه حين بلغه اقتراب جيوش الفرنجة لله الذين استنجد بهم فولك منح الأمان لجندهم المحاصرين بالقلعة في مقابل تسليمها (٢٨٨) ، وأثن الملك فولك وفرسانه بمعادرة القلعة (٢٨٨) والعودة الى بلادهم ، كما للملك فولك وفرسانه بمعادرة القلعة (٢٨٨) والعودة الى بلادهم ، كما نظلق سراح المير انطاكية وأنفذ اليه الفرنجة خمسين ألف دينار مقابل اطلاق سراح اسراهم) .

كان لاستيلاء زنكى على قلعة بارين أهمية كبير ، إذ أن امتسلاكه لها يعوق الفرنجة عن الوصول إلى أعالى وادى نهر العاصى فضسلا عن أنه يمكن زنكى من السيطرة على حمص وحمساه اللتين كانتا في دائسرة نفوذ دمشق(٢٩٢) .

وبينما كان زنكى محاصرا لقلعة بارين ، تمكن من فتح معرة النعمان وكفر طاب وغيرها من البلاد الواقعة بين حلب وحماه (٢٩٣) ، ومما يجدر

Runciman; A History of the Crusades. Vol. 2 p. 204.

<sup>(</sup> YAo) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص٥٩-٦١ ·

<sup>(</sup>۲۸٦) ابن العديم : زيدة الطب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٦٠٠٠ ٠

<sup>(</sup>۲۸۷) ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشق ص٢٥٩٠٠

<sup>(</sup>٨٨٨) أبن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية من ١٦٠٠

<sup>(</sup>۲۸۹) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٦٢ ٠

<sup>(290)</sup> Setton: A History of the Crusades Vol. 1. p. 438.

<sup>(</sup>٢٩١) أبن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٩٥ه ٠

<sup>(292)</sup> Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 204.

بن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٣١ . [٢٩٣] Zee Oiden Bourg : Les Croissades. p. 521.

ذكره ان هذه البلاد أفادت من استيلاء زنكى عليها ، أذ عمرت وزاد دخلها (۲۹۶) .

واصل زنكى سياسته التى تنطوى على توحيد القوى الاسلامية فى الشمام لمواجهة الخطر الصليبى ، فهاجم دمشق سنة ٥٣٤هم/١١٩٩ مساضطر معين الدين انر ـ نائب أتابك دمشق ـ الى الاستنجاد(٢٩٥) بالصليبيين ، وبذل لهم الأموال فى مقابل صد زنكى عن دمشق ، لمخرجوا لنصرته(٢٩٦) ، لأنهم أيقنوا بالخطر الذى يواجههم من جراء استيلاء زنكى على دمشق(٢٩٧) ،

ولما سارت الفرنجة الى دمشق ، اضطر عماد الدين زنكى الى رغع الحصار عنها وقصد حوران معتزما قتال الفرنجة قبل أن يلتقوا بأهالى دمشق غير ان الفرنجة لم يواصلوا زحمه الى هذه الدينة خوما من وقوع اشتباك بينهم وبين عماد الدين زنكى(٢٩٨) .

أما عن موقف معين الدين انر — نائب أتابك دمشق — فانه عمل على الوفاء بتعهداته للفرنجة ، فانتهز فرصة غياب — أتابك الموصل — عن بلاد الشام وسار الى بانياس (٢٩٩) لانتزاعها وتسليمها الفرنجة — وكانت من أملاك (٣٠٠) زنكى — وانضم اليه فولك — ملك بيت المتدس — وريموند — أمير انطاكية — وعجز اهل بانياس عن صد انر وحلفائه

<sup>(</sup>۲۹٤) این القلانسی : نیل تاریخ دمشق ص ۲۷۲

<sup>(</sup>٢٩٥) أرسل معين الدين انر ، أسابة بن منقذ الى بيت المقدس للسعى الى الأتفاق مع الفرنجة على زنكى ، فاتفق أسامة معه على أن يساعد انر الفرنجة في انتزاع بانياس من عماد الدين زنكى ، وأن يبذل أمير دمشق الفرنجة ٣٠ ألف دينار كل شهر يعد بها الفرنجة قوات لمارية زنكى ، وأن يجعل صاحب دمشق رهائن عند الفرنجة ضبانا لتنفيذ الاتفاق .

<sup>(</sup> أسامة من منقذ ، الاعتبار ص ٨ )

<sup>(296)</sup> Archer: The Crusades. p. 196.

<sup>(297)</sup> Runciman: A History of the Crusades Vol. 2 p. 227.

<sup>(299)</sup> ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٣٤ م. (299) Grousset : Histoire des Croissades. Vol. 2. p. 137.

من دواصل : مفرج الكروب ى شكر دولة بنى أبيوب جا ص ۱۹۸۸ (۲۰۰) كن Olden Bourg : Les Croissades, p. 568.

عن بلدهم(٣٠١) مما هدون عليه أمر الاسمتيلاء عليها ، وتسمليمها للفرنجة (٣٠١) . وهكذا أدى التحالف بين حكام دمشدق وبيت المقدس الى عرقلة الجهود التى بذلها عماد الدين زنكى فى تكوين جبهة اسمالهية متحدة تستطيع مواجهة الخطر الصليبي (٣٠٣) .

على أن غارات قوات عماد الدين زنكى لم تتوقف في بلاد الشمام ، فيذكر ابن العديم (٣٠٤) ان الفرنجة لما أغاروا سنة ٣٦٥ه/١١١م على سرمين وعاثوا فيها سلبا ونهبا ، ثم تحولوا الى جبل السماق وكفر طاب (٣٠٥) ، لم يقف قواد عماد الدين زنكى في بلاد الثمام مكتوفي الأيدى ازاء اعمال الفرنجة التخريبية ، فاجتمع كثير من جند التركمان بقيادة علم الدين بن سيف الدين سوار ، وساروا الى أنطاكية ، وشنوا عليها غارات وغنموا منها كثيرا من الغنائم (٣٠٦) .

واصل قادة زنكى جهودهم فى مقاومة الصليبيين ، ففى سنة ٥٣٨ه/ ١١٤٣م خرج القائد سيف الدين سوار ــ نائب زنسكى فى حلب ــ الى انطاكية واشتبك مع بعض القوات الصليبية وأوقع بهم الهزيمة وغنم منهم مغانم كثيرة ، ولما خرج صاحب أنطاكية الى بزاعة للانتقام من جند زنكى رده سوار على أعقابه (٣٠٧) .

حم \_خولى عماد الدين زنكى فى نفس السنة على بعض بلاد ديار بكر التى كانت فى حوزة جوسلين ـ أمير الرها(٣٠٨) ــ وعمل على

<sup>(301)</sup> Setton: A History of the Crusades. Vol. 1, p. 443.

<sup>(</sup>٣٠٢) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص٢٧٢٠

<sup>(</sup>٣٠٣) زاد التحالف بين فولك ملك بيت المقدس واند ـ نائب أتابك دمشـق ـ حينمـا زار معين الذين انر وأسامة بن منقد الملك فولك في عكا ، وأحسن استقبالهما ثم زارا حيفا وبيت المقدس •

<sup>(</sup> أسامة بن منقذ : الاعتبار من١٩٦ ) •

<sup>(</sup>۲۰٤) زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٧٥٠

<sup>(</sup>٣٠٥)) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٦٥هـ

<sup>(</sup>۲۰۱) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣٠٧) اين العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٥٨

<sup>(</sup>٣٠٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٥٨ه .

ابن واصل : مفرح الكروب في ذكر دولة بني أيوب حا ص٩٢٠٠

اصلاح أمورها وأبتى بها حامية من الجند لدرء الأخطار التي تتعرض لنا ١٩٠٦) .

كان للنزاع الذى حدث بين ريبوند \_ صاحب انطاكية \_ وجوسلين \_ امير الرها \_ وضعف مملكة بيت المقدس على اثر وفاة ملكها قولك ، وعجز خليفته بلدوين الثالث عن المحافظة على وحدة الفرنجة وتوحيد كلهتهم ، أثر بالغ في اتاحة الفرصة مام زنكى لاستئناف الجهاد ضد الصليبيين(٣١٠) فأعد جيشا لمهاجمة الرها التي كانت من اشرف المدن عند النصارى ، وأكثرها محلا(٣١١) .

كانت امارة الرها تشكل خطرا كبيرا على المسلمين(٣١٢) فهدى وقعها على خطوط المواصلات بين الموصل وحلب وبين بغداد ودول سلاحقة الروم في آسيا الصفرى(٣١٣) التي تعرض المسلمين الخطار جسيمة (٣١٤) . كما ان الفرنجة اتخذها قاعدة لشن غاراتهم على البلاد الجزرية (٣١٥) .

رأى عماد الدين زنكى انه اذا ما قصد الرها اجتمع بها من الفرنجة من يعمل على صده ، فيتعذر عليه فتحها(٣١٦) فاتحه الى ديار بكر ليوهم الفرنجة انه منشعل عنهم بمحاربة قر أرسلان — أمير ماردين —

(310) Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusades. p. 163. Stevenson: The Crusaders in the East. p. 153.

:

<sup>(</sup>٢١١) ابن قاضى شهبة : الكواكب الدرية في السيرة النورية ورقة ٦٢ ٠

<sup>(</sup>٢١٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٣٩٥٨ .

<sup>(</sup>٣١٢) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١٩٠٠

<sup>(</sup>٣١٤) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٧٠

أبن الفدا: المتصرفي تاريخ البشرجة ص٧٠٠

<sup>(</sup>٣١٠) على الرغم من أن الفرنجة اتخذوا الرها قاعدة لشن الغارات على السلمين فقيد يسر موقعها على المسلمين أمر الاستيلاء عليها نلك أن نهر الفرات فصلها عبين الامارات الصليبية ، وأحاط بها المسلمون من ثلاث جهات

<sup>(</sup>Grouset : Histoire des Croissades. Vol. 2 p. 172).

<sup>(316)</sup> Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 p. 235.

الذى تحالف مع جوسلين الثانى ــ امير الرها(٣١٧) ــ وقد تمكن من انتزاع عدة قلاع فى ديار بكر(٣١٨) اما فيما يتعلق بامير الرها فانه لم ينشغل عن حليفه أمير ماردين(٣١٩) ، فخرج على رأس جيش كبير عبر به الفرات الى البلد الشامية(٣٢٠) ليحول دون الاتصال بين حلب والموصل ، وعسر بقواته فى تل باشر ، ولما وقف زنكى على تحركات خصمه جوسلين ، عقد الصلح مع الأراتقة ، وسار الى الرها(٣٢٢) .

لم يترك جوسلين في الرها حامية كبيرة (٣٢٣) ، بل اعتبد في الدفاع عنها على السكان الأصليين من المسيحيين (٣٢٤) على الرغم من قله خبرتهم بشئون الحرب والتتال ، كما تولى الدفاع عن المدينة الجند المرتزقة (٣٢٥) .

لما زحف عماد الدين زنكى الى الرها شاهد مدينة تجمع بين حسن التنسيق ، ودقة التحصين(٣٢٦) فارسل أهلها يعرض عليهم الامان للكن زعماء المسيحيين رفضوا ذلك العرض الذى تقدم به زنكى(٣٢٧) أملا في أن تصلل اليهم نجدات من جوسلين ، ومن أميرى أنطاكية وبيت المدس (٣٢٨) .

(317) Setton: A History of the Crusades. Vol. I p. 461.

(321) Setton: A History of the Crusades. Vol. I p. 461.

<sup>(</sup>۲۱۸) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٧٦-٢٧٧ ٠

<sup>(</sup>٣١٩) ابن الأثير : الكامل في التازيخ ، حوادث سنة ٣٦٥هـ ٠

<sup>(</sup>۳۲۰) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص ٩٣٠٠

<sup>(</sup>٣٢٢) قبل أن يصل زنكى لأى الرحسا ارسل حصلة استطلاعية بقيادة صلاح الدين الياغيسياني خمل الطريق في الياغيسياني خمل الطريق في ليلة حالكة الظبلام غزيرة الأمطار ، فلم يبلغ بقواته الرها الا بعد أن وصبل اليها عماد الدين زنكي ( ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص٢١٩ ).

<sup>(</sup>٣٢٣) ابن واصل : مفرج الكروب في تكر دولة بني أيسوب جا حريه ٩٤-٩٤ .

<sup>(</sup>٣٢٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوالث سنة ٣١٥ه ٠

<sup>(325)</sup> Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 p. 235.

<sup>(326)</sup> Setton: A History of the Crusades Vol. 1. p. 461.

۱ ۲۷۹\_۳۷۷ ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ من٢٧٩\_٣٧٧ (328) Runciman : A History of the Crusades, Vol. 2 p. 273.

على أن ريبوند \_ أمير أنطاكية \_ خيب أملهم حين رفض أرسال نجدة اليهم ، أما ميليسند \_ مُلكة بيت القددس \_ فارسلت جيشا الى الزها ، لكنه وصل اليها بعد فتحها (٣٢٩) ، بينها ازدادت قوات عماد الدين زنكي بها انضم اليها من الأتراك والتركمان(٣٣٠) .

حاصرت قوات عماد الدين زنكى الرها من جبيع الجهات سنة ٣٥هم/ ١١٤٨ وحالت دون وصول الاقوات والميرة اليها(٣٣١) ، ونصبت على أسوارها المنجنيقات(٣٣١) ، وبعد عدة هجمات . تمكن جند الموصل من تحطيم أسوار الرها(٣٣٣) ، وتخلوا المدينة بعد حصار دام ثمانية وعشرين يوما(٣٣٤) ، وفر أهلها الى قلعتها(٣٣٥) ، لكن هيو \_ رئيس الاساتفة الملاتين \_ أمر باغلاق القلعة دونهم(٣٣٦) مما جعلهم يواجهون خطر هجوم قوات زنكى(٣٣٧) .

أما عن زنكى فانه أمر جنده بالكف عن قتال المسيحيين الشرقيين ، بينما حاصرت قواته الفرنجة ، ونكلت بهم(٣٣٨) .

رأى زنكى بعد دخوله مدينة الرها أن يقطعها لزين الدين على كجك وطلب اليه ان يعمل على اصلاح أمورها ونشر العدل بين اهلها (٣٣٩) ،

<sup>(329)</sup> Grousset: Histoire des Croisades. Vol. pp. 179-189.

<sup>(</sup>٣٣٠) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية من ١٨\_٦٩ .

<sup>(</sup>٣٣١) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ٣٧٩ -

<sup>(</sup>٣٣٧) اين واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة يني ايوب جا ص٩٣٠٠

<sup>(373)</sup> Gibb: The Damascus Chronicle of the Crusades. pp. 266-267.

<sup>(</sup>٢٣٤) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٣٩٠ .

<sup>(</sup>٢٢٥) ابن قاضى شهبة : الكواكب الدرية ي السيرة النورية ورقة ٦٢ ٠

<sup>(</sup>٣٢٦) أبن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٨\_٦٩ ،

<sup>(</sup>٣٣٧) ابن واصل : منوج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١٤٠ .

Runciman: A History of the Crusades, Vol. 2 p. 273.

<sup>(</sup>۲۲۸) ابن القلانسى : ذیل تاریخ سشق مر۲۷۹ ۰

ابن العديم : ربدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص ٢٧٩٠

<sup>(</sup>۳۲۹) ابن القلانسى : ذیل تاریخ دمشق مس۲۸۶ ۰

ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٩٠٠

Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 p. 237

فسار زين الدين في أهل الرها سيرة حسسنة (١٤٠) ، وشعلهم بعنايته ورعايته ، فطابت نفوسهم (٣٤١) وانضموا الى المسلمين في الدفاع عن المدينة ضد هجمات الفرنجة الذين يخالفونهم في مذهبهم الديني (٣٤١) ، وهكذا عادت الرها الى حالها الأول مدينة مسيحية يحكمها أمراء مسلمون (٣٤٣) .

علت مكانة زنكى بعد ذلك الانتصدار الرائع الذى أحدرزه على الصليبيين فمنحه الخليفة العباسى الهدايا ، ولقبه بدلل الاسلام ، المسلك المظفر منصور قاهر الكفرة والمتمردين(٢٤٤) .

كان لسقوط الرها آثار بعيدة المدى على السلمين ؛ اذ انها اول امارة صليبية تمات في الشرق ؛ ولم يعد الفرنجة بعد زوالها الا بلاد تقع على ساحل البحر المتوسط كما ان سبل الاتصال بين حلب والموصل صارت آمنة (٣٤٥) .

لم يكتف عماد الدين زنكى بفتع الرها ، بل عول على انتزاع اعمالها من جوسسلين الشانى ، مسسار الى سروج(٣٤٦) ــ التى تعتبر ثانى الحصون الصليبية الكبيرة الواقعة شرقى الفسرات ــ ، ويذكر ابن التلانسي(٣٤٧) أن هذا الحصن كان محصنا تحصينا قويا ، فلما نزل زنكى عليه ، قطع عنه سائر ما يصل اليه من المؤن والمعدات حتى اسستولى عليه (١٤٨) ، كما امتلك زنكى البلاد والمعاقل التي كانت في حوزة جوسلين عليه (١٤٨) ، كما امتلك زنكى البلاد والمعاقل التي كانت في حوزة جوسلين

<sup>(340)</sup> Vasileiv, History of the Byzantine Empire. p. 418.

ابو شامة : الروضتين في اخبار الدولتين من ١٠١٠ : الروضتين في اخبار الدولتين من (٣٤١) Setton, A History of the Crusades. Vol. 1. p. 461.

<sup>•</sup> ۲۸٤ بن القلانسي : ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق من ٢٨٤ (٣٤٢) ابن القلانسي : ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق من (٣٤٢) (343) Grousset, Histoire des Croisades, Vol. 2 pp. 190-191:

<sup>•</sup> ١٢م الأول جم ١٢م الأمان في ثاريخ الأعيان \_ النسم الأول جم من (٦٤٤) (345) Cambridge Medieval History Vol. 2 p. 307.

<sup>(</sup>٣٤٦) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، خوادث سنة ٢٩٩هـ ٠

<sup>(</sup>۳٤٧) ديل تاريخ دمشق ص ٨٤٠

٠ ٧٠\_١٦ ابن الأثير : التاريخ البامر في الدولة الاتابكية من١٩ (٣٤٨) Runciman, A .History of the Crusadls; Vol. 2 p. 237.

على ذهر الفرات(٩)٣) حتى لم يبق لهذا الأمير الصليبي سبوى البيرة الذي توافر فيها المؤن والذخائر(٣٥) فحاصرها عماد الدين زنكي سنة ٣٩٥ه/ ١١٥٥ غير أن الفرنجة تاوموه مقاومة عنيفة ، واضطر زنكي الى رفيع الحصار عنها ، وعاد إلى الموسل(٣٥١) الاقرار أمورها إلى وضعها المصحيح(٣٥٢) بعد محاولة السلطان السلجوقي ألب أرسيلان الاستئثار بالسلطة في أتابكيته(٣٥٤) .

انتهز حسام الدين تمرتاش ــ امير ماردين ــ فرصة رفيع زنكى المصار عن البيرة وعودته الى بلاده ووسار الى البيرة ووسدد الحصار عليها وحال دون وصول المون والذخيرة اليها(٣٥٥) ولما عجيز اهلها عن مقاومته ورأوا أن من الخير تسليم بلدتهم المير ماردين خشية من وقوعها في يد زنكي (٣٥٦) وهونو التمرتاش أمر الاسمتيلاء على البيرة (٣٥٧) وهكذا لم يبق بيد الفرنجة أي بلد شرقي النرات (٣٥٨) .

كان للهزائم التى ألحقها جند الموصل والجزيرة بالصعيبين فى الشعام اثر بالغ فى نفوسهم(٢٥٩) فعولوا على الانتقام من المسلمين ، ففى سنة ٣٥هه/١١٥م اجتمع حشد كبير من الصليبيين بنواحى انطاكية لاستعادة الرها وأعمالها(٣٦٠) كما ان سكان الرها من الأرمن أرسلوا الى جوسملين القاتى يطلبون منه القدوم الى مدينتهم واستعادتها وخاصة أن زنكى ترك

<sup>(</sup>٣٤٩) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٨٠.٨٠٠

<sup>(</sup>٣٥٠) أبن الأثير : التاريخ في الدولة الاتابكية ص٧٠ ١٠

<sup>(</sup>١٥١) ابن العديم : زبدة الخلب في تاريخ حلب ٢٠ من ٢٨٠ ٠

<sup>(</sup>۲۰۲) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق ص ٢٨٠\_١٨٠ .

<sup>(</sup>٢٥٣) لبن الأثير : الكامل في التاريخ ، . حوادث سنة ٣٥٩ .

ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص٩٦٠٠

<sup>(354)</sup> Setton, A History of the Crusades. Vol. 1. p. 461.

<sup>(355)</sup> Gibb, The Damascus Chronicle of the Crusades, p. 288.

<sup>(</sup>۲۵۹) این القلانسی : دیل تاریخ دمشق ص ۲۸۰

<sup>(</sup>٣٥٧) أبو شامة : الروضيتين في أخبار الدولتين جا ص١٠٣٠ ٠

<sup>(358)</sup> Runciman, A History of the Crusades. Vol. 2, p. 238.

<sup>(</sup>٣٥٩) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢١٨ ٠

<sup>(360)</sup> Setton, A History of the Crusades, Vol. 1 p. 461.

حامية صغيرة (٣٦١) ، ولما علم عماد الدين زنكى بذلك باغت جموع الصليبيين ، والحق بهم هزيمة ساحقة (٣٦٢) ، وردهم على أعتابهم شم سار الى الرها وقضى على المتآمرين (٣٣٦) .

كذلك عول زنكى على محاربة حسام الدين تمرتاش \_ صاحب ماردين \_ لاعتقاده أنه تحالف مع الغرنجة الذين مكنوه من ضم البيرة (٣٦٤) الى حوزته ، فهاجم ماردين ، واستولى على بعض أعمالها ، ثم سار نحو الجنوب سنة ١١٥ه (٣٦٥)/١١٦م لحاربة سالم بن مالك \_ صاحب قلعة جعبر ، وهو من حلقاء الفرنجة \_ غير أن زنكى ما لمبث أن وانته منيته ، أذ قتله أحد غلمانه من أصل فرنجى ، ورتكى من أبطال الاسلام قلما يأتى التاريخ بمثلهم ، وقد عبر أحد شاهدى العيان عن الناجعة المروعة بقوله للقاتل : لقد قتلت المسلمين جميعا بقتله .

استقر رأى جوسلين الثانى ـ بعد مقتـل عمـاد الدين زنكى على استرداد البلاد التى انتزعت منه (١٦٧) ، فأرسل الى أهل الرهـا سنة ١٤٥ه/١٤٦ (م. يحرضهم على العصيان ، وتسليم البلد اليه ، فأجابوه الى ذلك (٣٦٨) ، وسار الى الرها ، واستعادها (٣٦٩) ، غير أن جنـد عماد الدين زنكي اعتصموا بالقلعة ، ورفضوا تسليمها الى الفرنجة (٣٧٠) وسار سيف الدين غازى بن زنكي \_ الذي خلف أباه في حكم الموصل ـ وسار سيف الدين غازى بن زنكي \_ الذي خلف أباه في حكم الموصل ـ الى الرها لنجدتهـا (٣٧١) ، كما زحمف اليها أخـوه نور الدين محمدً

Runciman, A. History of the Crusades, Vol. 2. p. 239.

<sup>(</sup>٣٦١) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق من٢٨٢ ٠

<sup>(</sup>٣٦٢) ابن العديم : زيدة الحلب في تاريخ حلب جـ٢ ص ٢٨١ ٠٠٠

<sup>(</sup>٢٦٢) ابن التلانسي : ذيل تاريخ بمشق من٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢٦٤) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية ص١٨٠٨ .

<sup>(</sup>٣٦٩) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص ٩٨-٩٩٠

<sup>(</sup>٣٦٦) ابن العديم: : زبدة الحلبور في تاريخ حلب ج٢ م٠٢٨٠ .

<sup>(</sup>۲۲۷) ابن واصل : مفرح الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا حس ١١٠

<sup>(</sup>٣٦٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ،حوادث سنة ١٥٤١ •

<sup>(</sup>٢٦٩) سبط ابن الجوزى : مراة الزمان في تاريخ الأعيان ـ القسم الأول جِلا ص١٩٢٠ .

<sup>(</sup>۲۷۰) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص١٩٠٠ .

<sup>(371)</sup> Grousset: Histoire des Croissades Vol. 2. p. 203.

\_ صاحب (٣٧٢) حلب - فلما بلغ نلك جوسلين ، وأيقن بعجاره عن التصدى للقوات الاسلامية عاد أدراجه (١٧٣) .

وبذلك غشلت محاولة جوسلين استعادة الرها ، لكنه لم يلبث مرغم تلك الهزيمة التي حلت به مان واصل سياسته في العمل على استرداد هذه المدينة ، فأرسل الى البابا يوجين الثالث يستنجده ، ويُطلب منه انتاذ حملة تمكنه من استعادة البلاد التي انتزعها منه المسلمون(٣٧٤) ، وكان البابا قد وقف على ضعف شان الفرنجة في بلاد الشام من الحجاج والقادمين من بيت المقدس الى أوربا(٣٧٥) ، فقرر الدعوة الى حرب صليبية جديدة ، ولقيت دعوته موافقة كنراد الشالث المراطور المانيا ولويس الرابع ملك فرنسا(٣٧٦) ،

سارت حملة صليبية ثانية الى بلاد الشسام سنة ٥٣ه ١١٤٧/م على رأسها كونراد الثالث — امبراطور المانيا — ولويس السابع — ملك درنسا — واتجهت الى هذه البلاد عن طريق آسيا الصغرى(٣٧٧) ، غير انها لم ثتم بالمهمة التى جاءت من أجلها وهى استرداد الرها(٣٧٨) ، واستعادة شمال الشمام ، وانها عمدت الى مهاجمة دمشق(٣٧٩) ، على الرغم من أن أتابكة دمشق حرصوا على صداقة الفرنجة في بلاد الشمام(٣٨٠) وذلك تحت تأثير مملكة بيت المقسدي وأطهاعها في التوسع ، اذ أدرك مكام بيت المقدس الأهمية العسكرية والاقتصادية لدينة دمشق(٣٨١)

Vasiliev: History of the Byzantine Empire, p. 418.

(374) Setton: A History of the Crusades. Vol. 1 p. 466.

(375) Runciman : A History of the Crusades Vol. 2 p. 247.

(376) Setton: A History of the Crusades. Vol. 1 p. 467.

(377) Ibid: Vol. 1. p. 406.

(۲۷۸) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٥٥٢ ٠

(٢٧٦) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أبوب جا ص١١٢٠ .

( ٢٨٠) أبو شامة : الروضتين في أخبار الدولتين جا ص١٢٧٠ ٠

(٢٨١) ابن قاضى شهيه : الكواكب الدرية في السيرة النورية ورقة ٩٠ ،

Setton: A History of the Crusades. Vol. 1 p. 406.

<sup>(</sup>٢٧٢) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتابكية من٨٦٠ .

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

اجتمع شمل هذه الحملة عند طبرية سنة ١١٤٨/١٥ ثم سيارت عن طريق بانياس الى غوطة دشق (٣٨٢) فأعد معين الدين انر \_ نائب أتابك دمشق \_ العدة لصدها ، وبعث الى سيف الدين غازى \_ أتابب الموصل \_ يستنجده ، فسار الى دمشق على رأس عشرين الف مقاتل (٣٨٣) وانضموا الى نور الدين محبود \_ صاحب حلب \_ فذالوا يمدينه حمص (٣٨٤) . وكتب سيف الدين غازى الى معين الدين انر يقول له : «قد حضرت ومعى كل من يحمل السلاح في بلادى ، فأريد أن تكون نوابى في مدينة دمشق ، لأحضر والقى الفرنج ، فإن انهزمت دخلت وعسكرى البلد ، واحتمينا به ، وان ظفرنا فالبلد لكم لا ينازعكم فيه آحد (٣٨٥) ، كما أرميل سيف الدين غازى الى الغرنجة يطلب منهم الكف عن مهاجمة دمشق (٣٨٦) ويتوعدهم بالحرب .

كذلك حدر معين الدين انر الفرنجة المقيمين في بلاد الشمام من سيف الدين غازى اذا استمروا في مهاجمة دمشق(٣٨٧) ، ومن مؤازر- المحلة الصليبية الثانية(٣٨٨) وعرض عليهم النزول عن مدينة بانياس (٣٨٩) فضلا عن اموال كثيرة يمنحها لهم في مقابل التخلي عن هذه الحملة (٣٩٠).

(٣٨٢) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان في تاريخ الأعيان ـ القسم الأول جه ص ١٩٧٠ · (٣٨٢) المصدر السابق جا ص ١٩٧٠ ·

(٢٨٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٤٥٣ ٠

( ٢٨٠) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص٨٩٠ ·

ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا من ١١١٠ منه

ابن قاضى شهبه : الكواكب الدرية في السيرة النورية ورقة ١٠-٩٠ (٢٨٦) Setton : A History of the Crusade Vol. 1. p. 508.

(٢٨٧) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية من ٨٩٠ .

(٢٨٨) أرسل معين الدين أنر الى الفرنجة القادمين الى بلاد الشام يقول : « أن ملك الشرق قد حضر ، فأن رحلتم والا سلمت البليد اليه وحينية تعلمون ، وأرسل المي الفرنجة المقيمين في بلاد الشام يقول : « بأى عقال تساعدون مؤلاء علينا ، وأنتم تعلمون أنهم ملكوا دمشق ، أخذ ما بأيديكم من البلاد الساحلية ، اما أن رأيت الضعف عن حفظ البليد سلمته الى سيف الدين ، وأنتم تعلمون أنه أن ملك دمشق لا يبقى لكم معه في الشام مقام ، •

ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١١٣٠٠

(٣٨٩) سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان في تاريخ الأعيان ـ القسم الأول جه جرابه ا

(۲۸۰) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١١٣٠ -

Setton: A History of the Crusades Vol. I p. 509.

حاصر الصليبيون مدينة دمشيق خمسة أيام ، لكن المدينة صحد بغضل الامدادات التي تدنيت عليها ، واستطاع أهل هذه المدينة صحد هجماتهم على أسوار المدينة الرابعة بها (٣٩١) : بينما انتشرت توات في غصوطة دمشيق تهاجم الفرنجة الى نقل معسكرهم من الغوطة الى شرق دمشيق ، غصير أضطر الفرنجة الى نقل معسكرهم من الغوطة الى شرق دمشيق ، غصير أنهم لم يفيدوا من هذا المكان الذي عسكروا به لعدم وفرة مياهه ، فضلا عن متناعة أسوار دمشيق في هذه الجهة (٣٩٣) . ولما علم الصليبيون أن تنوات الموصل وحلب شرعت في الزحف لنجدة دمشيق ، وأن الغرنجية في الشمام اتفقوا مع معين الدين انر على التخلي عنهم (٢٩٤) ، اسمستتر رابيهم على رفع الحصار عن دمشيق ، وأبحسر الامبراطور الالماني كنراد النائلة من عكا الى بلاده (٣٩٥) . وهكذا لم تحقق هذه الحملة شيئا سوى انها نقدت كثيرا من جندها وعتادها (٣٩٤) .

لم تقف جهود سيف الدين غازى — أتابك الموصل — في محسارية الحمليبيين عند هذا الحد ، بل اشترك في انتزاع حصن العزيمة (٣٩٧) من الفرنجة (٣٩٨) ، ذلك أن برتراند — أمير تولوز — عول على الانتقام من ريموند الثاني — أمير طرابلس — لاتهامه بالتحريض على قتل أبيه (٣٩٩) الكونت الفونسو (٠٠٠) ، فزحف أمير تولوز الى حصن العزيمة ، وانتزعه من ريموند الثاني (٢٠١) ، وكان ذلك مما حمل هذا الأمير على الاستنجاد

<sup>(</sup>۲۹۱) این القلانسی : نیل تاریخ بیشق می ۲۹۹۰

<sup>(392)</sup> Runciman: A History of the Crusades-Vol. 2 p. 238.

ابن الآثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٤٣ ابن الآثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٤٣ عامد (٢٩٢) Selton : A History of the Crusades. Vol. 1. p. 509.

<sup>(</sup>۲۹۶) ابن القلانسى : نيل تاريخ دمشق ص ۲۹۹

Stevenson: The Crusaders in the East. p. 160.

<sup>(395)</sup> Runciman: A History of the Crusades, Vol. 2 p. 284. (396) Grousset: Histoire des Croisades, Vol. 2. p. 271.

<sup>(397)</sup> Setton: A History of the Crusades Vol. 1. p. 511.

<sup>(</sup>٣٩٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٥٤٠ -

<sup>(</sup>٣٩٩)-ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الآتابكية ص٩٠٠

<sup>(</sup>٤٠٠) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١١٤٠

<sup>(</sup>٤٠١) المصدر السابق جا صن١١٤ ٠

بسيف الدين غازى ، وبعض امراء المسلمين(٢٠٤) وطلب منهم أن يعاونوه في استرداد هذا الحصن ، فأجابوا طلبه(٢٠٤) .

هاجمت التوات الاسلامية حصن العزيمة ، وامتنع به برتراند ، ولما ضيقت عليه هذه القدوات الحصار اضطر الى التسليم(٤٠٤) ، وبذلك تيسر للمسلمين الاستيلاء على هذا الحصن ، كما وقع في أيديهم كثير من الاسرى من بينهم برتراند(٥٠٤) .

كذلك انضم أتابكة الموصل والجزيرة الى نور الدين محمود في الحرب التى نشبت بينه وبين الفرنجة سنة ٥٥٩ه/١٦٦٦م (٢٠٤) ذلك أن الغرنجة قصدوا مصر في هذه السنة ، معول نور الدين محمود على مهاجمة بلادهم وسار لنجدته قطب الدين مودود — أتابك الموصل — وقرا أرسسلان بن داود بن أرتق (٧٠٤) ولما اجتمعت قواتهم عند نور الدين محمود ، نازل حارم ، ونصب عليها المنجنيتات ، غير أن قوات الفرنجة ما لبثت أن زحفت اليها واضطرت القوات الاسلامية الى الانسحاب قرب حلب . ومع ذلك فشلت قوات الفرنجة في تتبعها (٨٠٤) وعادت الى حارم ، متعقب نلك فشلت قوات المراجم قوتع في أيديهم كثير من أسراهم كان من المسلمون ، وألحقوا بهم الهزيمة ووقع في أيديهم كثير من أسراهم كان من بينهم بوهمند — صاحب أنطاكية (١١٤) — غير أنه لم يستسر طويلا في الأسر ، فقد أطلق سراحه بعد أن أدى أموالا كثيرة (١١٤) .

(404) Runciman: A History of the Crusades. Vol. 2 pp. 207-288.

Runciman: A History of the Crusades Vol. 2. p. 225-226.

<sup>(</sup>٤٠٢) سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان في تاريخ الأعيان \_ القسم الأول جلا ص٢٠٠٠٠

<sup>(</sup>٤٠٣) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٩٢ ·

<sup>(</sup>٤٠٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٥٤٣ .

<sup>(</sup>٤٠٦) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١٤٠

<sup>(</sup>٤٠٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٥٩ ٠

١٠٥٠ ابن واصل : مفرج الكروب في نكر دولة بني أيوب جا ص١٥٥٠ .
 Setton : A History of the Crusades. Vol. 1 p. 551.

<sup>(</sup>٤٠٩) سبط ابن الجوزى : مراة الزمان في تاريخ الأعيان ـ القسم الأول جا ص٢٤٦٠ .

<sup>(</sup>٤١٠) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الاتامكية ص٠٩٠

<sup>(</sup>٤١١) ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب ج٢ ص٢٩٨\_٢٩٠ .

لم تتف جهود قطب الدين مودود في محاربة الفرنجة عند هذا الحد ، انضم الى نور الدين محمود للمرة الثانية في مهاجمة الفرنجة فتوغلت قوات الموحل وحلب في أعمال أنطاكية(٢١٤) ، وحاصرت حصن الأكراد على مقربة من حمص ـ ونزلوا بعرقة ، كما حاصروا حلب ، واستولوا(٢١٤) عليها ثم فتحت قوات الموصل وحلب ، العريمة(١٤٤) ، وصافيتا (١٥٤) سنة ٢٥ه/١٦٦م وقصد حصن هونين والحقوا الهزيمة بالفرنجة ، وعاد قطب الدين الى الموصل بعد أن منحه نور الدين محمود الرقة مكافأة له على حسن بلائه في مناهضة الفرنجة(٢١٤) .

مهدت الانتصارات التى احرزها كل من نـور الدين محمود وقطب الدين مودود على الصليبيين في انطاكيـة السبيل لبعض أمراء بنى أرتـق للتوسع في بلاد الفرنجة فهاجم قرا أرسلان ـ صاحب حصن كيفـا \_ الأجزاء الشمالية من امارة الرها ونجح في الاستيلاء على كركر(١٧١) .

كذلك أسهم أتابكة الموصل والجزيرة في الحروب التي قام بها مسلاح الدين يوسف بن أيوب ضد الصليبيين ذلك أنه لمسا ازدادت غارات ريجنالد سامير حصن الكرك سعلي المدن الاسلامية ، وكثر تعرضه لقوافل المسلمين المتجهة الى مصر أو القادمة منها(١٨١٤) ، عول السلطان صلاح الدين على مهاجمة هذا الحصن ، وانضم اليه قرا أرسلان سصاحب حصن كيفا وآمد(١٩١٤) سوعندما اشتد حصار المسلمين لحصن الكرك ، المستنجد صاحبه بالفرنجسة ، فخرج لنجدته ريمسوند الثالث سامين

<sup>(</sup>٤١٢) ابن الأثير : التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية ص ٩٠٠٠

<sup>(</sup>٤١٣) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب جا ص١٥٣٠ .

<sup>(</sup>٤١٤) العريمة : قال أبر عبيدالله السكوني وبين أجا وسلمي موضع يقال له العريمية وهو رمل وبه ماء يعرف بالعبسية •

<sup>(</sup> ياقوت الحبوى : معجم البلدان ج٦ ص١٦٤ )

<sup>(</sup>٤١٠) مىافيتا : قرب بلدة عرقة آخر عمل دمشق شرقي طرابلس ٠

<sup>(</sup> المقريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك \_ القسم الأول جا ص ١٠٠ ) ·

<sup>(416)</sup> Stevenson: The Crusaders in the East. p. 165.

<sup>.</sup> موادث سنة ٢٢هـ . الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٢هـ . Selton : A History of the Crusades. Vol. 1. p. 5512.

<sup>(</sup>٤١٨) أبن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٨٠ ٠

<sup>(</sup>٤١٩) ابن شداد : النوادر السلطانية والمماسن اليوسفية ص٥٥ ،

أنطاكية \_ فاضطر المسلمون الى رفع الحصار عن الحصن ، وسرارت قواتهم الى نابلس ، فأحرقوها ودمروها ، ثم عادوا الى دمشق سنة ٥٨٠هم/ ١١٨٤م (٢٤٠) .

ولمسا خرج صلاح الدين لحصار حصن الكرك سنة ٥٨٣هـ/١١٧٧م سار أتابكة الموصل والجزيرة وديسار بكر لنجدته(٢١)) كما عهد هسذا السلطان لمظفر الدين كوكبورى سساحب حران والرهاء سبالمسير الى عكا لمهاجمتها(٢٢)) غزحف اليها ، واشتبك مع الفرنجة في معركة انتهت بانتصار قواته ، واستيلائها على كثير من الفنائم(٢٠)) .

واصل صلاح الدين الحرب ضد الصليبيين سنة ١٨٥ه/١٨١م، ، أرسل الى أمراء الموصل والجزيرة وديار بكر يستنفرهم ، ويحثهم على سرعة القدوم الى بلاد الشام ، فأجابوا طله ، ويذكر ابن شداد(٢٤) ) أن السلطان صلاح الدين سر كثيرا لقدوم هؤلاء الأمراء وأكرم وفادة ومنحهم الهدايا ، وسارت(٢٥) القوات الاسلامية المتحالفة الى حسن الاكراد واستولت عليه ، ثم هاجمت أنطرطوس واعملوا فيها التخريب ، واستولوا على جبلة ، ثم قصدوا اللانقية وضموها الى حوزتهم ، كما فتحوا حصون صهيون باكاس الشدفر وسرمينية(٢٦) وبرزية وانتزعت القوات الاسلامية الى جانب ذلك درب ساك لى نهر العاصى وبغراس ، ولحال عقد صلاح الدين هدنة مع بوهمند الثالث المير أنطاكية اثن لعسكر الموصل والجزيرة بالحودة الى بلادهم ، وكافأ حلفاءه ، وأجزل لهم العطاء(٢٧) .

واستطاع صلاح الدين يوسف بن أيوب أن يعد العدة لحرب شاملة ضد الصليبيين ، وسانده في ذلك أتابكة الموصل والجزيرة ، ذلك أن أرغاط

<sup>(</sup>٤٢٠) أبو شامة : الروضنين في اخبار الدولتين ج٢ ص٥٥٠ .

<sup>(</sup>٤٢١) ابن واصل : مفرج الكروب في ذكر دولة بني أيوب ج٢ ص١٣٩-١٤٩ ٠

<sup>(</sup>٤٢٢) أبو شامة : الروضتين في اخبار الدولتين ج٢ ص٤٨٠ ٠

<sup>(</sup>٤٢٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٨٣٠ .

<sup>(</sup>٤٢٤) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص١٣٦٠

<sup>(</sup>٤٢٥) ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٨٥هـ

<sup>(</sup>٤٢٦) العماد الكاتب : الفتح القسى في الفتح القبطي ص٢٤٠ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٤٢٧) نفس المصدر ص ٢٦٢٠

- أمير أنطاكية - بعد أن وقع أسيرا في أيدى المسلمين سنين عددا ، تــروج من أتيننت دى ميلى Etiennette de Milly وريئــة صــاحب الأردن ، وأطلقت يده في حكم الأردن وحصنى الكرك والثبوبك (٤٢٨) .

وتعرض ارناط للتوافل الاسلامية السائرة بين دمشيق والقاهرة مارة بمحينه ، كما جرد حملة سنة ٧٧٥ه/١٨١م على الجزيرة العربية ، لكن قوات صلاح الدين أحبطت هذه المحاولة ، وعلى الرغم من ذلك « فقد ظل ارناط يهاجم المسلمين ، وأرسل اسطولا الى شواطىء الحجاز ، الا أن العادل لله تأثب صلاح الدين في حكم مصر لله أرسل قوات شستت شمل الصليبين شمال ينبع ، وأسرت الكثير منهم ، وفر الباقدون وعلى راسهم ارناط(٢٩٤) .

لذلك طلب أرناط من صلاح الدين عقد هدنة بينهما ، نوافق السلطان الأيوبى ، وعادت القوافل الإسلامية الى المرور بين مصر والشمام عبر صحراء الاردن فى أمن وطمأنينة ، ولكن أرناط لم يلبث أن نقض الهددنة ، وعاد مرة أخرى الى أعمال السلب والنهب ، فهاجم قافلة اسلامية متجهة من القاهرة الى دمشق ومحملة بالمنعم الجليلة سنة ، ٥٨ه /١٨٦م ، واستولى على ما فيها من نقائس ، ونهب أفراد القافلة ، وزجهم فى حصن الكرك(٣٠)

حاول صلاح الدين انقاذ اسرى القافلة ، فطلّب من ارناط اطللات سراحهم ، وارسال الأموال التى اغتصبها :ولكنه رفض ، فأرسك الى جاى لوزجنان لل ملك بيت المقدس للله يطلب منه بذل مساعيه الحميدة لدى أرناط للافراج عن الأسرى ، واطلاقه الأموال ، وفشلل ملك بيت المقدس في اقناع أرناط ، وفي هذا ما يدل على أن صلاح الدين أراد حلل المشكلة سلما ، ولما أصر أرناط على العناد نذر دمه وأعطى الله عهدا أن ظفر به أن يستبيح مهجته (٤٣١) .

<sup>(428)</sup> Setton: A History of the Crusades. 1. p. 581.

<sup>(429)</sup> Stevenson: The rusaders in the East. p. 226.

<sup>(</sup>٤٣٠) المتريزي : السلوك جا ص٩٢٠

<sup>(</sup>٤٢١) ابن واصل : مفرج الكروب جـ ١٨٥ ٠

شن صلاح الدين عدة حملات استطلاعية على المواقسع الصليبية ، فأدرك قادة الصليبيين مدى الخطر الذى يتهددهم من المسلمين ، فدخسل ريموند الثالث ــ أمير طرابلس ــ في طاعة الملك جاى لوزجنان واتفق معه على أن يعمل تحت قيادته في مواجهة أى هجوم اسلامى ، وعسكر الصليبيون في صفورية ــ قرب عسكا ــ ومعهم صليب الصلبوت فعسول صلاح الدين على استدراج الصليبين الى طبرية ، فهاجمها ، وكان يحكمها أسيفا ــ زوجة ريموند الثالث .

لذا رأى الصليبيون خطورة الموقف ، واتجهوا الى طبرية ، وضمت المحلة ارناط ، وجاى لوزجنان - ملك بيت المقدس - وجيرار دى ريد نورت مقدم الدواوية ، وريموند - امير طرابلس(٢٣٢) .

اجتمع الصليبيدون واحتشدوا للدماع عن اماراتهم ، واجتمعت كلمتهم بعد غرقتهم ، ولم تفن عنهم من الله شميئا ، وجمعوا فارسمهم وراجلهم ، ثم ساروا من عكا الى صفورية ، وصار صلاح الدين وجنده وعسكر في موضع مجاور لطبرية ، وصعد المسلمون جبلها وتقدموا حتى اقتربوا من الصليبيين غلم ير منهم أحدا ، ولا فارقوا خيامهم ، وأمر صلاح الدين فرقة من جنده بمنع الصليبيين من التتسال ، بينما هاجم طبرية ، وشعدد هجماته عليها ، حتى استولى على الدينة عنسوة ، ولجا من بها الى المقلعة ، واعتصموا بها ، وأطلع صلاح الدين لجنسده العنان في نهب البلدة واحراقها ، عندئذ تقدم الصليبون نحو معسمكر المسلمين حتى المتربوا منهم ، وكان المسلمون قد نزاسوا على المساء والزمان تيظ شعديد الحر ، ولم يتمكن الصليبيون من الوصول الى ذلك الماء من المسلمين ، وكانوا قد أيقنوا ما هناك من ماء الصهاريج ، ولم يتمكنوا من الرجوع خوفا من المسلمين ، فبقوا على حالهم الى المفد ، وقد آخذ منهم العطش كل مأخذ ، وقد أدرك المسلمون ذلك ، وتأكدوا أنهم في وضمع أحسن بكثير من وضمع العدو ، فباتوا يحرض بعضهم بعضا ، وقد وجدوا ريح النصر والظفر ، وكلما رأوا حال العدو السيء وخذلانهم زاد طمعهم جرأتهم ، فأكثروا التكبير والتهليل طهول ليلتهم(٤٣٣) .

<sup>(432)</sup> Stevenson: The Cruaders in the East p. 245.

<sup>(</sup>٤٣٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٩٨٠ -

ر وأصبح صباح يوم السبت من شهر ربيع الآخر سنة ٨٣هه/١٨٧م تجمع المسلمون . وتقدموا بقيادة القائد صلاح الدين ، والقتربوا من الصليبيين ، وكان حالهم قد ازداد سوءا بعد أن اشتد بهم العطش ، ودارت رحى معسركة بين الفريقين ، وحمى وطيس القتسال ، وحساول بعض جند العدو الاقتراب من طبرية حيث الماء ، فلما علم صلاح الدين مقصدهم صدهم عن مرادهم ، وأمر جنده بالحيلولة بين العدو وبين المساء ، وطاف صلاح الدين بنفسه على المسلمين يحرضهم على مواصلة القتال ، والجهاد في سبيل الله غاتمر المسلمون بأمره ، ووقف وا عندنهيه ، فهاجم المسلمون - بعد أن استثار القائد حماسهم -أعداءهم حملوا عليه حملة منكرة ، انهكوا قوى العدو ، وقنيل منهم كثيرين ، ولما رأى الصليبيون أنهم لا طاقة لهم بالمسلمين ، حاول بعضهم فتح طريق يخرجسون منه ، وكان بعض المتطسوعة قد أشسسل في قلك الارض نارا ، وكانت الأعشاب والحشائش كثيرة ، فاحترقت ، الربيح ؛ غصلت حر النار والدخان اليهم ، فاجتمسع عليهم العطش وحر الزمان وحر النار والدخسان وحر القتال ، وأسسقط في يد الصليبيين بعد الهزيمة ، كادوا يستسلمون ، لذلك رأوا أنهم لا يستطيعون النجام الا إذا شنوا حملات انتحارية على المسلمين . وفعلا هاجموا المسلمين بضراوة وعنف ، الآأن المسلمين - الذين عقدوا العزم على مواصلة النضال مهما كانت التضحيات ـ تصدوا لهم ، وقتلوا كثيرا منهم ، حتى وهنوا وضعفوا وتخاذلوا ، وأدركوا أن الهزيمة لاحقة يهم لا محالة وأحاط بهم المسلمن احاطة الدائرة بقطرها ، فصعد من استطاع من الصليبيين الى تل بناحية حطين ، وأرادوا أن ينصبوا خيامهم ، ويحمسوا نفوسهم به ، فاشتد القتال عليهم من سائر الجهات ، واستولى السلمون على صليبهم الأعظم المسمى صليب الصلبوت(٣٤)) .

واعمل المسلمون فيهم السيف حتى أفنوهم ، ويتى ملك بيت المقدس الصليبى على التل مع مائة وخمسين فارسا من الفرسان المسلمون الملك الصليبى وفرسانه عن بكرة أبيهم ، ومن

<sup>(</sup>٤٣٤) يعتقد السيحيون أن بهذا الصليب قطعة من الخشب صلب عليها المسيح عليه السلام وكان استيلاء المسلمين عليه من أعظم المصائب عندد السيحيين وأيقن الصليبيون بعدد بالقتل والقناء والهلك •

بين الأسرى أرناط ــ أمير الكرك ــ ولم يكن من بين الصليبين أشعد عدداء للمسلمين من هذا الرجل ، وأسر المسلمون جماعة من الداوية والاسبتارية وكثر القتل والأسر فيهم ، فكان من يرى القتلى لا يظن أنهم اسروا واحدا ، ومن يرى الأسرى لا يظن أنهم قتلوا أحدا(٣٥) .

نزل صلاح الدين يوسف بن أيوب بعد هذا النصر المبين في محيمه ، وأحضر ملك بيت المقددس عنده ، وأمراء الصليبيين ومن بينهم أرناط ، وأجلس صلاح الدين ، الملك الصليبي الى جانبه ، وقد أهلكه العطش . وأضناه القتال ، فسستاه ماء فشرب ، وأكسرمه ، وقال : ان الملسوك لا تتعرض للملوك بسوء ، ولكن صلاح الدين رفض أن يسقى أرناط ، ثم ذكره بذنوبه وآثامه وأخطائه الجسيمة حيال المسلمين ، وقام اليه بنفسه، وقتله وقال : كنت نذرت دفعتين أن أقتله ان ظفرت به ، احداهها لمسارد المسير الى مكة والمدينة ، والثانية لمسا تعرض المقافلة الاسسلامية بالسلمين ، والشائية المسلمين ،

لمسا فرغ صلاح الدين من هزيمة الصليبيين أتنام بموضعه باقى يومه وفى يوم الأحد عاد الى طبرية ونازلها ، فأرسلت صاحبتها اشيفا تطلب الأمان لها ولأولادها وأصحابها ومالها فاجابها الى ذلك .

وغادرت البلدة مع جماعتها فى أمن وطمأنينة ، ثم أمر صلاح الدين بارسال الملك الصليبى والأمراء والنرسان الصليبيين الى دمشق ، وأمر بقتسل الاسرى من الداوية والاسبتارية ، لأنهم أشد شوكة من جهيسع الصليبين ، فأراح المسلمين من شرهم المستطير ، وأمر نائبه فى دمشق بقتل من دخل البلدة منهم .

بعد ان استولى صلاح الدين على طبرية ، اتجه الى عكا ، وحاول اهلها الدفاع عنها ، ولما راوا قوات المسلمين فزعوا وهزعوا ، وخرج كثير من أهل عكا يضرعون ويطلبون الأمان ، فأجابهم الى ذلك ، وأمتهم على أنفسهم وأموالهم ، وآثروا الخروج عن البلدة خوفا من المسلمين بما خف حهله ، وغلا ثمنه من الأمتعة والعتاد ، ودخل صلاح الدين عكا ،

<sup>(</sup>٤٢٥) ابن الأثير : الكامل حوادث سنة ١٨٥٨ •

وغنم المسلبون من البلدة مغانم كثيرة لأنها كانت مقصد التجار المصليبيين والروم وغيرهم(٤٣٦) .

بعد ان استولى صلاح الدين على طبرية وعكا ، تفرق جنده في البلاد التى كانت في أيدى الصليبيين مثل الناصرة وقيسارية وحيفا وغيرها من البلاد المجاورة لعكا فملكوها ، وامتلك العادل للمائب صلاح الدين في مصر للمورة لعكا فملكوها ، بينما سار صلاح الدين الى صيدا ، فلها سمع صاحبها بمسير القائد المنتصر الى البلدة ، أسقط في يده ، وغادر البلدة وتركها من غير مدافع ، فلها بلغ صلاح الدين تسلمها ثم سار الى ببروت ، لكنه رأى أهلها قد صعدوا على سورها وتأهبوا للدفاع عنها ، ببروت ، لكنه رأى أهلها قد صعدوا على سورها وتأهبوا للدفاع عنها وقائلوا المسلمين قتالا شديدا(٣٧٤) ، الا أن المسلمين لم يختسوا من حسلاح الذين يطلبون الأمان على أنفسهم مأوموالهم ، فاستجاب لهم ، صلاح الذين يطلبون الأمان على أنفسهم مأوموالهم ، فاستجاب لهم ، واستدلى على المنادين سيقوا الى دمشق ، وأما جبيل فان ماحيها كان في جملة الأسرى الذين سيقوا الى دمشق ، وأطلقه صالاح الدين بعد ان تنازل عن جبيل للمسلمين (٤٣٨) .

وبذلك استولى صلاح الدين على معظم المدن والقالاع و المراكسز الساحاية في جنوب بلاد الشمام ، الا أنه ترك من فيها من المصليبين أحرارا ، وأذن لهم بالمقام في البلاد التي استولى عليها ، أو مغادرتها فقصد معظمهم الى صور حيث احتشدت الجماعات المتخلفة من مملكة بيت المقدس الصليبية وقد أدى ذلك الى صعوبة التغلب عليها ، الأمر الذي لم يغب عن ذهن السلطان صلاح الدين ، فأزمع تأجيل مهاجمتها والاتجاه الى غيرها (٢٩٩) .

, tek

ولا استولى صلاح الدين على بيروت وجبيل وغيرهما ، عسول على السير الى عسقلان والقدس ، وعسسقلان لها أهمية استزراتيجية لصلاح الدين لانها على طريق مصر ، وايضا تيسر له الزحف الى القدس ،

<sup>(</sup>٤٢٦) أبو شامة : الروضتين ج٢ ص١١٥٠

<sup>(</sup>٤٢٧) عماد الدين الكاتب : الفتح القسى ص٥٠٠

<sup>(</sup>٤٢٨) ابن شداد : النوادر السلطانية هر١٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤٢٠) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص٨١٧ ٠

وكان صلاح الدين يفضل أن تتصل الولايات له ليسهل خروج الجند هنها ، ودخولهم اليها ، فسار عن بيروت نحو عستلان ، واجتمع بأخيه العادل ومن معه من جند مصر ، وهاجموها ، وكان صلاح الدين قد أحضر أسيريه الملك الصليبي ، ومقدم الداوية من دمشق ، وطلب منها أن ييسرا له استلام البلدة مقابل أن يفرج عنهما ، فأرسل الأسيران الى الصليبين المحاصرين في عسقلان يطلبان منهم التسليم فلم يستجيبوا لطلبهما ، وردوا عليهما أقبح رد ، فلما رأى السلطان صلاح الدين ذلك شدد هجماته على عسقلان ، ونصب المنجنيقات عليهما ، وضرب المدينة بعنف وضراوة حتى أيقن أهلها بعدم استطاعتهم الصمود وضرب المدينة بعنف وضراوة حتى أيقن أهلها بعدم استطاعتهم المدين أمام ضربات المسلمين التوية ، فأجابهم صلاح الدين اليها وسلموا المدينة ونساءهم وأموالهم وأولادهم الى بيت المتحدس ، ووفى لهم بالأمان ، وأعقب الاستيلاء على طبرية ، فتح البلاد المجاورة لها مثل الرملة وغزة ومشمهد إبراهيم الخليل وبيت لحم وغيرها(١٠٠٠) ،

كان لابد لصلاح الدين يوسف بن أيوب ، وهو القائد الذي بذل كل جهده لتحرير الأرض الاسلامية المغتصبة أن يتوج انتصاراته الرائعة على الصليبيين بالمعمل على استرداد بيت المقدس الذي انتزعه الصليبيون من المسلمين في الحملة الصليبية المعروفة بالأولى ، وفعلا أعد صلاح الدين المعدة لاسترداد بيت المقدس بعد أن استولى على عسقلان وما يجاورها ، فأمر قائد اسطوله في مصر بالاقسلاع الى سواحل الثمام لمنع وصول الامدادات الى الصليبيين في الشمام عبر البحر المتوسط ، رهاجم صلاح الدين المدينة المقدسة ، واحتشد الصليبيون للدفاع عنها ، واجتمعوا من كل مكان للدفاع عن البلدة بجهدهم وطاقتهم مظهرين العزم على النضال ، ونصبوا المنجنيقات للجيلولة بين أعدائهم وبين البلدة ودارت مناوشات بسميطة ، ثم هاجم صلاح الدين البلدة و من ناحية الشمال ونصب المنجنيقات ، ورمى بها ، ودار قتال شديد ، ولما رأى الفرنج شدة قتال المسلمين و وتحكم المنجنيقات بالرمى المتدارك ، وتمكن المسلمين من احداث ثغرات في سور البلدة ، وأنهم أشرفوا على الهلاك ، اتفق كباره على طلب الأمان ، وتسليم بيت المقدس الى صلاح الدين ، فأرسلوا

<sup>(</sup>٤٤٠) ابن الأشير : الكامل حوادث سنة ٨٣هه ٠

جماعة من كبرائهم وأعيانهم في طلب الأمان ، فأظهر صلاح الدين امتناعا، ولكن بالميان قال للسلطان : اعلم أننا في هذه المدينة في قلق كثير ، واقها يغترون عن القتال رجاء الأمان ظفا منهم أنك تجييهم اليه ، وهم يكرهون الموت ، ويرغبون في الحياة ، فاذا رأينا الموت لابد منه فلابد أن نقتسل أبناعنا ونساعنا ونحرق أموالنا وأمتعتنا ولا نترككم تغنمون منها دينسارا واحدا ولا درهما ولا تسبون وتأسرون رجلا ولا امرأة ، وإذا فرغنا من ذلك أخرجنا الصخرة والمسجد الأقصى وغيرهما من المواضع ثم نقتل من عندنا من أسارى المسلمين وهم خمسة آلاف أسير ، ولا نترك لن دايه ولا حيوان الا قتلناه ، ثم خرجنا اليكم كلنا قاتلناكم قتسال من يريد أن يحمى دمه ونفسه ، وحينئذ لا يقتل الرجل حتى يقتل أمثاله ، ونمسوت اعسزاء(۱۶) .

رأى صلاح الدين استلام المدينة صلحا بعد ان انهكت الحرب جنده وبعد ان ايقن اعتزام الصليبيين الحرب اذا لم يوافق على الصلح ، فيذل المصليبيين الأمان ، وكان الرجل منهم يفتدى نفسه بعشرة دنانير يستوى فيها الغنى والفقير ، والمرأة خمسة دنانير ، والطفل دينارين وأمهلهم أربعين يوما ، يغادرون خلالها البلدة بعد ان يؤدوا المبلسغ الذى قرره عليهم ، وغادروا البلدة بأمتعتهم ، وتسلمها المسلمون في السسايع والمشرين من رجب ، وكان يوما مشهودا ، ورفعت الأعلام الاسسالية على أسوار القدس ، وترك الصليبيون ما لم يستطيعون حمله من معداتهم وذخائرهم وأموالهم وباعسوا ذلك بأرخص الاسسعار ، وترك صلاح الدين النصارى من أهل القدس الأصليين يعيشون في كنف الحكسم الأسلامي في أمن وسلام (٢٤) ) ، كما كان الحال منذ فتح القدس في عهد الخليقة عمر بن الخطاب ، وتم هذا الفتح سنة ٥٨٣ه العمار الخليقة عمر بن الخطاب ، وتم هذا الفتح سنة ٥١٨٩ه العمار المنادي الخليقة عمر بن الخطاب ، وتم هذا الفتح سنة ٥١٨٩ه العمار المنادي المنادي الخليقة عمر بن الخطاب ، وتم هذا الفتح سنة ٥١٨٩ه العمار المنادي المنادي الخليقة عمر بن الخطاب ، وتم هذا الفتح سنة ٥١٨٩ه العمار المنادي المنادية المنادي الخليقة عمر بن الخطاب ، وتم هذا الفتح سنة ٥١٨٩هم ١١٨٠١م .

لما استرد صلاح الدين القدس عمر البلدة التي خربتها ودمرتها قوى البغى والعدوان ، ولقد ذكرنا أن صلاح الدين استرد القدس في لمياة المعراج المنصوص عليها في القرآن الكريم ، ويذكر ابن شداد أن هذا الفتح العظيم شده من أهل العلم خلق عظيم ، ومن أرباب الحرف والطرق ،

٠ ٢١٢ ابن واصل : مفرج الكروب ج٢ ص٢١٢ .

<sup>(</sup>٢٤٢) ابن الأثير : الكامل حوادث سنة ٥٨٦٠ .

وذلك أن الناس لما بلغهم أنباء هذا النصر ، قصد العنماء من مصر ومن الشمام القدس وارتفعت الأصوات بالدعناء والضجياج والتهايال والتكبير ، وخطب في المسجد الأقصى ، وصلى غيه الناس يوم متحه ، وأمر القائد بحط الصليب الذي كان على تبة الصخرة ، وجمع صلاح الدين الأسوال من الصليبيين السذين غادروا البلدة ، ومرقها على الأمراء والعلماء (٣٤٤) .

وبذلك استرد المسلمون القدس ، وكان صلاح الدين ــ كما رأينا ــ متسلمه كريما مع الصليبين ، فلم يعمل فيهم السيف ، كما فعل الصليبيون في الحملة الأولى عند استيلائهم على القدس .

لما توطدت أقدام المسلمين في القدس والمدن السماحلية ، اعتزم صلاح الدين فقصد صور ، لان فتحها كان أمراً لابد منه لان الصليبين الفارين من الغزو الاسلامي ، احتثمدوا بها ، فضلا عن الامدادات التي كانت تصلها من أوربا ، وهاجم صلاح الدين البلدة ، وضايقها وقاتلهما تتالا عظيما ، واستدعى اسمطول مصر ، وكان يحاصرهما من البحر ، والمعسكر من البر ، ولكن الاسطول الصليبي هاجم الاسطول الاسلامي ودمره ، وقتل في هذه الواقعة الكثير من المسلمين ، ورأى صلاح الدين الأمطار ، فقرر الانسحاب من البلدة ، ليأخذ جنده قدرا من الراحمة ، الأمطار ، فقرر الانسحاب من البلدة ، ليأخذ جنده قدرا من الراحمة ، ويستعدوا لهذا الأمر استعدادا جديدا ، ففرق العساكر ، وسار كل قوم الى بلادهم ، وكان عددا كبيرا من قواته من بلاد الجزيرة ، انسحبت الى ديارها بعد أن أدت واجبها خير اداء . أما السلطان فقد عاد الى عدا الى معاعة من خواصمه حتى دخلت سنة ١٨٥ه ، وعادت المصروب مع جماعة من حديد .

ذلك أن الانتصارات التى أحرزها صلاح الدين على الصليبين الحدثت دويا هائلا فى أوربا ، فارتفعت الصيحات مطالبة باسترداد بيت المتسدس ، وخرجت من أوربا الى الشرق الحلة الصليبية الثالثة لهذا الفرض ، وتزعمها ثلاثة من كبار ملوك أوربا ، هم فردريك باربروسا لمراطور المانيا لله وفيليب أغسطس لله ملك فرنسا ورتشارد تلب،

<sup>(</sup>٤٤٣) النوادر السلطانية ص٦٦-٦٧ ٠

الأسد ... ملك انجلترا ... غير ان المبراطور المانيا مات غرقا ، وهو في طريقه الى الشيام . اذلك تشتت شيمل جنده ، ولم يصل منهم الى عكا سوى عدد قليل . أما رتشارد وحليفه فيليب فقد نجحا في الاستيلاء على عكا . في سنة ١٩٥٧ه/١٩١٩م رغم استبسال المسلمين في الدفاع عنها . ولم يلبثأن عاد فيليب الى فرنسا ، ويقى ملك انجلترا في الشيام يحارب المسلمين ، فاستولى على أرسيوف ويافا وحصنهما من جديد ، واعتزم استرداد بيت المقدس ، وعلى الرغم من سيطرته على المدن الساحلية ، فانه تفاوض مع صلاح الدين في الصلح ، وأدت هذه المفاوضات الى صلح الرطية .

كانت الحالة في انجلترا تستدعى عودة رتشارد قلب الأسد اليها . ودب التنافس بينه وبين الأمراء الصليبيين في الشمام ، كما أنه أدرك أنه يتعفر عليه الاستعرار في انتصاراته على المسلمين لحرصهم على مواصلة النضال لتحرير بلادهم ، لذلك عقد ملك انجلترا صلح الرهلة مع صلاح الدين ويتضمن الشروط الآتية :

- ١ تخريب عسقلان لأنها مفتاح بيت المقدس .
- ٢ ــ يحكم الصليبيون السلحل من صور الى يافا . ويكون جنوبى ذلك الساحل لصلاح الدين ، وتقع فى حدوده بيت المقدس .
- ٣ يسمح للمسيحيين بالحسج الى بيت المقدس في أمن وسلام(١٤١) .

<sup>(</sup>٤٤٤) ابن شداد : النوادر السلطانية ص٣٦٣٠ .

## الحياة الثقافية في بلاد الجزيرة

لم يال اتابكة الموصل والجزيرة جهدا في تصحيع الحصركة الثقافية ، فانشاؤا المدارس وشجعوا أساتذتها وطلابها على تأدية مهامهم ومن أبرز الأدلة على ذلك المدرسة التي اسسها الاتابك سيف الدين غازى في الموصل حدوهي من احسن المدارس حدوم على النقهاء الحنفية والشافعية ، وبنى رباطا للصوفية بالموصل(١) ، وكان عماد الدين زنكى ابن مودود صاحب سنجار يقدر اهل العلم والدين .

كذلك شميد مجاهد الدين قيماز - وزير قطب الدين مودود - المدارس بالموصل ، وكان خيرا فاضلا عالما بالفقه على مذهب أبى حنيفة ، ويحفظ من الاشتعار والحكايات والنوادر شبيئا كثيرا(٢) .

وقد نبع شيوخ فى بلاد الجزيرة قاموا بالتدريس ، وتخرج على الديهم الكثير من العلماء الافاضل ، نخص بالذكر منهم أبو العباس أحمد ابن عبدالرحمن بن وهبان المعروف بابن أفضل الزمان ، وكان عالما فى مجالات شتى مثل الفقه والأصول والحساب والفرائض والنجوم والهيئة والمنطق وغير ذلك (٣) .

من شبوح هذه البلاد أبو القاسم يعيش بن صدقة بن على الفراتي ، كان اماما في الفقه مدرسا صالحا كثير الصلح (٤) ، أما الشبيخ مكى بن ريان فكان عالما بالنحو واللغة والقراءات ، ولم يكن في زمانه مثله ، وكان يعرف سوى هذه العلسوم ، اذ عرف بسعة اطلاعسه وتعدد اهتماماته وتردد عليه الطلاب من كل مكان . وكانت حلقات درسه تعقد في الصباح المبكر حتى الليل(٥) .

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل حوادث سنة ١٤٥ه .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير : التاريخ الباهر م١٩٣ه ٠

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث ست: ٥٨٥ه .

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق ج١ م٠٩٦٥ ٠

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق حوادث سنة ١٠٣ه. •

ومن أبرز علماء بلاد الجزيرة في العصر الأتابكي الاخوة مجد الدين وعز السدين ضياء الدين ، وهم أبناء محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدوالحواحد الشيباني ، وكان موظفا عند أتابكة الموصل منذ حكم عماد الدين زنكي ، وولى ديوان جزيرة ابن عمر من قبل قطب الدين مودود بن زنكي — أتابك الموصل — ثم انتقال الى الموصل ، وكان من أهلل الثراء(٢) .

اما مجد الدين ابو السعادات المبارك مقد اتصل بخدمة الأمير مجاهد الدين قيماز ، وكتب بين يديه حتى وماته سنة ٥٩٥ه ثم اتصل بخدمة عز الدين مسعود .

ولما آل ملك الموصل الى نور الدين ارسالان شاه ارسال اليه مملوكه المؤلؤ يرجوه قبول الوزارة فأبى ، وقال : قد كبرت سنى واشتهرت بطلب العلم ، ولا يصلح هذا الأمر الا بشىء من العسف والظلم ، ولا يليق يى ذلك فأعفاه ، ثم اتصل بنور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود فعظى عنده ، وتوفرت حريته لديه ، وكتب له مدة حتى أقعده المرض ، فاعتزل فى داره ، وظل منزله مقصد العلماء والأدباء ، وصنف كتب كلها فى مدة اعتزاله العمل ، وكان عنده جماعة يعينونه فى الاختيار والكتابة ، وقد صنف الشيخ فى سائر العلوم كتبا مفيدة نها وجامع والاصول فى أحاديث الرسول ، جمع فيه الموطأ والصحيحين وسنن أبى داود والنسائى والمنخشرى .

وله كتاب النهاية في غريب الحديث في خمس مجلدات ، وكتاب الأنضاف في الجمع بين الكشف والكشاف في أربع مجلدات ، وله كتاب المسطفى والمختار في الأدعية والأنكار ، وكتاب السديع ، وله ديوان الرسائل ، وكتاب الشافي في شرح مسند الأمام الشافعي ، وبالجملة كان علم أفي عدة علوم منها الفقه وعلم الأصول والنحو والحديث واللفة وتصانيف مشهورة في التفسير الحديث(٧) .

أما ضياء الدين مانه ولى الوزارة للملك الأمنال مسلاح الدين

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج٣ ص ٢٨٩٠٠

<sup>(</sup>V) ابن كثير : البداية والنهاية ج١٤ ص٥٥ ،

صاحب دمشق \_ ناساء السيرة ، وثار عليه الناس ، وكادوا يتتلونه ، ولما خرجت دمشق في يد الانضل ، التحق بخصدة الظاهر غازى صاحب حلب \_ ولكنه غضب عليه ، وتنحى عن عمله ، وعاد الى الموصل ، غير انه لم يستبر في الاقامة بها ، فرحل منها الى اربل ثم سنجار ثم عسداد الى الموصل واستقر به المقسام هناك ، وشمل وظيفة كاتب الانشاء لناصي الدين محمود بن الملك القاهر .

وترجع شهرة ضياء الدين على الأخص الى أنه كان من أصحاب الاساليب ، ومن أهم كتبه ، كتاب « المشل السائر في أدب الكاتب والشياعر » ، وهو مجلد قيم في من الكتابة ، ولما مرغ من تصنيفه وصلت نسخة منه الى بغداد ، وتصدى لمؤاخذته الفقيه الأديب اين أبي الحديد المدائني ، وجمع هذه المؤاخذات في كتاب « الفلك الدائسي على المثل السائر » وله كتاب « الوشبي المرقوم في حل المنظوم » رهو كتاب موجز يفيد قارىء الأدب وله كتاب « المعانى المخترعة في صناعة الانشياء » ولم مجموعة شعرية ، تضمنت أشعار أبي تمام المتنبي في مجلد واحد ، وله أيضا ديوان ترسيل في عدة مجلدات ، والمختار منه في مجلد واحد ، ولم عدة رسائل ، منها رسالة يصف فيها الديار المصرية ، وهي طويلة ، ومن جملتها فصل في صدفة نيلها وقت زيادته ، وهو معني بديسع وغريب (٨) .

وكان لتكوين ضياء الدين الثقافي أكبر الأثر فيما بلغه من سحة في العلم ، فقد حفظ القرآن الكريم ، وكثيرا من الأحاديث النبوية ، ودرس النحو واللغة والبيان ، وشيئا كثيرا من الأشحار ، حتى قال في أول كتابه الذي سماه « الوشعي المرقوم » : وكنت حفظت من الأشعار القديمة والمحدثة ما لا أحصيه كثرة ، ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر أبي تعام والبحترى والمتنبى ، فحفظت دواوينهم ، وكنت أكرر عليها بالدرس مدة سنين حتى تمكنت من صوغ المعانى ، وصار الادمان لى خلقا وطبعا . . والمنشىء ينبغى أن يجعل دابه في الترسل حل المنظوم ، ويعتمد عليه في هذه الصناعة(٩) .

۱۹۲۵ د فيات الأعيان جا مس١٨٥ ٠ ٢٢٠ ٠

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ج٤ م٠ ٢٥

وتوفى ضياء الدين في بغداد سنة ١٣٧ه .

اما عز الدين أبو الحسن على بن محمد فهو الأخ الثانى لمجسد الدين وضياء الدين ولد عام ٥٥٥ه/١١٦م في جزيسرة ابن عمر وتسوفي في الموصل سنة ٣٠٥ه/١٢٦م وهو صاحب الكتب التاريخية التي اشهرها « الكامل في التاريخ » وصنف كذلك تاريخا لدولة أتابكة المود والجزيرة يسمى « التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية » كما صنف معجما مرتبا على حروف الهجاء عن الصحابة عنوانه « أسد الغابة في معسرفة الصحابة » ولخص كتاب الأنساب للسمعاني بعنوان اللباب ، على أن كتابه الكامل في التاريخ أهم مؤلفاته جمعا بل من أبرز المراجع التاريخية قاطبة ، وينتهي بحسوادث سنة ١٦٤٨ه .

تلقى عز الدين العلم فى الموصل وفى بغداد ، كما رحل الى بسلاد الشيام ، ووقف بقية حياته على العلم الذى انقطع له ، وقد استفاد أبن الأثير من شيوخ عصره بالجزيرة والعراق والشيام ، فسمع بالموصل من خطيبها عبدالله بن أحمد الطوسى ، وسمع ببغداد من أبى القاسم يعيش بن صدقة الفقيه الشافعى ، وأبى أحمد عبد الوهاب بن على الصوفى، وسمع بدمشق من بعض العلماء ، وهنش ابن الأثير منقطعا الى العلم وسمع بدمشق من بعض العلماء ، وهنش ابن الأثير منقطعا الى العلم تحصيلا وتدريسا وتصنيفا ، وقد قام بمهمة السفارة لبعض حكام الموصل لدى المسئولين فى بغداد .

وقد روى عن ابن الأثير غير واحد من جلة العلماء ، فقد ذكر ابن خلكان أنه لقيه في حلب ،وتتلمذ عليه ، وروى عنه أيضا (١١) .

قلنا ان كتاب الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثير أشهر مصنفاته، ويقع في اثنى عشر جزءا ، وكان جل اعتماده في الأجزاء السبعة منه على أبي جعفر الطبرى ، وقد اختصر الطبرى ، فحفظ الأسانيد ، وترك الاسهاب . واكتفى بالرواية الواحدة ، وهذا أمر ييسر للقارىء مهمته ، خصوصا أن صاحبنا لا يذكر الا الرواية المرجحة ، ولم يعتمد ابن الأثير على كتاب « تاريخ الأمم والملوك » للطبرى فقط بل اعتمد كذلك ي

<sup>(</sup>۱۰) این خلکان : وفیات الأعیان ج۲ مر۲۰۸

<sup>(</sup>۱۱) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج٢ ص٢٠٨ .

كتب التاريخ الأخرى مثل « فتوح البلدان » للبلاذرى ، ومروج الذهب ، للمسعودي وذلك حرصا منه على ذكر صورة كالملة متكالمة لتاريخه ، واعتمد ابن الأثير بعد الجزء النسابع من كتابه الكالمل – على المراجع التاريخية الأخرى .

والواقع أن ابن الأثير كان حريصا على ذكر الرواية الصحيحة ، وأحيانا ينقد الكتب التي تتناول موضوعات لا يرى دقتها .

وقد أوضح ابن الأثير في مقدمة كتابه المراجع التي اعتمد عليها ، والأسباب التي دعته الى تصنيف هذا الكتاب ، فيقول شرعت في تاليف تاريخ جامع لأحبار ملوك الشرق والغرب ... فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صديفه الامام أبو جعفر الطبرى فلما فرغت منه أخدت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها الى ما نقلته من تاريخ الطبرى ما ليس فيه ووضعت كل شيء منها موضعه ... على أنى لم أنقل الا من التواريخ المذكورة ، والكتب المشهورة ، مين أعلم بصدقهم فيما نقلو وصحة ما دونو

ويقول عن علم التاريخ . « هو الحافظ للعلوم ينتلها من الماضى اللى الحاضر والآتى ، الكافل بتبيان صورة تدوينها مع التناويه بأسماء المؤسسين والناشرين والمحققين ، وهو الناقل لنا صور الماضى وما فيه من حوادث وقصص غيرها لتكون خير مرشد المتاخرين ، هو نعم الداسى الى الفضيلة باذاعة مذاقب أرياب الكمال وأولى النهى والمزايا العظيمة ، وأحسن زاجر المطفاة عن طفيانهم بما يساود صفحاته من المعالهم . . . وهو السلسلة التي تربطنا بمن قبلنا ، وبما كانوا عليه ، وما صدر عنهم وفيهم من الأحوال والشؤون(١٣) .

وقد تحامل ابن الأثير على الذين يقللون من أهمية علم التاريخ مقال : ولتد رأيت جماعة من يدعى المعرفة والدراية ويظن بنفسه التبحر في العلم والرواية ، يحتقر التواريخ ويزدريها ظنا منه أن غاية قائدتها

<sup>(</sup>١٢) مقدمة كتاب الكامِل في التاريخ ٠

<sup>(</sup>١٣) مقدمة كتاب الكامل في التاريخ ٠

انها هو التصص والأخبار ، ونهاية معرفتها الأحاديث والأسهار ، وهند حال من اقتصر على القشر دون اللب نظره ، . ومن رزقه طبعا سليما وهداه صراطا مستقيما علم أن نوائدها كثيرة مهنده

فمنها أن الانسان لا يخفى أنه يحب البقاء . . فياليت شمسعرى أى فرق بين ما رآه أمس أو سمعه ، وبين ما قرأه فى الكتب المتضمنة أخبسار الماضين وحسوادث المتقدمين ، فاذا طالعها فكأنه عاصرهم ، واذا علمها فكأنه حاضرهم (1) .

ومن علياء الموصل المشهورين بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تبيم المعروف بابن شهداد ، ولد بالموصل ، وتوفى أبسوه وهو لا يزال غرا صهيرا ، فنشأ عند أخواله بنى شهداد ، فنسب اليهم ، وكان شداد جده لامه ودرس الدين واللغة والتاريخ والأدب ، وتعمسق في دراسة هذه العلوم ، وقد أهله ذلك لوظائف القضاء والتدريس ، فقد درس في الموصل ، كما رحل الى بغداد ، ودرس في المدرسة النظامية على شيوخ هذه المدرسة ، وتهد نبيغ في دراسته حتى ان شيوخه عينوه معيدا في هذه المدرسة ، وعمل بها ثلاث سنوات ، وعاد الى الموصل وصار مدرسا بالمدرسة التي أنشأها القاضي كمال الدين الشهرزوري ، وانتفع بعلمه كثير من الطلاب ، وذاع صيته .

ولما لمس ميه أتابك الموصل رجاحة العقل ، وسداد الرأى ، عهد اليه بالسفارة في أمور سياسية بالغة الخطورة والأهمية الى صلاح الدين يوسف بن أيوب بعد الخلافات الشديدة بينه وبين صلاح الدين عقب وغاة الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود سنة ٧٧هه/١٨١م .

وشرع صلاح الدين في مهاجمة الموصل بعد أن اتضح له أن اتابكها يحرض أعداءه عليه فتوجه ابن شداد رسولا من أتابك الموصل عز الدين مسعود التي الخليفة العباسي يطلب منه تسوية الخالفات بينه وبين صلاح الدين ، فأنفذ الخليفة شيخ الشيوخ في بغداد التي صلاح الدين لبذل مساعيه الحميدة لانهاء الخلافات بين الزعيمين .

<sup>(</sup>١٥) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج٦

وفي العسام التالى توجه ابن شداد الى صلاح الدن ضبن وغد لتسوية الخلافات بين أتابك الموصل وصلاح الدين ، وعلى الرغم بن فشل هذه السيفارة ، فانها أدت الى تعرف صلاح الدين على ابن شعداد ، وقد قدرد ، وعرض عليه أن يقوم بالتدريس في مصر ، ولكنه اعتذر ، وظل أمير الموصل يعهد الى ابن شداد بمثل هذه المهمات السياسية (١٦) .

ولمسا استرد صلاح الدين يوسف بن أيوب مدبنة القدس ، زارهسا ابن شداد ، ثم قدم الى دمشق، واستدعاه صلاح الدين ، وأكرم وغادته ، وسئله عن مشايخ العلم ، وطلب منه أن يقرأ له جزء أجمع فيه أحاديث البخارى ، وقدم اليه ابن شداد كتابا ألفه في أثناء اقامته في دمشيق عن « الجهاد أحكامه وآدابه » فأعجب السلطان صلاح الدين ، وكان يلازم مطالعته ، وعاد صلاح الدين يعرض على ابن شداد الدخول في خدمته ، فوافق ابن شداد بعد تردد ، ومن ذلك الوقت سنة ١١٨٨هه/١٨٨م لمم يفارق ابن شداد صلاح الدين ساعة من ليل أو من نهار حتى حضر وفاته وتولى لمصلاح الدين وظائف القضاء والحكم بالقدس الشريف(١٦) .

وبعد وفاة السلطان صلاح الدين ، توجه ابن شداد الى حلب ، وبذل جهودا مضنية لجمع كلمة أولاد صلاح الدين ، ولم يلبث أن تولى القضاء في حلب ، وظل يواصل محاولاته ، لوقف الخلافات بين أمراء بنى أيوب في الشمام ومصر ، وقام بعدة رحلات بين مصر والشمام لههذا الغرض ، وازداد نفوذه زمن السلطان الظاهر وابنه العزيز ، فلم يكن لأحد في الدولة معه كلام ، ولها بلغ العزيز اشده ، استبد بالحكم ، واستند في ادارة دولته الى جهاعة لم يرض عنها ابن شهداد ، فاعتزل السياسة ، ولزم داره ، وداب على أن يسمع الحديث لن يقدم عليه من المريدين بعد صلاة المفرب وصلاة العشماء من كل يوم ، ونشيطت في زمنه حركة الدراسية والملم بغضل ما أنشماه بن مدارس ، وتوفى في حلب سنة ٢٢٢ه .

ولما كان ابن شداد ثقة عالما بالدين ، فقد اشتهر اسمه ، وسار ذكره ، وكان ذا صلاح وعبادة .

<sup>(</sup>١٦) ابن خلكان : وفيات الاعيان ج٦ ٠

ولابن شداد عدة مؤلفات منها: تاريخ طب، ودلائل الأحكام في الفته وملجأ الأحكام عند التباس الأحكام، على أن أهم كتبه: « النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية » عسمه قسمين الأول في نشأة صلاح الدين وأخلاقه ، والثاني في بعض وقائعه وغزواته (١٧) .

ويختلط اسم القاضى ابن شداد باسم مؤرخ عربى يحمل نفس الاسهم ، وهو عز الدين أبو عبدالله محمد بن على بن ابراهيم تدوف سنة ١٨٤ه/١٨٥م ، وقد صنف كتابا قيمها عنوانه « الأعلاق الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة »(١٨) .

نشطت الحركة العلمية في اربل في أواخر العصر العباسي ، وتجلى ذلك في المدارس العديدة التي أسسها حكام هذه الأتابكية ، وقد تخرج من هذه المدارس رجال شغلوا وظائف رئيسية في البلاد الاسلامية ، فكان منهم القساضي والمحتسب والفقيه والأديب والشساعر ، ومن بين هذه المسدارس ، مدارس أنشساها مظفر الدين كوكبوري لقدريس الفقسه الشائعي والفقه الحنفي ، وقسام بالقدريس فيها شيوح أجسلاء ، نخص بالسذكر منهم محسد بن ابراهيم بن أبي بكر بن خلكان (ت سنة ، ١٦هـ) وهو وآلد المؤرخ المشهور قاضي القضاة ابن خلكان ، صاحب كتاب وفيات الأعيان ، ومن أساتذة مدارس اربل أحمد بن موسى بن منعة الذي قام بالتدريس للشيخ الجليل ابن خلكان ، ويقول عنه : انه كسان ناضلا عاقسلا حسن السمت جميسل المنظر ، كثير المحفوظات غزيس ناضلا عاقسلا حسن الالقساء ، مصيح اللسان ، قوى البيسان . ابن خلكان : (وفيات الأعيان جا ص ۴) وقام بمهمة التدريس فيها عمر بن ابراهيم ( ت وقيات الأعيان جا بن خلكان .

ومن أساتدة مدارس اربال أبو العباس الخضر بن نصر الأربلي (ت ١١٩) كان ماضلا متيها عارفا بالمذهب والفرائض والخلاف ، تتلمذ في بفداد على يد عدد من المشايخ ، ثم رجع الى اربل ، وله تصانيف حسان كثيرة في التفسير والفقسه وغير ذلك ولمه كتاب ذكر فيه سعا

<sup>(</sup>۱۷) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب جه ص۸ ۱۵۹۰۱

<sup>(</sup>۱۸) ابن كثير : البداية والنهاية ج١٣ ص٣٠٥ ٠

وعشرين خطبة للرسول ، وكلها مسندة ، وتتلمذ عليه خلق كثير ، وانتفعوا به وكان رجلا صالحا زاهدا عابدا ورعا ، ومن جملة من تخرج عليه الشيخ الفتيه ضلياء الدين أبو عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الهذبانى شمارح المهذب ، وتخرج عليه ابن أخيه أبو التاسم نصر بن عقيل ابن نصر (ت ٥٦٧هـ)(١٩) .

ولما توفى تولى ابن أخيمه مكانه فى المدرستين ، وسحط عليه مظفر الدين كوكبورى - أتابك اربل - وأخرجمه منها ، وانتقل الى الموصل ، وسكن عز الدين ظاهر الموصل فى رباط ابن الشهرزورى وقرر له صاحب الموصل راتبا ، وتوفى بها سنة ١٩٦٩هـ (٢٠) .

وممن اشتهر بالفتوى العالم الفقيه كمال الدين سالر بن الحسن بن عمر بن سعيد الأربلى المتوفى سنة ١٧٥ه ، وذاعت فتاواه فى الشمام ، وسيارت مسير الشمس فى النهار (٢١) .

ونع في مدرسة اربل القصاضي والمؤرخ ابن خلكسان صاحب الكتاب المشهور « وفيات الأعيان واتباء الزمان » الذي تضمن ترجمة لرجسال الفكر والسياسة والحسرب المسلمين الذين لعبوا دورا بارزا في الحيساة الاسلامية ، وهذا الكتاب يعتمد عليه كل المهتمين بالدراسات الاسلامية ، وابن خلكان هو أحمد بن محمد بن ابراهيسم ، درس في مدارس اربل ، وتلقى الدراسسات الدينية من والده ، ولسا توفي والسده ، انتتل الي الموصل ، ودرس على علمائها هناك ، ثم واصل رحسلاته في طلب العلم والتزود بالمعرفة ، فانتقل الى حلب واقام بها عند الشيخ بهاء الدين ابو المحاسن يوسف بن شداد ، وتلقى منه علم الفقسه ، ودرس النحو في المحاسن يوسف بن شداد ، وتلقى منه علم الفقسه ، ودرس النحو في حلب ، ثم رحل الى دمشق واتصل بابن الصلاح ، وتتلمذ عليه ، ثم غادر دمشق الى القاهرة ، وشعل وظيفة القضاء في بعض مدن مصر ، ثم عاد دمشق الى الشام حيث ولى قضاءه ، وتوفي سنة ١٨١ه (٢٢) .

<sup>(</sup>١٩) ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب ج١٤ ص١٣٣٠

<sup>(</sup>۲۰) الصدر السابق جه ص ۳۳۱

<sup>(</sup>۲۱) المدر السابق چه ص۲۹۱

<sup>(</sup>۲۲) ابن كثير : البداية والنهاية ج١٢ ص٢١١ ٠

ولقد اعتمد ابن خلكان كثيرا في تراجمه التي اوردها في كتابه على ابن المستوفى ، آخر وزراء اربل على عهد مظفر الدين ال صدنف ابن المستوفى تاريخا في اربع مجلدات ، وكتابه عبارة عن تراجم ، فقدت ، وكان ابن المستوفى اديبا كبيرا وشعاعرا ومحدثا ، يعقد الندوات الادبية التي تضم كبار الادباء والشعراء والفقهاء ، وهو من بيت علم ، نبيغ من أسرته علماء أجلاء ، كان عمه صفى الدين ابو الحسن على بن المبارك يتقن اللغتين العربية والفارسية ، فترجم كتاب «نصيحة الملوك» الامام الغزالي من اللغة الفارسية الى اللغة العربية ، ويذكر ابن خلكان عن ابن المستوفى « كثير التواضع ، واسع الكرم ، لم يصل الى اربل أحد من المستوفى « كثير التواضع ، واسع الكرم ، لم يصل الى اربل أحد من الفضلاء الا بادر الى زيارته ، وحمل اليه ما يليق بحاله ، ويقرب الى قلبه بكل طريق ، وخصوصا أرباب الأدب ، فقد كانت سوقهم لديه نافقة ، وكان جم الفضائل ، عارفا بعدة فنون ، منها الحديث وعلومه وأسماء رجاله وجميع ما يتعلق به ، وكان اماما فيه ، ماهرا في فنون الأدب من الذحو واللغة والعروض والمقوافي وعلم البيان .

واذا تتبعنا حياة ابن خلكان العلمية نراه قد استفاد فائدة كبيرة من النشاط الثقافي في بلاد الجزيرة ، نسمع صحيح البخارى بمدينة اربل على الشيخ الصالح ابو جعفر محمد بن هبة الله بن المكرم بن عبدالله الصوفي ، وتفقه في الموصل على كمال الدين بن يوسف ، وأخذ بحلب عن القاضى بهاء الدين بن شداد ، وقرأ النحو على أبي البقاء يعيش بن على النحوى ، وتدرج في وظائف القضاء حكما ذكرنا حتى ولى منصب قاضى قضاة الشام ، وأقيم معه القضاة الثلاثة على مذاهب مالك وابي حنيفة وابن حنيل ومذهبه مذهب الشعافي .

ولقد نسمج ابن خلكان على منوال والده فى التفنن بالعلوم وتخرج عليه كثير من الطلاب ، ملا غرو اذن أن ينشأ ابن خلكان على حب العلم حتى برع ، وصار بصيرا بالعربية اديبا شاعرا عالما بأيام الناس ، كثير الاطلاع(٢٣) .

قلنا ان كتاب وفيات الأعيان من أهم الكتب الاسسلامية ، وهو مختصر في علم التاريخ ، ويقول : دعاني الى جمعه أنى كنت مولما بالاطلاع

<sup>(</sup>٢٣) وفيات الأعيان ج٣ ص٢٩٤٠

على اخبار المتقدمين من أولى النباهة وتواريخ وغياتهم وموالدهم ومن جمع منهم في كل عصر ، فوقع لى منه شيء حملني على الاستزادة غيدت الى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن ، وأخذت من أقوال الأثهة المتنين له ما لم أجده في كتاب ، ولم أزل على ذلك حتى حصل عندى على مسوادت كثيرة في سينين عديدة وغلق على خاطرى بعضه ، فصرت أذا احتجت الى معاودة شيء منه لا أصل اليه الا بعد التعب في استخراجه لكونه غير مرتب ، فاضطررت الى ترتيبه فرايته على حروف المعجم أيسر على السينين فعدلت اليه . . . . ولم أذكر في هذا المختصر أحدا من الصحابة ولا من التابعين الا جماعة يسيرة في هذا المختصر أحدا من الصحابة ولا من التابعين الا جماعة يسيرة وذكرت جماعة من الأفاضل الذين شداهدتهم ، ونقلت عنهم أو كانوا في وذكرت جماعة من الأفاضل الذين شداهدتهم ، ونقلت عنهم أو كانوا في ألمنتصر على طائفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك أو الوزراء أن الشعراء بل كل من له شهرة بين الناس .

وجدير بالذكر أن ابن خلكان استقى معلسوماته فى هذا الكتاب من ثلاثة مصادر ، أولها ما قرأه فى الكتب المصنفة قبله ، وكان مولعا بمراجعتها والافسادة منها ، والمصدر الثسانى الدروس التى تلقاها من مثنايخه الثقات ، والمصدر الثالث اعتهد فيه على مشاهداته الخاصة ، ولهذا سمى كتاب وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان مما ثبت بالنقسل أو السنماع أو أثبته العيان ، وقد لاحظ الاستاذ المرحوم محيى الدين عبدالحميد الذى بنل جهدا مشكورا فى تحقيسق الكتاب س أن ابن خلكان حين ينقسل من الكتب المصنفية لا يتف عند النقسل ، ويلتى عهددته على صاحب شأن كثير من المصنفين ، ولكنه يزن الكلام ويفحصه .

وقد نبغ ادباء في اربل مثل مجد الدين أسعد بن ابراهيم بن حسن ابن على الثميباني النشابي الأربلي ، وكان بخاطب ابن الستوف بالشمعر.

تعددت المجالس الدينية في اربل بسبب تشجيع المرائها ووزرائها ولقد حرص مظفر الدين كوكبورى على اقامة الندوات الدينية ، أذ كان شديد الميل الى اهل السنة والجماعة لا يجتمع عنده من أرباب العلوم سدى الفقهاء والمحدثين ، ورفد على اربل في أيامه العلماء والأدباء وقد حرص مظفر الدين

على القامة حبالات كبيرة فى كل سنة بهناسبة مولد الرساول الكريم ؛ ولم يكن هذا الاحتفال مجرد استماع لأغانى وأناشيد دينية ، بل كانت تعقد غيه ندوات رقبوم فيها الوعاظ والعلماء بالتحدث عن سبيرة الرسول والقاء الأحاديث الدينية ، وكان الناس من البلدان المجاورة يعدون على اربل على اختالف طبقاتهم خصوصا الفقهاء والحدثون والأدباء والشماء وهؤلاء العلماء يبرزون معارفهم فى ندوات المولد الشريف وينالون من الأمير الأربلى كل عطف وتعضيد .

ولم يهتم مظفر الدين كوكبورى بالحسركة الثقافية في اربل غصيب ، بل تجاوز اهتمامه دائرة حكمه ، فبنى في مدينة الموصل دارا للحديث ، ليستفيد منها الراغبين في دراسته ، وسميت بدار الحديث المظفرية .

ومن علماء اربل المشهورين الحسين بن ابراهيم الهذباني وهو من علماء اللغة والحديث ، وقد تناول مع بعض العلماء مسند ابن حنبل بالترتيب على أبواب الفقسه وتوفى سنة ٢٥٦ه ، ولا ننسى ما قام به شمس الدين ابن الخبار من جهود في علم النحو .

وقد نبغ في اربل ابن سراقة الشياطبي ، وهو من الأندلس ، وحسل اللي الشرق ، وتنقسل بين عدة مدن حتى انتهى به المطساف في بغداد ودربني الحديث بها ، ثم انتقل الى اربل ، وقرأ الحديث بها على المحدث أبي الخير بدل التبريزي ،

ومن أشهر أدياء اربل ، أبو البركات المبارك بن أبى النت محمد ، المعروف بابن المستوفى ــ آخر وزراء اربل على عهد مظفر الدين كوكبورى وقد نبغ في مجالات الأدب والشعر والحديث والنحو واللغة ، وكان يعقد المجالس العلمية التي تضم الأدباء والشعراء والفتهاء ، ويقول عنه ابن خلكان : كان رئيسا جليل القدر ، كثير التواضع ، واسع الكرم ، لم يصل أحد الى اربل من الفضلاء الا بادر الى زيارته ، وحمل اليه ما يليق بحاله ، ويقرب التي قلبه بكل طريق - وخصوصا أرياب الأدب ، فقد كانت سوقهم لديه فافقة ، وكان جم الفضائل ، عارفا بعدة فنون ، منها

<sup>(</sup>٢٤) اليونيتى : ديل مراة الزمان ج٢ ص٣٠٤٠

الحديث وعلومه واسعماء رجاله وجميع ما يتعلق به ، وكان اماما غيه ، وكان ماهرا في فنون الأدب من النحو واللغية والعروض والقواف وعلم البيان ، وأشعار العرب واخبارها وأيامها ووقائعها وأمثالها ، وكان بارعا في علم الديوان وحسابه وضبط قوانينه على الأوضاع المعتبرة عندهم .

ومن أهم مصنفات ابن المستوفى كتاب تاريخ اربل ، ويقع فى أربيع مجلدات ، ويتضمن تراجم لأعيان هذه البيلاد ، وأغاد ابن خلكان فى تصنيف كتابه « وفيات للأعيان » ، وهذا الكتاب فقد .

وقد ساهم ابن المستوفى فى نشاط الحركة الأدبية فى اريان من جسراء الندوات الأدبية التى كان يعقدها فى منزله ، وكان يشجع الشعراء بصفة خاصة ، ويحب أن يخاطبهم ويخاطبوه بالشعر(٢٦) .

والخلاصة أن الحياة الثقافية في بلاد الجزيرة في أواخسر العصر المعباسي اشتملت على العلوم الدينية والأدبية واللغودة فقط ، ولم تتضمن العلوم العقلية كالفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات ، وتجلى النشساط الثقافي في المدارس العسديدة التي أنشأها الأتابكة ، ونلاحظ أن علماء ذلك العصر لم يجدوا ولم يبتكسروا في تصانيفهم ، وانما اقتصرت المتهاماتهم على تلخيص أو النقل من كتب السابقين .

<sup>(</sup>٢٥) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج٣ ص٢٩٤

<sup>(</sup>٢٦) للصدر السابق ٠

## اندـــلال دول اتابكــة الموصــل والجــزيرة وزوالهــا

تعرضت بلاد الموصل والجزيرة في النصف الثاني من الترن السابع الهجرى للغزو المغولي ، مما أدى الى ضعفها وانهيارها ، ففي الموصل اضطر صاحبها بدر الدين لؤلؤ الى اظهار ولائه لهولاكو ، وارسال الأموال اليه ، واشترك معه في بعض غزواته (۱) ، ولما توفي سنة ١٥٨٣ اليه ، واشترك معه في بعض غزواته (۱) ، ولما توفي سنة ١٥٨٨ أن رحل عن الموصل بسبب تدخل المغول في امارته ، ولجأ الى السلطان الملك الظاهر بيبرس في مصر ، فأكرم وفادته ، وعين له راتبا شدهريا (٣) ، ثم أعاده الى الموصل على رأس ألف فارس فدخلها قبل قدوم المغول اليها (٤) ، وأغلق أبوابها ، وكان بها جيش كبير من الأكراد والتركمان ، فوزع عليهم الرواتب الوفيرة ، وحثهم على القتال .

ولما بلغ المغول الموصل ، نازلوا اهلها واقاموا المقاريس ، ونصبوا المجانيق ، وتأهب أهلها لققالهم(٥) ، غاضطر هولاكو الى ارسال جيش أخر لاخصاعهم واعترض جيش المغول قوات الظاهر بيبرس التى قصدت الموصل لنجدتها عند سنجار(٦) ، ودارت بين القوات المغولية والقهوات المغولية والقها المملوكية معركة ، قتل نيها كثير من جند السلطان بيبرس ، ولم ينج مذهم الا من استطاع الفرار من هذه المعركة(٧) .

أدى حصار المغول للموصل الذى استمر سنة أشهر الى اضعلـرار كثير من أهلها الى الرحيل الى الصحراء ، فساروا طعمة لسيوف المغول ،

<sup>(</sup>١) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ص ٣٥١ ٠

<sup>(2)</sup> Howorth: History of the Mongols. vol. 4. p. 181.

<sup>(</sup>٢) قطب الدين البعلبكى : ذيل مرأة الزمان جا ص٤٥٢

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ج٢ ص١٥٦٠

<sup>•</sup> المجلد الثانى ، تاريخ المغول ، علم التواريخ للجلد الثانى ، تاريخ المغول (٥) (٥) Howorth : History of the Mongols. vol. 4. p. 181.

الدين البعليكى : ديل مرأة الزمان ج٢ ص ١٥٦ ٠

ولما اشتد بهم الكرب ، أرسل الملك الصالح بن بدر الدبن لؤلؤ صاحب الموصل الى سند ياغو مائد المغول يطلب الأمان ويقول : « انى نادم على ما فعلت ، وساخرج اليك لاتلاقى ما فات ، ولكن بشرط ن ، أحدهما : الا تأخذنى بأخطائى السابقة ، وثانيهما : أن تبعث بى الى هولاكو خان وتشفع لى عنده حتى لا يهدر دمى » ، غامنه القائد المفولى ، وخرج اليه يحمل الهدايا والأموال ، ولم يسمح للصالح بالمثول أمام هولاكو ، وأمر بعض جنده بقتله (٨) .

دخل المغول الموصل في رمضان سنة . ٦٦ه ، ونكلوا بسكانها ، وأسروا بعض ارباب الحرف والصناعات ، بحيث لم يبق في هذه المدينة الحد (٩) ، وهكذا زالت أتابكية الموصل .

كذلك استولى المغول على سسنجار اثناء حصارهم الموصل سنة ١٦٨ه/١٢١م ، وان المسلك الأشرف بن العادل الأيوبي قد أخذ سنجار من أتابكها محسود بن محمد زنكي الشسائي سنة ١١٧ه(١٠)/١٢٢٠م ، وظل الأيوبيون يحكمونها حتى استولى عليها بدر الدين لؤلؤ \_ أتابك الوصل \_ سنة ١٢٣٩ه/١٣٩٩م ، وظل يحكمها حتى وماته سنة ١٥٥ع (١٥٨)م مخلفه ابنه علاء الدين الذي استمر يلي أمرها حتى دخلت في حوزة المغول(١١) .

<sup>(</sup>٨) رشيد الدين فضل الله الهمزاني : جامع التواريخ ، المجلد الثاني ، ج١ ص٣٢٨٠

<sup>(</sup>٩) قطب الدين البعلبكي : ذيل مراة الزمان ج٢ مي ١٥٩٠

<sup>(</sup>١٠) هاجم محمود بن محمد بن زنكى قرى الموصل بتحريض من عماد الدين أحمد بن على المشطوب الذى خرج على الملك الأيوبى الأشرف موسى بن الملك العادل ، فضرح بدر الدين لؤلؤ من الموصل وهاجم ابن المشطوب بتل أعفر واستولى عليه ، وقبض على ابن المشطوب ، وأبلغ الأشرف بذلك فعظمت مكانة صماحب الموصل عنده ، ولما طلب منه مساعدته على الوقرف ضد هجمات صاحب سنجار ، أجاب طلبه ، وسار بجيشه عبر الفرات الى حران فاستولى عليها ، ثم قصد سمنجار ، وبينما هو في طريقه اليها ، لقيه رسل صماحبها ، يعرضون على الأشرف تسليم سنجار ، في مقابل تعريضه الرقة ، فأجاب الأثرف طلبه ، وفارق محمود بن محمد بن زنكى سمنجار سنة ١١٥٠ .

<sup>(</sup>١١) أبو الله : المختصر في تاريخ البشر ج١ م٠٢٠٦ ٠

وكان بدر الدين لؤلؤ قد انتزع جزيرة ابن عمر من أتابكها مسمود ابن محمود سنة ١٢٥٨/ ١٢٥٠م (١٢) ، وظل يحكمها حتى وفاته ، فخلسه في ولايتاها ابنه المجاهد اسحق ، وأبقاه هولاكو حتى سنة ١٣٦٨ه/ ١٣٦٢م حيث انتزعها منه (١٣) .

ولم تكن اربل أحسن حالا من دول أتابكة الموصل والجزيرة ، نقد تعرضت لغزو المغول ، وأوصى صاحبها مظفر الدين كوكبورى ، بأن تؤول اربل من بعده الى الخليفة العباسى ، اذا لم يكن له وارث يرشه في الحكم ، فلما توفي سنة ، ١٣٣٨هم ، أرسل الخليفة المستنصر بالله العباسي ، الشريف تاج الدين صلايا (١٤) الى اربل ، فتخلها بعد أن قاومه أهلها متاومة عنيفة ، وظل أهلها غير راضين عن حكم العباسيين لهم حتى هددها المغول بغاراتهم (١٥) غير راضين عن حكم العباسيين مقابل جزية كبيرة .

ولما اعتزم هولاكو الاستيلاء على بفداد ، عول على اخذ اربل في نفس الوقت ، وعهد الى أحد قواده بفتحها ، وكان لهذه المدينة قلعة عظيمة مشيدة على مرتفع يجعل فتحها أمرا عسيرا(١٦) ، فظلت حاميتها تقاوم قوات المفول حتى عجز القائد المغولي عن المضي في القتال ، وأرسل الى بدر الدين حصاحب الموصل بيطلب مساعدته (١٧) ، فأشار عليه بدر الدين لؤلؤ بأن يرجى الاستيلاء على القلعة حتى الصيف ، حيث يلجأ الأكراد الى الجبال هربا من حرارة الجو ، ثم عهد القائد المفولي الى بدر الدين لؤلؤ بمهمة الاستيلاء على القلعة (١٨) ، فهدم أسدوارها . وبذلك سقطت القلعة في أيدى المغول (١٩) .

<sup>(</sup>۱۲) حدث نزاع بين مسعود بن محبود ـ أتابك الجرزيرة ـ وبدر الدين لؤلؤ ، أهدول على الانتقام منه ، وأرسل جيشا استولى على بالاده سنة ١٤٨هـ ٠

<sup>(</sup> محمد على عوض : تاريخ الدول والامارات الكردية في العهد الاسلامي ص١٦٤ ) •

<sup>(</sup>١٣) أبو الفدا : المختصر في تاريخ البشر ج١ ص١٣١٠ ٠

<sup>(</sup>۱٤) نفس المسدر ج٢ م١٦١٠٠

<sup>(</sup>١٥) سبط بن الجوزي: مرآة الزمان في تاريخ الاعيان ، القسم الثاني جلا ص ١٧٠ ٠

<sup>(</sup>١٦) قطب الدين البعلبكي : ذيل مرآة الزمان ج٢ م٠١٥ م

<sup>(</sup>۱۷) قطب الدين البعلبكي : ذيل مرأة الزمان جا ص ١١٠٠

۱۸) رشيد الدين فضل الله الهمذانى : جامع التواريخ ــ المجلد الثانى جا ١٠٥٠ (١٨) (١٩) Howorth : History of the Mongols .vol. 4. p pp. 133-134.

كذلك هاجم المغول ماردين سنة ١٣٧ه/١٢٩م ، ماعتصم الملك السعيد بتلعتها ، ودامع جند الأكراد والتركمان عنها دماعا مجيدا واستمرت الحرب على أشدها أكثر من ثمانية أشهر مل ولما تعذر على المفول الاستيلاء على القلعة أغاروا على مدن ماردين القريبة منها(٢٠) .

أرسل مظفر الدين ـ بعد أن خلف أباه فى امارة ماردين ـ الى المقائد المفولى يطلب منه وقف القتال على أن يسلم اليه قلعتها ، فأجاب طلبه ، وعقد بينهما الصلح ، ثم عما عنه هولاكو ، وظل مظفر الدين وأيناؤه موالين للمغول(٢١) ، ومن ثم أخذت أتابكية ماردين فى الضعف والانحلال .

كذلك استولى المغول على ميافارقين سنة ١٥٧ه/١٥٨م وكان صلاح الدين يوسف بن أيوب يطمع في امتلاكها(٢٢) - في عهد ولاية أميرها حسام الدين بن قطب الدين الشيرازي ، غير أن وزيرها تصدى للدفاع عنها ، فكان ذلك مما حمل صلاح الدين على محاصرتها ، ثم أرسل الى أميرها والى والدته الخاتون يرغبهما في الصلح فاستجاب لدعوته((٢٣) ، وطلل وبذلك تيسر لصلاح الدين الأيوبي مد تفوذه الى ميافارقين(٢٤) ، وظلل الأيوبيون يحكمونها حتى استولى عليها المغول(٢٥) .

اما أتابكية خرتبرت فلم تتعرض للغزو المغولى ، فقد استولى عليها ملاء الدين كيقباد \_ سلطان دولة سلاجقة الروم في آسيا الصغرى \_ ذلك أن الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب ، سار قاصدا دولة سلاجقة الروم ، فاشتبك معه سلطانها علاء الدين الدين كيقباد في معركة انتهت بهزيمة الملك الصالح ، واستولى الملك علاء الدين كيقباد على خرتبرت وما تبعها من القلاع سنة . ١٦٦ه/ ١٢٦١م المتأمين حدود دولته من مطامع بنى أيوب ، ثم أمن سلطان سلاجقة الروم نور الدين أرتقشاه ، آخر أتابكة خربرت ، وبذلك انتهى حكم بنى أرتق في خرتبرت .

<sup>(20)</sup> Ibld: vol. 4. p. 161.

<sup>(</sup>٢١) رشيد الدين فضل الله الهمذاني : جامع التواريخ - المجلد الثاني ج١ من٢٢٥ ٠

<sup>(</sup>٢٢) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٨١ه. ٠

<sup>(</sup>٢٣) محمد بن شاهنشاه : مضمار الحقائق وسر الخلائق ص ٢١٨٠

<sup>(</sup>٢٤) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٨١ ٠

<sup>(</sup>٢٥) محبد بن شاهنشاه : مضعار الحقائق وسر الخلائق ص ٢١٨-٢١٩ ٠

## } \_ دولة الاسماعيلية في ايسران

نشأ حزب الشيعة بعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان . وقد التفوا حول على بن أبى طالب وناصروه ، وازداد نفوذهم ، بتولية على بن أبى طالب الخلافة ، واتخاذه الكوفة حاضرة للدولة العربية الاسلمية ، ولم ينته هذا الحزب بوفاة على ، بل ظل قائما يناصر ويشدايع آل على ، وينادى بأن تنحصر الخلافة في بيت رسول الله ، ولقد استاعوا كثيرا من الحملح الذي عقد بين الحسن بن على ومعاوية بن أبى سفيان سنة ١٤ه والذي بمقتضاه تنازل الحسن عن حقمه في الخملافة لمعاوية ، واعترض على تولية بني أمية الخملافة ، واعتبروهم مفتصبين لها من أصحابها الشرعيين ، وأصبحت خطة الشيعة بعد تنازل الحسن عن الخملافة تنحصر في طاعة الامام من آل بيت رسول الله ، والانتظار حتى يامرهم الإمام ما الذي اتخذ المدينة دارا لمقامه موالخروج لاسمتعادة سلطانهم الضائع .

استند الشيعة في أحقية آل البيت دون سواهم في الامامة الى أسانيد شرعية ، فقالوا أن رسول الله على في عودته من حجة السوداع نزل عند غدير خم بين مكة والمدينة في الثامن من ذى الحجة ، وأخذ بيد على بن أبي طالب وقال للناس : « الستم تعلمون أنى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : الستم تعلمون أنى أولى بكل ومن من نفسه ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من كنت مولاه بكل ومن من نفسه ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه ، اللهم والى من والاه ، وعادى من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خلله ، وأدر الحق معه حيث دار »(۱) ، واستند الشبيعة الى هذا باحتية على وبنيه بالخالفة ، لذا عارضوا كل من ولى الخاليين من غر آل على ، وتعددت ثوراتهم في أيام الأمويين والمباسيين مطالبين من غر آل على ، وتعددت ثوراتهم في أيام الأمويين والمباسيين مطالبين من أله بيت رسول الله .

غير أن النزاع اشتد بين الحسن بن على ، والحسين بن على في العسر العباسي ، وتخلى جعنر الصادق بن محسد الباقر بن على

<sup>(</sup>۱) القريزى : خطط ص٢٨٣

زين العابدين بن الحسين عن محمد بن عبدالله بن الحسن بن على بن ابى طالب المعروف بالنفس الركية ، وأخذ يعمل فى الخفاء لمهد لنفسا ولأبنائه من بعده للوصول الى الخلافة ، والتف حول أبنائه الحسن بن على (٢) . وبذلك آلت اليه فى أواخر العهد الأموى وأوائل العصر العباسى زعامة العلسويين ، وتعتبره الطائفة الامامية الامام السادس ، ومن معتقددات هذه الطائفة أن الامامة تنتقلل فى الأعقاب . ولم تعد تنتقل من أخ الى أخ بعد الحسن والحسين ، وقد انقسمت الامامية الى فريقين ، الامامية الموسوية ويطلق عليها الاثنا عشرية ، وقد قالوا : بإمامة موسى الكاظم بن جعر الصادق . أما الاسماعيلية ، فقد قالوا بإمامة اسماعيل ابن جعفر الصادق — وكان أكبر أولاد أبيه ، وقد اعترضوا على جعفر ابن جعفر الصادق — وكان أكبر أولاد أبيه ، وقد اعترضوا على جعفر توفى اسماعيل ، واسناد الامامة الى ابنه الآخر موسى ، ولما توفى اسماعيل في حياة أبيه ، دعوا الى امامة ابنه محمد جريا على معتقداتهم فى أن الامامة يحب أن تكون فى الأعقداب ، وأصبح محمد بن معتقداتهم فى أن الامامة يحب أن تكون فى الأعقداب ، وأصبح محمد بن أسماعيل الامام السابع عندهم .

لجأ أئمة الاسماعيلية الى السترحتى لا يتعرضوا لبطش بنى الماس ونشروا دعاتهم فى أرجاء البلاد ، وفى نهاية الأمر ظهر الامام الاسماعيليى عبيدالله المهدى فى بلاد المغرب ، وأعلن داعيه أبو عبدالله الشمعى قيام الدولة الفاطمية ، وأركب الامام دابة عادها وهو ينادى فى جموع كذابة « هذا المامكم ، هذا المام الحق ، هذا هو المهدى » ، وبذلك دخل تاريخ الاسماعيلية فى دور جديد ، وهو دور الظهور ، والجهر بالآراء والأفكار التى يتضمنها المذهب الاسماعيلي .

اتخف عبيد الله المهدى رقادة حاضرة لدولته الجديدة سنة ٢٩٧ه/ ٩٠٩م ، وأمر بذكر اسمه في الخطبة على منابر البلاد ، وتلقب بالمسهدي أمير المؤمنين . وبذلك قامت الخلافة الفاطمية في شمسمال المريقية ، ولم تلبث أن ضمت اليها مصر والشمام والحجاز واليمن متخددة من المدينة التحديدة ، القاهرة ، حاضرة لها .

حرص الفاطميون على نشر دعوتهم الاسماعيلية في أرجاء الدولة الاسملامية ، ولقيت دعوتهم نجاحا في فارس والعراق رغم اضطهاد

<sup>(</sup>٢) جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية ص١٥٠

العباسيين والسلاحقة لاغراد هذه الطائفة ، وازداد نغوذ الاسماعيليين فى عصر السلطان ملكشاه حتى استولوا على أصبهان ، ونشروا فيها دعوتهم في عهد زعيمهم أحمد بن عبدالملك بن عطاش ، ومن تلاميده الحسن بن الصباح الذى رأس الدعوة فى أصبهان ، ثم سافر الى مصر ليتعمى فيها من شيوحها وأساطينها ، والسمعى لمقابلة الامام ، وهذه المسابلة من أركان العقيدة الاسماعيلية ، بل هى التاويل الباطنى للحج عندهم ، فالتج الظاهر هو زيارة بيت الله الحرام ، أما الحج الباطن فهو زيارة الامام .

وكان الحسن بن الصباح في مصر حين عهد الظيفة الفاطمي المستنصر لابته نزار بولاية العهد ، ثم عاد فظعه تحت تأثير وزيرد بدر الجمالي ، وأسند ولاية العهد الى ابنه المستعلى ، وقد استاء الحسن بن الصباح من ذلك لأن هذا العمل لا يتفق وتقاليد الاسماعيلية التي ترى أن ولاية العهد اللابن الأكبر(٣) ، ويقال أن الحسن زار الخليفة المستنصر وسأله : من ولى العهد ؟ قال : ابنى نزار ، وعهد الحسن بأن يدعو اليه والى ولى عهده بين الأمم الاسلمية لأنه أكره على توليدة ابنه المستغلى(٤) .

لما توفى الخليفة المستنصر ، خلفه ابنه المستعلى ، فأعلن نسرار الثورة في الاسكندرية ، والتف حوله أهلها ، بل بايعسوه خليفة ، ولقب المصطفى لدين الله ، غير أن الوزير الأغضال بن بدر الجمالي أحبط تورته ، وقتله ونكل بأنصاره(٥) .

شعهد الحسن بن الصباح هذه الأحداث في مصر ، وزج في السحن ، ولما أفرج عنه سنة ٤٧٦ه/١٠٩م ، عادر البلاد وطاف في بلاد الشمام والعراق وغارس ينشر دعوته الجمديدة واختار معقلا في أطراف الدولمة الاسلامية ينفرد فيه بدعموته ، ولا يناله فيه يد ملك أو خليفة ، هذا المعقل في بلاد الديام ، وذهب اليه مع نفر من أصحابه وأنصاره ، وقيل انه تلقى من مصر في تلك الأثناء ولدا لنزار بايعه بالامامة (٦٦) ، وغمل

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر جه ص١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن ميسر : تاريخ مصر ص٣٧

<sup>(</sup>٥) ابن میسر : تاریخ مصر می ۲۷

<sup>(</sup>٦) القريزى : خطط ج١ ص٤٤٠٠

باسمه ودعا اليه ، أما المعقل فكان يقيم فيه رجل من العلويين احسن وفادة الحسن بن الصباح ، وتركه ينشر الدعوة لذعبه ويجمع الانصار حوله ، ولما قوى شئانه ، واشتد بأسمه طرد صاحب القلعة منها ، واستولى عليها وعلى القلاع التي تجاورها سنة ١٩٠٨ه/١٥٩م ، وزود الحسن بن الصباح قلاع مكتبات الاسماعيلية ببلاد الفرس بالصنفات الكثيرة التي تؤكد أن نزارا أحق بالامامة من المستعلى(٧) .

حرص الحسن بن الصباح على توسيع رقعة دولته خصوصا بعسد وفاة السلطان ملكشاه ـ الذي بذل قصاري جهده في درء خطر هذه الطائفة عن دولته ، واستطاع أن ينتهز فرصة ضعف الدولة السلجوقية ، ويوسيع رقعة امارته حتى تمكن من تأسيس دولة اسماعيلية قسوية في فارس ، وقد اعتكف الحسن بن الصباح في منزله ، وانصرف الى القراءة وكان يصدر الأوامر من منزله والرسائل الى دعاته ، والى السذين اختارهم لتنفيضذ رسالته دون أن يقابلهم ، وعرف عنه الصرامة والشدة والقسوة على نفسه وعلى اتباعه وجمع طائفة من أبنساء الرعساة ومن أتباعيه وأخيذ في تدريب هؤلاء الأطفال على الطاعة العمياء والايمان بدعوته ، واذا بلغـوا مبلغ الشمـباب يامر بتدريبهم تدريبا عسكريا شاقا على الاعمال الفدائية ، ويدربهم على كتمان سرهم ، وأسرار الدعوة والدولة . ويقال انه كان يأمر الفدائي أن يقتل نفسه فيفعل ، وبهده الطائفة من الشبباب التي نجح في تدريبها ، قام بعمليات ارهابية في الشرق ، لعل أبرزها قتل الوزير نظام الملك - زميل ابن الصباح في الدراسة ، وكان قد جرد عددة حملات للتنكيل بالاسماعيلية ، وتوالت حوادث الاغتيال ضد رجال الدولة السلجوةية ، وكل من يشك في نواياه حتى عم الناس الهلع والفرزع ، وأصبح كل واحد غير آمن على نفسه ، ونجحت خطط الاغتيال التي كان يدبرها الحسن بن الصباح في قلعته حتى استعان به بعض الملوك والأمراء والقسادة في قتل أعدائهم ، وحاولسوا ارضاءه خوفا من بطشسه وجسردت الدولة السلوقية حملات على مدى ثلاثين سنة على دولة الاسماعيلية ، لكنها فشلت ، ويهؤلاء الفدائيين قويت سيطوة الحسن بن الصباح . ويذكر العماد الأصفهاني الذي كان معاصرا للحسن بن الصباح مقدار

<sup>(</sup>٧) المندر السابق ٠

ما أصاب الناس من الرعب من هذه الطائنة غيقول: « فنابت النوائب ، وظهرت العجائب ، وغارق الجمهور من بيننا جماعة نشاوا على طباعنا ، وكانسوا معنا في المكتب ، وأخذوا حظا وافرا من الفقه والأدب ، وكان من بينهم رجل من أهل الرأى ساح في العالم ، وكانت صناعته الكتابة ، فخفى أمره حتى ظهر وقام ، فأقام من الفتنة كل عيامة واستولى في مدة قريبة على حصون وقام ، فأقام من الفتناف في القتل والفتك بأمور شنيعة ، وخفيت عن الناس أحوالهم ، وأخافوا السبل وأجالوا على الأكابر الأجل ، وكان الواحد منهم يهجم على كثير ، وبعلم أنه يقتل فيقتله غيلة ، ولم يجدد أحد من الملوك في حفظ نفسه منهم حيلة(٨) ،ه:

لم يتغاض الحسن بن الصباح عن الدولة الفاطمية ، التي خالفه رجالها في المذهب ، ودبر المؤمارات ضدهم ، وكان ذلك من اسباب ضعفها وتدهورها .

وصف الرحالة البندقي ماركو يولو الروضة الغناء التي امر الحسن ابن الصباح بزراعتها على سفح الجبل الذي هيه قلعته يقول اناها من اجها ما راته الأعين ، ووقعت عليه الأبصار مليئة بمختلف الفواكه واطيب النمار ، وأقام بها القصور والجواسق مما لا عين رات ولا اذن سلمعت وقد طلاها بالذهب ، ونقشها باطيب النقوش ، وزعم ان بها انها انها من خمر واخرى من عسل وثالثة من لبن وبها حور عين وولدان مخلدون » وبها مغنيات يعزفن على مختلف الآلات ، ويغنين باعذب الاصوات ، ويها مغنيات يعزفن على مختلف الآلات ، ويغنين باعذب الاصوات ، ويرقصن أجمل الرقصات ، ولم يكن يسبح لأحد من الناس أن يدخل هذه الحديقة الا من شاء أن يجعلهم من فدائييه وكان يمدهم قبل دخولهم بعض أتباعه بان يحملوهم ويضعوهم في داخل الحديقة ، فاذا أفاقوا وجدوا بعض أتباعه بان يحملوهم ويضعوهم في داخل الحديقة ، فاذا أفاقوا وجدوا انفسهم داخل هذه الروضة الفنات بعد ذلك على هؤلاء الفتيان (١) وبذلك الخلد ، ثم يتبل النساء والفتيات بعد ذلك على هؤلاء الفتيان (١) وبذلك يسيطر الشيخ على الشباب الفدائي ، ومن هنا سموا بالحشاشين .

<sup>(</sup>٨) البندارى : تاريخ آل سلجوق ٠

<sup>(</sup>٩) براون : تاريخ الأدب الفارسى ص٢٥٤

ونحن نشك في هذه الرواية لأن من يتعساطى الحشييش لا يمكن أن يضطلع بمهمة شاقة كالعمل الفدائي ، ولا يستطيع كتمان السر ، فضللا عن اضطرابه واضطراب تفكيره الأمر الذي يجعله غير قادر على أداء مهمته ، ولا تذكر المصادر العربية شيئا عن هذا الموضوع .

بذل السلاجقة محاولات متعددة للتنكيل بالاسماعيلية ، لكنهم هزموا بعض الحملات السلجوقية حتى اضطر السلطان سنجر الى مهادنتهم ، وعقد صلحا معهم بعد ان خشعى بأسلهم ، ورأى عن كثب خطورة مؤامراتهم حينما استيقظ من نومه ، فوجد خنجرا بجوار فراشه ، وورقة كتب عليها : ان الذى وضع الخنجر هنا قادر على وضعه في راسك ، ومهما يكن من امر فقد ارسل وفدا الى الاسماعيلية لمعقد الصلح ، وعاد الوفد السلجوقى الى السلطان سنجر ، وقص له ما شساهده من امر زعيم الاسماعيلية وطاعة الطائفة له ، فذكروا انه امر أحد أتباعه أن يغمد خنجرا في صدره لقتل نفسه ، فها كان من الفدائي الا أن ينقذ الأمر ويقتل نفسه وطلب من فدائى آخر أن يلقى بنفسه من نافذة الحصن الى الهاوية فامتثل الفالدائي للأمر ، دون تردد ، لذلك لم يتردد السلطان سنجر في الصلح مع الاسهاعيلية .

وشن السلطان بركياروق عدة حهالات عليهم ، وفي سنة . ٢٥ه/ ١١٢٨ امر الوزير ابي نصر احمد بن المفضل ــ وزير السلطان سنجر ــ بغزو الاسهاعيلية وتتلهم اين كانوا وحيثما ظغر بهم ، ونهب اموالهم وسبى حريمهم ــ وجهز جيشا الى طريثيث ــ وهى لهم ــ وجيشا الى بيهق ــ من اعمال نيسابور ــ وكان بهذه الاعمال قرية مخصوصة بهم اسهها طرز ، وسير الى كل طرف من اعمالهم جمعا من الجند ، واوصاهم بقتل من لقوهم منهم ، فقصد كل طائفة الى الجهة التى سيرت اليها ، فاما القرية التى باعمال بيهق فتصدها العسكر ، فقتل كل من بها ، وهرب مقدمهم وصعد منارة المسجد ، والتى بنفسه منها ، واما الجند الذين قصد طريثيث ، قتلوا اهلها وغنموا اموالهم وعادوا(١٠) .

واستمرت حملات السلاجةة على الاسماعيلية بعد ان اشعد خطرهم ، وكثرت اغتيالاتهم ، ولم يسلم الخليفة العباسى المسترشعد منهم سنة

<sup>(</sup>١٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٠هـ ٠

٢٥٩ه/ ١١٣م في مراغة ، اذ هاجم مخيمه اربعة وعشرون رجلا اسماعيليا وقتلوه ومثلوا به(١١) .

وفى سنة ٩٤٥ه/١٥٥م اجتمع جمسع كثير من الاسسماعيلية من قهستان بلغ عددهم سبعة آلاف رجل ، وساروا يريدون خراسان لأن جندها كانوا مشسفولين بحرب الغز ، وشددوا هجماتهم على خراسان ، وقاوم أهل خراسان الاسماعيلية ، واشتبكوا في معارك متعددة معهم ، وهزموا الاسماعيلية شر هزيمة ومزقوهم كل ممزق ، وكثر القتل غيهم ، واخدهم السيف من كل مكان ، ولم يسلم منهم الا الشريد وخلت قلاعهم وحصونهم من مانع وحام ، لكن جند خراسان كانوا \_ كما تلنا \_ مشغولين بحرب الغز ، ولولا ذلك لأمكن الاستيلاء على قالاعهم بدون جهد(١٢) .

تحين امراء البلاد الاسلامية في الشرق الفرص المواتيسة للتنكيل بالاسماعيلية ، ودخل عليهم من الوهن ما لم يصابوا بمثله ، وخرب من بلادهم ما لم يعمر من السنين الكثيرة (١٣) .

لم يكف الأمراء والحكام المسلبون عن مهاجفة قسلاع الاسماعيلية والحاق الدمار بها ، فنى سنة ٦٢٩ه سار أيتفهش سلماحب مراغة سالى بلاد الاسماعيلية المحاورة لمقزوين فقتل منهم كثيرين ، وحاصر قلاعهم ، واستولى على بعضها ، وعقد العزم على غزو قلعة آلموت ، ولكن المشاكل الداخلية في بلاده اضطرته الى رفع الحصار ، وعودته الى بلاده (١٤) ،

على أن هذه الفارات لم تمنع اسماعيلية من مواصلة حركاتهم العدوانية على القادة والأمراء المسلمين بعد أن بدأ الفزو المغولى لعالم الاسلام ، وانشعال المسلمين عنهم ، مفى سنة ١٢٤ه قتل الاسماعيلية أحد أمراء الدولة الخوارزمية الكبار ، وكان الأمير كثير الخير حسن السيرة ينكر على السلطان الخوارزمي جلال الدين منكبرتي ما يفعله عسكره من

<sup>(</sup>١١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٩٥٨ ،

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق ، حوادث سنة ٤٩هـ ،

<sup>(</sup>١٢) المصدر السابق حوادث سنة ٥٥٢ ٠

<sup>(</sup>١٤) المصدر السابق ٠

النهب ، فلما قتل ذلك الأمير ، عظم قتله على جالال الدين ، واشعقد عليه ، نسار في عساكره الى بلاد الاسماعيلية فخربها ودمرها ، وقتل أهلها ، وسبى النساء واسترق الأطفال وقتل الرجال ، وانتم منهم ، وكف عاديتهم (١٥) .

لما توفي الحسن بن الصباح خلفه في آلموت كيابزرك وابو على - وهما من أقرب الدعاة اليه - وعهد الى أحدهما بأن يتولى الزعامة الروحيــة للدعوة ، على حين يحكم الثاني الاقليم ويقود الفدائيين ، والدعاة ابتداءا من الحسن بن الصباح كانوا يحكمون نيابة عن نسل ولد نزار من الأئمة ، وهؤلاء الأئمة كانوا مستورين تماما لا يعرف أجد عنهم شيئًا ، وفي سنة ٥٥٨ه سنة ١٠٦٢م ولى الحسن الثاني حكم آلموت ، الى مذهب جديد وادعاء جديد ، فجمع الناس في المسجد ، وطلب منهم ترك التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحسج ... الخ وانه راع مستول عن رعيته ، والامام مستول عن أتباعه ويحاسب نيابة عنهم . ولقيت هذه الدعسوة الالحسادية هوى عند سكان دولته ؛ ولكن هسذه الدعيوة الالحادية زالت بوفياة صاحبها ، ولما ولمي الحسن الثالث آلوت سنة ١٠٧ه أمر الناس بالقيام بالفرائض ، وأمر بيناء المساجد واقامة الأذان للصلاة وقرب اليه الفقهاء والقراء وأكرمهم ، بل تقسرب الى الخليفية العباسي الناصر لدين الله ، وبذلك اعتبره الاستحاعيلية مرتدا عن الذهب فاغتال و في وخلف النه محمد الثالث ، فنبذ سياسة والسده

زالت دولة الاسماعيلية على ايدى المفسول ، واكتسموها كما اكتسموا غيرها من دول الاسلام ، وقد عهد حان المغول حمنكوتا آن التي أخيه هولاكو خان بقيادة الحملة على ايران ، وأمده بجيش يبلغ ١٢٠ الف متساتل من خيرة محاربي المفول ، وقد رسم منكو الخطة الأخيسه هولاكو وتتلخص في أن يجعل هدفه ادخال البلاد ابتداء من ضفاف نهر حقيدون حتى أقاضى بلاد مصر في دائرة نفوذ المغول ، وأمر بأن يحسن ضعاملة من يدخل في طاعته بدون حرب أو قتال ، وأما من آثر الحسرب قله الذلة والمهانة هو وقومه . .

<sup>(</sup>١٥) أبن الأثير : الكامل في حوادث سنة ١٧٤م •

عبر هولاكو بجيشه نهر جيجون في أواخر سنة ١٥٣ه ، قلما بلسخ الشاطىء الفارسى تلقى الثناء والترجيب من ممثلى اتباعه الجدد ، وابتدأ هولاكو طبقا للخطة التى رسمها منكو بمهاجمة الاسماعيلية في قلاعهم والمغول حين فكروا في ازالة الدولة العباسية ، أدركوا أن طائفة الاسماعيلية سنطعنهم من الخلف ، وتقف عقبة في سبيل تحقيق اطماعهم الرامية الى بسط السيطرة المفولية على بلاد الاسلام ، لذا أوصى منكوقا أن أخاه هولاكو بابادة هذه الجماعة تبل سيره الى بغداد ، وتدمير قلاعهم ، على أن الذى شجع المغول على الهجموم على الاسماعيلية هم المسلمون أنفسهم الذين كانوا تحت حكم المغول ، نقد ضج هؤلاء بالشكوى من الملاحدة لما لاتوه منهم من عنت وارهاب وظلم وجمور ولا سيها أهل تزوين المجاورين لهم ، وكانوا سنيين يخالفون مذهب الاسماعيلية .

على كل حال سار هولاكو الى بلاد الاسماعيلية ، وانضم اليه ارغون - حاكم المغول في مارس - وشعدد هولاكو هجماته على ملاع الاسماعيلية الحصينة ، وعمل على تخريبها وتدميرها ، وتغلب على أكثرها بعد لأي وعناء ، ولم يستعص على المغول في بادىء الأمر سوى قلعتا ميبسون ودزآلموت ، اذ طال حصارهم لماتين التلعتين ، واخيرا وجد خورشساه - آخر حكام الاسماعيلية - انه لا طاقة له بالمغول ، وانه لم يعد يستطيع المقساومة ، كما أن رجساله قد أضناهم القتسال ، ووهنت عزيمتهم ، وضعفت مقاومتهم ، فنزل من قلعة ميمون ... التي كان يقيم فيها ... وسلم نفسه الى هولاكو ، ودخل في طناعته ، وعلى الرغم من استسلام حاكسم الاسماعيلية نقد رفض قائد آلموت الخضوع ، واشتد في المساومة حتى سقطت هي الأخرى في يد المغول بعد قتال مرير ، واقتحم المغول بذلك الوكر الأصلى للحسن بن الصبياح ، وخلفائه ، وحطموا ما وجسدوه من وأدوات القتال واستولوا على الكنوز والأموال ، ووقعت في أيديهم تلك المكتبة النفيسة التي اجتهد الاسماعيليون في اعدادها في سنوات طسوال حتى طبقت شهرتها الآفاق ، وكانت عاملا هاما في كشف أسرار هـــده الجِماعة . وقد أذن هولاكو للمؤرخ عطاملك الجويني بالاطلاع على الكتب الاسماعيلية ، مابقى الصالح منها ، وأحرق ما دون ذلك مما يتناول العقائد الاسماعيلية الفاسدة ، وجمع منها المساحف والكتب القديهسة وآلات الرصد والنجوم ، ومن أهم هذه الكتب كتاب «سر كز شبب سيدنا» الذى يتضمن شرح أقوال الصس بن الصباح وخلفائه من بعده .

وبذلك زالت دولة الاستعاميلية سنة ١٥٤ه بعد أن ظلت سنوات

طوال تفزع وتقلق المسلمين ، ودكت حصون الاسماعيلية دكا ، وهرب منها سكانها تاركين خزائنهم وكنوزهم نهبا لجيش المغول ، ثم أخذ المغول بعد ذلك فى تتبع الاسماعيلية ، فكانوا يقتلون كل اسماعيلى يقابلونه حتى لم ينج منهم سوى الشريد ، وشردوا فى البلاد مصطنعين التتية خيفة الوقوع فى أيدى المغول وحفاظا على حياتهم .

\* \* \*

تتضمن العمائد الاسماعيلية ، العبادة العملية ، أي علم الظاهر ، ويتصل بالفرائض الدينية والتكاليف الشرعية ، أما العبادة العلمية ، أي علم الباطن ، ويتضمن التأويل لذلك من الخطأ القول بأن طائفة الاسماعيلية تؤمن بالباطن فقط ، ولكنها تؤمن بالظاهر أيضا ، لذا كانت تسعيمهم الباطنية حطا وقصع فيه القدماء . على أن طائفة الاسماعيلية كانت تختلف من بلد الى يلد حسب ظروف كل بلد من الناحية الحضارية وتطورها الفكرى وظروفها السياسية ، ولكن طلوائف الاسماعيلية على اختلافها كانت تؤمن بوجود الامام المعصسوم من نسل محمد بن اسماعيل ابن جعفر الصادق ، وطاعة الامام ركن اساسى من اركان معتقداتهم ، هاذا ادى الانسان اركان الدين كلها الخمس ولم يطع الامام مهو آثم في معصيته ، وقد عصبى الله ، وأن بالامام يعيد الله ، وبه يطاع الله ، وبه يعصى الله ، وجمل الاسماعيلية صفات باطنية بحيث اصبح الأئمة عندهم في مرتبة فوق البشرية ، فلامام « وجه الله » و « يد الله (١٦) » . « جنب الله » وهو الذي يحاسب الناس يوم القيامة ، وأنه هو «الصراط المستقيم» و « الذكر الحكيم » القرآن الكريم ، وبرروا ذلك بتأويل تفسير بعض آيات كتاب الله .

ويلى الامام مباشرة داعى الدعاة ، ويعرف خارج انباعه عاده « شديخ الجبل » ويتلو داعى الدعاة في مرتبئه « الداعى الكبير » وكانت هدده المرتبة تشتمل على عدد من الدعاة الكبار ، ويوكل لكل واحد منهم امر ولاية من الولايات أو مقاطعة من المقاطعات ويأتى بعد هؤلاء الدعاة الكبار ، الدعاة الماديون ، وكانت المراتب العالية تتكون من هؤلاء جميعا ، وكلهم على علم قائم باصول المذهب وأغراضه وسياسته ، أما المراتب

<sup>(</sup>١٦) محمد كامل حسين : طائفة الاسماعيلية ص١٥٦ وما بعدها ٠

المنخفضة مكانت تشتمل على مرتبة الرفيق ، وهو الذى سلك بعض الدرجات في سلم الدعوة ، ومرتبة اللاصق وهو الذى أخذ البيعة للامام دون أن يتعرف على ما تتضمنه هذه الدعوة من أعباء وواجبات ومهام ، ومرتبة الفدائى ، وهؤلاء هم الموكلون بالثأر والانتقام(١٧) .

ومن أهم معتقدات الاسماعيلية التأويل الباطن وهو نظرية دينية فلسفية تنص على ان الله جعسل كل معسانى الدين في المخسلوقات التي تحيط بالانسان ، فيجب أن يستدل بها في الطبيعة وبها في وجسه الأرض على فهم حقيقة الدين ، وقسموا المخلوقات قسمين ، قسما ظاهرا المعيان واضحا الناس كل الوضوح ، وقسما مجهسولا باطنا ، فالظاهر يدل على الباطن ، فجسم الانسان مثلا ظاهر وباطنه النفس وهكذا ، فما ظهر من الباطن ، فجسم الانسان مثلا ظاهر وباطنه النفس وهكذا ، فما ظهر من أور الدين من العبادة العلمية ، وما جاء في ظاهر آيسات الله هي معاني يعرفها العامة وينطق بها علماء السنة والفرق الشبيعية الأخرى ، ولكسل فيضمة من فرائض الدين تأويلا باطنا لا يعلمه الا الأئمة وكبار الدعاة . وقالوا أن التأويل من عند الله ، وأنه خص به على بن أبي طالب والأثمة من بعده ، ثم عادوا فخصوا حجة الامام أو داعي دعاته بالتأويل .

أصبحت الشمهادة في تأويلهم هي معرفة الله عن طريق الامام . الما الطهارة مهي أن يتجاوز الانسان عن قواعد السنة ويعتبر كل ما يقوله الامام حقا والصلاة هي ألا يففل المرء قط عن طاعة الله ورسوله وخليفته أي الامام ، والصوم انذار أعضاء الجسد في الظاهر والباطن لأمر الله ، والجهاد جهاد النفس والتغلب على هواها ، والحج في طلب الدار الآخرة والزهد في الحياة الدنيا الفانية ، ويجب على الانسمان التطهر من علسم الظاهر ، والوضوء هو الرجوع الى علم الامام ، وبالفوا في شمأن على ابن أبي طالب ، وارتفعوا بمنزلة سلمان الفارسي ، وجعلوه بابا من أبواب الجنسة ، والترك السلاجقة ليسوا من بنى الانسمان ، ويطلق ون على بعضهم اسم الجن(١٨) .

<sup>(</sup>١٧) محمد كامل حسين : طائفة الاسماعيلية ص١٦٥

<sup>(</sup>١٨) محمد السعيد جمال الدين : دولة الاسماعيلية في ايران ص١١٩٠٠

## الدولسة الخسوارزمية

أسس الدولة الخوارزمية توشتكين — أحد الأتراك في بلاط ملكشاه — وكان يشعل وظيفة الساقى ، وما زال يترقى في سلك الوظائف ، وكان حسب الطريقة كامل الأوصاف ، وقد أدب ابنه محمد ، وأحسن تأديبه ، لذا وقع اختيار أحد قادة بركياروق عليه ليكون حاكما على اقليم خوارزم ولقبه خوارزمشاه سنة . ٩ ﴾ ه وكان حاكما عادلا ، قصر أوقساته على معدلة ينشرها ، ومكرمة يفعلها ، وقرب أهل العلم والدين ، فازداد ذكره حسنا ومحله علوا ، ولما ملك السلطان سنجر الساحوقي خراسان ، أقر محمد خوارزمشاه على اقليم خوارزم وأعمالها ، فظهرت شاعته وكفايته ، وعظم سنجر محله وقدره (١) .

لما توفى محمد بن فوشتكين ولى ابنه اتسر ، فمد ظلل الأمن وأماض العدل وقربه السلطان سنجر ، وعظم ابنه واستصحبه معه فى السفاره وحروبه ، فظهرت منه الكفاية والشبهامة ، فراده تقدما وعلوا

عول أتسز على توسيع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوقية المتداعية ، وانتهز فرصة تهديد الخطا للسلجقة ، لكن سلجر أحبط محاولته وهزمه ، لكن أتسز استجمع قوته ، وانتهز فرصة سيطرة الخطا على بلاد ما وراء النهر ، واستولى على خراسان ، وجلس على عرش سلجر ، واستولى على أمواله وجاهره سنة ٣٥٥ه/١١١م وقطيع الخطبة للسلطان سنجر ، لكن سنجر استطاع أن يسترد الخليم خراسان من أتسز سنة ٣٥٥ه/١١١م ، وتعهد أتسز بالاعتراف بسيادة الدولة السلحوقة .

على أن الدولة الخوارزمية الخسنت تزداد هوة ، بينما أخنت الدولة السما المولة في الضعف والانحالال بعد وفاة سنجر ، ومدت الدولة الخوارزمية نفوذها على البلاد التابعة للسلاجقة ، واستطاع السلطان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل حوادث سنة ٤٩٠ه ٠

الخوارزمى تكثى أن يهزم ويقتل آخر السلاطين السلاجقة ، ويستولى على ملك السلاجقة في العراق ، ويستولى على أصفهان والرى ،

ولما ترفى تكش سنة ١٩٥هه١١٩م خلف ابنه عسلاء الدين محمد خوارزمشاه ، فسار على سياسة ابيه الرامية الى توسيع حسدود دولته ، فاستولى على معظم اقليم خراسسان ، واستطاع أن يهسزم الخطا سنة ١٦٠هه١٠٦٨م ويبسط سيطرته على بلاد ما وراء النهر ، واستولى على اقليم كرمان ومكران ، والاقاليم الواقعة غرب نهر السند وعلى ممتلكسات الغور في افغانستان ، وبذلك بلغت الدولة الخوارزمية اقصى اتساعها في عهد السلطان علاء الدين خوارزمشاه ، اذ امتدت من حدود العراق العربي غربا الى حدود الهند شرقا ، ومن شمال بحر قزوين وبحر آرال شمالا الى الخليج الفارسي والحيط الهندى جنوبا(٢) .

على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة المغول ـ ولم يكسن هناك بد من حدوث احتكاك بين الدولتين ، وكان العالم الاسلامي في ذلك الوقت قد مزقته الانقسسامات ، ولم تعسد هيه دولة قسوية الا الدولسة الخوارزمية ، وكان الخليفة العباسي الناصر يخشي باس هذه الدولة ، لأن خوارزمشاه كان يطمع في بغسداد فسعى الى تدبير المؤامرات والدسائس المنيل منه ، بل تقاعس عن نصرته ، ولكن لا يمكن قبول ما أشبيع في ذلك العصرمن أن الخليفة العباسي الناصر لدين الله حرض المفول على غسزو أعدائه الخوارزميين ، وكان من الطبيعي أن تكثر الشائعات في هذه الأيام المنطربة ، وكان السلطان جلال الدين منكبرتي يتهم الخليفة العباسي بأنه يحرض عليه المغسول دون أن يمتلك دليسلا على اتهامه (٣) ، والخليفة العباسي يتهديد يحرض عليه المغسول دون أن يمتلك دليسلا على النهام ورة الى تهديد المعاسية المتداعية ، ذلك أنها تقف سدا منيعسا يحول بين المغول وبين المغول وبين المعاس وبين العسراق .

نشأ المفول في صحراء جوبى القاحلة ، وهم شبعب يشبه الترك في اللغة والمظهر العام ، وعاش هؤلاء القوم في بلادهم في شظف من العيش ،

<sup>(</sup>Y) حافظ حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ص ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطى ص١٦٠٠

يعملون بالصيد والرعى فى حياة كلها ترحال وتجوال ، وكثر بينهم النزاع والشيقاق ، وتكررت اغاراتهم على المناطق الخصبة المجاورة ، لذا شيد الصينيون سور المسين درءا لشرهم وحساية لبسلادهم من شرهم المستطير(٤) .

ظلت هذه القبائل في منازعاتها وتمزقها حتى ظهر منهم شاب في ريعان شبابه الغض هو تيموچين ، واستطاع أن يوحد هذه القبائل تحت لموائه ، وهذا الشماب نشأ يتيما ، وكان أبوه زعيما لاحدى قبائل المفول ، ولما توفي انفض أفراد القبيلة من حول تيوجين واستصفروا شمانه واستضعفوه وعاش هذا الفتى مع أسرته عيشة يؤس وحرسان وشعاء(ه) ، وكان عليه أن يتلمس سبيل العيش ، وقاسى الكثير من النكبات ، وهذه المحن اصقلته وأخرجت منه رجلا صلبا شجاءا(٦) .

ولما بلغ تيموجين مبلغ الرجال ، التف افسراد تبيلته حوله لما اظهره من قوة الباس ومضاء العزيمة ، ولم يكتف بذلك بل ظل يناضل حتى تمكن من السيطرة على المفول وقضى على كل الحركات التى تهدف الى عرقلة جهوده ولم يات عام ١٠٢ه سنة ١٠٢١م حتى كان قد اخضلع لسلطانه كل بدو صحراء جوبى ، واتخذ من حصن قراقورم مترا له ووضع نظاما للتبائل الخاضعة لمه سمى الياسا وهو دسستور اجتماعى وحربى مارم اساسمه الطاعة العمياء للسلطان ، واخبر تيموين الرؤساء بأن السماء اضنت عليه اسما جديدا هو جنكيز ، أى المبراطور البشر ، أو اعظم حكام الأرض (٧) .

تطلع جنكيز خان ب بعد أن وحد التبائل المغولبة تحت سيظرته للى توسيع رقعة دولته ، وكان المجال الحيوى له بلاد المبين التي تقيم جنوب مملكته ب حيث الخصب والرخاء والازدهار به فشن عدة حسلات

<sup>(4)</sup> Hart: Mongol Compaigns. p. 705:

<sup>(5)</sup> Grenard: Gengis-Khan. p. 8.

<sup>(6)</sup> Ibid. pp. 7-8.

<sup>(7)</sup> Ibid. pp. 65-66.

على المبراطورية كين واستولى على مسلحات شناسعة من بلاد الصين ٤ وسيطر على بكين سنة ٦١٢ه سنة ٢٢١٥م(٨) .

أصحبحت المبراطورية المفحول القحوية تجاور الدولة الخوارزمية العظيمة ، دولة الاسلام القوية الباس ، ولم يكن هناك بد من حدث احتكاك بين الدولتين العظميين ، ولابد أن تنقض أحداهما على الأخرى ، ووجد السبب لاشتعال الحرب ، فقد وفد جماعة من التجار من رعايا جنكز خان الى أترار في الدولة الخوارزمية ، فارتاب فيهم ينال خان حاكم أترار وأرسل الى السلطان محمد خوارزمشاه يخبره بالأمر ، فأمره بالقبض عليهم واعدامهم على اعتبار أنهم جواسيس بعث بهم جنكيز خان ، وظاهر أمرهم التجارة ، وهؤلاء التجار كان مركزهم حجندة وتبيير منها قوافلهم الى منفوليا تحمل الى خان المغول الهدايا من نسسيج الكتان والديباج ، وكان يشجعهم على ممارسة نشاطهم التجارى(١) .

ساءت العلاقات بين الدولتين عقب قتل التجار ، وشعر السلطان خوارز مشاه بمغبة قتل التجار ، فأرسل الى دولة المفل جواسيس لاستطلاع قوتهم ، ومعرفة نواياهم ، فعادوا اليه ، وأخبروه بكثرة عددهم وأنهم من أصبر خلق الله على القتال ، لا يعرفون الهزيمة ، وأنهم يعملون ما يحتاجون اليه من سلاح أيديهم ، وعلى الرغم من ذلك فقد تشدد علاء الدين محمد مع جنكيز خان ولم يقبل شروطه فى تجنب الحرب ، فقد أرسل جنكيز خان الى خوار مشاه رسللا يطلب منه تسليم حاكم أترار ، وجاء فى رسالة خاقان المغلول : فان كنت تزعم أن الذى ارتكيه ينال خان للحام أترار للهاء (١٠) » ، لكن السلطان الخوارزمى ينال خان للماء منا من غير أمر صدر منك فسلم ينال خان المخاردي المعال المناد وتحلد ، بن أمر يقتل الرسل سنة ١٦٥هـ ١١١م فيها ويقول الجوبنى : « ان دمهم أهرق ، ولكن كل قطرة منه قد كفر عنها بسيل جارف من الدماء ، وانرءوسهم قد سقطت ، ولكن كان شعرة منها

<sup>(8)</sup> Douglas: The Story of China. p. 387.

<sup>(9)</sup> D'ohsson : Histoire Des Mongols Tomi. p. 2.

<sup>(</sup>۱۰) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص٨٧٠٠

قد كلف مئات الألوف من الناس حياتهم » . ويقول النسوى(١٢) : « عيالها من قبلة هدرت دماء الاسلام ، وأجرت بكل نقطة سبيلا من الدم الحسرام ، فاستوفى عن الفيظ غيظا ، وأحلى بكل شخص أرضا » .

ونستطيع أن نقصول إن الدولة الموارزمية كانت ستتمرض لغزو المغول سواءا حدثت منبحة اترار او لم تحدث ، ذلك أن دولة المغول قامت على اساس التوسع والغزو ضم الأراضى اليها بالقوة ، وتعرف من تاريخ المفول أنهم استمروا في ضم البلاد واحتلالها طمعا في ثرواتها وخيراتها ، ولكن مذبحة أترار كانت بمثابة الشرارة التي غجرت الموقف بين الدولتين وعجلت بغزو المفول للدولة الخوارزمية .

اتسمت غارات المغول على الدولة الخوارزمية بالوحشية والهمجية وتدمير المدن والقرى ، وهذا يتضح من كتابات المعاصرين ، ويقول ابن الأثير : « لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها › كارها لذكرها . . . وهؤلاء لم ييقوا على أحد ، بل قتلوا النساء والرئجان والأطفال ، وشقوا بطون الحوامل ، وقتلوا الأجنة . . . » وكان مظهر المغول يدعو الى الفزع والجزع ، ويلقى الرعب في النفوس ، كانوا تساة مع أعدائهم ، لم يبقوا على أحد من قاهريهم ، وأشاعوا الخراب والدمار في كل بلد ملكوه ، حتى تحولت المدن العامرة ، والقرى والمزارع الخصية الى صحارى قاحلة(١٣) ، وكانوا يستثنزلون أسراهم ، بحيث الخصية الى صحارى قاحلة(١٣) ، وكانوا يستثنزلون أسراهم ، بحيث يتبغون بهم في المتحركة يقذفون بهم في المتحركة المنوا المنادق بأجسامهم ، وقد يتنفون بهم في المحركة واذا سلم أحد منهم يتخلصون منه بالقتل ، حتى يفسحوا المجال الماسري الجدد ، على كل حال اكتسح هذا الزلزال المدمر ، وتلك القوى الجامحة العالم الاسلامي وأتوا على الأخضر واليابس ، وأهلكوا الحرث والنسل ،

أعد جنكيز خان جيوشه لمهاجمة الدولة الخوارزمية ، وقسم جنده

<sup>(</sup>۱۱) مسيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص٨٨٠٠

<sup>(</sup>۱۲) الكامل في التاريخ حوادث سنة ۱۱۷ه . Ahist of Persia p. 56 :

الى أربع جيوش ، الأول بقيادة ابنيه جغتاى وأوكتاى ، ومهمته فتسع مدينة أثرار ، والجيش الثانى أسند قيادته الى ابنه جوجى ، ووجهتسه البلاد الواقعة على ساحل نهر جيجون ، والثالث مهمته نتج مدينتى بناكت وخجند على نهر سيحون : أما الجيش الرابع نيتكون من أغلب قسوات المغول ، ويقوده جنكيز خان ومعه ابنه تولوى ، ووجهته وسلط اقليم ما وراء النهر(١٥) .

سارع المغول الى مدينة اترار ، وشددوا هجماتهم عليها ، وقد اعتصم ينال خان احاكهها العتصم ينال خان احاكهها المعاملاته التوية لهم ، حتى فقد بل أنهك المغول واجهدهم شهرا كاملا بضرباته التوية لهم ، حتى فقد معظم رجاله ، وفقدت المؤن والأقوات ، وشدد المغول حصارهم للقلعة ، فالقي ينفسه الى سقف احد المنازل ، وظل يقاتل المفول بكل ما اوتى من قوة حتى قبض عليه المغول ، وسميق الى جنكيز خان وكان المام سمرقند المأمر بسك الفضة وصبها في أذنيه وعينيه ، فقتل تعذيبا ، وبذلك انتقم جنكيز خان من قاتل التجار ، وسقطت مدينة اترار الم مقتاح بلاد ما وراء النهر المنفول المناها ودمروها تدميرا (١٦) .

سار الجيش الثانى بقيادة جسوجى الى مدينة جند ساعلى نهسر سيحون ساجد أن استولى في طريقه على المدن والحصون على ساحل سيحون ، ولما بلغ المغول جند ، رأى قائدها أن لا قبل له بالمغول ، نفادر البلدة تاركا أهلها يدانعون عن المدينة ، وشدد المغسول هجماتهم ورموها بالمنجنية ستى اقتحمسوها ، وبذلك سقطت جنسد في أيدى المغسول(١٧) .

اتجه الجيش الثالث الى منطقة فرغانة والسوادى الأعلى من نهر سسيحون ، وحاصر هذا الجيش يناكت ، ولم يجد المغسول مقاومة من

<sup>(14)</sup> Harold Lamb: The Crusades. j. 337.

<sup>(15)</sup> D'ohsson : Histoire Des Mongols. Tomi. pp. 217-219.

<sup>(</sup>١٦) النسوى : سيرة السلطان جلال الدنين منكبرتي مر١٩٠

<sup>(17)</sup> D'ohson: Histores of the Mongols. 1, p. 77.

سكان هذه المدينة فاستولوا عليها بسهولة ويسر ، على الرغم من اعطائهم الأمان لاهلها ، الا أنهم قتلوا منهم الكثيرين ، ولم يبتوا الا على من التمسوا فيهم المتسدرة على خدمتهم ، ثم سار المغول آلى خجند به وهي مدينة جميلة اشتهرت بحدائقها الغناء وانتعاش التجارة فيها ، وشبجاعة اهلها وقوة باسهم بوقد قاوم حاكمها الشجاع تيمور ملك المغول بكل بسالة ، حتى ضعفت قوته ، فامتطى جواده وذهب الى خوارزم حيث كان يرابط السلطان جلال الدين منكبرتى(١٨) ودخلت خجند في حوزة المغول .

سارت جيوش المغول بعيسادة جنكيز خان الى بخسارى ، ودارت الحرب بين جند المغول والجند الخوارزمي ثلاثة أيام هزم فيها الخوارزميون وفر الحند الخوارزمي ، فضعف اهلها ووهنت عزيمتهم ، واعتصم بعضه. في القلعة ، وشدد المغول هجماتهم عليها ثلاثة أيام ، وقاتل من ميها حتى قتلوا جميعها ، وتسلم جنكير خان التلعة ، وأمر أعيهان المدينة وتجارها بالاجتماع معمه ، وجردهم جميعا من المسوالهم ، وطردهم من المدينة ، وقتلوا كل من صادفوه في بخارى من أهلها بعد ذلك ، ونهبوا البلدة « وكان يوما عظيما من كثرة البكاء من النسماء والرجال والواحدان وتفرقوا ایدی سبا ومزقوا شر مسزق » ساروا الی سمرقند ، والمهم الأسرى مشماة على أقبح صورة ، وكل من عجمز عن المشي قتل ، وحاصروا سسمرقند ، وبها الكثير من الجند الخوارزمي ، وأعد أهل سيرقند العدة لقاومة المغاول ، ودار قتال شديد بين الفريقين ، هلك فيه أكثر الجند الخوارزمي ، الأمر الذي أضعف مقاومة أهل سمر قند ، وطلبوا الأمان ، واجابهم المغرل الى طلبهم ، ومتحروا ابواب البلدة ، وطلبوا من اهل البلدة تسمليم اسسلحتهم وامتعتهم ودوابهم ، فغولسوا تجنبا للقتل ، ولكن المغول - كعادتهم وحبهم لسفك الدماء - اعملوا السيف في رةاب الأهلين ، حتى افنوهم عن آخرهم ، ودخلوا البلد ، ونهبوا ما فيه ، وأحرقوا الجامع ، وبذلك دخلت سمرتند في حوزة المغول سنة ۱۲۲ ه (۲۱) سنة ۱۲۲۰م .

<sup>(</sup>١٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٦١٦ه ٠

<sup>(</sup>۱۹) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول من ٤٠٨٠ ·

<sup>(20)</sup> Howorth Hist. of the Mongols. 1. p. 77.

<sup>(</sup>٢١) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ١٦١٧ه .

وبعد أن امتلك المغول بخارى وسمرقند ، أعد جنكيز خان جيشسا يتالف من عشرين الف مقاتل ، وامر قائده بالتوجه الى خوارزمشماه والبحث عنه أينها وجد « ولو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأخذوه » فسارت جيوش المغول تتعقب خارزمشماه الذي أخذ يضرب في الأرض ، وينتقبل من بلد الى بلد ، وجند المعلول تطارده ، وانتهى به المطاف الى الإستنداد \_ وهي من أمنع النواحي في الليم مازندران \_ وباغته المغول، فلجأ الى احدى جزر بص قزوين ، وقد انتابه الياس من الحياة ، ومرض، وكان يقول: « لم يبق لنا مما ملكناه من أقاليم الأرض قدر ذراعين نحفر قنتبر ، فها الدنيا لساكنها بدار ، ولا ركسونه اليها سوى انخداع واغترار » وأقام بالجــزيرة في عزلة تامة يعـاني المرض وكان أهـل مازندران يقدمون اليه كل ما يشتهى ، وقبل وفاته سنة ١١٧ه/١٢٢٠م، أوصى بالسلطنة من بعده لابنه(٢٢) حسلال الدين ، وولى حسلال الدين منكبرتي السلطنة بعد أن سيطر المغول على بلاد ما وراء النهر ــ أهم أجزاء دولته المتداعية والمتلكوا القليم مازندران رغم حصانته ومناعته أا ثم اتجهدوا الى الرى ، وفي الطريق التقدوا بالملكة تركان خاتدون والدة السلطان علاء الدين ـ وقد غاذرت خوارزم على أثر تهديد المغول ٦٠ ولم تر نيه دار قرار واستصحبت ما أمكنها استصحابه من حرم السلطان وصغار أولاده ونفائس خزائنه ، وقيض المغدول عليها ، واستولوا على ما معها من ثروات هائلة ، وكذا قضت هذه الملكة أيامها الأخيرة في أسر : المفول , وجدير بالذكر أن تركان خاتون كانت ذا مهابة ورأى ، تنظر في المظالم ، وتحكم فيها بالعدل ، وتنصف المظلوم من الظالم ، ولها اصلاحات كثيرة ، وكان لها من كتاب الانشاء سبعة من مساهير الكتاب(٢٣) .

باغت المغول الرى على حين غفلة من أهلها وملكوها ونهبوها ، واسبر قوا نساءها ، وقتلوا اطفالها ، ثم غادروها فى طلب خوارزمشاه ، وعاثوا فى البلاد التى مروا بها نهبا ومسادا ، واقتربوا من همذان ، مقدم اهلها للمغول الأموال والهدايا حتى كفوا عن تقلهم ، وسيطر المغول

<sup>(</sup>۲۲) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتني هن١٠٠١-١٠٠

<sup>(</sup>٢٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي مي ١٩٠٠

على هذه البلدة ، ثم زحفوا الى قزوين ، وامتلكوها عنوة وقهرا (٢٤) وبذلك سيطر المغول على بلاد العراق العجمى .

اثار المغول الرعب في بلدان الدولة الخوارزمية حتى أن اقترابهم من مدينة أو قرية ، يثير الفزع في النفوس ، هيهجرون بلدانهم ، أو يقدمون غروض الولاء والطاعة لأعدائهم ، وبذلك استسلمت البلاد الاسسلامية للمغول في سهولة ويسر ، الا أن استسلام الأهلين لم ينجهم من بطش المغدول وويلاتهم ، وظل المفول يواصلون تقدمهم حتى بلغوا تبريز ماصمة الدربيجان مدويكمها أوزبك بن البهلوان ، وهو شديخ بلغ من العمر أرذله ، يقضى وقته في الشراب ، ولا يكاد يفيق ، ولما لقترب المغول من بلاده ، أرسل اليهم المال والهدايا والثياب والدواب ، وصالحهم ، ثم اتجهوا الى ساحل البحر حيث المراعى الكثيرة اللازمة لدوابهم ، وواصلوا سيرهم حتى بلغوا موقان ، ودخاوا في معارك حامية مع أهالى بلاد الكرج ، وهزموهم ، وامتلكوا مراغة سنة ١٦٧ه(٢٥) وبذلك سيطروا على الدربيجان وبلاد الكرج .

شرع جنكيز خان بعد أن امتلك بلاد ما وراء النهر وبلاد العدراق العجمى وأذربيجان الى السيطرة على خراسان وخوارزم حتى يتم له السيطرة الكاملة على بلاد الدولة الخوارزمية قاطبة ، ناعد جيئين ، الأول عبر جيحون وقصد مدينة بلخ ، وطلب أهلها الأمان مأمنهم المفول سنة ١٦٧ه ، ولم يتعرض المفتول لهم بالقتل والنهب وادخلوا البلدة في حوزتهم ، وواصلوا تقدمهم في بلاد خراسان ، نسبقطت البلاد في أيديهم ، البلدة تلو الأخرى ، ثم حاصروا مرو ، وشعدوا عليها الحصار حتى استسلمت ثم المعنوا في قتل أهلها ، ونهبوا البلدة ، وضموا اليهم أرباب الحرف والصناعات من سكان مرو(٢١) ، ويقال انهم اجهزوا على أهل البلدة جميعهم حتى بلغ عدد التتلى سيمائة قتيل ، ثم ساروا الى نيسابور ، فامتلكوها بعد حصار دام خمسة أيام ، وارتكبوا مع أهلها من الفظائع ما ارتكبوه مع غيرهم ، وأقاموا في البلدة خمسة

<sup>(24)</sup> D'ohsson Histoire Des Mongols. tom. i. p. 243.

<sup>(</sup>٢٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ حوادث سنة ٦١٧ه ٠ (26) Howorth : Hist of the Wongols. p. 93.

عشر يوما ينهبون ويدمرون ، وواصلوا مسيرهم حتى بلغسوا طوس ، وامتلكوها ، ثم ساروا الى هراة ، وبسطوا سيطرتهم عليها ، ومنها التجهسوا الى غزنة ، فالتقوا بالسلطان جلال الدين منكبرتى ودارت معركة انتصر فيها خوارزمشاه على أعسدائه .

أما الجيش المغولى الذى اتجه الى خوارزم ، فقد الحى مقاومة باسلة من أهلها ، ودارت بين الفريقين معارك ضارية ، وصهد أهل خوارزم المتصار الذى دام خمسة أشهر ، وقتل من الغريقين خلق كثير ، وبلغ الأمر بالمغلول أن ارسلوا الى جنكيز خان يطلبون منه النجدة وأهدهم بجيش كبير وتهكنوا من الاسلتيلاء على خوارزم بعد لأى وعناء ، وبعد أن امتلك المغلول خوارزم بعد هلذا الجهد الشاق والتضحيات الكثيرة ، قتلوا كل من فيه ، ونهبوا كل ما فيه ، ولم يكتفوا بذلك ، بل فتحوا ماء جيحون على حوارزم ، فغرقت البلد ، وتهدمت الأبنية ، ولم يسلم من البلد احد(٢٧) ، « فمن اختفى من النار أغرقه الماء ، ومن سلم من الماء الهدم ، فأصبح البلد خرابا يبابا ، كأن لم يغن بالأمس(٢٨) » .

ولى السلطان جلال الدين منكبرتى ــ كما راينا ــ فى وقت حرج ، اذ استولى المفـول على معظم المهلكة ، ونهبت خزائنها ، ومزق جيشها ، وكان جلال الدن شجاعا مقداما ، اعتزم استرداد ملكه الســليب ، ورد الغزاة المعتدين عن بلاده ، واستطاع جمع شمل جنده المبعثرين فى البلدان الخوارزمية ، وأقام فى غزنة بعد أن استردها من المفـول ، ونظم جيشا قوامه ستين الف مقاتل ، وقد أزعج ذلك جنكيز خان ، ورأى التخلص من خصمه ، فأرســل جيشا الى غزنة ، التقى بالجيش الخـوارزمى فى معركة حامية الوطيس ، أنزل الله فيها نصره على المسلمين ، وأنهـزم ملكول شر هزيمة ، وقتل المسلمون منهم كثيرين(٢٩) وكان لهذا النصر المعبدة كبيرة فى البلاد الاسلامية التى مزقتها هزائم المفول المتكررة ، وعاش أهلها فى يأس وقنـوط وتمزق ، فارتفعت الروح المعنوية عند المسلمين ، وتقطوا وثاروا على المفول ، وقتل أهل هراة واليهم المغولي(٣٠)

<sup>(</sup>٢٧) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حيوادث سنة ٦١٧ م .

<sup>(28)</sup> D'ohsson : Histoire Des Mongols tom. I. p. 267.

<sup>(29)</sup> Ibid. p. 268.

<sup>(</sup>۳۰) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، من ١٥٥ وما بعدما .

سار جلال الدين على سياستة الرامية الى طرد المغول من بلاده ، وارسل الى جنكيز خان يتوعده ويهدده ويقول « في اى موضع تريد يكون الحرب حتى تأتى اليه ، فلم يتفاض جنكيز خان عن هذا التهديد ، وشين الحزب من جديد على جلال الدين الذي اصبح يشسكل خطرا على مملكته المترامية الأطراف ، ولكن السلطان الخوارزمي انتصر مرة اخرى على جيش جنكيز خان ، وقتل الكثير من المفول ، وغنم الخوارزميون ما معهم ، واسترد المسلمون أسراهم من العدو ، لكن الخدوارزميين انشمغلوا بجمع الغنائم ، وكانت تنوق كل وصف ، وتنازع جند السلطان حول الغنائم ، نزاعا ادى الى انقسام خطير في الجيش عجر السلطان عن تداركه ، ومارق مريق من الجيش الخوارزمي المعركة بقيادة بفراق الى بلاد الهند ، وحاول جلال الدين عبثًا أنَّ يثني هذا الرجل عن عزمه ، واوضح له خطورة عمله هذا على الاسلام والسلمين ، والح عليه في ترك الخالف والشمقاق بل بكي بين يديه (٣١) . لذلك ضعف أمر جلال الدين بمفارقة معظم جيشه له ، ونهض اليه عسدو الله بجيوشه ، ودارت المعركة بين الجمعين على حانة نهر السيند ، وكادت أن تدور الدائسرة على المغول ، لولا أن نصب جنكيز خان كمينا أدى الى قتل كثير من الحوارزميين وحلت الهزيمة بالمسلمين ، وكان الرجل منهم يأتى النهر فيهوى بنفسه فيَّ تياره ، وهو يعلم أنه لابد غريق « وأن ليس له الى الخسلاص طريق » واسر ولد جلال الدين ، وكان غرا في الثامنة من عمره ، وقتل بين يدى غريمه جنكيز خان ، ولما عاد جلال الدين الى حافة السند كسيرا ، راى والدته وأم ولده وجماعة من حرمه يصحن بعالى صوتهن : بالله عليك انتلما وخلصنًا من الأسر ٤ مَامِر بهن مُغرقن ﴿ وَهَذَهُ مِن عَجَائِبِ الْبِــَلَايَا وَنُوادِرِ المسائب »(٣٢) .

وعبر جلال الدين نهر السند مع اربعة الاف من رجساله متجهين الى الهند د حفاة عراة كأنهم اهل النشور ، حشروا فبعثوا من التبور ، وقسد اعادت الهزيمسة التى لحقت بالخوارزميين الى المفسول هيبتهم ، واستردوا توتهم ، وامتلكوا غزنة التى خلت من الجند ، وقتلوا اهلها

<sup>(</sup>٣١) النَّسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص ١٥٨ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣٢) المسدر السيابق ٠

ونهبوا أموالهم وأسروا النساء ، ودمروا البلسدة تدميرا ، حتى أصبحت غزنة خرابا دمارا(٣٣) .

اعترم جلال الدین استرداد قوته فی بلاد الهند ، واستعان بسلطان دهلی لکن النهش توجس خیفة من جلال الدین ، وقضی فی الهند تسلات سنوات واشتبك مع سلطان دهلی فی عدة معارك ، وخشی قباجة سحاکم السند سمن اقامة الخوارزمیین فی ولایته ، لانها قد تسؤدی الی تعقب المغول لهم ، وما ینجم عن ذلك من خطر داهم علی بلاده ، ولکن جلال الدین اوقع بهم الهزیمة ، ولما علم جلال الدین آن المغول یعتزمون القدوم الی الهند والنیل منه ، سنار الی دهلی ، وسسال سسلطانها سالتهش بأن یعطی جنده حق الاقامة فی دهلی ، لکن السلطان الملوکی اعتذر الیه بحجة آن حرارة الجو فی دهلی لا تناسب الخوارزمیین ، ذلك أن سلطان دهلی خشی آن ینضم جند الترك فی دولته الی سسلطان الخوارزمیین ، خلک أن سلطان جلال الدین منکبرتی وارسل الیه یراوغه ویوادعه ویقول : لیس بخفی ما وراعك من عدو الدین ، وانت الیوم سلطان المسلمین وابن سلطانهم ، ولست استجل آن اکون علیك عرفا المزمان ، وعدة الحبثان ، ولا یلیسق ما بهنای آن یجرد السیف فی وجسه مثلك الا اذا اضطره الیه دفاع او سامة بهنای آن یجرد السیف فی وجسه مثلك الا اذا اضطره الیه دفاع او سامة الیه تحرز واقناع ، وان رایت زوجتك یا بنتی التحتکم الثقة (۱۳) .

وعلم السلطان جلال الدين أن التمش -- سلطان دهلى -- وسائر ملوك الهند وراجاتها واصحاب ولاياتها قد تآمروا على طرده من ديارهم ، ولم يتغاض جلال الدين عن موقف سلطان دهلى العدائي منه ، فاشتبك مع قواته بالقرب من دهلى ، ثم انسحب الى لاهور ، وكثر جمع جالال الدين بما وقد عليه من الجند التابعين لأخيه غياث الدين -- حاكم العراق -- كذلك انضامت اليه قيائل الكهكرية الهندية -- وكانوا ناقمين على قباجة ، فكثر جمعه واشتد باسه ، وعظم أمره ، وتمكن من انتزاع بعض الباحدان من والى السند(٣٥) .

لم يكن جلال الدين يهدف من التجائه الى الهند ، الاقامة قيها ، وإنها

<sup>(</sup>٣٣) المصدر السابق •

<sup>(</sup>٣٤) النسوى سيرة السلطأن جائل الدين متكبرشي صد ١٦٨-١١٠٠

<sup>(35)</sup> D'ohsson Histoire Des Mongois, tom. III, p. 11.

كان يهدف الى تجنب الاشتباك مع المغول حتى يستعيد قوته ، ويعسود الى بلاده ، وقد واتته الفرصة للانتتام من المغول ، وشن الحرب ضدهم ، واستعادة ملكه السليب ، حين توفى جنكيز خان سلام الخوارزميين سواعقب وغاته انسحاب القوات المغولية الرئيسية التى تحتل أقاليم الدولة الخوارزمية الى مواطنها الأصلية ، فعبر جالال الدين نهر السند سنة الخوارزمية الى مواطنها الإصلية ، واشتبك مسع المغول في عدة معارك(٣٦)

عادت معظم بلدان الدولة الخوارزمية الى حوزة السلطان جلال الدين منكبرتى « ولجأ اليه حكام المدن والبلاد الخوارزمية يعلنون ولاءهم وبهجتهم بالتخلص من حكم المفول وأبقى بعضهم على ما بيده ، وعزل بعضهم « وأفرجت أيام السلطان عن الناس الكرب ، واطفأت من نيران الفتن ما التهب ، وتفرقت العهال والوزراء في الأطراف بتواقيع السلطان فضبطوها » .

وبذلك استرد هذا السلطان الشبجاع ملكه وسلطانه على اقاليه خوارزم وغزنة وكرمان وغارس وخراسان ومازندران ، على أن بالد ما وراء النهر بقيت في أيدى المفول .

خلف اجتاى جنكيز خان ، وعول على استرداد البلاد التى آلت الى جلال الدن ، وسير جيشا كبيرا الى الرى فانتزعها واستولى على همدان سنة ٦٣٨ه/١٣٦١م وطارد المفول السلطان جلال الدين ، وتعقبوه في موقان وتبريز وفي أذربيجان ، واتجه الى آمد ! قهزمه المفول هناك وشردوا رجاله ، وقتل المغول كل من تتبعه في غراره ، وظل السلطان يتنقل من بلد الى بلد ، والمغول تلاحقه أينها سمار واتجه ، حتى وصل الى جبال كردستان ، وقد شك فيه بعض الأكراد ، واخذوه وسلبوه كعادتهم بسائر من ظفروا به ، فحين هموا بقتله قال لكبيرهم سر ا: « أنى أنا السلطان فلا تستعجل في أمرى ، ولك الخيار في احضارى عند الملك المظفر شمهاب الدين ، فيفتيك ، أو ايصالى الى بعض بلادى فتصير ملكا ، فرغب الرجال

(36) Ibid.

فی ایصاله الی بالاه و ترکه عند امراته ومضی بنفسه الی الجبال لاحضار خیله ولکن هاچم المنزل رجل من الأکراد و وقتله بعد ان تعرف علیه و ثاراً لمقتل اخ له علی یدیه سنة ۱۲۲۸ه/۱۲۳۱م(۳۷).

وهكذا كان مصير هذا السلطان الشبجاع ، وبوناته ، زالت الدولة الخوارزمية .

<sup>(</sup>۲۷) النَّسوى : سيرة السلَّطان جالل الدين منكبرتي ص٢٨١٠ .

## ٢ \_ سـقوط الخالفة العياسسية

تتابعت انتصارات المغول ونتوحاتهم ، واستولوا على اذربيجان وبلاد اران وغالبية مدن جورجيا ، وارمينية الكبرى ، وزحفوا الى شمال العراق ، وهددوا القاليمه الشمالية ، واشتبكوا عدة مرات مع جيوش الخلافة العباسية لاختبار قوتها .

أخذت الدولة العباسية في الضعف والتدهور في عهد المستعصم آخر الخلفاء العباسيين سنة . ٢٦ - ٣٦٦ وكان رجلا لين الجانب ضعف الوطأة لين العريكة قليل الخبرة ، وكانت الأخبار تصل الخليفة تباعا بزحف جيوش المغول ومع ذلك لم يتخذ الأهبة لمواجهتهم قبل أن يستفحل خطرهم ويستطير شعرهم .

جاء المغول في عهد المستعصم التي العراق عدة مرات حيث حدثت مناوشات بينهم وبين جيش الخليفة لكنهم لم يوفقوا في الاسستيلاء على بغداد حتى سنة ٦٥٦ه وعندما اعتزم هولاكو مهاجمة الاسماعيلية ارسل التي الخليفة يطلب اليه أن يمده بجيش ليعاونه في القضاء على تلك الطائفة فلما شاور الخليفة أتباعه حذروه أن يقدم على هذا العمل وادخلوا في روعه أن هولاكو يريد بهذه الوسيلة أن تخلو بفداد من الجيش حتى يتيسله الاستيلاء عليها وا

ولما غرغ هولاكو من محارية الاسماعيلية ودحرهم قصد همدان وفى شهر رمضان سنة ٦٦٥ه ارسل رسولا يحمل رسالة الى الخليفة مصاغة فى قالب التهديد والوعيد لامتناعه عن ارسال المدد ، ولم يكن هذا الاحتجاج فى الواقع الا نريعة للمطالبة بالسلطة الزمنية التى سبق أن منحت فى بغداد للأمراء البويهيين ثم السلاجقة . يقول هولاكو فى هذه الرسالة « لابد انه قد وصل الى شخصك على لسان الخاص والعام ما حدث للعالم على ايدى الجيوش المغولية منذ جنكيز خان ، وعلمت اية مذلة لحقت بامر الخوارزميين والسلاجقة وملوك الديلم والأثابكة وغيرهم ممن كانوا ارباب العظمة واصحاب الشوكة ، ومع ذلك لم يغلق باب بغداد قط فى وجه اى طائفة من تلك الطوائف التى تولت السيادة ، واعلم اننى

اذا غضبت عليك وقدت الجيش الى بغداد فسوف لا تنجو منى ولو صححت الى السحاء أو اختفيت فى باطلحان الأرض ، رفض الخليفة انذار المغول وأرسل هولاكو يتوعده أن هو حاول غزو بلاده على الرغم من أنه كان لا يملك القوة اللازمة لمهاجمة هولاكو ، وكان المسلمون فى حالة شديدة من الضعف والانقسام ، لذلك كان طبيعيا عدم جدوى تهديدات الخليفة ، بل كان لها على العكس أسوا الأثر فى نفس هاولاكو فاعتزم قبل كل شيء فتح بغداد .

وصل رسل الخليفة الى هولاكو ، فلما اطلع على رسسالة الخليفة وعلم بما لحق رسله من أذى العامة فى بغداد غضب غضبا شديدا وأعاد رسل المستعصم وحملهم رسالة أخرى تضمنها انذارا نهائيا له صيغ فى لهجة شديدة عنيفة جاء فيها: « لقد فتنك حب المسال والعجب والفسرور بالدولة الفانية بحيث لم يعد يؤثر فيك نصح الناصحين . . فانى متوجه الى بغداد بجيش كالنمل والجراد » .

رأى وزير الخليفة مؤيد الدين العلقمى بذل الأموال والتحف والهدايا وارسالها الى هولاكو مع تقديم الاعتذار له وكان يرى ذكر اسم هولاكو في الخطبة ونقشه على السكة حتى يبعد هولاكو عن غزو بغداد ، ولكن الخليفة رفض العمل بمشدورة الوزير وأصر على اعداد العدة للدفداع عن بغداد .

وقبل أن يقدم هولاكو على غزو بغداد استشار المنجمين فيها يتعلق بأحكام النجوم وطوالع السعد والنحس ، وقد أشار عليه فلكى مسلم يعطف على الخليفة بعدم غزو بغداد فقال له : الحقيقة أن كل ملك تجاسر حتى هذه اللحظة على قصد الخلافة والزحف الى بغداد لم يسق له عرش ولا جاه واذا أبى الملك أن يسمع لنصائحي وتهسك بهشروعه نسوف تحدث هذه الحملة خللا في نظام الكون ، فضلا عن أنها ستكون وبالا على الخائن نفسه اذ سيهلك ، ويهلك الزرع والحيسوان ولن تطللع الشهس ولن ينزل المطر ، لكن منجمين آخسرين أكدوا لهولاكو نجاح مشروعه ، ومهما يكن من أمر فقد أمر هولاكو بتحسريك جيشه من أطراف بلاد الروم والاتجاه الى بغداد وأقام هولاكو معسكره خارج بغداد من الشرق ، ولم يستطع جيش الخليفة منع المفسول من الاقامة في الجهة الشرقية ، وفي أوائل سنة ٢٥٦ه حاصر المفول بغداد وأحكموا حصارها

واطلقوا يد التخريب في المدينة وفتحوا أقساما منها ، ولما رأى الخليفة حرج موقفه أراد أن يثنى المفول عن عزمهم على اتمام الفتح فأرسل اليهم الهدايا القيمة ولكن هولاكو لم يستجب لمحاولة الخليفة .

هزم هولاكو جيشا أنفذه الخليفة لمحاربته ، وأباده عن آخره ، عندئذ خرج الوزير ابن العلقى الى هولاكو وتوثق منه لنفسه وعاد الى المستعصم وأخبره أن هولاكو يبقيه فى الخلافة ، وحسن له الخسروج الى هولاكو فخرج من بغداد ومعه أبناؤه فلما وصلوا الى هولاكو أحسن استقبالهم وطلب الى الخليفة أن ينادى فى الناس بالقاء اسلحتهم والخروج من المدبنة لاخضاعهم ، فلما القى الناس اسلحتهم وخرجوا قتلوا جميعا ، أما الخليفة وأولاده وكل ما يتعلق بهم فقد وضعهم الخليفة فى معتقل (٣٨) ،

بعد ذلك أمر هولاكو بردم الخنادق وهدم أسوار المدينة كما شدد جسرا على نهر دجلة ، ثم أعلن الهجوم المسام على المدينة في صفر من السنة نفسها ١٥٦ه فدخلها المغول ودمروها وخربوا المساجد ودمروا القصور بعد أن سلبوا ما بها من تحف نادرة وأباحوا القتل والنهب وسفك الدماء اربعين وما ، واندلعت غيها ألسنة النيران في كل جانب من المدينة واتت على الأخضر واليابس ودمر اكثر المدينة وجامع الخليفة ، وعندما دخل هولاكو مدينة بغداد قصد قصر الخليفة واستولى على ما فيه من نفائس وقحف نادرة ، وأخيرا بعد أن سفك هولاكو من الدماء ما سفك وخرب ما خرب أصدر أمرا بالكف عن القتل ، وإن ينصرف كل الى عمله ويقول المؤرخون انه لما نودى يبغداد بالأمان خرج من تحت الأرض ويتول المؤرخون انه لما نودى يبغداد بالأمان خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والقنى والمقابر كأنهم موتى اذ ابتعثوا من قبورهم وقد أثكر بعضهم بعضا فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه فأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا بمن سبقهم من القتلى ، وقتل هولاكو الخليفة البأس وتلك الأيام نداولها بين الناس .

<sup>(</sup>٣٨) رشيد الدين الهمداني : جامع التواريخ م٢ ٠ج١ ٠ ص٢٧٤ ٠

## المفسول بعد سسقوط بفسداد

امتدت غارات المفول الى ماردين ، فسير هولاكو جيشا اليها سنة ١٥٧ه/١٥٨م ، غير أن أميرها المسلك السعيد ، تحصن في القلعة ، وأرسل القائد المفولي اليه يحذره من التمادي في المقاومة ، لكن المسلك السعيد ، رفض الاستسلام ، لمسا عرفه عن غسدر المفول ، الذين ظلوا يشددون الحصسار على قلعسة ماردين ، حتى اجتاحها الفسلاء والوباء والقحط ، فثار مظفر الدين على أبيه المسلك السعيد ، وانتزع منه التلمة وأرسل الى القائد المفسولي يطلب منه الكف عن القتال في مقابل نزولسه عن القتال في مقابل نزولسه عن القلعة ، فوافق هولاكو واقره على حكم ماردين(١) .

كان هولاكو يحرص على أن يظل أمير ماردين تابعا له ، غلما خرج عليه أبناء بدر الدين لؤلؤ حكام الموصل وسنجار وجزيرة ابن عمر واستنجدوا بالظاهر بيبرس حسلطان المساليك في مصر حشى أن يدنو الملك المظفر حامير ماردين حسنوهم ، فلما قسدم عليه أكسرم وفادته ، وقال له : بلغنى أن أولاد صاحب الموصل هربوا من البلاد الى مصر ، وأنا أعلم أن أصحابهم كانوا السبب في خروجهم ، فاترك أصحابك الذين وصلوا معك عندى ، فانى لا آمن منهم أن يحرفوك عنى ، ويرقبوك في النزوح عن بلادك الى مصر (٢) . فأجاب صاحب ماردين طلبه ، وعهد اليه هولاكو بحكم نصيبين بالاضافة الى ماردين (٣) .

ظل الملك المظفر على ولائه لهولاكو ، فانضم الى قوات المغول في حصار الموصل سنة ٢٦٠ه/١٢١٩م ، ولما تدوفي سنة ٢٩٥ه/١٢٩٨م استمر خلفاؤه في ولائهم للمغول ، وبلغ من اخلاص نجم الدين غازى الثانى المنصور بن قرا ارسلان للذي ولى ماردين سنة ٢٩١ه/١٢٩٨م للمغول أن منحه هولاكو التاج والمظلة الملكية ، وجعله من خواصله ، وفوض اليه الملك في كل من ديار بكر وديار ربيعة .

<sup>(</sup>١) رشيد الدين فضل الله : تاريخ المغول ج١ ص ٣٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢) قطب الدين البعلبكى : ذيل مراة الزمان جا ص٤٥٧ـــ٥٥١ ،

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر : ج١ ص٤٩٢٠ ٠

عهد منكوقا سد خاقان المفول العظيم فى قرا قورم الأخيه هوالاكسو بالتوجه الى غرب آسسيا لفتح غرب ايران والشسام ومصر وبالد الروم والأرمن ، وأوصاه بالمحافظة على تقاليد جنكيز خان وقوانينه فى الكليات والجزئيات ، واحترام راى زوجته دوقوز خاتون ومشساورتها فى مهام الأمور .

واستطاع هولاكو أن يكون دولة تموية للمفول في غارس ، وقدم زعماء غارس والاتابكة والحكام المحليون غروض الولاء والطاعة لهولاكو ، ولم يعد يعكر صفى هذه الدولة الا الاسماعيلية الذين اعتصموا في الجبال المنيفة ، وظل خلفاء الحسن الصباح يجمعون الاتاوة من الأمراء المحليين ، ويلحقون ويلاتهم بكل من يعتنع عن ادائها لهم()) .

واصل المغول سياستهم التوسعية في بلاد الجزيرة ، فاستولوا على آمد ونصيبين وحران والرها وسروج والبيرة ، واستعان هولاكو ببعض امراء المسلمين في غزو الشمام ، فأرسل الى بدر السدين لؤلؤ سه صاحب الموصل سهول : « أن سنك قد جاوزت التسعين ، ولذلك اعقيناك من السير معنا ، ولكن عليك أن تبعث بابنك المسلك الصالح مع الرايسات المغازية ، لفتح ديار الشمام ومصر » ، فلم يتردد بدر الدين في انفاذ جيش الى هولاكو بقيادة ابنه (٥) .

لما توفى بدر الدين لؤلؤ سنة ١٥٧ه قسم هولاكو امارته بين أبنائه الثلاثة ، فولى الملك الصالح حكم الوصل ، على حين فوض حكم سنجار لعلاء الدين ، وجزيرة ابن عمر للمجاهد اسماق(١) ، غير أن أبناء بدر الدين لؤلؤ ما لبثوا أن خرجوا على المفول ، وغادروا بسلادهم ، ولجاوا الى سلطان الماليك في مصر ، فأرسل هولاكو جيشما استولى على بلادهم سنة ١٦٠ه/١٢٦١(٧) .

كذلك اظهر الصاحب تاج الدين بن صلاية \_ حاكم اربل \_ ولاءه للمفول ، منى أثناء حصار هولاكو بغداد قصد التائد المفولي

<sup>(</sup>٤) رشيد الدين الهمذانى : جامع التواريخ م٢ ج١ ص ٢٣٦\_٢٣٠ ٠

<sup>(°)</sup> المصدر السابق ج1 مس٣٠٥ ٠

<sup>(6)</sup> Howorth: History of the Mongols. Vol. 4 p. 131.

<sup>(</sup>٧) رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ : تاريخ المغول المجلد الأول جـ ٣٢٧٠٠٠

ارتيونويان مدينة أربل ، وطلب من حاكمها تمكيثه من الاستيلاء على القلعة ، فحاول تاج الدين اقناع حاميتها بالتسليم(٨) ، ولما استعصب أربل على المعسول فتحوا كافسة البلاد ، ولم تستطع قسوة الوقف في وجههم من الجند ، غير أنه لم يكن لهدده الامدادات أي تأثير في سقوط القلعة(٩) في أيدى المغول ، فاستدعى القائد المغولي بدر الدين لمؤلؤ ، فسار الى اربل ، وحاصر قلعتها ، وهدم اسوارها وسلمها المغول(١٠) .

وهكذا لم يتمكن التابكة الموصل والجزيرة من صد الخطر المفسولي الذي تعرضت له بلادهم ، بل خشوا بأسهم ، واضطر الى الدخسول في طاعتهم . غير ان هذه السياسة التي اتبعها هؤلاء الأتابكة لم تحد نقعا ، فتعرضت بلادهم لغارات المغول التي اعترنت بالتخريب والتدمير .

تطلع المفول آلى الزحف على مصر ليتموا بذلك السيطرة علي بلاد الشرق المسلمي وليقضوا على آخر هوة اسعلامية في الشرق في استطاعتها التصدي لهم .

أرسل هولاكو الى سلطان الماليك في مصر الملك المظفر قطز خطابا يهدده فيه ، ويتوعده ان امتنع عن التسليم والانعان له ، ويذكره بأن المفول فتحوا كافة البلاد ، ولم تستطع قوة الوقوف في وجههم ، ومما جاء في خطابه « لكم في جميع البلاد معتبر ، وعن عزمنا مزدجر ، فاتعظوا بغيركم ، واسلموا الينا امركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا ، فندن لا نرحم من بكى ، ولا نرق لن شكا وأى ارض تؤويكم ، وأى طريق تنجيكم ؟ فخيولنا سوابق ، وسلمانا خوارق ، وسيوفنا صواعق ، وقلوبنا كالجبال ، وعددنا كالرمال ... وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد ، وطهرنا الأرض من الفساد ، وقتلنا معظم العباد ، فما من سيوفنا خلاص ، ولا من مهابتنا مناص »(١١) .

<sup>(</sup>٨) لم يقبل القائد المغولى اعتذار صاحب اربل عن تمكين المغول من قتح البلدة ، وقال له : «ان الدليل على صحة الطاعة هن تسليم القلعة، وأرسله الى هولاكو فأمر بقتله ( قطب الدين البعلبكي : ذيل مناة الزمان ج٢ ص١١ ) .

<sup>(</sup>٩) قطب الدين البعلبكى : ذيل مرآة الزمان ج٢ ص٩١٠٠

<sup>(10)</sup> Howorth: History of the Mongols. Vol. 4 pp. 134-135.

<sup>(</sup>۱۱) القريزي : السلوك ج١ م٠٤٢٨ ٠

لكن السلطان قطز لم يابه بتهديد المغول ، بل عقد العرم على ضرورة مقاومتهم مهما كانت التضحيات ، فأمر بقتل رسل سلطان المغول وعلقت رؤوسهم على باب زويلة ، وخرج السلطان قطز الى بلاد الشام للقاء المغول الذين اجتازوا الشام ودخلوا فلسطين ، واقتربوا من حدود مصر ، واحتلوا غزة .

اشتبك المسلمون من مصر والشمام وبلاد الجزيرة في رمضان ١٢٦٠م مغ المفول في عين جالوت بالقرب من نابلس في معسركة حامية الوطيس انتصر فيها المسلمون على اعدائهم ، بعد أن اشتدت هجمات المغول حتى أن كتبغا سهائد المغول ستحول أثناء المعركة الى قطعة من اللهب بسبب الفيرة والغضب ، وقد أظهر المسلمون شسجاعة منقطعة النظير اثناء المعركة ، ولما رأى السلطان قطز قوة باس المغول التي بخوذته عن المعركة ، ولما رأى السلطان قطز قوة باس المغول التي بخوذته عن رأسه الى الأرض ، وصرخ باعلى صوته : وا اسسلماه . عندئذ ثارت حماسة جنده ، وحمى وطيس المعركة ، وانتصر المسلمون انتصارا رائعا ومزقوا شمل المغول كل مهزق ، وخر كتبغا سقائد المفول لا يلوون على دار ولا يركنون الى قرار (١٢) من المغول الا من لاذ بالفرار ، وفروا لا يلوون على دار ولا يركنون الى قرار (١٢) من

وصها لا شبك فيه أن موقعة عين جالوت من الوقائد الحاسمة في التاريخ ، الأنها أضعفتهم ، وأوقفت تقدمهم في بلاد الاسلام .

ترتب على موقعة عين جالوت نتائج بالفة الأهمية ، فلو انتصر المغول في تلك الموقعة لفعلوا بمصر وأهلها مثلما فعلوا بالمعراق والشمام . ولقاسى المعالم الاسلامي من ويلات المغول الشيء الكثير ، ولتغير مجرى التاريخ في المنطقة كلها ، ولكن هزيمة المفول في واقعة عين جالوت لم ينقذ مصر فحسب من وحشية المفول وهمجيتهم ، بل أنقذ الشام أيضا ، لأن المفول بعد هزيمتهم في عين جالوت لم يعد لهم مقام في بلاد الشمام (١٣).

لقد كان انكسار المغول في عين جالسوت بداية لظهر الدولة الالخانية لحيز الوجود على يد هولاكو الذي يعد المؤسس الأول لها ، وقد

<sup>(</sup>١٢) أبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج٧ ص٧٩٠

<sup>(</sup>١٣) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج٢ ص١١٣٧ ٠

وطدت اركانها في عهد خلفائه من بعده . وكانت وماة هولاكو في اوائل ٢٦٣ه قبل ان يتم بناء مرصد مراغة الذي امر ببنائه ، وعلى عادة المفول شيدت له مقبرة التوا فيها بالكثير من الجواهر وارقدوا الى جواره عدة نتيات جميلات مزينات بالملابس الفاخرة والمرصعة لاعتقادهم بان وجود تلك الفتيات معه في التبر يحفظه ويخفف عنه الوحشة وظلهة القبر ورهبته وثقل الوحدة وضيق المكان ونيران العذاب ، ويقول خواجة نصير الدين الطوسى :

عندما مضى هولاكو من مراغة الى مشبتاه

وضيع تقدير الأحسل نهساية لعمسره

ذلك في ليلة الأحسد عسسام ٦٦٣

والتى كانت ليلة التاسع عشر من ربيع الآخر

وبعسد انتهاء فترة العزاء اذعن ابناء هولاكو الائنا عشر الطاعسة ابتقاخان وانتخبوه من بينهم .

### دولة المفول الايلخانية بفارس والعراق

كان هولاكو بعد انتصاراته الكبيرة في المشرق يضم الى ملكه الشياسع العريض ايران والعراق ، وكانت الدولة المغولية في ايران تضم الأراضي الممتدة بين نهر جيحون الى المحيط الهندي ، ومن السند الى الغرات وبعض اراضى آسيا الصغرى ، وقد حكم اباقا ايران بعد وفاة والده سنة ٦٦٣ه ، وكان حكام ايران يحملون لقب ايلخانات للدلالة على تبعيتهم للخاتان الأعظم في الصين ، وتعاقب على حكم ايران الايلخانات حتى سنة ٧٥١ه/١١٥٥م حيث زالت دولقهم .

وكانت كلمة ايلخان تطلق على خان التبيلة ، وعلى خان الايالة وتدل على ان حاملها دلخل فى السولاء والطاعة للقانات ومدين لهم بالطاعة ، واطلق على كل حاكم مغولى فى ايران ، ايلخان وكان هولاكو ومن خلفه حتى غازان خان يحكمون باسم القانات من بكين ، وسمى هولاكو بالخاقان الكبير ، وحكمت اسرة هولاكو حكما مستقلا فى ايران زهاء قرن من الزمان(١٤) ، وتأثر خلناء هولاكو بالحضارة القارسية والنظم والثقافة ، وظهر ذلك جليا فى اساليب حكمهم ، فازدهرت الحركة الفكرية فى عهدهم ،

لما توفى هولاكو ، التخب الأمراء ، اباقا خمان ، وصدر فرمان بتوليته من قبل قوبيلاى قاآن . وعمل اباقا خان منذ توليتمه على تأمين حدود دولته ، فحصن حدود دولته مع دولة سلاجةة الروم وغيرهما ، وعهد الى أخيه تبسين بحكم خراسان ، والى بهاء الدين محمد بحكم العراق العجمى واصفهان ، وساس الناس بالعمد ، وبرز في عهده علماء أجلاء مثل : نصير الدن الطوسى ، وشهس الدين الجوينى ، واعتنق اباقا خان البوذية ، ونعم المسيحيون في عهده بالحرية الدينية ، وتزوج ابنة الامبراطور البيزنطى ميخائيل باليو لوجوس (٢٥٩ -١٢٨٢م) ،

<sup>(</sup>١٤) أحدد سعيد سليمان : تأريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة ص١٨٠٠

حرصت الدولة الايلخانية على تحسين علاقتها مسع الدول الأوربية خاصة فرنسا التى ساءت علاقتها مع الماليك في مصر بسبب حملتها الصليبية عليهم(١٥) .

ولما توفى الباقاضان سنة ١٨٠ه ، خلفه احمد تكودار ، وقد اعتنق الاسلام ، وعمل على تبديل الياسا الجنكيزى بالقسرآن الكريم والسنة النبوية ، ولقد كان الأحمد تكودار علاقات طيبة مع السلطان الملوكي قلاوون . ولكن هذا الخان واجه صراعات داخلية ، ومنازعات من الأمراء ، وخاصة الأمير ارغون ، وادت الى وقدوع الحرب بينهما ، وانضم كيخاتو حاكم بلاد الروم السلجقة الى ارغون ، وانضم بعض امراء الدولة الأقوياء الى الأمير ارغون ، وقتلوا الحمد تكودار سنة ١٨٣ه وولى ارغون العرش .

وفي عهد أرغون تم التخلص من شهس الدين الجدويني ، واستوزر أرغون ، سعد الدولة بن صغى الدين ، وكان يهوديا ، ويمتاز بكفاءته من الناحية الادارية ، وكان يتعصب لأبناء ملته ، ويقضلهم على من سواهم ، وحدثته نفسه بتحويل الكعبة الى معبد للأصنام ، وهذا يدل على تعصبه الأعمى ضد الاسلم والمسلمين ، وكان أرغون يتطلع الى النيسل من المسلمين بأن يقف الى جانب الصليبين في هجومهم المرتقب على الشرق ، ويساعدهم في محاولة استرداد بيت المقدس من المسلمين (١٦) وأرسل سيفارات في هذا الصدد الى البابا وملوك أوربا ، واضطربت البلاد في أواخر عهده وتصدى له الأمراء ، وتآمروا عليه ، وتوفي سنة ، ٢٩٨ ق .

ولى كيخاتوخان العرش بعد وفاة أرغون ، وانتسم الأمراء في عهده الى أحزاب ، فريق أيد كيخاتو ، وفريق أيد بايدو وعهد الى الزنجسانى بالوزارة ، ووضع الزنجانى عملة الجساو ، وهى عملة ورقية على نهط العملة المتداولة في الصين ، وسبب اختيار هذه العملة ، حاجسة الدولة للأموال لمدفع رواتب الجند ، على أن الناس رفضوا التعامل بها ، وأصروا على التعامل بالنتود الذهبية ، ولم تطل مدة كيخاتو ، فقد ثار عليه بايدو وقتله سنة 191ه . وحكم بايدو ستة شهور ، ولم تصسف له الأمور ،

<sup>(15)</sup> Howorth: Hist of the Mongols. Vol. III p. 279.

<sup>(</sup>١٦) خواندمير : دستور الوزراء ص٠٢٠٠ ٠

عقد طالب غازان بالثار لمقتل كيخاتو ، وتحالف مصه بعض الأمراء ، وحاربوا ابيدوخان وهزموه ، وكان بايدو مشعفولا عن الحكم باللمو والمجون ، الأمر الذي مكن أعداءه منه .

ومن أبرز خانات المغول في ايران ، غازان خان (١٩٤٠-٧٠٣ه) ، فقد اعتنق الاسلام ، وأحدث بذلك تفييرا كبيرا في علاقة المفول بالشعب الايراني ، فقد تسللت البوذية مع المفول الى ايران وشديد كهنة البوذيين المعابد في ايران ، وسمعوا بأساليب مختلفة الى نشر الديانة البوذية في ايران ، وتحويل الناس الى عبادة بوذا ، وما ان دخيل غازان في دين الله حتى عمل على ادخسال قومه من المفول في الاسلام ، وأسلم على يديه حوالى مائة ألف مغولى ، وحول معابد بوذا والكنائس الى مساجد يذكر فيها اسم الله ، وكان يتكلم باللغاة الفارسية ، وعسرف عَن طريقها كلمات عربية كثيرة ، لذلك تمكن من دراسة الدين الاسلامي دراسة واقية ، وبلغ من حماسه للدين الاسلامي أن كان يقف من المغول موقف الواعظ ويرشدهم الى الدين الحنيف ، ويشرح لهم اسسب وخصائصه ، وسمى نفسه معز الدين محمود غازان خان ، واعساد بنساء: أصرحة المسايخ التي هدمها المغول وكذلك المساحد ، وهذم بيتوت النيران الزرادشتية وتشعد في تحويل رعاياه غير المسلمين آلى الاسلام ، وقطع صلته بالخاهان الأعظم في الصين ، وحكم ايران مستقلا تماما ، وانفرد بنتش اسمه على السكة ، ويذكر اسمه في الخطية ، وعرل اليهود والمسيحيين من الوطائف العامة ، وقصرها على المسلمين فقط ، الأمر الذي أوجد حالة من السخط ضده ، لذلك لجأ الى المنف في القضاء على خصومه ، وقتل الكثير منهم ، وقضى على أسرة صدر جهان الوزير الأديب العسالم السياسي المساهر والاداري الحسازم ، وخلفسه في منصب الوزراة ، خواجة رشيد الدين فضل الله الهمداني الطبيب والمؤرخ ، صاحب كتاب « جامع التواريخ »(١٧) .

ومن الاحداث السياسية الهامة في عهد غازان ، دخوله في حسرب مع دولة المساليك في مصر والشام ، وكان سسلطان المماليك حينئذ ، الناصر محمد بن قسلاوون ، وقد اسستاء غازان من الماليك لانهم آووا الفارين منه ، كما شن الماليك عدة حملات حربيسة على بلاد الأرمن ،

<sup>(</sup>١٧) عبدالسلام عبدالعزيز فهمى : تاريخ الدولة المغولية في ايران ص١٩٧٠ .

<sup>- 177 -</sup>

وتربطه بملكها علاقة ود وصداقة ، واعتقد غازان أن الخلاف بين أسراء الماليك ييسر له مهمة مهاجمسة الشام ، والسيطرة عليها ، ثم الزحسف منها الى مصر .

لما اعتدى بلبان الطباخى - نائب حلب - على ماردين واستباحها لجنده ، اتخذ غازان من هذه الحادثة ذريعة لمهاجمة بلاد الشام ، وفى سنة ١٩٧٧ه هاجم غازان بلاد الشام بقوات مفولية تزيد على تسعين ألف متاتل ، وخرج الناصر محمد بجيشب الكبير الى بلاد الشام ، والتقى بالجيش المفولى فى الخازندار فى معركة حامية الوطيس ، انتهت بهزيمة المهاليك وانتصار المفول ، وزحض المفول الى حمص ونهبوا ما فيها ، ثم واصلوا مسيرتهم الى دمشق ، فعم أهلها الفزع والهلع ، ولاذ الكثير منهم بالفرار من مدينتهم ومفادرتها ، وخشى كسار رجال المدينة وعلمائها من تدمير المفول لبلدهم ، فخرج وقد منهم القابلة غازان وطلب الأمان منه ، وعلى رأسهم قاضى القضاة بدر الدين ممحد ابن جماعة ، وشيخ الاسلام تتى الدين أحمد بن تيمية ، وبعض الفقهاء والقراء والأعيان ، وأرسل غازان أمانا الى أهل دمشق قرىء فى المسجد والموى ، يتضمن تأمين الناس على أموالهم وأرواحهم ونسائهم وأيجاد حكومة تحكم بالعدل ، وتدفع عن الناس الظلم والجور .

لكن غازان نكث بالعهد ، بعد أن تسلم دوشق ، واطلق جنده في المدينة يعيثون فيها نهبا وفسادا وتخريبا ، بل امتدت أيديهم الى بيت المقدس وسائر بلدان الشام ، ورفض أرجواش المنصورى تسليم قلعة دمشق ، ودافع عنها ببسالة ، ومع ذلك بسط المفدول نفوذهم على بلاد الشام ، وأقيمت الحطبة لغازان على منابرها وعاد الناصر محمد الى مصر بينما واصل المفول زحفهم في بلاد الشام ففزوا الصالحية ، ومزقوا أهلها كل ممزق ، أما أهل دوشدق فقد أرهقهم المفدول بالضرائب الباهظة ، وارتفعت الاسعار ، وعم البؤس ، وكثر القتل والدمار ، وبلغ من شددة الرعب الذى لحق بالناس ، أن امتنعوا عن الخروج من منازلهم خدونا من أن يسخرهم المفول في ردم الخنادق وأداء بعض الأعمال الحربية (١٨) .

لما عاد غازان الى بلاده بعد ان نهب دمشق سنة ٢٩٩ ه عهد الى قبجـق بنيابة دمشق ، وعين قطلوشهاه قائدا لحامية المغـول ببـلاد

<sup>(</sup>۱۸) محمد جمال الدين سرور : دولة بنى قلاوون ص ١٨٥٠

الشام ، لكن ارجواش رفض تسليم القلعة ، ولم يلبث أن سسيطر على دمشق ، بعد خروج قبجق الى مصر لقابلة السلطان الناصر محمد بن قلاوون ، لأنه أقلع عن خيانبه للسلطان المملوكي ، وعسول على تطهير بلاد الشمام من المفول ، وقد رحب به السلطان الناصر محمد ، ورحب بعودته الى جانب المساليك بعد أن خانهم وانضم الى عدوهم ، ويسر للمغول أمر دخول الشمام ، أما الآن فقد عاد الى الصدواب ، وانضم الى الناصر في محاولة استرداد الشمام من المفول .

على كل حال اعد الناصر محمد جيشا كبيرا لطرد المغول ، وفي سنة و٠٠ه سار محمود غازان على رأس جيش كبير للحيلولة بين المساليك واسترداد الشمام ، وعبر غازان الفرآت ، واتجمه الى انطاكية ، وثهب انطاكية ، غير انه لم يستطع مواصلة الزحف الى سورية بسبب شمدة البرد ، وسوء الاحوال الجوية ، كما أن الدول الاوربية لم توافيق على مساعدته في منع الماليك من العودة الى سورية ، وأرسل غازان سفارة الى الناصر محمد ناشمده عدم مهاجمة مسورية ، ويتوعده ان أقدم على ذلك ، غير أن الناصر رفض تهديدات غازان ، وطالبه بأن يمنع رجاله من النهب والقتل في سورية ، وأن يسحب جنده منها ، ويدى رغبته في صداقته أن غعل ذلك ، والتزم بتعاليم الاسلام .

لم تضع هذه المراسلات حدا للتوتر القائم بين البلدين ، فعبر غازان في سنة ٢٠١٧ه نهر الفرات على راس جيش كبير ، والتقى بجيش الماليك في هذه الموقعة انتصارا رائعا ، ولكن المغول لم يعودوا الى بلادهم بعد الهزيمة ، بل زحفوا الى تحشق ، واجتمعت الجيوش المصرية والشعامية في مرج الصغر بالقرب من دمشق ، وهزم المماليك المفول ومزةوهم كل مموزق ، وفر من استطاع .

وكان لهذا الانتصار آثار بعيدة المدى فى تطور الحياة السياسية فى بلاد الشام ، فقد استرد الماليك دمشيق ، وسائر مدن الشيام ، وغادر المفول هذه البلاد ، وعاد أهل هذه البيلاد الى بلادهم ، بعد أن شردوا واضطهدوا ، واحتفل أهل الشيام ومصر بهذا النصر المبين احتفالات رائعة .

لم يحتبل غازان هذا الموقف ، فقد اعتلت صحته ومرض وتسوفي سنة ١٣٠٣م .

ولى اولجايتو بن أرغون حكم الدولة الايلخانية بعد وفاة غازان ، وقد نهج سياسة جديدة ، تعتمد على تقوية البلاد من الداخل ، وذلك بضبط شؤون البلاد الداخلية ، والسهر على مصالحها ، كنشر الاسلام وجعله الدين الرسمى للبلاد ، وكان أولجايتو مسيحيا بتأثير أمه ، ولما توفيت اعتنق الاسلام بتأثير زوجته المسلمة .

واصل أولجايتو السياسة الاصلاحية الخيسه غازان ، فأبقى على جميسع الوزاراتوالادارات وأعطساء الصلاحية الكاملة لرجالات أخيسه غازان والابقاء عليهم ، مثل الوزيرين فضل الله رشيد الدين الهمدائى ، وسعد الدين الساوجي (١٩) .

وفى سبيل توحيد البلاد وخلق الاستقرار والأمن داخليا ، قام أولجايتو بمحاربة القبائل الثائرة والساخطة على الحكم المغول مشل بلاد كيلان وهراة ، وقد كلفه ذلك عناء يجهد كبيرين (٢٠) .

وفى الميدان العمرانى قام السلطان اولجايتو بتشييد عاصمة جديدة للدولة بين قزوين وهمذان عام ١٣١٣/١٣١٩م وسماها السلطانية . وقد ازدحمت العاصمة الايلخانية الجمديدة بالكثير من القصور والمساجد والمدارس والمستشفيات ، كما بنى فيها مسجدا جامعا على نفتته الخاصة ومدرسة على نمط المدرسمة المستنصرية في بفداد ، واصبحت تمثل احد مراكز الثقافة الاسلامية الهامة سواء في الثقافة أو في نشر الاسمالم

وكأن هـذا السلطان قد اتبع المذهب الحنفي بتأثير الأثمـة الذين

<sup>(</sup>۱۹) حافظ آبرو: ديل جامع التواريخ ، مخطوطة فارسية رقم ۱۸ (۱) ورقة ٤٧١ ، وانظر أيضا عبدالمعطى الصياد ، مؤرخ المغول الكبير ، فضل الله رشيدالدين ص١٧٨٠ (٢٠) ميخواند: روضة الصفا ، جه ص٨٤٨ ، ٩٥٥ ، وحبيب الشافعى : درة الأمسانك في دولة الاتراك ، مخطوط بدار الكتب رقم ٧٦٥٣ ح ، ج١ ص٨٠٥ .

رشيد الدين : جامع التواريخ ، ۲۰ جـ۲ ص١٦٦ (٢١) Saunders, The History of the Mongol conquests, p. 143, 144.

كانوا يحيطون به عندما كان واليا على خراسان اثناء حكم أخيه السلطان محود غازان ، ولما توفى غازان واعتلى اولجايتو عرش البلاد تحول الى المذهب الشانعى عام ٧٠٧ه/١٣٠٧م بتأثير وزيره رشيد الدين ، كما تحول الى مذهب الأئمة الاثنى عشرية منذ عام ٧٠٧ه/١٣٠٧ وضرب اسماءهم على السكة وتفيير صيفة الخطبة لتتفق مصع مذهبه الشيعى الجديد(٢٢) .

وفي جانب العملقات بين الايلخانات وباقى دول المغول بحث أولجايتو جديا في عودة السلام بين جميع القادة المغسول بعد حروب متصلة بينهم دامت خمسة وأربعين عاما ، ولكن ألقبائل المفولية المختلفة قد اندرحت كل قبيلة منها في حضارة المنطقة التي احتلتها وعاشت ميها . حقيقة قد عمدل غازان من قبدل على عودة الوحدة المفولية ، غير أن تلك الجهسود لم يكن لهسا من أثر ملموس ، كذلك غان أولجايتو في مجسال بعث هذه الوحدة المقدودة استقبل في مراغة في اغسطس سنة ١٣٠٤م سفير الخاقان تيمور حفيد قوبيلاى وخليفته ، كما استقبل أولجايتو أيضا سفراء شابار ابن قايدو ودوا بن بوراق وهم من المغول الجفطائيين في مهمة لانهاء المنازعات بين مختطف الفروع المفولية من بني جنكيز خان ، كما الستقبل ايضا سفراء طنطاى خان القبيلة الذهبية (٢٣) غر أن تلك الساعي كلها لم تكن لها أية نتائج ايجابية لأن فكرة غـزو العالم قد انتهت ، ولم يعد هناك امكانية عمل عسكرى مشترك لأن كل دولة معولية أصبحت مهتمة بمصالحها الخاصة ، ولم يكن للاعتراف بتيمور حفيد قوبيلاى خانا أعظم للمغول من ميزة سوى بقاء السلام لفترة وجيزة بهدف تشعيع التجارة فيما بينهم (٢٤) .

واتخذ سياسة ودية نحو دولة الماليك وأرسل الهدايا الى سلطان الماليك والرسائل الودية التى دعا فيها سلطان الماليك الى صداقته ، وخاطبه بالأخوة وساله اخماد الفتن ، وطلب الصلح ، وبادله الناصر الهدايا ، والرغبة في السلام(٢٥) .

<sup>(</sup>۲۲) العينى : عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ، ج٢٦ ت ١ ورقبة ١٦ ، ١٧ ، ١٠٤ ه ابن العسقلاني : الدرر الكامنة ، ج٣ ص١٤٦٤ ٠

<sup>(23)</sup> Cambridge; History of Iran, Vol. 5 p. 398, 399.

<sup>(24)</sup> Prawdin; The Mongol Empire, p. 378.

<sup>(</sup>۲۵) المقریری : السلوك ج۲ القسم الاول ص٠٦ -

على أن هذه العلاقات الودية لم تستمر طويسلا ، ذلك أن أولجايتو اعتنق المذهب الشيعى ، وحرص على نشره فى أقاليم دولته الغربية ، بل عسول على استعادة سورية ، واستعان بالبابا كلمنت الخامس ، وادوارد الثاني ـ ملك انجلترا ـ ونيليب الجميل ـ ملك فرنسسا ـ ولكنهم رفضوا تلبية رغبته .

اعتزم أولجايتو سنة ٧١٢ه مهاجمة سورية ، فأرسل نائب حلب الى السلطان النامر محمد يخبره بزحف المغول على بلاد الشام ، فزحف السلطان الناصر بجيوشه الجرارة الى سورية لدرء الخطر المغولى عنها ، عندئذ توقف أولجايتو عن الزحف على سورية ، وأمر قواته بالانسحاب من الرحبة .

على أن قدوات المفول اشتبكت سنة ٧١٥ه ، بقوات المفول في ماردين ، فقد توجه من حلب ستمائة فارس منهم الأمير شدهاب الدين قرطاى للفارة على بلاد ماردين ودننيسير ، لقلة مراعاة صاحب ماردين لأولمر وقرارات السلطان ناصر محمد ، وعدم التزامه بتنفيذها فشن قرطاى الفارة على ماردين يومين ، فتصادف وجود فرقة من جيش المفول في هذه النواحي لجباية الأصوال منها على عادتهم في كل عام ، فحاربهم قرطاى وقتل منهم ستمائة رجل ، وأسر مائتين وستن وقدم بالرءوس والاسرى الى حلب ، وقد ابتهج السلطان بذلك ، وأنعم على نائب حلب وعلى قرطاى(٢٦) .

ولكن جند اولجايتو تعرضوا للقتل في بلاد الحجاز ، فارسل اولجايتو جندا الى بلاد الحجاز لاحثلالها ، واقامة الخطبة له على منابرها ، فهزم جند الناصر المفول - وكانت الحجاز تتبع الناصر - وقتل من المفول أربعمائة رجل ، وغنم العرب اموالهم وخيولهم .

<sup>(</sup>۲۱) القریزی : السلوك ، القسم الأول جـ٢ صـ١٤٧ .

<sup>(</sup>۲۷) المقریزی : السلوك ، القسم الأول ج٢ ص١٤٨٠

وظلت العلاقة بين الايلخانيين والماليك زمن اولجايت تأرجح حلة الشقاق والمهادنة حتى اواخر عهد الايلخان ، بل ساءت الى حد كبير قبل مماته (٢٩) .

وكان مغول ايران على علاقة مع البابوية وملوك أوربا ايضا ، هذه العلاقة التى يمكنا أن نحكم عليها أنها عسلاقة مصالح خاصة ، فبالنسبة للبابوية وملوك أوربا كانت مصلحتهم تتمسل في ناحيتين : الناحية الأولى هي الببشير بالمسيحية الكاثوليكية بين المفول ، والناحية الثانية هي محاولة التحالف مع المفول ضد دولة الاسسلام في مصر وبلاد الشمام في عهد بني أيوب وفي عهد سلاطين الماليك . وكان الأيوبيون والمماليك قسد اداقوا الصليبين في بلاد الشمام هزائم مريره وأنتزعوا منهم بعض الامارات الصليبية وأعادوا لها شكلها الاسسلامي . أما بالنسبة لمفول ايران فيعود السبب للمواجهة العنيفة التي وقف بها المساليك في وجه المفول ، والهزيمة التي الحقوها بهم في موقعة عين جالوت ، وكانت تلك أول هزيمة تلحق بالجيوش المغولية . ومن هنا جاء التحالف بين المفول والصليبيين في بلاد الشمام وفي بلاد أوريا أمرا متوقعا .

وسار أولجايتو على نهج نفس سياسة أسلفه ، وهى التقرب من ملوك الغرب المسيحى وربط علاقات ودية معهم ، ويبدو أن هدف ايلحانات ايران من تلك المحاولات كان مجرد ارهاب الماليك بعد أن ثبت عدم رغبة القدوى الأوربية بسبب مشاغلها الداخلية في التسورط في مشاريع صليبية جديدة في بلاد الشام ، وكان أول سفراء خدابنده الى الغرب الأوربي هو السفير توماس الدوتني (THOMAS EL-DOUTCHI) الذي ذهب الى كلمنت الخامس زعيم البابوية في روما والى غيليب الجميل الذي ذهب الى كلمنت الخامس زعيم البابوية في روما والى غيليب الجميل (Philippelebel) ملك فرنسيا والى ادوارد الثاني ملك انجلترا ، وقد عبر أولجايتو في رسائله لهؤلاء جميعا عن سمعادته للوفاق القائم بين زعماء الغرب المسيحي وبين سائر قادة المفسول من سسلالة جنكيز خان ،

<sup>(</sup>٢٩) كانت وفاة السلطان أو لجايتو في يوم الأربعاء ليلة رمضان ١٧١ه/١٢ ديسمبر ١٣١٦م ( أبو القاسم القاشاني ، تاريخ اولجايتو ، مخطوطة فارسية ١٤١٩ ورقة ١٤٧ ) ، بينما يذكر العيني في مؤلفه عقد الجمان ج٣٣ ، ص١٠٤ ، أن وفاته كانت في السابع والعشرين من رمضان ٢١٦ه .

كما أبدى أولجايتو رغبته في مواصلة المالقات الودية بين الجانبين(٣٠) غير أن هــذا التحالف بين الجانبين لم يتم ابــدا وظلت آمال تحقيقه حلمــا يراود السلطان أولجايتو حتى مهاته

وجدير بالذكر أن السلطان أولجايتو تعصب للمذهب الثبيعى وأمر بحدف أسهاء الخلفاء الثلاثة : أبى بكر وعمر وعثمان من الخطبة ، وتعصب للشبيعة ومذهب قل البيت ، وأصدر الفرمانات الى أنحاء دولته بنيش أسامى الأئمة الاثنى عشر من الخطبة والسحة وتعصب لذهب الشبيعى ، واضطهد أهل السنة ، وكانوا يشكلون أغلبية السكان في دولته، وساعت المالقات وتدهورت في مملكته بين السنيين والسلطان وأنصاره من الشبيعة ، ولما خشى السلطان من اندلاع المنتن ، عاد غامر بذكسر أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة في الخطبة .

وكان أولجايتو حريصا على نشر العدل بين الناس ، وانصاف المظلومين ، ومنع تعدى المغول على الأهالى ، وأحيا قوانين غازان ، ونظم ادارة البلاد وازدهرت ايران في عهده وعمها الرخاء ، ويرجع النضل في ذلك الى وزيره رشيد الدين فضل الله الهمذاني ، وتوفي أولجايتو سنة ٢١٦ه/١٣١٩م .

حلف بوسعيد أباه في حكم الدولة الايلخانية ، وكان في الثالثة عشرة من العمر ، وتولى الوصاية عليه الأمير جوبان \_ أمير الأمراء \_ وظلل رشيد الدين فضل الله في الوزارة .

وكان السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون مستبرا في عداوته المنصول أ فانفذ بعض امراء طائفة الاسماعيلية لاغتيال قرا سنتر حاكم مراغة من قبل المغول للمناهدة المؤامرة باعت بالمشل ، وان حعلت المغول يلزمون جانب الحذر من المماليك ، وقد آثر بوسعيد مهادنة الماليك ، وأرسل رسسولا التي مصر ، يعرض الصلح ، واتفق السلطان الناصر مع مندوب بوسعيد على عقد صلح يتضين وقف الحملات الحربية

 <sup>(30)</sup> Sykes, A History of Persia, Vol. II. p. 115.
 Earthold, History of the Mongols p. 142, 144.
 Aziz Suryal Atiya, The crusade in the Later middle ages, p. 56.

بين البلدين ، وعدم انفاذ الناصر الاسهاعيلية الى غارس للتخريب وأعمال الاغتيالات ، وأن من حضر من مصر اليهم لا يطلب ، ومن حضر منهم من مصر لا يعود اليها الا برضاه ، ولا يحسرض الناصر العرب والتركمان بالاغارة على دولة المغلول ، وتضمن الصلح تأمين طرق التجارة بين الدولةين ، وعدم التحريض على قتل قرا سنقر حاكم مراغة وأن الدولةين ، وعدم التحريض على قتل قرا سنقر ما حاكم مراغة وأن يسير المحل كل عام من العراق الى بلاد الحجاز ، حاملا علمى سماطان مصر ، وايلخان المغول(٣١) وكان لهذا الصلح أثره في تحسين العلاقات بين البلدين ،

وفي سنة ٧٢١ه ، اعتنى بوسعيد بأمر حاج العراق عناية تامة ، وغشى المحمل بالحرير ، ورصحه باللؤلؤ والياتوت وأنواع الجواهر ، فلما مر ركب العراق بعرب البحرين ، تعرض لهم المف فارس ، فتوسط الوسطاء بينهم على أن يكفوا عنهم مقابل ثلاثة آلاف دينار ، ولكنهم اعادوا المال لما قالوا لهم : انها جنسا بأمر الملك الناصر ، وقالوا : لأجل المسلك الناصر تخفركم بغير شمىء ، ومكنوهم من المسير ، فأنعم السلطان على العربان ، وأرسل السلطان الى أمراء المفول وأعبانهم الخلع ، وأقيمت الدعوة لبوسعيد على منابر مكة بعد السلطان الناصر محمد ، وأصبح الحجاج آمنين على انفسهم وأموالهم(٣٢) .

استأثر جـوبان بالسلطة والنفوذ في مارس ، ولم يعد لبوسعيد من السلطة الا اسمها ، واناب جوبان ابنه ، دمشـق خواجا بشؤون الجيش وعهد بحكم آسيا الصفرى الى ابنه دمرداش ،

على أن بوسمعيد استرد سلطانه لما بلغ الحادية والعشرين من عمره ، وقد مهد لذلك بالتخلص من دمشق خواجا ، ودبر مؤامرة لاغتيال جوبان ، حتى أن جوبان سار على رأس جيش كبير لحاربة بوسعيد ، ولكن جوبان قتل ، وقتل السلطان بوسعيد أبناءه وأقاربه وأحفاده ، وكل من له صلة بالأسرة .

وكان دورداش بن جلوبان ، لما شعر بهوقف بوستعيد منه ومن أسرته ، فرض على نفسه حراسة مشددة ، خولها من أن يرسمل

<sup>(</sup>٣١) المقريزي : السلوك ، ج٢ القسم الأول ص ٢٠٩٠

<sup>(</sup>٣٢) المصدر السابق م١٤٥٠ .

السلطان الناصر بعض أفراد الاسماعيلية لقتله ، لأنه منع تجار الرقيسق من حمل المماليك الى مصر من ولايته في آسيا الصغرى ، ولما وقعت في يده رسائل بوسعيد تحض على قتله ، قتل الرسل ، ودخل في طاعهة الناصر حماية له من بطش بوسعيد ، وسائله أن يأذن له بالقدوم الى مصر ، ليكون نائبا له ، وأذن له الناصر ، وقدم الى القاهرة فعلا وأحسن الناصر استقاله ، وأنزله في بيت يليق به ، ولكن بوسعيد ما زال بالسلطان الناصر حتى قتله (٣٣) ، وبذلك تخلص بوسعيد من أسرة جوبان ، التي استأثرت بالحكم دونه في مستهل حكمه ،

أراق بوسعيد الخمر في مملكته ، وأبطل منها بيوت الدعارى ، وأبعد أرباب الملاهى وأغلق محال الخمور ، وأبعل المكوس ، وهدم الكنائس بالقرب من تبريز ، ودعا غير المسلمين التي المسارعة في الدخول في الاسلام ، ونشر العدل وعمر المساجد والجوامع ، وقتل من وجد عنده الخمر بعد اراقته ، واقتدى به الناصر محمد ، فأرسل التي نوابه بالشام يأمرهم باغلاق محال الخمور ، واستتابة أهل الفواحش ، وتم تنفيذ ذلك في سائر بلدان الشمام (٣٤) .

كان لزوجة بوسمعيد ، بغداد خاتون ، تأثير كبير عليه ، وكان يستشميرها في كل أمور الدولة ، وأطلق يدها في الحكم ، وملكت فاده حتى منحها لقب « خدا وندكار » أي سيدة العالم (٣٥) .

وحرص بوسيعيد على تحسين علاقته بدول أوربا ، معقد اتفاقات تجارية مع البندقية لترويج التجارة بين دولته ، ودول أوربا .

ولكن نهاية بوسعيد كانت على يد امراته التى بالغ فى حبها ، فلها انتزعت ولشاد خاتون ابنة دمشق خواجا حب بوسعيد وتبوات من قلبه موضع بغداد خاتون ، لم تقبل هذه الأخيرة هذا الهجر وهذا التغير من زوجها ، فدبرت مؤامرة قتله انتقاما لنفسنها ، ولكن الأسراء نكلوا بها(٣٦) .

<sup>(</sup>٣٣) المقريزى : السلوك ، ج٢ القسم الأول ص ٢٩٤٠

۲۱۳\_۲۱۱ مسابق ص ۲۱۲\_۲۱۱ •

<sup>(</sup>٢٥) عبدالسلام عبدالعزيز فهمى : تاريخ دولة المغول في ايران من ٢٢٧ .

<sup>(</sup>۲۱) رحلة ابن بطوطة ج١ ص١٤٥٠٠

ويعتبر السلطان بوسعيد آخر ملوك الأسرة الايلخانية العظام الذين حكموا في ايران ، ذلك لأن بوسعيد لم يعتب ولدا ، فتعاتب على حكم الدولة أمراء من آل هولاكو .

أوصى بوسعيد قبل وفاته بأن يخلفه أرباخان على العرش ألايلخاني ونفذ وزيره غياث محمد الوصبية ، وولى أرباخان الحكم من سسنة ٧٢٦ه الى سنة ٧٣٦ ، وقد واجه منافسة شمديدة ومعارضية من الأمراء الايلخانيين ، لأنه لا ينتمي لأسرة هـولاكو ، ومن أهم أعماله مواصلة سياسة سلفه في متال أوزبك خان - رئيس القبيلة الذهبية - الذي أغار على الأطراف الشمالية لملكته واستطاع أرباخان الانتصار عليه ، لكن الأمراء الايلخانيين اصروا على التخلص منه ، وتزعم الأمير على بادشاه - حاكم بفداد - هذه الحركة المناوئة الأرباخان ، واتصل بالأمراء الايلخانيين وبعض امراء العرب ، وانضم الى الحركة امراء واميرات بيت هولاكو واستقر رايهم على تنصيب الأمير موسى بن على بن بايدوذان ايلخاناً ، وأجلسوه على العرش الايلخساني ، وتلقب بموسى خسان ، واستطاع على يادشاه اعداد حملة كبيرة تخلص من أرباخان ووزيسره خواجة غياث الدين محمد ، وولى موسى خان الحكم سنة ٧٣٦ه ، ولكنه واجه ما واجهه سلفه من معارضة الأمراء لحكمه واستهانتهم به ، وقاد محمد خان المعركة ضده ، انتهت بهزيمته ، وولى محمد خان الايلخانية ٧٣١-٧٣٨ه ولم ينعم بحكمه بل ظلت الاضطرابات الداخلية في دولته ، وتتله شبيح حسن كوجك ، وأسس حكومة في تبريز ، واتخذها عاصمـة له واستمر النزاع على العرش حتى ولى انوشيروان العدادل الحكم } ٧٥٢-- ٧٥١ه وهو آخر حكام الدولة الايلخانية ، وكان رجلا مفهورا لا يعرفه حتى الأمراء الإيلخانيين ، وكان يقضى طوال يومه في الشراب والطرب ، ونصبه ملك اشرف اللخانا حتى يحكم باسمه واستمر حكمه حنى وماته المجائية سنة ٧٥٦ه ، وفي سنة ١٥٧ه توفي طفاتيمور الذي كان يحكم المنطقة الشرقية من الايلخانية ، ويوفساة النو شروان بنتهي حكم الدولة الايلخانية لايران الذي استمر قرنا من الزمان .



# البابالتالت

## السدول الاسسلامية في الهنسد

- ا ــ مملكة الفسور الانفائية .
- ٢ -- الملوك الماليك في الهند.
  - ٣ ــ الدولة الخلجيـة .
  - ٤ ــ دولة بنى تغلــق .
- ه ــ الغزو التيمـوري لبــلاد الهنــد .

#### الدولة الفورية:

تقع بلاد الفور في افغانستان الحالية بين هراة وغزنة(۱) ، وقامت دولة مستقلة في هذه النطقة تتخذ من فيرزكوه عاصمة لها ، وكان الغور لا يدينون بالاسلام حتى غُزَّاهم السُلطان الغزنوى محمود بن سبكتكين سنة ١٠١هم١٠ م(٢) .

شبكل الفور خطرا جسيما على الدولة الفزنوية في عهد السلطان محمود بن سبكتكين ذلك أنهم دابوا على شن الفسارات على رعايا هذا السلطان ، واتخذوا من وعورة بلادهم وصعوبة مسالكها معصما يقيهم بأسب (٣) .

الما كثرت غارات الغور على بلدان الدولة الفزنوية أنف السلطان محمود ان يكون مثل أولئك المسعدين جيرانه ، وهم على هذا الحال من الكفر والفسوق والعصيان ، وعول على اخضاعهم ، وأعد جيشما كبيرا سار على راسه الى بلاد الغور سنة ١٠٤ه/١٠١م والتقى بجحافلهم في معركة عنيفة ، مزقهم فيها كل ممزق(٤) واغلق الطرق المؤدية الى بلادهم ، بنما سار الجيش الغزنوى داخل بلاد الغور(٥) والتقى بأميرهم في مدينة آهنكران ، وحدث اشتباك عنيف بين الفريقين تفوق فيه جند الغور ، لذلك أمر محمود ن سبكتكين جنده بأن يولوا الغسور الأدبار على سسبيل

K. Ali A New History of Indo-Pakistan.
 p. 34.

(2) Habib: Sultan Mahmud of Ghaznin. p. 32.

(3) Lane Poole: The Mohammadan Dynasties. p. 29. Majumdab: An Advanced Hist. of India. p. 276.

(4) Munshi: The Struggle for Empire. p. 9.

(٥) العتبى : تاريخ اليميني ج٢ ص ١٢٢-١٢٣ ٠

الاستدراج ، وانسحب الجند الغزنوى ، غطن الغور أن ذلك هزيمة ، وساروا في أثر السلطان محمود حتى ابتعدوا عن بلادهم ، غواتت الفرصة الجند الغزنوى للانقضاض على الغور ، وفعالا باغتوهم ، ووضعوا السيوف فيهم ، وقتلوا كثيرا مهنم ، وشتتوا شملهم ، ووقع أمير الغدور اسيرا في أيدى الغزنويين ، وامتلك السلطان محمود قلاع الغور وحصونهم ، ومن ثم دخلت بلاد الغور في حوزة سلطان غزنة (٦) . ولما كان الغور حتى ذلك الحين على غير دين الاسلام ، فقد حرص محمود بن سبكتكين على نشر الاسلام بينهم (٧) فاستخلف عليهم الفقهاء يعلمونهم الدين وشرائعه (٨) .

رفض أمير الغور أن يقع أسيرا في أيدى غريمه لذلك آثر الانتحار (٩) ، وأبقى السلطان محمود حكم الغصور في أيدى ببتهم الحاكم ، ولكن في ظل السيادة الغزنوية ، وارتفع شأن أمراء الغور في الدولة الغزنوية حتى انهم ارتبطوا بصلة النسب بببت سبكتكين ، لكنهم رغم ذلك تطلعوا الى الاستقلال عن غزنة ، وأخذوا يتحينون الفرص المناسبة لتحقيق سياستهم ، وفعالا تطورت الأصور في صالحهم (١١) ، ذلك أن الدولة الغزنوية انشغلت في دفسع خطر السلاجقة الزاحفين على القليم خراسان فأعد الغور عدتهم لملاسبقلال ، وتحقيق أطماعهم التوسيعية على حساب الدولة الغزنوية ، ولما أنهك السلاجقة قوى سلطان غزنة ، واستولوا على الكثير من ممتلكاته ، بمار محمد بن الحسين المير الغور الي غزنة بغية الاستيلاء عليها سنة ٣١٥ه/١١٨م لكن السلطان الغزنوى غرناة بغية الاستيلاء عليها سنة ٣١٥ه/١١٨م لكن السلطان الغزنوى بهرام شاه أحبط محاولته وهزم جنده وقبض عليه وتتله(١١) .

استنكر الغور قتل السلطان الغزنوى لاميرهم ، وعولوا على الانتتام من بهرام شاه ، واعد سورى بن الحسين ـ امير الغور الجديد - العدة

<sup>(</sup>۱) تاریخ البیهقی من ۱۱۸\_۱۲۰ -

<sup>(</sup>V) څوندامير : حبيب السير ج۲ ص۲۲ -

<sup>(8)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakistan. p. 34.

<sup>(9)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 117.

<sup>(10)</sup> Habib : Sultan Mahmud. of Ghaznin. pp. 33-34.

<sup>(11)</sup> Lane Poole: Medieval India. pp. 46-47.

لذلك ، فقوى من المر جنده ، وسار على راسهم الى غزنة بتصد الاستيلاء عليها ، والأخف بنار أخيه(١٢) ، ولما اقترب من غزنة بجدائله ، رأى بهرام شاه أنه لا يستطيع التصدى للفور الأقوياء ، ففادر حاضرة دولته ، وذهب الى الهند الغزنوية ليجمع منها جيشا قويا ، ويعسود الى غزنة لتحريرها من قبضة الفور(١٣) .

اما الغور بقيادة سورى ، فقد استولوا على غزنة ، لكن جند غزنة واهلها ساءهم احتلال الغور لمدينتهم ، وانتزاعهم الحكم من بيت سبكتكين وظلوا يتحينون الفرص للتخلص من الغور ، ووانتهم الفرصة حينما عاد السلطان بهرام شساه الى غزنة على رأس جيش كبير لاسترداد حاضرة ملكه من الغاصبين(١٤) ، ووقف جند غزنة وأهلها الى جانب بهرام شساه في الاشتباك الذى حدث بينه وين أمير الغور الذى اغتصب اعز قطعة من مملكته ، وقد انتهى القتال بهزيمة سورى(١٥) ، وقبض بهرام شاه عليه وقتله وولى جنده الأدبار الى بلادهم لا يلوون على شيء ، وعاد بهرام شاه الى حاضرة ملكه ظافرا منتصرا سنة ٤٤٥ه/١١١م وابتهج أهلها بعدمه ، وبقهر الغزاة الطامعين(١٦) .

لما قتل سورى خلفه علاء الدن الحسين بن الحسين في حكم الفور ولم يتفاض عن قتل اخيه سورى وهزيمة جنده ، وطردهم من غزنة ، بل عول على الانتقام من السلطان الغزنوى وأهل غزنة لتنكيلهم بجند الغور وأميرهم سورى ، فسار على راس جيش كبير الى غزنة واستولى عليها (١٧) ، وولى السلطان الغزنوى بهرام شاه هاربا الى بعض البلاد المجاورة ليستجمع قوته ، ويعدود الى حاضرة دولته ، أما علاء الدين الحسين بن الحسين ، فقد أقر الأمور في غزنة ، وعاد الى بلاده بعد أن استخلف على غزنة أخاه سيف الدين ، وأمره باقامة الخطبسة له في هذه

<sup>(12)</sup> Lane Poole: The Mohammadan Dynasties pp. 291-292.

<sup>(</sup>١٢) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٥٤٣ ،

<sup>(</sup>١٤) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ج٤ ص٣٨٨ ٣٨٠٠ ٠

<sup>(15)</sup> Lane Poole: Medieval India. pp. 46-47.

<sup>(</sup>١٦) أبو القدا: المختصر في الخيار البشر ج٢ ص٢٦٠ .

<sup>(17)</sup> Lane Poole: The Mohammadan Dynasties. pp. 291-292.

المدينة (١٨) كما طلب منه بأن يسير في الناس سيرة حسنة ، ويحكم بالعدل و فعلا نفذ سيف الدين تعليمات أخيه ، فأحسن الى أهل غزنة وأجرز على أعيانها الصلات التفيسة ، وخلع عليهم خلما سنية (١٩) حتى تطيب نفوسهم ، ويخلصوا للعهد الجديد .

على أن هذه السياسة لم تؤث ثمارها ، أذ كان أهل غزنة لا يزالون على ولائهم واخلاصهم لبيت سبكتكين ، ويعارضون حكم العور لهم ، وأعدوا العدة للتخلص منهم ، فلما كان شبتاء سنة ٧١٥٨ه/١٥٢م وانقطع الطريق بين غزنة وبلاد الغور بعد أن غطاه الثلج ، أمن أهل غزنة عدم وصول النجدات المسكرية من بلاد الفور الى بلدهم ، ونادوا بشسمان بهرالم شاه (٢٠) ، وأرسلوا اليه يطلبون منه العودة الى حاضرة ملكه ، وتحريرهم من نير الفور المفتصبين للحكم من اصحابه الشرعيين ، فاستجاب بهرام شناه لنداء أهل غزنة ، وسنار على رأس جيش كبير الى غزنة ، ولما اقترب منها تبض اهل غزنة عبى سيف الدين ما الحاكم المفوري ــ ومهدوا لبهرام شاه امر دخـول غزنة(٢١) ، فدخلها ونكـل بالغور ، وبذلك استرد بهرام شاه غزنة للمرة الثانية . على أن بهرام شاه لم يلبث أن توفى وولى بعده ابنه خسرو شاه (٢٢) وكان علاء الدين الحسين بن الحسين ــ امير الغور ـ قد أعد العدة للسير الى غزنة واستعادتها والانتقام من أهلها الذين فتلوا رجاله ، فلما علم خسرو شاه بزحف أمير الفور على غزنة استط في يده وخاف العاقبة وغادر غزنة وقصد لاهور واستقر بها ونقل اليها حكومته وجعلها حاضرة لدولته بدلا من غرنة (٢٣) ، أما أمير الغور فقد استرد غزنة وضبها الى حسورته سنة ٥٠٠ه/١١٥٨م ولم ينس هذا الأمير موقف أهمل غزنة المدائي من تومه فالحق بهم ويلاته (٢٤) ، وأباحها لجنده ثلاثة أيام كالمة لقى خلالها اهلها سوء العذاب ولم يكتف بذلك بل دمر حاضرة بني سبكتكين بما في

<sup>(</sup>۱۸) خوندمير : حبيب السير ج٢ ص٣٣ ٠

<sup>(</sup>١٩) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حرادث سنة ٤٧٥ه .

<sup>(</sup>۲۰) براون : تاریخ الادب الفارسی ج۲ من۲۸۳-۳۸۳ ۰

<sup>(21)</sup> Lane Poole: The Mohammadan Dynasties, p. 292.

<sup>(</sup>٢٢) أبو الغدا: المختصر في أخبار البشر، ج١ ص٢٦٠٠.

<sup>(23)</sup> Lane Poole: The Mohammadan Dynasties, p. 292.

<sup>(24)</sup> K. Ali; A New History of Indo-Pakistan p. 43.

ذلك المنشآت التى انشأها سلاطين غزنة العظام حتى سماه اهمل غزنة «محرق العالم» (٢٥) على انه أصلح أمور غزنة بعد أن أسرف في الانتقام من أهلها درأب الصدع (٢٦) ، ونقل الكثير من أهل غزنة ممن يخشى بأسهم الى بلاده وأسكنهم بعض قلاعها وبذلك كفل بسياسته هذه أضعاف مقاومة سكان غزنة لحكم الغور ويقائها في حوزته (٢٧) .

قويت دولة الغور في عهد أميرها عالاء الدين الحسين بن الحسين وتطلع الى توسيع رقعة دولته ، فسار على رأس جيش كبير الى خراسان وعاث جنده فسادا وتخريبا في أعمال هراة — وسار الى بلخ وحاصرها وضيق عليها الحصار حتى استسلمت له وضهها الى حوزته على أنه لم يحظ بحكمها طويلا فقد سار اليه السلطان السلجوقي سسنجر ليستعيد بلخ من الغور ويمنعهم من التعرض لخراسان والتقي السلطان السلجوقي بالأمير المفوري في قتال عنيف هزم فيه الغور ووقع أميرهم أسيرا في أيدى السلاجقة على أن السلطان سنجر لم يلبث أن عفا عنه وخلع عليه وأعاده الى فيروزكوه .

واصل أمير الغور سياسته الرامية الى ضم مزيد من البلاد الى دولته على الرغم من الهزيمة التى لحقت به ونظم ادارة دولته واستعمل العمال والأمراء على البلاد وكان ابنا أخيه وهما غياث الدين محمد بن سسام وشهاب الدين محمد فيمن استعمل على بلد من بلاد الفدور واسمه سنجة(٢٨) ، فلما استعملهما أحسنا السيرة في عملهما وعدلا بين الناس وبذلا الأموال فمال الناس اليهما وانتشر ذكرهما فسعى بهما من يحسدهما الى عمهما علاء الدين وقال انهما يستدعيهما اليه فامتنعا فسير اليهما جيشا على الملك ، فارسل عمهما يستدعيهما اليه فامتنعا فسير اليهما جيشا لاخضاعهما والتقى الاخوان بجيش علاء الدين واوقعا به الهزيمة ، عندئة جاهرا بعصيان عمهما وقطعا خطبته فتوجه اليهما علاء الدين وحدث أشباك بين الفريقين انهزم فيه علاء الدين ووقع أسيرا في أيدى ابنى أخيه

<sup>(</sup>٢٥) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٧هـ ٠

<sup>(</sup>٢٦) ابن خلدون : العبر وديوان البندا والخبر ج٤ ص ٣٨٩٠٠

<sup>(27)</sup> Majumdab: An Advanced Hist, of India, p. 277.

A Short, of Hind-Pakistan, p. 122.

<sup>(</sup>٢٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٥٤٧ ٠

وعقد صلح بين الأمير الفورى والاخوين بمقتضاه تزوج غياث الدين من ابنة عمه علاء الدين وجعله ولمي عهده(٢٩) .

لما توفى علاء الدين الحسين سنة ٥٥٦م/١١٦م خلفه غياث الدين محمد ، وأقيمت الخطبة لمه فى غزنة ، لكن الفصور لم يلبشوا أن فقدوا غزنة ، ذلك أن الغز طمعوا فيها بعد موت علاء الدين الحسين ، واستولوا عليها (٣٠) ، وطردوا الغور منها ، وبقيت غزنة فى أيديهم خمس عشرة سنة ساموا خلالها أهلها سوء العذاب كعادتهم فى كل بلد ملكوه . وفى تلك الفترة كان غياث الدين محمد ما أمير الغور مديعد العدة ، ويجمسع الجيوش لاسترداد غزنة من مغتصبيها الغز (٣١) .

سمار غياث الدين الى غزنة فى صحبة أخيه شبهاب الدين ، واشتبك الفسور مع الغز فى معركة ألمحقوا بهم الهزيمة ، وطردوهم من غزنة ، واستردوها ، وأحسن غياث الدين الى اهلها(٣٢) .

لم يكتف غياث الدين محمد ــ امير الغور ــ بامتـــالك غزنة ، بل عقد العزم على امتلك البقية الباقية من الدولة الغزنوية لقوسمــيع ديلته الناشئة ، واستئصال شافة آل سبكتكين حتى يضــمن لدولته ــ التى قامت على انقاض الدولة الغزنوية ــ الأمن والاستقرار ، فارسل جيشا استولى على بلدان الغزنويين غير الهندية ، وضمها الى دولته ، ثم عبر شهاب الدين الغورى نهر السند معتزما الاستيلاء على ممتلكات الغزنويين في الهند واتجه الى لاهور ــ قاعدة آخر سملاطين سبكتكين ــ وفي طريقه اليها استولى على ممتلكات الغزنويين الهندية ثم حاصر لاهور ــ آخــر في المنافس الغزنويين المندية ثم حاصر لاهور ــ آخــر مساقسل الغزنويين ــ في جمع عظيم وحشد كبير ، حاصرها وضيق عليها الحصار ، وارسل شهاب الدين الى خسرو شاه واهل لاهسور يعرض عليهم الأمان على انفسـهم واهليهم واهوالهم ان يسروا امر اســـتيلائه على لاهور ، وحذرهم عاقبة التعرض المواته (٣٣) ، لكن خسرو شـاه

<sup>(</sup>٢٩) ابن خلدون : العبر وديوان البندأ والخبر ، جه مر٢٨٠ ٠

<sup>(30)</sup> Lane Poole: Medieval India, p. 47.

<sup>(31)</sup> Morel: A Short History of India, p. 152.

<sup>(32)</sup> K. Ali : A New History of Indo-Pakistan p. 34.

<sup>(</sup>٣٣) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٤٥٨ ٠

واهل لاهور أصروا على مقاومة الفور ، وبذلسوا في سبيل ذلك الأنفس والأموال ، غير أن مقاومتهم للغور اعتراها الضعف والوهن(٣٤) ، فأرسل خسرو ثناه سلمطان الغزثوى سلم شهاب الدين قائد الغور وفسدا فيطلب الأمان فأجابه شهاب الدين الى طلبه ، ودخل الفسور لاهور ، وتبضوا على خسرو شاه ، وبذلك فقدت الدولة الفزنوية آخر معاقلها ، وزالت الدولة الفزنوية بذلك في الهنسد وغير الهند ، وامتد ملك الفسور في اففانستان وبلاد الهند على حساب الدولة الغزنوية(٣٥) ، كما اتسع ملك الغور واسمتقر سملطانهم ، وكثر جنسدهم وقوى بأسهم ، وأمر غياث الدين أخاه شبهاب الدين باقامة الخطبة له بالسلطنة(٣٦) ، ولقبه فياث الدين أخاه شبهاب الدين والدنيا ، معين الاسلام قسيم أمير المؤمنين ، واقب السلطان غياث الدين أخاه شبهاب الدين ، عز الدين ، وأكسب اعتراف الخليفة العباسي لسلطان الغور الصفة الشرعية لحكمه على البلاد التي دخلت في حوزته(٣٧) ، وبذلك قوى نفوذ غياث الدين .

لم يكتف الغور بما المتلكوه من بلدان ، بل سعوا الى توسيع دائرة نفوذهم ، غبعد أن استقر أمر لاهور ، سار السلطان غياث الدين محبد في صحبة أخيه شعهاب الدين الى أهل هراة وشدد الغور عليهم الحصار ، وكان يسيطر عليها جماعة من الترك السلاجقة يخضعون للسلطان سنجر، وما زال الغور يحاصرون هراة ، ويضيقون عليها الحصسار حتى طلب اهلها الأمان ، فأمنهم غياث الدين محمد ، ودخل هراة ، وضمها الى دولته وتقدم سلطان الغرور الى بوشمنح واستولى عليها ، كما المتلك بادغيس وبعض البلدان المجاورة لها في القليم خراسان (٣٨) .

يتضم لنا مما تقدم أن أمارة الفور الأففائية انضمت الى الدولة الفزنوية في عهد السماطان محمود ، واعتنق أهلها الاسمالم ، وترقبوا

<sup>(34)</sup> Lane Poole: The Mohammadan Dynasties, p. 293.

<sup>(35)</sup> Morel: A short History of India, p. 152.

<sup>(36)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 152.

<sup>(37)</sup> Munshi: The struggle for Empire, p. 118.

بن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٤٧ هم. (٢٨) Lane Poole : The Mohammadan Dynasties. p. 292.

بوشمنع وبادغيس من أعمال خراسان •

الفرص للعودة الى الاستقلال ، ولما ضعفت الدولة الغزنوية ، تمكنوا من الانفصال عنها ، بل وتجاوز أراضيهم الجبلية الوعارة الى البالاد المغزنوية فى أفعانستان وبلاد الهند حتى ادخلوها فى دائرة نفوذهم وضموا الى دولتهم كذلك أجزاء من القليم خراسان واقليها هنديا .

#### الفسور ويسلاد الهنسد

يرجع الى النور الفضل فى توطيد دعائم الحكم الاسلامى فى شهال الهند ، حقيقة أن السهلاطين من بنى سبكتكين هم الذين فتحوا أمام قادة المسلمين من بعدهم سبيل التوسع والفتح فى بلاد الهند ، الا أن سياسة سلاطين بنى سهكتكين تختلف عن سياسة سلاطين الفور فى الهند ، فالمغزويون لم يعملوا على تثبيت أقدامهم فى هذه البلد ، بل وجهوا اعلى تبلد الهند ، أما الكورجة الأولى الى الحصول على المفاتم الكثيرة من بلاد الهند ، أما الغور فقد استقروا فى البلاد الهندية التى ضموها الى حوزتهم ، ومن ثم احتفظت الهند بمالها وثرواتها واتسع سهلطانهم فى بلاد الهند ، وراى الهنادكة فى المسلمين خلاصا من نير أمرائهم الذين حرموهم من التدرج فى سلك الوظائف مهما كانت كفاياتهم ومعتقداتهم ، بنا يساوى الاسلام بين أبنائه .

وقبل أن نتحدث عن فتوحات الفور في بلاد الهند بحدر بنا أن نناقش الدوافع والأسباب التي وجهت أنظار المسلمين الفور الى بلاد الهند .

لما كانت دولة الفدور قد قامت فى أفغانستان فى منطقة جبلية وعرة ، واتخذت لهما قوة ضاربة قهرت الفزنويين وانتزعت معتلكاتهم فى غزنة وما جاورها ، فمن الطبيعى أن يعمل الفدور على البحث عن ميادين جديدة للتوسع ، ومن الطبيعى جدا أن تكون بلاد الهند هى ذلك الميدان ، ويؤيد ذلك ما ذكره المؤرخ بانكيار(٢٩) اذ قال : « كلما كانت افغانستان قوية مدت نفوذها الى بلاد الهند ، والعكس كلما ضعف أمر أفغانستان الهند من غزوها لأراضيها » .

<sup>(39)</sup> A Surrey of India, pp. 122-123.

ومن الأسباب التى دعت الغور الى الاتجاه الى بلاد الهند عدم استطاعتهم الزحف الى وسط آسيا حيث الدولة الخوارزمية ودولة الخطا تقومان في هذه الجهات ، ولا تمكنان الفور من التوغل في بلادهما .

وكان من الضرورى للغـور ، ومن المنتظر أيضا أن يولوا وجوههم شطر الهند لأن الغزنويين نقلوا مقر دولتهم الى لاهور ، وأخذوا في العمل على تقوية أمرهم لاسترداد البلاد التي انتزعها الغور منهم في أغفانستان ، فكان لابد اذن للغـور من القضاء نهائيا على آخر معاقل الغزنويين في الهند حتى يامنوا على دولتهم الناشئة من أية محاولة قد يبذلها الغزنويون لاسترداد أفغانستان منهم .

وهناك أسباب أخرى شجعت الغور على الاتجاه الى بلاد الهند ، فالأمراء الهنود \_ كها سنرى \_ في شمال الهند اضعفتهم وانهكت قواهم الانتسامات والخسلافات ، وعلى ذلك رأى الغسور أنهم لن يواجهوا متاعب كثيرة في تحقيق سياستهم في بلاد الهند ، ولا يفوتنا أن نذكر أن الفور كانوا حديثى عهد بالاسلام تحدوهم الرغبة والأمل في الجهاد في سبيل نشر الاسمالم في غير بلاد الاسلام ، وبلاد الهند التي لا يزال معظم سكانها على الوثنية خير ميدان يجاهد فيه النفسور من أجل رفع راية دينهم ونشره ٩. ولقد انقسم القسم الشمالي من الهند حينها شرع الغور في الرحف اليها الى ممالك متعددة منقسمة على نفسها ومستقلة عن بعضها ، فهذاك مملكة البنجاب ويحكمها السلطان الغزنوى خسروشاه آخر سلاطین بنی سبکتکین — وجملکة الملتان ، وتحکمها اسرة اسماعیلیة من القرامطة ، والسند وتحكمها اسرة هندية تسمى سمارس ، يضاف الى ذلك امارات يحكمها امراء هنود من الراجبوتيين في شمال الهند من اهمها مملكة دلهي واجمير وممكلة قنوج وتضم بنارس ، ومملكة جوجرات ونهروالة ، ومملكة بند لخاند وتضم كالنجار وهانسي ومملكة بهـــار ، ومملكة البنفسال ، ويسمى هذا القسم هندوستان ، وشمل أخصب بماع الهند وأكثرها سكانا(٤٠) .

سار العور بتيادة السلطان غيسات الدين محسد الى الملتان سنة ٥٧٥ه/١١٧٤م واستولوا عليها ، ثم ضموا بشساور الى دولتهم ، ولم

<sup>(40)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakistan, p. 35-36.

يستطع بهيم ديوا ــ راجا نهرواله ـ وقف زحف الفرور مها مكنهم من مواصلة تقدمهم في أرض السند حتى استولوا عليها(١٤) .

قصد السلطان الغورى بعد ذلك الهـور ، وتصدى له السلطان خسرو شعاه وأوقع به الهزيمة ، فاتجه سلطان الفسور الى سعيالكوت وانتزعها ، واتخذها قاعدة لمثن الفارات على الاهور ، ويستوط الاهور في أيدى الفور ، اكتملت سيطرتهم على اقليم البنجاب بأكمله(٢) .

لسا اتم السلطان الغورى ضم بلاد السند والبنجساب الى حوزته عهد الى اخيه شهاب الدين بحكم هذه البلاد نيابة عنه ، فاتخذ من لاهور مركزا لمه ، وعمل شمهاب الدين منذ أن ولى امر هذه البسلاد على تثبيت اقدام الغور فيها وتوسيع ممتلكاتهم في الهند(٤٣) .

نطن الأمسراء الراجبوتيون الى خطر الفسور وخشسوا من ازدياد انفوذهم ورأوا فى ذلك خطرا يهدد سلطانهم فتحالفوا فيما بينهم ونسسوا خلافاتهم وعقسدوا العزم على طرد الفور من بلاد الهند قيسل أن يهاجبوا ديارهم وينتزعوا بلادهم ، أو بعبسارة أخرى يتفذوا بالفسور قبل أن يتعشوا بهم ، وفى سنة ١٩٥ه/١٩١٩م حشد الأمراء الراجبوتيون أمراء شمال الهند أصحاب دلهى وآجمير وقنسوج وبهار والبنغسال والكورات وبندلخاند ، حشدوا قواتهم عند سرهند على حدود البنجاب الشرقية(٤٤) واستنفروا الهنادكة بالانضهام اليهم فاقبلوا عليهم من كل حدب وصسوب على الصعب والذلول ، فلما علم شهاب الدين بنوايا الأمراء الراجبوتيين على الصعب والذلول ، فلما علم شهاب الدين بنوايا الأمراء الراجبوتيين عنيفة بين الفريقين انتصر فيها الهنادكة على الفسور وقتلوا وأسروا من عنيفة بين الفريقين انتصر فيها الهنادكة على الفسور وقتلوا وأسروا من المسلمين كثيرين وأصيب شبهاب الدين بجراح شسديدة ، وكاد أن يلقى مصرعه لولا أن بعض جنده حمله الى خارج ميسدان القتسال ، ودارت مصرعه لولا أن بعض جنده حمله الى خارج ميسدان القتسال ، ودارت

<sup>(41)</sup> IBD, p. 36.

<sup>(42)</sup> Munshi: The Struggle for Empire, p. 118.

<sup>(43)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakistan. p. 36.

<sup>(44)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 51.

<sup>(45)</sup> Munshi: The struggle for Empire. p. 118.

على أن غيات الدين سلطان الفور لم يتفاض عن هزيمة جنده في الهند ، بل رأى ضرورة محاربة أعدائه واخضاعهم ، واعادة نفوذ الفور في الهند الى ما كان عليه من القوة والغلبة ، فأعد جيشا مكونا من مائة وعشرين الف مقاتل من الأفقدان والترك والخلج والفرس ، سسار على رأسة شبهاب الدين في العام التالى ، والتقى بأعدائه في نفس الموضع الذي تشببت فيه معركة العام السابق ، وعلى الرغم من التفوق العددى للهنادكة واستخدامهم الفيلة في الحرب ، الا أن قوات الفور أحرزوا انتصارا رائعا على الهنادكة وقتلوا ألوفا منهم من بينهم بعض الأمراء ، وخر أمير أجير صريعا ، وغنم الفور مغانم كثيرة (٢١) .

وكان لهذه الواقعة آثار بعيدة المدى في شمال بلاد الهند ، فقد تقلص نفوذ وسلطان الأمراء الراجبوتيين في هذه الجهات ، كما امتد سلطان الغور الى بلاد سروستى وسمنة وكهرام وهنسى وآجمير(٧٤) ، وخطم شمهاب الدين الأصنام في هذه البلاد التى امتلكها ، وشيد مساجد يذكر فيها اسم الله ، وحطم معابد الشرك(٨٤) ، كذلك أصبح الطريق مفتوحا أمام الفور المزحف الى دلهى « وهى كرسى المالك التى فتحها الفور في بلاد الهند » وفعلا تمكن الفور من ضم دلهى الى حوزتهم(٩٤) ، وبذلك اتسعت دولتهم في الهند حتى التربت من حدود الصين شرقا ، ويذكر المؤرخون أن هذه المعركة تعتبر معركة فاصلة في تاريخ الهند ، لانها أرست اسس الحكم الاسلامي في هذه البلاد(٥٠) .

عهد شهاب الدين الفورى الى مملوكه قطب الدين ايبك يحكم البلاد الهندية الداخلة في دائرة نفوذ الغور نيابة عنه ، وعاد الى غزنة ، وجدير بالذكر أن أيبك عرف عنه الحنكة السياسية والكماءة الحربية ، وجعل من دلهى قاعدة لحكمه في بلاد الهند بدلا من لاهور التى تبعد عن البلد الهندية التى يهتلكها الفور(٥١) .

<sup>(46)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 53.

<sup>(47)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 118.

<sup>(48)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakistan. p. 38.

<sup>(49)</sup> Munshi: The Struggle for Empire, p. 119.

<sup>(50)</sup> Lane Poole: Medieval India, p. 54.

<sup>(51)</sup> Munshi: The Struggle for Empire, p. 119.

على أن الأمراء الهنادكة لم يلبثوا أن أعدوا عدتهم وتأهبوا الطرد الغور من بلادهم بعد ان عظم أمرهم في بلاد الهند ، وواتتهم الفرصة حين نمى الى علمهم عودة شبهاب الدين الى غزنة فاتحدوا بتيادة راجا منوج حايا جندرا ، ومملكته تمتد من وراء دلهى حتى حدود بنارس ، وفي غضون ذلك وصل شبهاب الدين الى بلاد الهند ، وانضم اليه قطب الدين ، وسار جش الفور الى الأمراء المتحالفين ، واشتبك الفريقان في معدركة في شماندوار ، انتصر فيها المسلمون على أعدائهم انتصارا رائعا ، وزحف الفور الى بنارس واستولوا عليها ، وقتل أمير منوج في ١٩٥هم/١١٩٨ ومن أبرز نتائج هذه المعركة ازدياد نفوذ وهيبة الفور في بلاد الهند وقشل الأمراء الراجبوتيين في شمال الهند في استرداد بلادهم التى انتزعها منهم المسلمون ، لذلك لجأوا الى صحراء الراجبوتانا التى حملت اسمهم(٥٢)

لم يأل قطب الدين أيبك جهدا في سبيل توسيع رقعة دولة الفرر في الهند ، بل عمل على ضم المزيد من بلاد الهند الى حوزة الفور ، ففي ١٩٥ه/١٩٦٨ استولى على حاولار ٤awalior كما استولى على ذهرواله ، وفي سنة ٩٩هه/١٠٢م ضم كالنجار الى حوزته ، ولم تستطع قلعتها الصمود أمام ضربات المسلمين القرية فاستسلمت حاميتها ، يضاف الى ذلك استيلاء الفور على بعضى البلاد في شمال الهند ، وبذلك سيطر الفور على أراضى شمال الهند كلها(٥٣) .

وبينها يعمل قطب الدين أيبك على تثبيت أقدام المسلمين في بسلاد الهند خرج قائده محمد بن بختيار الخلجى في قلة من الجند يواصل سياسة حكومته الرامية الى توسيع امبراطورية الغور في الهند ، فاستولى على يندنتبورى عاصمة اقليم بهار ويحكمها ملوك أسرة بالا Pala بليث أن استولى على مملكة بالا بأسرها ، وكانت الديانة البوذية ولم يلبث أن استولى على مملكة بالا بأسرها ، وكانت الديانة البوذية عقيدة السواد الأعظم من سكانها ، فحطم معابدهم وأصنامهم ، ونشر الاسلام بينهم(٥) وانضمت هذه البلاد الى المبراطورية الغور(٥٥) .

<sup>(52)</sup> Majumdab: An Advanced Hist. of India. p. 229. A short Hist. of Hind-Pakistan, pp. 124-125.

<sup>(53)</sup> Morel: A Short History of India, p. 152.

<sup>(54)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 54.

<sup>(55)</sup> Prasad: Medieval India. pp. 118-120.

واذن قطب الدين أيبك \_ نائب سلطان الغور في الهند \_ الى الخلجي بمواصلة الفتح والتوسع ، فاتجه محمد بختيار الخلجى الى نادية ، عاصمة البنغال ، وعلى الرغم من قلة عدد قدواته فقد اقتحم نادية ، ويحكمها لكتسمن سنا من أسرة سنا سنة ٥٩٥ه/ ١١٩م وفر الملك الثبيخ من عاصمة دولته بعد أن علم يدخول الفزاة المسلمين لها ، فاستولى عليها بختيار وضمها الى مملكة الفور ، وأقام فيها الخطبة لسلطان الفور ، وقد يسر سقوط نادية في أيدى الغور أمر استيلائهم على اللهم البنغال بأكمله (٥٧) .

لم يكتف بختيار الخلجى بما أحرزه من انتصارات ، بل تطلع الى السير الى التبت والاستيلاء عليه ، ففى سنة ١٠٦٨ه/١٠٦م اتجه من ديفكوت Devkot الى دناجبور Dinajpur فى عشرة آلاف فارس ، لكن حملته فشلت فشلا ذريعا ، وفى عودته الى ديفكوت فقد معظم جيشت ولم يلبث هو كذلك أن تسوفى(٥٨) ، وقد حرص قطب الدين أيبك على المحافظة على ممتلكات الغور الهندية فقضى على محاولات بعض أمراء الهند فى الاستقلال عن مملكة الغور ، ففى سنة ٨٩٥ه شق أهل نهروالله عصا الطاعة على الغور ، فقاتلهم أيبك وهزمهم شر هزيمة ، وشتت شعلهم واسترد نهروالله وعفا عن حاكمها ، وأبقاه فى بلدته بعد أن دفع مبلغا

بدأت متاعب الغور في بلاد الهند في مستهل القرن السابع الهجسرى ذلك أن بعض الولايات الهندية خرجت على حكومة الغور منتهزة فرصسة انشيفال الغور ، في الحروب في ايران ، ومن أبرز الانتفاضات التي أنهكت الغور ثورة الكهكوية ، وبلادهم قليلة الميساه ، صعبة المسالك ، وتقسع على قمم الجبال ، وامتنعوا عن دفع الخراج الى حكومة الغور وقطعسوا الطريق بين غزنة ولاهور ، ولم يستطع والى الملتان الاتصدى لهم ، ولمسازاد خطر الكهكوية أرسل شهاب الدين الى قطب الدين أيبك يأمره بالضرب

<sup>(56)</sup> Majumdab: An Advanced Hist. of India, 279.

<sup>(57)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakistan, p. 40.

<sup>(58)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 119.

<sup>(</sup>٥٩) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٩٥٨ • A short Hist. of Hind-Pakistan, 128.

على أيدى الكهكوية ، واعادتهم الى الولاء والطاعة ، وأرسل أيبك اليهم يدعوهم الى الطاعة ، وترك التمرد والعصيان ، لكن الكهكوية لم يذعنوا لنداء نائب السلطان وبقوا على عصيانهم ، وطردوا عمال الفسور من بلادهم ، وأقبلت الهنود عليهم تؤيدهم في موقفهم العدائي من الفور غقوى أمرهم(٦٠) .

لما رأى شهاب الدين عسدم استطاعة عماله في اخضاع الكهكوبة وأعوانهم سار بنفسه الى بلاد الهند لاعادة الأمن والهدوء اليها واشتبكت هوات العور مع الكهكوية في قتال عنيف ، هزم الغور أعداءهم ، وقتلوا كثيرا منهم(٢١) ، وفر من نجا الى اجمعة هناك واشعلوا نارا والقوا بانفسهم فيها تبل أن تأخذهم سميوف المسلمين ، وغنم المسلمون منهم ما لا يسمع بمثله ، وبذلك عآدت الى الغور هيبتهم في بلاد الهند وامنت امبراطوريتهم في الهند من حركات التمرد(٢٦) ، بل وفد على شهاب الدين بعض رؤساء القبائل الذين انضموا الى الكهكوية يعلنون ولاءهم وعودتهم الى الطاعة(٢٣) .

ويجدر بنا أن نناتش أسباب تفوق الغيور المسلمين على الهنود ، فمن بين هذه الأسباب دقة المسلمين ومهارتهم فى ادارة العمليات الحربية ، يضاف الى ذلك أن بلاد الهند كانت تنقصها وحدة سياسية تجمع بينها وتقوى من أمرها أذ كانت الهند دولا مستقلة يحكمها أشخاص لا يرتبطون مع بعضهم البعض برباط يمكن أن يؤدى دوره فى الدفاع عن الوطن فى حالة تعرضه للغزو .

حقيقة أن الأمراء الراجبوتيين كانوا محاربين أكفاء ، لكنهم لم يخضعوا لأمير يوحد شملهم في مواجهة العدو المشترك ، ولما واجهوا المغور ، لم يستطيعوا الصوود كثيرا أمام هجماتهم نظرا لأن الترك كانوا في مستوى أعلى منهم في التدريب والتنظيم والتطور المدربي ، والهنادكة

۱۰۰) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ۲۰۲هـ . Najumdab : An advanced hist. of India, p. 280.

<sup>(</sup>١١) أبن الأثير: الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ٢٠٢ه .

<sup>(62)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 124.

<sup>(63)</sup> Lane Poole: Medieval India, p. 55.

لم يكن عندهم الاستعداد الكافى لمسايرة احدث التطورات فى التنظيمات العسكرية والأساليب الحربية ، وأخيرا فان الدين الاسسلامى قد أعطى للفور حماسا وقوة للجهاد فى سبيل الله ، ولقد وحد بين المسلمين وجمع شملهم روح الأخوة والمساواة التى بثها الاسلام فى قلوب أبنائه ، أما الهنادكة فالنظام الطبقى السائد بينهم والذى بمقتضاه انقسم الناس الى منوذين وأشراف عرقل وقوفهم صفا واحدا فى وجه غزاتهم (١٤) .

والخلاصة أن سلاطين الغور ، نجحوا في اقامة دولة اسسلامية في شمال الهند ومهدت سياستهم في هذه البسلاد الى قيسام امبراطورية اسلامية فيها لها تقاليدها ومقوماتها ذلك أنهم أسندوا ادارة دولتهم في الهند الى رجال أكفاء أحسنوا توجيههم ، فعملوا على تثبيت الحكم الاسلامي في هذه البلاد ، ولقد حرص خلفاء شبهاب الدين سمن مماليك المترك على اتباع التقاليد التي وضعها سيدهم في حكم الهند لذلك يمكن القول بأن شبهاب الدين المغوري ليس غازيا لمهند فقط بل يعتبر بحق واضعا الساس امبراطورية المسلمين في الهند (٦٥) .

#### ضعف مملكة الفسور وانهيارهسا

سار السلطان غياث الدين محمد في دولته سيرة حسنة ، فقد شيد بها المساحد والمدارس ، وكان ينسخ المصاحف بخطه ، ويودعها في مكتبات المدارس التي اسسها ، وخفف عن الناس عبء الضرائب ، ولم يتعرض لمال أحد بسوء ، وإذا مات رجل في غير بلده ، سلم ماله الي أحدد التجار من أهل بلده ، فأن لم يجد أحدا يسلمه الى القاضى ، ويختم عليه الى أن يصل اليه من يأخذه من ورثته ، (وكان يخلع على الفقهاء والأدباء والشعراء ، وينفق على الفقراء ، يضاف الى ذلك حرصه على وحدة العقيدة ، إذ كان يكره التعصب لمذهب معين ، ويقول : التعصب في المذاهب من الملك قبيح (٦٦) .

كذلك كان شبهاب الدين محمد عادلا حسن السيرة في رعيته ويليغ من اهتمامه بسير العدالة أن القاضي بغزنة يحضر داره في بعض أيسام

<sup>(64)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakistan, pp. 40-42

<sup>(65)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakisan, p. 42.

<sup>(</sup>٢٦) ابن الأثير: الكامل، حوادث سنة ٥٥٩٩٠

الاسبوع ، ويحضر معه امير حاجب وامير دار وصاحب بيت المال ، فيحكم القاضى ، وموظفو السملطان ينفذون أحكامه على الصغير والكبير والشريف والوضيع ، وان طلب أحد الخصوم الحضور عنده أحضره ، واستهم الى أقواله ، وأمضى عليه أو له حكم الشرع ، لذا سارت الأمور في مملكة الفور على أحسن نظام ، بعد أن ساد العدل البلاد(٦٧) .

على أن دولة الغور اضطربت اضطرابا شديدا بعد وفاة السلطان شهاب الدين محمد ، فقد تنافس الأمراء والقواد حول عرش السلطنة ، وحدثت حروب أنهكت قوى الدولة الغورية حتى زالت في النهاية .

فلما توفى شبهاب الدين تنافس حول السلطنة ، غياث الدين محمود نجل السلطان غياث الدين محمد ، يساعده تاج الدين يلدز — من أقوى قواد الغور — وابنا بهاء الدين الغورى — صاحب باميان — علاء الدين وجلال الدين ، ودخل الاخوان غزنة فعلا(٦٨) وانتزعا قلعتها ، وفرقسا الأموال في الجند والاعيان ، غدانت لهما غزنة بالولاء والطاعة منتهزين غرصة تغيب غياث الدين محمود في خراسان ، على أن غزنة لم تصف لعلاء الدين وجلال الدين ، ذلك أن تاج الدين يلدز ما لبث أن دخلها وذرب جنده المدينة ، واستولى يلدز على القلعة ، واخرج الأميرين الفوريين منها ومن غزنة كذلك ، وكان يلدز قد عظم أمره بعد أن استولى على كل ما في معسكر سيده شبهاب الدن من مال وسلاح وجند .

على أن يلدز لم يكن يعمل باسم غياث الدين محمود كما كان يدعى ، بل كان يعمد على انتزاع الحكم لنفسه ، غلما استوثق له أمر غزنة ، لم يأمر الخطيب بالخطبة لغياث الدين محمود وانما يخطب للخليفة ، ويترحم على شهاب الدين ، وفرق الأموال في الناس ، غطابت نفوسهم (٦٩) .

الما غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد نقد تربع على عرش الملك ، وخطب النفسه بالسلطنة ، وتلقب بالقاب أبيه غياث الدين محمد في فروزكوه ، وفرح أهل البلد به ، ونكل بأعدائه ومعارضيه ، وسلك

<sup>(</sup>٦٧) ابن الأثير : الكامل ، حوادث سنة ١٠٢ه .

<sup>(</sup>٦٨) ابن الأثير : الكامل ، حوادث سنة ٦٠٢ه ٠

<sup>(</sup>٦٩) ابن الأثير : الكامل ، حوادث سنة ١٠٢ه .

طريق أبيه في الاحسان والعدل ، الا أنه لم يستطع استرداد بالاد خراسان التي انتزعها الخوارزميون من مملكته(٧٠) .

على أن أمر يلدز قد ساء ، ذلك أن قطب الدين أيبك ... نائب سلطان الغور في الهند ... أرسل الىيلدز يهدده بالحرب ، ان لم يعد الى طاعمة غياث الدين محمود ، ويقيم له الخطبة ، كما أن أحد قواد يلدز ، واسعه ايدكر التثر ساءه موقف يلدز ، فخرج على صاحبه ، واستولى على غزنة وأموالها ، وأقام الخطبة فيها لفياث الدين محمود وأرسسل غياث الدين محمود اليه يلقبه « ملك الأمراء » ورد عليه الممال الذى كان أخده من الخزانة ، وقال له : أما مال الخزانة فقد أعدناه اليك لتخرجه وأما أموال التجار وأهمل البلد ، فقد ارسلته مسع رسول ليعيده الى أربابه حتى لا يحدث ظلم في دولتنا ، وقد عوضتك عنه ضعفه ، وأرسل أموال أهل غزنة الى قاضيها ، وأمره برده الى أصحابه ، وسار غياث الدين محمود الى يست ، واستردها من يلدز وأحسن الى أهلها ، وأعفاهم من خراج الى يست ، واستردها من يلدز وأحسن الى أهلها ، وأعفاهم من خراج منة لما نالهم من الضر والأذى على أيدى هذا القائد(١٧) .

أضعفت هذه الانتسامات من شأن دولة الفور ، حتى أن السلطان خوارزهشاه ، انتزع ما تبقى لها في خراسان ، بل طمع في الاسستيلاء على البقية الباقية من معتلكات الغور في أغفانستان ، فأمر — أمير ملك — على البقية مين معتلكات الغور في أغفانستان ، فأمر — أمير ملك — عليله على هراة — بقصد غياث الدين محمود — صاحب النغور وغيروزكوه، فسيار أمير ملك — القائد الخوارزمي الى فيروزكوه — عاصمة مملكة الفور — ولما رأى غياث الدين محمود — سلطان الغور — أن لا تبله بالمجند الخوارزمي طلب منه الأمان ، فأمنه القائد الخوارزمي ، ونزل سلطان الغور اليه من القلعة ، لكن القائد الخوارزمي نكث بالعهد وقبض على السلطان الغوري وقتله ، وضم بلاد الغور الى الدولة الخوارزمية سنة ٥٠٠ه(٧٢) .

ولم يلبث علاء الدين محمد ــ السلطان الخوارزمى ــ أن استولى على كانة أرجاء خراسان ، وانتزع باميان من الأميرين الغوريين علاء الدين

<sup>(</sup>٧٠) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر ، ج٥ ص١٨٧٨ -

<sup>(</sup>٧١) ابن الأثير : الكامل ، حوادث سنة ٦٠٤ ٠

<sup>(</sup>٧٢) ابن الأثير : الكامل ، حوادث سنة ٦٠٤ه ٠

وجاذل الدين ، واستناب يلدز عنه في حكم غزنة ، فأتنام الخطبة له فيها ، وخقش اسمه على السكة . غير أن خوارزمشماه لم يطمئن الى ولاء يلدز وأعوانه ، فسار بنفسه الى غسزنة سنة ٦١٢ه وقتل من به من جنسد المغور ولا سيما الأتراك ، وهرب يلدز الى لاهسور حيث اغتاله بعنس رجال شمهاب الدين الغورى .

وبذلك زالت الدولة الغورية على أيدى الخوارزميين بعد أن أنهكت قواها بما شنته من حروب على الخطا والخوارزميين والهنادكة . ويذكر ابن الأثير أن دولتهم كانت من أحسن الدول سيرة ، وأعدلها وأكثرها جهادا .

<sup>(</sup>٧٢) نفس المصدر ، حوادث سنة ١٦١٣ ٠

## ٢ ــ سلطنة دهني الاسسلامية في عهد الملوك المماليك

شبهد العالم الاسلامي في تاريخه حكاما من الترك كانوا أرشاء عنسد سادتهم السلاطين واستغلوا بالجندية ، وتدرجوا في سلكها حتى بلغوا مناصب رئيسية ، وقد يحدث في حالة وفاة السلطان وتركه ذرية ضعافا ، أو عدم وجود وارث يخلفه أن يقوم هذا التركى ـ الذي كان عبدا للسلطان المتوفى - بانتزاع السلطنة لنفسه ، نسبكتكين كان مملوكا لألبتكين ، ولما توفي سيده دون أن يترك من يرثه مكن سبكتكين لنفسه ، وانفرد بحكم دولة سيده ، ووضع أساس المبراطورية الغزنويين في جنوب غرب آسيا ، وظل أعقابه يتوارثون حكم الدولة الفزنوية حــوالى قرنين من الزمان ، وعماد الدين زنكى أقام دولة في الموصل على أنقاض دولة سادته السلاحقة ، وقد كان أتابكا لهم (١) ، والماليك في مصر أقاموا دولتهم بعد أن ضعف سادتهم سلطين بني أيوب . وهذا ما حدث بالنسبة لموضوع بحثنا ، أذ أقام الماليك دولة في الهند بعد أن زالت دولة العور ، وظلت تحكم أربعة وثمانين عاما (١٢٠١-١٢٩٠) ، ويذكر لين بول(٢) في هذا الصدد أن الجندي الكفء من أرقاء الترك كان يستطيع أن يصل الى أعلى الدرجات وأرفعها بما في ذلك منصب الملطئة . أما عامة الناس من الزراع والصناع والتجار ، فكانت أوضاعهم مجمدة لا تتغير ولا تتبدل ، ويتعاقب عليهم الحكام من مختلف الأجناس ، ويتفون منهم وقف المتفرج ، وما عليهم الا الطاعة والولاء الحاكم سواء كان ايرانياً أو هنديا راجبوتيا(٣) . أو تركيا أو أفغانيا أو مغوليا ، ويسيرون حيث تسير بهم الحياة ، كيفما أراد حكامهم الذين يهبونهم الحياة ، أو ينتزعون حقوقهم فيها .

١٦١ عصام الدين عبد الرؤوف : دول اتابكة الموصل والجيرة ، ص١٦١ .
 Medieval India. p. 61.

<sup>(</sup>٣) ينتمى الأمراء الراجبوتيون الى جحافل الأريين الذين هاجروا الى الهند قبل قبائل الهون البيض ، وقد لعبوا دورا كبيرا فى تطور الحياة السياسية فى بلاد الهند ، واشتهروا بالبطولة والفروسية ، لذلك نسبت الاساطير الهنديية نشاتهم الى تزاوي الشمس بالقمر ، وظل الأمراء الراجبوتيون يسيطرون على شمال الهند حتى أضعفهم الغلور ، فلجأوا الى صحراء الثار ، وعاشوا فيها ، وعرفت بعد ذلك باسمهم ، (Prasad : Medieval India pp. (30-31).

وسلطين المبراطورية الماليك في الهند كانوا أرقاء من أجناس لمختلفة ، وصلوا الى ما وصلوا اليه بفضل ما التصنفوا به من شجاعة وبسالة وكفاءة ، وكان شائهم شان مماليك مصر يحرصون على تخليد السمائهم باقامة المنشات الكبيرة مثل المساجد الفضة والعمائر الرائعة .

وقطب الدين أيبك ـ أول سلاطين الماليك في الهند ـ كان مملوكا عند سيده شهاب الدين ـ سلطان دولة الغور الأفغانية ـ ( ١٩٥٩م/ ١٠٢ه) وهو تركستاني الأصل ، اشتراه قاضي نيسابور ، وأدبه وأحسن تأديبه ، وعلمه علوم الدينواساليب الفروسية ، ولما توفي هذا القاضي ، حمله أحد تجار الرقيق الى غزنة حيث اشتراه شبهاب الدين الغـورى ، ولمس فيه الشجاعة والذكاء وحسن الخلق ، وعهد اليه بالعمل في الحيش كجندى ، وتجلت شجاعته وبراعته الحربية في معركة تارين سنة ٨٨٥ه/ ١٩٥٥م وهي المعركة التي كانت بين سلطان الغور من ناحية ، والأمراء الراجبوتيين من ناحية أخرى ـ وكانا شهاب الدين مملوكه بأن جعلـه نائبا له على ممتلكات الغور في الهند ، فأقام في دلهي وجعلها قاعدة لحكمه في بلاد الهند بدلا من لاهـور(٤) .

لم يأل قطب الدين أيبك جهدا في سبيل المحافظة على دوبة الغور في بلاد الهند ، بل عمل على ضم المزيد من أراضي الهند التي دولة الغور ، ففي سنة ٥٩٥هـ/١٢٠٠م استولى أيبك على كواليار ونهرواله ، وضم كالنجار التي حوزته(٥) ، وكذلك امتلك بلاد البنغال وأوقف كل محاولة بذلها الهنادكة لتحرير بلادهم من قبضة الغور(٦) .

وبقى ايبك على ولائه لدولة الفور حتى فى أشد حالات ضعفها ، فلما ولى غياث الدين محمود سسلطنة الغور سنة ١٠٠٣ه/١٠٦م لم يكن هناك اجماع على توليته ، فخرج عليه بعض مماليكه ، وعماسوا على الاستئثار بالسلطة والنفوذ دونه ، ومن بين هؤلاء الماليك تاج الدين يلدز الذى سيطر على غزنة ، واقام الخطبة فيها لنفسه ، وخلع طاعة سلطان

<sup>(4)</sup> Majumdar. An Advanced Hist. of India. p. 273.

<sup>(5)</sup> Morel: A Short Hist. of India. p. 152.

<sup>(6)</sup> Majumdar : An Advanceć Hist. of India. p. 273.

المفور (٧) ، بينما بقى قطب الدين أيبك يدير المتلكات الاسلامية فى الهند باسم سلطان الفصور ويقيم الخطبة باسم غياث الدين محمود ، وضبط الأمور فى الهند وضرب بيد من حديد على المسدين ، وعارض بشدة الحركات المناهضة الحكم الغورى(٨) ، وأرسل الى يلدز يقبح فعله ، ويامره باقامة الخطبة للسلطان الغورى ، وهدده بالمسير اليه ومحاربته ، ان لم يعد الى الولاء والطاعة ، ولما لم يستجب تاج الدين يلدز ، قام أيبك بالعمل على ضم غزنة الى مملكة الغور ، وطرد يلدز منها(٩) .

على أن يلدز لم يركن إلى الهزيهة بل انتهز فرصة سحقوط الدولة الفورية على أبدى الخوارزميين ، وسعطر على غزنة وحكمها باسم علاء الدين محمد خوارزمشاه لكنه لم يلبث أن غادر غزنة خوفا من أن يبطش به السلطان الخوارزمى الذى شك في اصلاحه(١٠)، وتوجه الى البنجاب ، وانتزعها من نائب قطب الدين أيبك ، فسار أيبك اليه ، وما زال يطارده حتى غادر الهند ، وبذلك انفرد أيبك بحكم الاقليم الاسالامى فى الهند ، وأعلن نفسه سلطانا فى لاهور ، وأقيمت الخطبة له فى بلاد الهند الاسلامية ، ونقش اسه على السكة ، واتخذ من دلهى قاعدة لدولته .

على أن قطب الدين أيبك لم يلبث أن عنا عن تاج الدين بلدز كما الحسن الى غيره من مماليك شهاب الدين مثل التمش وقباجة وارتبط بهم بعلاقات مصاهرة ، فزوج أخته الى قباجة ، وابنته الى التمش ، وتزوج من أخت تاج الدين بلدز ، وكفل بسياسته هذه ضمان تأييد هؤلاء القادة لحكمه ، وعدم التصدى له(١١) .

ويعتبر قطب الدين أيبك أول سلطان مسلم استقل بحكم دولة السلمين في الهند(١٢) ، وتمكن هذا السلطان بفضل قوته وشسجاعته وكفاءته الادارية من بسط سيطرته على شمال الهند مدى العشرين عاما

<sup>(7)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 54.

<sup>(8)</sup> Morel: A Short Hist. of India. p. 152.

<sup>(</sup>٩) ابن الأثير : الكامل ، حوادث سنة ١٠٣هـ •

<sup>(10)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 68.

<sup>(11)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. 131.

<sup>(12)</sup> Majumdar : Aa Advanced Hist. of India. p. 274.

التى حكمها(١٣) ، وضبط الأمور فى دولته ، وساس الهنادكة احسن سياسة ، وضرب بيد من حديد على أيدى اللصوص وقطاع الطرق ، وأنفق بسخاء على الفقراء والمساكين ، وحكم الناس بالعدل ، وعم السلام ربوع دولته حتى قيل أن الذئب والحمل كانا يشربان من نبع واحد فى عهده ، وساوى فى المعاملة بين الهنادكة عظيمهم وحقيرهم ، وهذا أمر لم يتعودو، قبلا(١٤) .

وعنى قطب الدين بالعمارة ، ومن ابرز ما خلف مسجده المسهور الذى بدأ تشييده سنة ١١٩١م ، واكمله التمش سنة ١٢٠١م(١١) ، ولا تزال منارة هذا المسجد باقية الى يومنا هذا ، وتسمى منارة قطب الدين ويبلغ ارتفاعها ٢٥٠ قدما(١١) ، وعلى واجهة احدد أبواب المسجد كتب باللغة العربية بحروف بارزة من الحجر : « بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعسو الى دار السلام . . » ثم كتب تحت ذلك : « جرت هدفه العمسارة يأمر . . . » وبجانب المسجد اسس مدرسة كبيرة . أما المنارة فكانت مكونة من سبع طبقات ، لكن الموجود منها الآن خمسة فقط ، اسس أيبك الطبقة الأولى ، وإقام التمش الطبقتين الثانية والثالثة ، واتم خلفاؤه البساقى ، وفي كل طابق نقش على جدرانه آيات قرآنيسة ، وبعض المراسسم

توفى قطب الدين أيبك سنة ١٢١٠م وخلفه فى الحكم ابنه آرام شاه وكان شابا صغيرا لا يستطيع القيام بعبء الملك(١٧) ، لذا عجز عن ادارة شؤون الدولة ، فاستدعى رجال الدولة التمش(١٨) — وكان يلى حكم أحد الاقاليم الهندية ، وذكرنا سابقا أنه كان من مماليك شهاب الدين الغورى ، وزوجا لابنة قطب الدين أيبك — وطلبوا منه أن يلى السلطنة (١٩)

<sup>(13)</sup> A Short Hist. of Hind - Pakistan. Prepared. By Pakistan History Boards.

<sup>(14)</sup> Majumdar: An Advanced Hist. of India. p. 274.

<sup>(15)</sup> Lane Poole: Medieval India, p. 68.

<sup>(16)</sup> K. Ali: A New Hist, of Indo-Pakistan p. 48.

<sup>(17)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan p. 48.

<sup>(18)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 181.

<sup>(19)</sup> Majumdar: An Advanced Hist. of India. p. 274.

فقدم الى دهلى ، وطرد آرام شعاه منها ، وتربع على عرش السلطنة سنة ١٢١١م (٢٠) .

يعتبر شيمس الدين التمش المؤسس الحقيقى لدولة المماليك في الهند واصله مملوك ابتاعه قطب الدين أيبك من غزنة وحمله مسعه الى الهند ، ولمس فيه نبل الأخلاق والفضيلة والذكاء والشسجاعة ، فجعله رئيسسالحرسه ، ثم اسند اليه حكم ولايات الهند ، وكما كان أيبك لشهاب الدين الفورى ، فقد كان ألمش لأيبك (٢١) .

بعد أن ولمى شمس الدين ألتمش سلطنة دهلى ، تعرض لمساكل داخلية تسمية التخلص منه (٢٢) ، ذلك أن بعض كسار رجال الدولة طمع في الوصول الى الحكم منتهزين فرصة الفوضى التى أعقبت وفاة أبيك ، فاستولى قباجة على الملتان والسند ، وتنازع مع تاج الدين يلدز حول السيادة على لاهور ، كما أن خلفاء بختيار الخلجى سيطروا على بهار والبنغال (٢٣) . يضاف الى ذلك أن قواد قطب الدين أبيك لم يرضوا عن تولية التمش السلطنة ، وانتهاز الأمراء الهنادكة فرصة هذه الاضطرابات والتلاقل ، وانشاعال السلطان في قمعها وتحركوا لنيال استقلالهم (٢٤) .

لم يقف شعمس الدين التهش مكتوف اليدين ازاء موقف قواد قطب الدين أيبك الترك المناهض له ولحكمه ، والذين لم يرضوا أن ينصب عليهم سلطان هـو في الواقع مملوك لملوك(٢٥) ، بل عـول على اخضاعهم ، واشتبك معهم في معركة بالقرب من دلهي هزمهم فيها شر هزيمة ، وأجبرهم على الدخول في طاعته (٢٦) وكان من أقوى الرجسال الذين تصدوا لحكم التهش ، تاج الدين يلدز الذي سيطر على غزنة بعد انهيار دولة الغسور

<sup>(20)</sup> A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 133.

<sup>(21)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 70.

<sup>(22)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 49.

<sup>(23)</sup> A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 134.

<sup>(24)</sup> K.Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan.p. 49.

<sup>(</sup>٢٥) الساداتي : تاريخ السلمين في شيه القارة الهندية ، جا ص١٢٤ ·

<sup>(26)</sup> Majumdar: An Advanced Hist. of India p. 275.

وبسط نفوذه على البلاد المجاورة لفنزنة حتى اقترب من خوارزم وشمن حمسلات ناجحة على الطراف الهند ، وعلى الرغم من أنه اقسام الخطبة للسلطان الخوارزمى في غزنة ، الا أن هذا السلطان لم يطمئن الى ولاء يلدز له ، وسار الى غزنة سنة ١٢٣ه/١٢١٨م لانتزاعها من يلدز ، وطرد الاتراك منها(٢٧) ، فولى يلدز الادبار الى بلاد الهند ، والتقى بناصر الدين تناجة ب والى لاهور والملتان ودييل ، وغيرها من قبل التمش للدين تناجة هزم فيها قباجة ، واستولى على لاهور ، ثم زحف الى مدينة دلهى لانتزاعها من التمش فتصدى له السلطان الهندى في معركة عنيفة على الطريق الى دلهى ، وهزمه وقتله في تارين سنة ٢١٦م(٢٨) .

لم يكد يستقر الأمر اللتمش حتى تعرض لخطر جديد من قبل المفول الذين دابوا يشنون حملاتهم العنيفة على الدولة الخوارزمية ، واستولوا على أقاليمها ، والحقوا ببلدانها الخراب والدمار ، ولما توفي السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد خلفه ابنه جلال الدين منكبرتي ، وعول على استرداد ملك آبائه واجداده من براثن المفول المعتدين ، فصار الي خوارزم ، لكنه علم أن المغول قد استولوا عليها (٢٩) ، لذلك اتجه الى خراسان ، وتنقل بين بعض مدنها ، ولم يلبث أن غادرها حتى لا يصطدم بالمقوات المغولية المرابطة في خراسان في وقت لم يكن هو فيه على أهبة الاستعداد لماجمة عدوه ، فولى وجهه شطر غزنة - وكان يحكمها من قبل أبيه قبل أن يحتلها المغول ـ ورحب أهل غزنة بمقدمه ورأوا فيــه خير منتذ لهم من ويلات المغول وغيرهم ، والتفوا حوله ، ولما سمع الجند الحوارزمي المبعثر بين كابل وبشاور وغيرها من المدن الواقعة على حدود الهند بهقدمه ، سارعوا اليه ودخلوا تحت لوائه ، وبذلك كثر جمعه ، وأصبح جيشه يضم ستين الفا من الشماة ، وسبعين الفا من الحيالة (٣٠) ، وواتته الفرصة للعمل على تحقيق هدفه الرامي الى استعادة دولة أبيه التي انتزعها المغول(٣١) ، فسار على رأس جيشه الى السهول المحيطة ببروان Parwan في الشمال الشرقي من غزنة ، واشتبك مع

<sup>(27)</sup> A Short Hist. of India. p. 134.

<sup>(28)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. pp.49-50.

<sup>(</sup>۲۹) براون : تاریخ الادب الفارسی ج۲ ص۷۰۰ .

<sup>(</sup>۳۰) ابن الوردى : تتمة المتحصر هـ٢ مـ ١٤٥٠

<sup>(31)</sup> Cambridge History of Iran. Nol. 5. p. 318.

المغول فى قتال استمر ثلاثة ايام ، احرز فيه على أعدائه انتصارا رائعا وقتل المسلمون من المغول كثيرين وشجع انتصار جلال الدين ، البسلاد الاسلامية على الوقوف فى وجه المغول ، فثار أهل هراة على والى المغول وقتلوه ، واعلنوا ولاءهم لجلال الدين منكبرتى (٣٢) .

لما علم جنكيز خان بانتصارات السلطان الخوارزمى على جنده ، وانضهام البلدان الاسلامية اليه ، أعد جيشا كبيرا المتضاء على جلال الدين منكبرتى وجنده ، وسار على رأس جيشه الى كابل(٣٣) ، والتتى جند المغول بالجيش الخوارزمى فى معركة ضارية ، دارت فيها الدائرة على المضول المرة الثانية ، وغنم المسلمون ما معهم ، وفكوا اسر الأسرى المسلمين ، لكن الأمور ما ليثت أن تحولت الى صالح المغول رغم هزيمتهم، ذلك أن خلافا حدث بين بعض قادة جلال الدين منكبرتى ، فارق على أثره القائد التركى بفراق جيش السلطان الخوارزمى واتجه الى الهند ، وتبعه من الجند ثلاثين الفا كل يريدونه ، وحاول منكبرتى أن يثنيه عن عزمه ، والح عليه ، بل بكى بين يديه ، وخوفه من الله اذا تقاعس عن الجهاد فى سبيله ، لكن هذه المحاولة لم تجد مع القائد التركى فتيلا ، فقد أصر على الانسحاب الأمر الذى أضعف الجيش الخوارزمى ، وأصبح عاجزا عن الوقوف فى وجه المغول(٣٤) .

كل ذلك حدث بينما جنكيز خان يتجه بجحافله الى الناحية التى يعسكر فيها جلال الدين وجنده ، لذلك لم ير السلطان الخدوارزمى بدا من الانسحاب والمسير الى الهند ، ولما بلغ السند ، لم يجد من السفن ما يكفى لعبوره هو وقواته ، وفى غضون ذلك ادركه جيش المغول ، ودار قتال عنيف بين الفريقين ابلى فيه المسلمون بلاء حسنا ، فلما راى المسلمون عدم استطاعتهم قتال المغول لقلة عددهم ، ونقصان عتادهم ، دبروا امر العبور الى الهند ، بينها عاد المغول الى غزنة وامتلكوها ، وابدى جلال الدين من ضروب الشجاعة والبسالة ما لا مزيد عليه في العبور (٣٥) حتى

<sup>(32)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist. of India p. 276.

<sup>(33)</sup> A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 135.

<sup>(34)</sup> Munshi: The Struggle for Empire, p. 182.

<sup>(35)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist. of India. p. 275.

انه بلغ الشاطىء الشرقى سالما ومعه اربعة آلاف جندى كانوا حفاة عــراة(٣٦) .

على أن جلال الدين منكبرتي لم يجد استجابة وتبولا من دولة الماليك في الهند فقد توجس التمش ورجال دولته خيفة من الخوارزميين . لذلك اصطدم جلال الدين بجند التمش في السنوات الثلاث التي مضاها في الهند، بدأ هذا الصدام مع قباجة \_ حاكم السند الذي حاول منعه من الاعامة في السند خومًا من أن يتعمَّبه المفول ، ويطيح ون به وبولايته (٣٧)، ، لكن جلال الدين أوقع به الهزيمة ، وأحبط محاولته ، ولما علم جلال الدين أن المفول يعتزمون القدوم الى الهند لمدحره والقضاء عليه ، سار الى دلهي ، وأرسل الى التمش يطلب منه ان يمنحه هو وجنده حق الاقاسة في دلهي ، لكن الساطان الملوكي اعتذر اليه بحجـة أن حرارة الجو في دلهى لا تناسب الخوارزميين ، ذلك أن سلطان دهلي خشى أن ينضم الجند في دولته الى سلطان الخوارزمين ، وطلب منه الانسلحاب من دولته ، وحدث، معركة بين الجيش الخوارزي وجيش التمش بالقرب من دلهي ، وانسحب على اثرها جلال الدين الى لاهور ، وكثر جمع جلال الدين بما وفد اليه من جند أخيه غياث الدين - حاكم العراق - كذلك انضمت اذيه قبائل الكهكرية الناقمين على قباجة - حاكم السند - فازدادت قوته ، وانتزع من والى السند بعض البلدان(٣٨) .

لم يكن جلال الدين يهدف من التجائه الى الهند اتخاذها مستقرا ومقاما ) لكنه كان يهدف الى تجنب الاشتباك مع المفول حتى يسستعيد قسوته ، ثم يستأنف الحرب ضدهم ، وواتته الفرصة لشن الحرب من جديد على المغول ، مقد توفى جنكيز خان ، وعقبت وفاته انسحاب القرات المعولية الرئيسية التي تحتسل أقاليم الدولة الخوارزمية الى مواطنها الأصلية معبر نهر السند (٣٩) سنة ٦٢٢ه/١٢٥م وقصد ايران ، وظلل يقاتل المفول حتى ضعفت ووهنت قوته وفر من أمامهم ، وظلوا يتعقبونه حتى قتل في كردستان سنة ١٢٨ه/١٢٣١م(٠٤) .

<sup>(36)</sup> Cambridge Hist. of Iran. vol. 5. pp. 322-323.

<sup>(</sup>۲۷) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ص٠٠٠٠

<sup>(38)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 182.

<sup>(</sup>٣٩) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدا والخبر جه ص٠٢٦٠ ٠

<sup>(40)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 74.

لما عادر جلال الدين منكبرتى الهنسد أمن السلطان المتمش على دولته من الخطر الخوارزمى ، وما قد يسفر عنه من هجوم المفسول عنى بلاده ، لكنه لم يكد يتنفس الصعداء من جراء هذه الأزمة حتى واجسه أمورا داخلية تمس وحدة دولته ، ومن أبرز هذه الأمور خروج غياث الدين الخلجى ـ والى البنفال من قبله ـ عليه(١١) وأعلن استقلاله عن دلهى ، وأقام الخطبة باسمه ، ونتش اسمه على السكة ، وتلقب بالقاب الملوك ، وقوى أمره حتى امتد نفوذه على جاينكر وكمروب وترهوت وجور ، الى الشرق من دلهى (٢١) .

عول السلطان التهش على سحق محاولة الخلجى الاستقلالية عن دولته ، وسار على راس جيش قدوى الى البنغال ، ولما راى الأمر الخلجى عدم استطاعته الوقوف في وجه سلطان دلهى اعلن عدودته الى الولاء والطاعة له ، وتعهد بدفع الجزية المتررة عليه (٣) ، الا أنه لم يكن صادقا في تعهده ، بل كان يزمع انتظار فرصة أخرى تتبح له العودة الى الاستقلال بولايته ، فلما ابتعد السلطان التمش عن البنغال ، عاد واعلن الاستقلال وسار الى بهار واستولى عليها ، غير أنه لم يهنأ بهذا الاستقلال طويلا(؟) ، اذ سار اليه ناصر محمد شاه دوالى أوده Oudh من قبل أبيه السلطان التمشى وهاجم البنغال ، واوقع الهزيمة بالخلجى وانصاره ، واعاد سيطرة دلهى على القليم البنغال ) .

على أن الأمور لم تستتب في امبراطورية الهند الاسلامية بعد عسودة البنقال الى سسيطرة الحكومة المركزية في دلهى ، ذلك أن قائدا آخسر انتقض على سلطان دلهى ، وهو ناصر الدين قباجة ، وكان المتهش قسد طرده من لاهور بعد أن حاول الاسستقلال بها عن دلهى ، فبسط سيطرته على بعض بلدان السند ، لكن جلال الدين منكبرتى اشتبك معه ، وانتزع منه أوكا والملتان ، ولمسا انسحب السلطان الخوارزمى من الهند عساد قباجة وسيطر على هذه البلاد ، وحكمها مستقلا عن سلطان دلهى ، فصار

<sup>(41)</sup> K. Ali: A Short Hist. of Indo-Pakistan. pp. 55-57.

<sup>(42)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. pp. 183-184.

<sup>(</sup>٤٢) الساداتي : تاريخ السلمين في شبه القارة الهندية جا ص١٢٧٠

<sup>(44)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 134.

<sup>(45)</sup> A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 136.

اليه شمس الدين التمش ، بينما اتجه واليه على لاهور لنجدته وهزمه بالقرب من بهكر Bhakkar ، وظل يتعقبه ، حتى سقط في نهر السند وغرق وهـو يحاول عبوره فرارا من خصمه (٢١) .

وبذلك قضى السلطان التمش على خصومه ومنانسيه ، واكتسب حكمه الصفة الشرعية حينها أرسل اليه الخليفة العباسى المستنصر بالله تقليدا بحكم دولة الاسلام في الهند سنة ٢٦٦ه/١٢٢٨م(٧٤) ، ولقب « ناصر أمير المؤمنين ، حامى الايبان » وقدم السلطان الخليفة في الخطبة والسكة على نفسه ، وأبرز كذلك الألقاب التي منحها له الخليفة على العملة الفضية العريضة التي سكها(٨٤) . ومما لا شمك فيه أن اعتراف الخليفة بسلطان دلهى أكسبه محبة وتقدير واحترام رعاياه المسلمين .

وكان لتأييد الخليفة للسلطان التبش اثر كبير في تقدوية دولقه فخرج يقضى على ما تبقى من خصومه ، ولم يكن هؤلاء الخصوم قادة من الترك ، بل كانوا بعض راجات الهند الذين انتهزوا فرصة انشدفال السلطان بمشاكله الداخلية ، واستطاعوا الاستقلال ببلدائهم (٤٦) ، فسار اليهم التمش ، واستعاد رائثمار وكذلك استرد ماندوار Mandawor في جبال السدوالك وفي سنة ١٢٣٩ م ١٢٣١م هاجم جواليار Guwalior في جبال السدوالك وفي سنة ١٢٣٩ هم الماري واستردها وحاصر قلعتها شعهرا حتى سيطر عليها ، ثم سار الى ملاوى واستردها كذلك ، واستولى على بهلسا Bhilsa وعاد الى كذلك ، واستولى على بهلسا حاولوا من جديد الاستقلال بالبنغال وتقوية الاشتباك مع الخلجبين الذين حاولوا من جديد الاستقلال بالبنغال وتقوية ناصر الدين محمد شاه دوالى البنغال من قبل أبيه سلطان دلهي (٥٠) .

توفى التمش سنة ٦٣٦ه/١٢٣٥م بعد أن وطد نفوذه وسلطانه في دولة الماليك في الهند ، وخاض في سبيل ذلك حروبا كثيرة ـــ كما ذكرنا ــ

<sup>(46)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 57.

<sup>(47)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 134.

<sup>(48)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist. of India. p. 276.

<sup>(49)</sup> Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 135.

<sup>(50)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 52.

ضد خصومه الذين حاولوا انتزاع بعض بلدان دولته ، ولذلك يمكن التول بأن التمش هو المؤسس الحقيقي اسلطنة دلهي الملوكية(٥١) .

ولم تمنع الغزوات المتكررة التى خاضها التبش ضد اعدائه لم تهنعه من اصلاح احوال بلاده ، غاعاد تنظيم الجهاز الادارى وهو من هذه الزاوية يعتبر رجل دولة من الطراز الأول ، وقد كان الجهاز الادارى من قبله ينقصه التنظيم . وحدد لكل ادارة او مصلحة اختصاصها ، رسم لها الخطة التى تسير عليها (٥٢) وبذلك سارت الأعمال الحكومية في عهده بدقة . كذلك حرص السلطان التبش على اقرار العدالة في بلاده ، ورفع الظلم عن رعاياه ، وباشر بنفسه المر اقرار العدل ودفع الظلم (٥٣) ، ولتحقيق ذلك أمر كل صاحب مظلمة بلبس ثوب مصبوغ ، يميزه عن اباس اهل الهند الأبيض ، فكان متى جلس للناس أو ركب ، ورأى احدا يرتدى ثوبا مصبوغا ، استدعاه اليه ، ونظر في شمكواه ، ورفع عنه مظلمته ، ولكي يتيح الفرصة لأصحاب المظالم برفع شمكاواهم اليه اثناء وجوده في داخل قصره ، اقام على باب قصره تمثالين لأسدين موضوعين على برجين ، وفي أعناقها سلسلتان من الحديد فيهما جرس كبير ، يدقه المتظلم ، وحينات يسمح السلطان بمثوله بين يديه ، ويسمته اليه وينظر في وحينات يسمح السلطان بمثوله بين يديه ، ويسمته اليه وينظر في

وعنى التمش بتشجيع العلوم والآداب وانفق أموالا كثيرة في كتابة نسبخ كثيرة من القرآن الكريم حتى تكسون في متنساول الناس لقراءتها والاستفادة منها ، واسس المعديد من المدارس وزين بلاطه بالشسعراء وللعلماء ، وجعل عاصمته مركزا هاما المعلوم والآداب ، كذلك أولى الفن المعمارى عناية كبيرة فاتم بنساء مسجد قطب الدين في دلهى ، وشسيد مسجدا آخر في آجمير(٥٥) .

بوناة التهش يكون قد بقى من عبر سلطنة الماليك في دهلى ثلاثين سنة ، أثقلت المشاكل كاهلها في خلالها حتى مصفت في النهاية بذلك الصرح

<sup>(51)</sup> Morel: A Short Hist. of India. p. 160.

<sup>(52)</sup> A Short Hist; of Hind«Pakistan. p. 136.

<sup>(53)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 18.

<sup>(54)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 53.

<sup>(55)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 53.

الضخم الذى بذل التمش جهودا كبيرة فى سبيل تشييده ، ومن الأمور التى أضعفت هذه الدولة عجز السلاطين الذين خلفوا التمشى عن ادارة شؤون الدولة ، والمنازعات الشديدة التى قامت بين كبار رجال الدولة حدول الاستئثار بالسلطة .

وتفصيل ذلك ان التهش عهد الى ابنته رضيية بالحكم من بعده ، ذلك أن ابنه الأكبر ناصر الدين محمد توفي في البنفال ، وحاول ألمتهش تدريب ابنته رضية على ادارة شؤون الدولة ، وعهد اليها بمباشرة سلطناته أثناء غيابه عن دهلى تمهيدا لتوليتها السلطنة من بعده ، على أن كبار رجال الدولة اعترضوا على تولية رضية الحكم بعد وفاة والدها ، ودبروا أمر خلعها ، واستدعوا أخاها فيروز من لاهور ، وطلبوا منه أن يتولى سلطنة دلهي بدلا من أخته ، فسار فيروز الى دلهي ، ومكنه رجال الدولة من تولى الحكم بعدان عزلوا اخته رضية . على أن هذا السلطان لم يستطع ادارة أمور الدولة بحكمة وكفاءة ، بل انصرف الى اللهو والعيث ، وترك مقاليد الأمور في يد أمه شماه تركان ، وهي أمرأة حقود وضيعة النشاة ، وسارت سيرة سيئة في الحكم ، لذلك حدثت في الدولة الكثير من القلاقل والثورات والفتن ، وعول حكام الملتان ولاهور وهانسي وبدوان Budaum وعلى انهاء هذا الحكم الماسد وتحركوا الى دهلى معلا(٥٦) مفر فيروز من دهلي ، وتبعه جنده ، والتقى بالخسارجين عليه بالقرب من العاصمة لكنه لم يستطع الاشتباك معهم في قتال ، ذلك أن جنده انفضوا من حوله ، وعادوا الى دلهى ، وأعلنوا خلع فيروز ، وتولية رضية ، وقبض على نيروز وزج في السجن(٥٧) .

على أن هذا الحل لم يرض أمراء السولايات المتجهين الى دلهى اذ كانوا يعتزمون تولية أحد الأمراء الحكم ، وحاصروا دلهى فعلا وقطعوا عنها سبل الاتصال سبالولايات التابعة لها ، لكن السلطانة رضية أظهرت مقدرة وكفاءة في سحق هؤلاء المناوئين(٥٨) لها ، فعلى الرغم من أنها كانت في قلة من الجنسد ، مانها استطاعت اضعاف أعدائها الأمراء المحاصرين

<sup>(56)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 187.

<sup>(57)</sup> Lane Poole: Medieval India p. 73.

<sup>(58)</sup> Mane Poole: Medieval India. pp. 74-75.

للماصمة ، وذلك ببذر بذور الشمقاق بينهم ، عندئذ واتنها الفرصة للتخلص من أعدائها وهزيمتهم ، وردهم على اعقابهم خاسرين ، واصبحت سلطانة الامبراطورية بلا منازع ، وعاد الأمن والهدوء الى ربوع دولتها (٥٩) ،

وحرصت رضية على أن تبلغ مبلغ الرجال في أعمالها وتصرفاتها وحتى تضفى على نفسها الرهبة أمام الناس ، فتزيت بزى الرجال ، وقادت الحيوش بنفسها ضد أعدائها ، وشاهدها الناس وهى تركب الفيل على رأس جيشيها ،الا أنها أغضبت أمراء الدولة الترك الذين رفع التمش من شائهم ، وقربهم اليه ، وأسند اليهم الأمور الهامة في الدولة (.٢) ، وابعدتهم عن التدخل في شؤون الحكم ، لأنها كانت تدرك مقدار معارضتهم لحكمها ، وسوء نواياهم نحوها (٢١) .

كذلك أثارت رضية المعارضة ضدها حينما رفعت من شأن رجب لل حبث يعمل أميرا للخيل في بلاطها يسمى جلال الدين ياقسوت (١٦) ؟ وأسندت اليه قيسادة الجيش ، بل همت به ، وهم بها ، وتزوجت منه ، فدير الأمراء الترك مؤامرة المتخلص منها ، أو على الأقل تقليص نفوذها ، وقادها ايتيكين Aitigin مير حاجب لكن رضية أحبطت المؤامرة ولم تنته متاعب رضية عند هذا الحد ، اذ أعلن حاكم البنجاب الثورة ، فسحقت رضية تمسرده (٦٣) ، أما احتيار الدين التونيسا Altunia سحاكم بهاتندا مقد رفع هو الآخر راية المعصيان ، وقادت رضية جيشا لمحاربته ، لكنه هزمها وأسرها (٦٤) ، وقتل ياتوت ، وبينها هي بعيدة عن العاصمة اذ بالأمراء الترك في دلهي يعلنون عزلها ، ويولون بدلا منها معز الدين بهرام بن التهش ،

لما ولى بهراام شماه سلطنة دلهى لم يستطع الانفراد بالحكم لضعفه ، بل اضطر الى الخضوع للأمراء الترك ، والسير وفق اهموائهم

<sup>(59)</sup> Lane Poole: Medieval India. pp. 74-75.

<sup>(60)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. pp187-188.

<sup>(61),</sup> K. Ali.: A New Hist. of Indo-Pakistan p. 55.

<sup>(62)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist. of India-p. 279.

<sup>(63)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 188.

<sup>(64)</sup> A Short Hist. of Hind- Pakistan. p. 136.

وأسند أمر الملك كله الى واحد منهم هو وزيره اختيار الدين ايتيكين الذى قرض على زمام الأمور في الدولة دون السلطان ولم يلبث أن غضب السلطان من وزيره الذي جعله اسما فقط ، فدبر السلطان مؤامرة لاغتياله ، وادى نجاحها الى استرداد سلطانه(٦٥) .

لكن بهرام شعاه لم يستمتع بالانفراد بالحكم طويلا ، ذلك أن يدر الدين سنقر ــ أمير حاجب ــ سيطر على أمور الدولة ، كذلك تعرض السلطان لمؤامرة أخرى تستهدف خلعه ، فقد انتهز التونيسا - حاكم بهاتندا -فرصة مقتل ايتيكين ، وعول على المسير الى دهلى ، والتربع على عرش السلطنة ، ولتحقيق ذلك افرج عن اسيرته - رضية - وتزوج منها ، ورأى ان ذلك يعطيه الحق في تحقيق اطماعه الرامية الى الاستحواذ على السلطنة ، وتقدم الاثنان الى دلهي ، لكن القبائل الكهكرية هاجمت جيوش التونيا وشتتت شملهم ، وعثروا على رضية تستظل بظل شجرة ، واغتالوها (٦٦) ، وبذلك فشطت هذه المؤامرة . على أن رضية كانت سلطانة عادلة على جانب كبير من الكفاءة والمقدرة ، شبعت العلوم والآداب(٦٧) ، وكانت تتجول في الأسواق في زى الرجال ، وتجلس الى الناس ، وتستمع الى شكاواهم ، ومما يجدر ذكره أن رضية عاصرت شبجرة الدر حاملكة مصر الشبجاعة التي قامت بدور كبير في صحد اويس التاسع - ملك فرنسا - عن مصر في المحلة الصليبية السابعة ، وكان زوجها اللك الصالح أيوب قد توفي أثناء معركة النصورة ، فقبضت شجرة الدر على زمام الأمور في مصر حتى قسدم توران شساه ابن المك الصالح ، وخلف أباه في الملك .

لم تستتب الأمور في دهلي باحباط مؤامرة أمير بهاتندا ، ورضية ، ذلك أن أمير حاجب ظلل قابضا على زمام الأمور في الدولة وبينما تسلير الدولة في طريق الاضطراب واجهت خطرا آخر ليس من الداخل ، ولكن من الخارج ، ذلك هو خطر المفلول الذين هاجموا الاهلور سنة ١٢٤١م ، فقاد أمير حاجب جيشا الى الاهور لوقف تقدم المفلول(٦٠) ، غير أنه لم

<sup>(65)</sup> K. Ali: A Short Hist of Indo-Pakistan. p. 55.

<sup>(66)</sup> A Short. of Hind-Pakistan. p. 139.

<sup>(67)</sup> Ma Jumdar: Aa Advanced Hist of India. p. 276.

<sup>(68)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 193.

يلبث أن توجس خيفة من السلطان أذ رأى أن ابتعساده عن العاصمة سيؤدى إلى تآمر السلطان وحاشيته ورجاله ضده ، وعزله من منصبه ، ومنعه من دخول دهلى ، وانضم اليه الجيش فى أعلان التمرد والعصيان على السلطان ، فأرسل اليه بهرام شاه رسولا من رجال الدين ليحثه هو والجند على ترك الفتنة والمضى قدما فى طريق الجهاد فى سبيل الله ، لكن الشيخ الرسول لم يقم بالواجب الذى كلفه به السلطان ، بل انضم الى الثوار ، وعادوا جميعا الى دلهى ، وتركوا المغول يهاجمون لاهور (١٩) .

أعد السلطان العدة للدفاع عن عاصمة ملكه ، لكن رجال أمير حاجب داخل دهلى ساعدوا المهاجمين على الاستيلاء على العاصمة ، وقبضوا على بهرام شماه سنة ١٢٤٢م ، وولوا بدلا منه علاء الدين مسمود حفيد التهش سد وكان عمره لا يتجاوز السادسة عشرة(٧٠) .

لم يكن علاء الدين اسعد حظا من سابقه ، فقد فوض أمور دولتسه الى قطب الدين حسين ، وجعله نائبا ووزيرا له ، لكنه استبد بالسلطة دونه ، واسند الوظائف الادارية الهامة فى الدولة الى اعسوانه وانصاره ، وتآمر السلطان على وزيره وقتله ، وعهد الى نجم الدين أبوى بكر بمنصب نائب السلطان ، وعين بلبن فى منصب أمير حاجب(٧١) .

واجه بلبن صعابا جسيمة في ضبط المور الدولة ، فقد كثرت الفتن والقلاقل بها ، أذ حاول الأمراء الهنادكة الاستقلال عن دهلى ، وحاول المراء الولايات كذلك الانفصال عن الحكومة المركزية ، وحارب بعضهم بعضا ، وتعرضت البلاد كذلك لخطر المغول الزاحف اليها ، وبلغ من ضعف السلطة المركزية أن أمراء الولايات القريبة استنجدوا بالمغول لدحريك كل محاولة قد تقوم بها دهلى لاستعادة سيطرتها على ولاياتهم (٧٢) .

على أن بلبن لم يستطع أن يمضى في تنفيذ سياسته الرامية الى اعادة الهدوء والسكينة الى الدولة بسبب تعرضه الؤامرة تستهدف اقصاءه

<sup>(69)</sup> IBID

<sup>(70)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 190.

<sup>(71)</sup> Ma Jumdar: Aa Advanced Hist of India. p. 279.

<sup>(72)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 191.

عن الحكم ، ذلك أن المهنادكة عولوا على اقصاء العناصر التركية عن ادارة أمور الدولة ، والحلول محلهم ، وقاد هذه الحسركة عماد الدين ريحان الذي ولى منصب وكيل الدار ، واقلح في اقصاء بلبن ورجاله الترك عن الحكم (٧٣) . وبذلك حل النفوذ الهندوكي محل النفوذ التركي في سلطنة الماليك بدلهي .

على أن الهنادكة لم يستبتعوا طبويلا بادارة شئون حكومة دلهى ذلك أن الأمراء الترك ساءهم اغتصاب الهنادكة بقيادة ريحان السلطة فى دهلى ، وعقدوا العزم على اعادة بلبن ، وانضم اليه الكثيرون من حكام الولايات الترك ، وطلبوا من السلطان اعادة بلبن(٧٤) ، وعزل ريحان ، ولما لم يستجب السلطان لرغبتهم تعاضدوا وتحالفوا على تنفيذ رغبتهم بالقوة ، فخرج السلطان من عاصمته دهلى السحق تمرد التسوار لكن الثائرين هزموا جيش السلطان ودخلوا دلهى ، واعادوا بلبن الى الوزارة، وعزل ريحان سنة ١٢٥٤م ، وأحسن اهالى العاصمة الهندية استقباله بعد غياب دام عامين(٧٥) .

واجه بلبن مشاكل متعددة لاقهرار الأمور في الدولة ، فالبلاد مضطربة ، والثورات متعددة في الامبراطورية ، وخصوصا ةبائل المواتي Mewatis وأصبحت البلاد تعيش في فوضى شاملة ، لذلك كان على بلبن استعادة هيبة ونفوذ حكومة دلهى والقضاء على الفتن في الولايات التابعة لها ، وقد فوض اليه السلطان كل هذه الشؤون بينما انصرف الى مجالسة العلماء والدراويشي(٧٦) .

اثبت بلبن كفاءة ومقدرة فى ادارة شؤون الدولة ، واعادة الهدوء اليها ، فقضى على الفتن الداخلية ، واخضع الكهكرية ، وغيرها من التبائل الثيرة المشيخب والفوضى ، وزحف الى الدوآب Doab

<sup>(73)</sup> IBID. p. 192.

<sup>(74)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist. of India. 280.

<sup>(75)</sup> A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 139.

<sup>(76)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. pp. 192-193.

وأخضع الأمراء الهنادكة الثائرين بها ، كما اعاد أودة والسند الى الولاء والطاعة لحكومة دلهي(٧٧) .

على أن أبرز مواقف هذا الرجل البطولية تجلت في مقاومته لغسزو المفول للهند سنة ١٢٤٥م ، فقد هاجموا السند ، وضيقوا الحصار على حصن أوكا فتصدى لهم بلبن واشتبك معهم في غتال مرير أوقع بهم هزيمة كبيرة وردهم على اعقابهم خاسرين وامنت بلاد الهند الغربية من خطر المفسول ، وعادت سيطرة دهلي على هذه المنطقة(٧٨) .

تسوفى ناصر الدين محمسود بعد حكم دام عشرين عاما ، وكان عادلا كريما زاهدا متدينا ، يرعى العلوم والآداب ، وقد عهد الى أبى عمر عثمان منهاج السراج بشعفل وظيفة كبيرة فى بلاطه ، ووضع هذا العالم مؤلفا كبيرا أهدداه للسلطان ، أسماه « طبقات ناصرى » وكافأه السسلطان مكافأة كبيرة على هذا الجهد الكبير ، ومما يجدر ذكره أن ناصر الدين عاش عيشة الزهد ، وكان يقتات من عمل يده ، اذ كان ينسخ المصاحف عاش عيشة الزهد ، وكان يقتات من هذا العمل نفقاته الخاصة ، كذلك ام ويبيعها ، ويغطى بما يرد اليه من هذا العمل نفقاته الخاصة ، كذلك ام يتخذ خدما فى بيته ، انما كانت زوجته تباشر الشؤون المنزلية بما فى ذلك اعداد الطعام (٧٩) .

ذكرنا أن غياث الدين بلبن ارتفع الى اعلى المناصب فى أمبراطورية المماليك فى عهد ناصر الدين محمود ، ولعب دورا هاما فى تاريخ سلطنة دلهى المملوكية حتى أن المؤرخين يذكرون أن تاريخ ناصر الدين محمود هو فى حقيقته حلقة من تاريخ بلبن ، ولم يكن لدى السلطان ناصر الدين محمود أبناء ذكور ، وتزوج بلبن من ابنة ناصر الدين محمود ، الأمر الذى يسر له أمور توليه السلطنة بعد وفاة صهره سنة ١٢٦٦م وكان قد جاوز الستين من العمر(٨٠) .

ينتمى بلبن الى تبيلة تركية ، كان ابوه من شيوخها ، ووقـــع بلبن في أسر المغول ، واشتراه الخواجة جمال الدين في البصرة ، وبيع في دهلي

<sup>(77)</sup> K. Ali: A Aew Hist, of Indo-Pakistan. p. 59.

<sup>(78)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 193.

<sup>(79)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 193.

<sup>(80)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 59.

الى التمش (٨١) ، وظهرت شبجاعته ومقدرته في مملك آلجندية ، فأدخله التمش في جماعة حرسه ، ولما وليت رضية السلطنة ، اسسندت اليه منصب أمير الصيد (٨٢) ، وأدرك بهرام شباه شبجاعته واقدامه ، فسولاه بعض السولايات ، فأحسن ادارتها وأعاد اليها الهسدوء والاستقرار ، وراجت فيها الزراعة ، وتحسنت الأحوال الاقتصادية ، ثم ولاه ناصر الدين محمود منصب الوزارة ونيابة السلطنة (٨٣) — كما رأينا — .

واجه بلبن بعد توليته السلطنة نفس المشاكل التى واجهها فى عهد ناصر الدين محمود ، غالبلاد مضطربة ، والمغول عادوا الى تهديد الحدود، وكان على بلبن أن يؤمن دولته من الأخطار الخارجية والمشاكل الداخلية ، فبدأ بتقوية السلطة المركزية ، وأعاد الهيبة الى بلاطه وحكومته ، وذلك بأن جعل بلاطه قويا فخما كما كان أيام ملوك الفرس القدامى ، وكان مجلسه يتسم بطابع الجدد ، وأعاد تنظيم جيشمه وتدريبه على أحسن نظام (٨٤) ، وأضعف من شان القادة الماليك موالى التمش موكانوا لا ينقطعون عن تدبير المؤامرات والدسائس التى تستهدف تقوية نفوذهم في الدولة على حساب السلطان (٨٥) .

كذلك حرص بلبن على تنظيم ادارة الدولة ، واعادة الأمن والنظام الى ربوعها(٨٦) ، ولتحقيق ذلك أعد جهازا قويا للجاسوسية ، يحيطه علما بكل أخبار الادارات والمصالح الحكومية ، ويكتبون له تقارير عن سير حكام الولايات وسائر الموظفين ، وهــؤلاء الجواسيس يراقبون كل مصالح الدولة بما في ذلك الجيش وبلاط السلطان ، وحتى أبناؤه ، وكان هناك جواسيس لمراقبة سير الجواسيس في عملهم ، وكان الجاسوس يتعرض لأشد أنواع العقاب اذا تهاون في عمله أو في تأدية الواجب المكلف به ، ولم يلتزم بالدقة في جمع الأخبار ، أو لا يصدق في تبليغها ، وبالح

<sup>(81)</sup> Morel: A Short Hist. of India. p. 160.

<sup>(82)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist of India. p. 281.

<sup>(83)</sup> Morel: A Short Hist. of India. p. 161.

<sup>(84)</sup> Morel: A Short Hist. of India. p. 161.

<sup>(85)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 194.

<sup>(86)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 81.

من حرصت على اقرار العدالة ، ومنع الظلم أن أحدا كان لا يجرؤ على ايذاء خدمه ومماليكه(٨٧) .

بعد أن أعاد بلبن تنظيم ادارة الدولة ، وأعاد الى حكومة دهلى هيبتها ، اتجه الى القضاء على الفتن الداخلية في الدولة ، فضرب بيد من حديد على أهل مواتى ، وكان قد أخضعهم أثناء وزارته ، فلما ولى السلطنة ، قطعوا الطرق ، وسرقوا المسافرين وألحقوا بهم الضر والأذى خصوصا في بهار (٨٨) ، ونهبوا القرى وقتلوا الأبرياء واقترب خطرهم وشرهم من العاصمة دلهى ، فخرج بلبن من دلهى ، وسرار على رأس جيشه الخضاعهم وهاجمهم هجوما عنيفا ، وما زال يتعقبهم حتى شتت شملهم (٩٨) ، وأمر بتطهير البلاد من الغابات والأدغال التى كانوا يحتمون بها ، وما زال يتعقبهم متى استأصل شافتهم ، وقتل قائدهم ، ورأى ضرورة المحافظة على الأمن والسلام في الدولة ، فأقام الحصون في مختلف ضرورة المحافظة على الأمن والسلام في الدولة ، فأقام الحصون في مختلف البلاد ، يقيم فيها شرطة لحماية الناس من عدوان اللصوص وقطاع الطرق (٩٠) ، وحول المناطق التي استأصل منها الفابات الى أراض زراعية ، يقيم فيها جند لحراستها من عبث العابثين (٩١) ، وبذلك استتب الأمن والنظام في الدولة ،

كذلك تعرضت سلطنة الماليك في الهند لخطر آخر من جانب الهندوس في الدوآب ذلك انهم قطعوا الطريق بين دلهي والبنفال فقاومهم حتى ضعفوا ووهنوا ، وقبض عليهم وأسرهم(٩٢) .

وواجه بلبن مشكلة أخرى من جانب الماليك الذين اعترضوا على توليته الحكم وسعوا الى الخلاص منه ، وكان سلطانهم قد قوى في عهد التمش وخلفائه الذين منحوهم الاقطاعات الكبيرة ، فطردهم بلبن من الخدمة العسكرية ، وامعن في عقابهم ، وقتال كثيرا منهم ، وتخلص من

<sup>(87)</sup> K. Ali: A New Hist, of Indo-Pakistan. p. 59.

<sup>(88)</sup> A Short Hist. Of Hind-Pakistan. p. 140.

<sup>(89)</sup> K. Ali: A New Hist of Indo-Pakistan. p. 61.

<sup>(90)</sup> IBID. p. 62.

<sup>(91)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 61.

<sup>(92)</sup> IBID. p. 62.

هذه الفئة كلية(٩٣) ، وبهذه الجهود اصبح بلبن سلطانا قويا مهاباً برعى جانبه رجال الدولة ، ويخشون باسب.

لم يكد بلبن ينتهى من مشاكله الداخلية ، حتى واجه خطرا خارجيا جسيما ، ذلك أن المغول عادوا من جديد الى تهديد الهند ، بعد أن زحفوا الى بلاد العراق بتيادة هولاكو خان ، واستولوا على بفداد حاضرة بنى العباس و وقتلوا الخليفة المستعصم سنة ٢٥٦ه/١٢٥(١٩) ، واعتزم المغول غزو الهند بعد أن سمعوا عن ثروتها ، فأعد بلبن العدة لصد الأعداء من بلاده ، وبقى فى دهلى لا يفادرها ، وترك لقواده أمر تعقب الخارجين على سلطانه ، حتى لا تتعرض العاصمة لخطر المفول ، ولا تقاسى ما قاسته بغداد من ويلات (٥٥) ، واعد بناء القلاع التى دمرت على الحدود بسبب غزوات المفول السابقة ، واقام تحصينات جديدة مزودة بالجند والسلاح ، كما زود جيشه بالأسلحة والمعدات ، واسند مرودة بالجند والسلاح ، كما زود جيشه بالأسلحة والمعدات ، واسند على المتالية المنابقة الشباع محمد حاكما المتالية المنابقة المنابقة والمنابقة وسنام (٢١) .

وكان لخطته الدفاعية اثرها الكبير في درء خطر المفول عن ديار الهند ، فحين هاجموها سنة ١٢٧٩ ، تعتبهم محمد وهزمهم ، ودفع خطرهم عن بلاد الهند(٩٧) ، وبذلك سامت سلطنة الماليك في الهند من خطر المفول ووبلاتهم .

على أن انشعال الحكومة الهندية في الذود عن البلاد أدى الى بروز مسكلة أخرى داخلية ، ذلك أن البنغال بقيادة واليها طغرل عادت الى محاولة الاستقلال عن دلهى ، ولقب واليها طغرل نفسه مغيث الدين ، وامر بالقامة الخطبة باسمه ، ونقش اسمه على السكة بدلا من بلبن ، فارسل السلطان جيشا بقيادة أمير خان لاخضاع طغرل ، واعادة البنغال

<sup>(93)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 84.

<sup>(94)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist. of India. p. 281.

<sup>(95)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 85.

<sup>(96)</sup> Munshi: The Struggle for Empire, p. 194.

<sup>(97)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 63.

الى الخضوع الحكومة المركزية ، اكن طفرل هزم القائد الهندوكى ، وغضب بلبن من قائده ، وحمله مسئولية الهزيمة التى لحقت به ، وحكم عليسه بالاعدام (٩٨) ، وأرسل جيشا آخر الى البنغال لسحق تمرد طغرل ، لكن هذا الجيش لقى مصير سابقه ، عندئذ لم ير السلطان بلبن بدا من المسير بنفسه الى البنغال لاعادتها الى حوزته ، وصحبه ابنه بفراخان (٩٩) ، وحينها اقترب السلطان من البنفال أخذ طفرل الجزع والفزع ، وفر هو ورجاله الى الغابات المجاورة شرق البنفال في جاحنكز ، وأرسل السلطان فرقة من الجيش لتعتب المتعردين ، وعثروا عليهم فعللا ، وشاهدوهم يشربون ويلهون والغيلة تتجول بين الأشجار ، والخيول والمواشي تتغذي على الذباتات ، فباغته وهم على حين غفلة منهم ، وما زالسوا بهم حتى على الذباتات ، فباغته و وتتلوا زعيمهم طفرل (١٠٠) .

بعد ذلك اتجه السلطان الى لكهاونتى ، وكانت تؤيد طغرل فى ثورته ضد دهلى ، فاختفى أغلب أعيانها ، خوفا من بطش السلطان ، لكن بلبن لم يبرح البلدة الا بعد أن نكل بالثائرين(١٠١) ، وبذلك عادت البنفال الى الولاء والطاعة للسلطان بلبن ، ولكى يضمن السلطان بقاء البنفال على الولاء لدهلى ، عهد الى ابنه بغراخان بحكم الدنفال ، وحكم بفراخان وأعقابه البنغال أكثر من نصف قرن(١٠١) .

وجدير بالذكر أن البنغال سببت متاعب كثيرة لحكومة دهلى ، فقد حاولت الاسستقلال منذ أن حكمها الخلجيون منتهزين فرصة صعوبة المواصلات بين دلهى وبلادهم ، فضلا عن بعد المسافة ، وانتشار الأوبئة فيها (١٠٣) ، وبذل التمش جهودا كبيرة في اخضاع البنغال وحذا طفرل سلما كما رأينا للله حذو الخلجيين في محاولة الاسستقلال عن دلهى منتهزا فرصة انشيغال السلطان بلبن في مشاكل الدولة الداخلية والخارجية (١٠٤) .

<sup>(98)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist. of India. p. 282.

<sup>(99)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 62.

<sup>(100)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist. of India. p. 283.

<sup>(101)</sup> Lane Poole: Medieval India. pp. 87-88.

<sup>(102)</sup> Morel: A Short Hist. of India. p. 161.

الساداني : تاريخ السلمين في شبه القارة الهندية جا ص١٤٨ (١٠٢) الساداني : تاريخ السلمين في شبه القارة الهندية جا (١٥٤) Munshi : The Struggle for Empire. 154.

على أن بلبن واجه كارثة أخرى مروعة ، فقد توفى ابنه محمد وهو يقاتل المفول (١٠٥) ، ولم يحتمل صدمة موت ابنه ، وتوفى بعدها في سنة ١٢٨٧ بعد حكم دام أربعين سنة (١٠٦) .

يعتبر بلبن من أعظم حكام الهند في تاريخها الوسيط ، فقد تغلب على الصعوبات الكبيرة التي واجهته ، أذ وقف في وجه الأمراء الهنادكة الذين حاولوا النيل من سلطانه ، وقهر العصاة والمسلمين ، وتمكن من درء خطر المفول عن البلاد(١٠٧) ، وأقر الأمن والنظام في ربوع الدولة ، واشمتد في معاقبة الخارجين على القانون والعدالة واتخذ المفسه لل ذكرنا للطا مهيبا له مراسم معينة ، ورجال يرتدون أزياء معينلة ، ومخلاهر خاصة ، واتخذ رجالا أكماء في ادارة شؤون الدولة على أنه لم يستطع توسيع رقعة دولته لانشغاله طوال حكمه بمشاكل الدولة الداخلية والخارجيلة ، ولم يأل جهدا في سبيل حماية الدين والمحافظة على الشريعة (١٠٨) ، واقرار العدالة وبني دارا اسماها دار الأمن لرفع المشالم عن رعاياه ، وتخفيف أعباء الحياة عليهم ، وساوى بين رعاياه المسلمين والهنادكة أمام القانون ، واذا كان قد أبعد الهنادكة فترة ما عن مناصب الدولة الرئيسية ، فانه فعل ذلك بعد أن لمس منهم نزعاتهم الاستقلالية في وقت تواجه الدولة فيه خطرا خارجيا .

ولم يال بلبن جهدا في سبيل رعاية الفنون والآداب ، وحرص على فع شأن مجتمعه (١٠٩) ، فشجع الناس على التحلى بتعاليم الاسلام بقد كان لعمله هذا اثر كبير على المجتمع الابندى حتى ان المؤرخين يعزون اليه ما يتمتع به الآن المجتمع الهندي من تقاليد رفيعة (١١٠) .

ومما يجدر ذكره أن هذا السلطان أكرم وفادة الشخصيات الاسلامية الكبيرة التى لجأت الى الهند فرارا من بطش وجور المغول ، وكان من بين

<sup>(105)</sup> A Short Hist. of Hind-Pakistan, p. 141.

<sup>(106)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 65.

<sup>(107)</sup> Lane Poole: Medieval India p. 87.

<sup>(108)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 157-158.

<sup>(109)</sup> Prasad: Medieval India pp. 171-172.

<sup>(110)</sup> Ma Jumdar: An Advanced Hist. of India. p. 284.

هؤلاء مریق من بنی العباس ومن امراء خوارزم وغیرهم . وقد انزل کل مریق منهم فی حی خاص ، سمی باسسمه، مشل محلة عباس ، محلة خوارزمی ، محة دیلمی ، محلة سنجری ... النح .

لما شعر بلبن بدنو أجله عهد الى ابنه بفراخان بتولى الحكم من بعده ، لكن بفراخان رفض ، وآثر البقاء في البنغال ، لذلك عهد السلطان اللي كيخسرو بن بفراخان بولاية عهده ، وتولى كيخسرو السلطنة في دلهى سنة ١١١١/١٢٨) ، وكان ضعيفا لا يستطيع القيام بأعباء الحكم ، فأسند آمور الدولة الى نظام الدين وكان رجلا طموحا استيد بأمور الدولة دون السلطان ، وزين نظام الدين للسلطان الاستيتاع بمباهج الحياة واللهو والعبث ، وأسند المناصب الرئيسية في الدولة الى رجاله المقربين

على أن بقراخان ـ حاكم البنغال ـ ساءه ما علم من استبداد نظام الدين بأمور الدولة دون ابنه السلطان ، وعقد معه لقاء سريا حثه فيه على التخلص من نظام الدين ورجاله واستعادة نفوذه في الدولة ، لكن الترك لم يمكنوه من ذلك . بل عزلوه وولوا بدلا منه كيتباد ـ احد الطفاله الصغار ـ على أن الخلجيين لم يمكنوا الترك من استبداد بأمور الدولة ، فدخلوا دهلى ، وأزالوا عنها حكم الماليك ،

<sup>(111)</sup> Munshi: The Struggle for Empire p. 158.

<sup>(112)</sup> A Short Hist. of Hind-Pakistan. p. 144.

## ٣ \_ الدولـة الخلجيـة

## قيام الدولة الخلدية في دهلي:

يرى البعض أن الخلجيين من أصل تركى ، على حين يرى آخرون أنهم من أصل أفعانى . ويؤكد بارانى أنهم ينسبون الى قلبج خان ـ أحد أصهار جنكيز خان ـ نزل بجبال الفور بعد هزيمة شاه خوارزم ، وحرف اسمه بعد ذلك الى خلج ، وقيـل لورثته الخلجيون(١) ، وقد اندمجـوا في الحياة الأفهانية ، واعتنقوا الاسلام في عهد سـلاطين بنى سبكتكين ، وضم الجيش الفزنوى فرقا منهم ساهمت في فتح الهند(١) .

على أن نشماط الخلجيين اتضح فى عهد سلاطين الغور ، فحينها ولى قطب الدين أيبك التركهانى اقليم الهند نيابة عن سلطان الغور ، حرص على توسيع رقعة ولايته الجديدة فى بلاد الهند ، فأسند هذه المهسة الى قائده محمد بن بختيار الخلجى ، فاستولى على يندنتبورى سعاصهة القليم بهار سوكان يحكمها علوك أسرة بالا ، ولم يلبث أن استولى على مملكة بالا بأسرها ، وكانت الديانة البوذية سائدة بين سكان هذه الملكة ، فحطم القائد الخلجى معابدهم وأصنامهم ، ونشر الاسلام بينهم ، وانضهت هذه البلاد الى امبراطورية الغور (٣) .

واذن قطب الدین ایبك ـ نائب سلطان الفور فی الهند ـ الی القائد الخلجی بمواصلة الفتح والتوسع ، فاتجه محمد بن بختیار الخلجی الی نادیة ـ عاصمة البنغال ـ وعلی الرغم من قلة عدد جنده ، فانه اقتحم تادیة ، وكان یحكمها لكشمن سفا من اسرة سنا ٥٩٥ه/١٩٦٦م ، وفزع الملك المشیخ وجزع ، ورای أن لا قبل لمه بالفزاة المسلمین ، فلاذ بالفرار من عاصمة ملكه ، لا یلوی علی شیء وقد یسر ذلك القائد الخلجی امر الاستیلاء علی نادیة ـ عاصمة البنغال ـ فضمها الی صلكة الفور ، واقام

د تاریخ فرشته میه ۱۸۹ (۱) محمد قاسم مددوشاه : تاریخ فرشته میه (۱) (2) Lane Poole : The Mohammadan Dynasties p. 91.

<sup>(3)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 54.

الخطبة فيها للسلان الفورى ، وقد مهد سقوط نادية فى أيدى الغور السبيل لهم لضم اقليم البنغال بأسره لدولتهم(٤) .

لم يكتف محمد بن بختيار الخلجى بما أحرزه من انتصارات رائعة ، بل تطلع الى المسير الى التبت للاستقلاء على هذه البلد ، ففى سنة ١٢٨ه/١٢٥م اتجه فى عشرة آلاف فارس الى التبت ، لكن حملته باعت بالفشل الذريع ، وتعرض جنده لأهوال جسام أثناء انستحابهم ، ولقى الكثير منهم حتفه فى عودتهم الى ديفكوت ، ولم يلبث هو كذلك أن توفى(٥) .

حرص خلفاء محمد بن بختيار الخلجى على بسط نفوذهم على بعض اقاليم الهند ، فلما قامت دولة المماليك في الهند ، وولى شمس الدين التمش السلطنة في دهلى ، تعرض لمشاكل داخلية تهدف الى اطاحته من الحكم ، وأثار هذه المشاكل رجال الدولة الذين انتهزوا فرصة الفوضى التي أعقبت وفاة قطب الدين أيبك ، وقد مهدت هذه المشاكل للخلجيين أمر السيطرة على يهار والبنغال(٢) .

على أن الملوث الماليك لم يقفوا مكتوفى الأيدى ازاء نزعات الخلجيين الاستقلالية ، فلما غادر جلال الدين منكبرتى بلاد الهند ، وزال خطر المخوارزميين عنها ، وبالتالى خطر المغول ، تفرغ السلطان التمش لتمع الحركات الاستقلالية فى دولته ، ومن أبرزها ومنها استقلال غياث الدين الخلجى فى البنغال عن دهلى حيث أقام الخطبة باسمه ، ونقش اسمه على السكة ، وتلقب بالقاب الملوك ، وقوى أمره ، واشتد باسمه وامتد نفوده على البلاد الواقعة شرقى دهلى (٧) .

عول السلطان التمش على سحق محساولة الخلجى الاستقلالية ، وسار على رأس جيش كبير الى البنغال ولما رأى الأمير الخلجى عدم استطاعته التصدى لسلطان دهلى ، أعلن عودته الى السولاء والطاعة ، ونبذ التمرد والعصيان ، وتعهد بالعودة الى دمع الأموال المقررة عليه ،

<sup>(4)</sup> K. Ali: A New Hist. of Indo-Pakistan. p. 40.

<sup>(5)</sup> Munshi: The Struggle for Empire. p. 119.

<sup>(6)</sup> IBID. p. 120.

<sup>(7)</sup> Munshi, p. 134.

الا أنه لم يكن صادقا في تعهده ، بل كان يزمع انتهاز غرصة أخرى تتيح له العسودة الى الاستقلال بولايته ، غلما ابتعد السلطان ألمتش عن البنغال أعلن الاستقلال ، وسار الى بهار ، واستولى عليها ، غير أنه لم يهنأ بهذا الاستقلال طويلا ، اذ سار اليه ناصر الدين محمد شاه سوالى أودة سمن قبل السلطان التمش سوهاجم البنغال ، وأوقسع الهريمة بالخلجي أنصاره وبذلك عادت البنغال الى حوزة سلطان دهلى(٨) .

لكن الأمير الخلجى لم يستسلم لانتزاع البنفال منه ، بل عول على استرداد هذا الاقليم ، فلما توفى ناصر الدين محمد شاه ، والى البنغال من قبل أبيه سلطان دهلى ـ عاد الى البنفال وحكمها(٩) .

ضعفت دولة الماليك بعد وفاة السلطان بلبن وقد عهد بالحكم لابنه بفراخان لكن بفراخان آثر البقاء في البنفال ، وأسسندت السلطنة الى كيخسرو ابن بفراخان سنة ١٢٧٨م ، وكان ضعيفا لا يستطيع القيام بأعباء الحكم ، فأسند أمور الدولة الى نظام الدين ، وكان رجلا طموحا اسستبد بأمور الدولة دون السلطان ، وزين للسلطان أمر الاستمتاع بما في الحياة الدنيا من مباهج حتى يبعده عن الانشفال بأعباء الحكم ، وأسند المناصب الكبيرة في الدولة الى رجاله المقربين(١٠) .

على أن بفراخان — حاكم البنغال — سعاءه استبداد نظام الدين بأمور الدولة دون السلطان ، وعقد معه لقاء سريا حثه فيه على التخلص من نظام الدين ورجاله ، واستعادة نفوذه في الدولة ، ومباشرة مسئولياته بنفسه ، ونفذ السلطان مطالب أبيه وتمكن من التخلص من نظام الدين ورجاله ، واسترد نفوذه في الدولة(١١) .

لكن السلطان كيخسرو لم ينفرد بالسلطة طويلا ، فقد تآمر عليه الترك ، وعزلوه وولوا بدلا منه كيتباد \_ أحد أطفاله الصغار \_ السلطنة حتى يتيسر لهم الاستبداد بالدولة دونه(١٢) .

<sup>(8)</sup> A Short Hist. of Hind. Pakistan. p. 136.

<sup>(9)</sup> Munshi, 157.

<sup>(10)</sup> IBID. 158.

<sup>(11)</sup> Munshi, p. 158.

<sup>(12)</sup> Lane Poole: The Mohammadan Dynasties. p. 91.

استاء الأمراء الخلجيون من استبداد الترك بأمور الدولة ، وعولوا على تغيير نظام الحكم في دهلى ، فساروا اليها بقضهم وقضيضهم بقيادة زعيمهم فيروز وهزموا القواد الأتراك ، وأحدثوا انقلابا في دهلى أطاحوا فيه بالسلطان الطفل ، وأعلنوا فيروز سلطانا ، ولقب جلال الدين ، وكان ذلك سنة .١٢٩م(١٣) .

ولم يتقبل أهالى دهلى حكم الخلجيين في بادىء الأمر بالرضا والتأييد ، لكثرة ما الحقه جندهم ببلدهم من الخراب والدمار ، وارتكابهم حماقات ذهب ضحيتها الكثيرون ، على أن السلطان الخلجى الذى كان في السبعين من عمره مستمكن بحسن سياسته وعدله ومودته أن يجتذب الناس الى محبته ، وبذلك خضع أهل دهلى للملك الجديد والعهد الجديد، ووفد الناس على السلطان الشبيخ زرافات ووحدانا يبايعونه ويقدمون له فروض الولاء والطاعة (١٤) .

## سياسة السلاطين الخلجيين في توطيد سلطانهم

لم يأل السلاطين الخلجيون جهدا في سبيل سحق حركات التهرد والعصيان ، ومنع اندلاع الثورات ضدهم والحيلولة دون حدوث الحركات الاستقلالية والانفصالية في الدولة ، وأول هذه الحركات الثورية حدث سنة ١٢٠٠ حينما أعلن جيجو حكم اقليم كره حالشورة ضدد الحكم الخلجي وهو ابن أخي بلبن وكان يطمع في استعادة عرش دهلي ، وقوى أمره واشتد بأسه وكثر أنصاره ، وانضم اليه الكثير من الأمراء والراجات وتعاهدوا وتعاضدوا على الوقوف الى جانبه ضد نظام حكم جلال الدين فيروز شاه ، وأعلن جيجو الاستقلال عن دهلي ، بل أعلن نفسه سلطانا ، وتلقب بلقب مغيث الدين ، وضرب العملة باسمه وأمر بذكر اسمه في الخطبة ، وأعد جيشا كبيرا للزحف الى دهلي وامتلاكها ، واسمقاط الحكم الخطبة ، وأعد جيشا كبيرا للزحف الى دهلي وامتلاكها ، واسمقاط الحكم الخطبة ، وأعد جيشا كبيرا للزحف الى دهلي وامتلاكها ، واسمقاط الحكم الخطبة ، وأعد جيشا كبيرا للزحف الى دهلي وامتلاكها ، واسمقاط الحكم

لم يقف السملطان جلال الدين مكتوف اليدين ازاء هذه الحركة الخطيرة التى تهدف الى انتزاع الحكم منه ، بل عول على احباطها ،

<sup>(13)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 15.

<sup>(14)</sup> Majumdar: An Advanced Hist. of India. p. 189.

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ فرشته ، من۱۰ •

فاستخلف في دهلي ابنه الأكبر ولقبه خان الخانات ركن الدين ، وسار هو على رأس جيش كبير ، يتكون من عشرة آلاف مقاتل وقسمه الى قسمين ، قسم قاده أركالي خان ، والثاني تحت قيادته هو (١٦) ، وباغت أركالي الأعداء على حين غفلة منهم ، وهزمهم شر هزيمة . غير أن المتمردين لم يهنوا ولم يضعفوا بل أعادوا تنظيم صفوفهم ، ودخلوا مع أركالي وجنده في معركة اخرى ، ولما علم جيجو باقتراب السلطان ، أسقط في يده ، وترك ميدان القتال ، ولاذ بالفرار لا يلوى على شيء . غير أن أركالي خان اقتفي أثره ، ولجأ جيجو الى قلعة قريبة من ولايته ، واعتصم فيها ، فحاصره أركالي ، وشعدد عليه الحصار(١٧) ، ومنع وصول الأقوات الى القلعة ، حتى استسلم جيجو ، ووقع هو وأنصاره أسرى في أيدي جيش دهلي ، أما السلطان نقد سار الى كره ، وطهر في طريقه البلاد من المتمردين وعناصر الشبغب ، واستعاد كره ، وسيق الأسرى المتمردون اليه مكبلين بالسلاسل والأغسلال. على أن السلطان الرحيم أمر بفك قيدهم ، وأن تكفل لهم وسسائل الراحة ، وبدلا من أن يحاكمهم بقهمة الخيانة والغدر ، عنا عنهم ، وتفاضى عن خطاياهم وآثامهم ، وشملهم بعنايته ورعايته وعطفه ، وحدره قدواده من هذا التسامح الذي قد لا يؤدي الى وقف حركات التمرد والعصيان ، بل ربما يزيد الثورات اشتعالا في دولته(١٨) ، ولكن السلطان الشيخ استند في عفوه وصفحه الى روح الاسلام التي تدعو الى تجنب اراقة دم المسلم ، وكان يرى انه في شيخوخته يجب أن يختنم حياته بالأعمال الطيسة الصالحة . ومهما يكن من أمر فقد أفرج السلطان عن عناصر التمرد والفتنة ، وأرسل جيجو الى الملتان في ظل حراسة مشددة(١٩) .

ظهرت حركات معارضة أخرى للحكم الخلجى من بينها حركة دبرها أمراء ونبلاء التهش ، وتزعمها تاج الدين كوشى ، وعقدوا عدة اجتماعات وندوات تحدثوا فيها عن مساوىء الحكم الخلجى وعدم جدارته بتولى زمام الأمور في الدولة ، وعدم صلاحية جالل الدين بالذات لعرش سلطنة دهلى ، واتفقوا على العمل على ازاحة الخلجيين عن حكم البالاد ،

<sup>(</sup>١٦) ضيا بارانى : تاريخ فيروز شاهى ، ص١٨٤٠

<sup>(</sup>۱۷) المدر السابق ، ص۱۸۰ •

<sup>(18)</sup> Lal: op. cit. p. 20.

<sup>(</sup>۱۹) باراتی : تاریخ قیروز شاهی ، ص۱۸۹ ۰

ونقسل زمام الحكم من جلال الدين الى تاج الدين كوشمى ، ودبروا مؤامرة لاغتيال السلطان الخلجى ، غير أن تفاصيل هذه المؤامرة نمى الى علم السلطان ، فأرسل اليهم يهددهم ويتوعدهم بسيفه ان لم يعودوا الى الولاء والطاعة ، ويقلعوا عن التآمر والتمرد ، فخسوا مغبة عصيانهم ، وأرسلوا اليه وغدا يعتذر عما بدر منهم ، ويطلب من السلطان العفو والصفح ويعلن عودتهم الى الولاء والطاعة ، فعفا السلطان الطيب عنهم ، وبذلك أحبط جلال الدين هذه المؤامرة بالطرق السلمية(٢٠) .

وتعرض جلال الدين لمؤامرة أخرى كادت تقضى عليه ، ورأس هذه المؤامرة سيدى مولى ، وهو درويش من بلاد فارس ، لجأ الى الهند عقب النعزو المغولى لها ، وأقام فى دهلى ابان حكم بلبن ، وعاش فيها حياة زهد وتقشف وخشونة ، يتبسط فى طعامه ويلبس الخشن من الثياب ، ومن الغريب أنه يتعفف عن أموال الناس ، فلا يقبل ما يعرض عليه من منح وهبات ، ورغم ذلك كان ينفق عن سعة ، وبنى خانقاة عظيمة ، ووفد عليه الناس من كل مكان بعد ان بلغ صيته الآفاق ، وكان يستضيفهم ويكرم وغادتهم ، ويدفع هذه النقيات الكبيرة من ماله الخاص ، ودهش الناس وأخذتهم الحيرة لمعدم معرفتهم مصدر هذه الأموال ، حتى اعتقد بعضهم أن له صلة بالجن أو معرفة بالسمر (٢١) .

كثر أتباع هذا الرجل من الصوفية والفقراء والمساكين والنباء أيضا ، ونظر جلال الدين اليه نظرة شك وريبة فحضر مجلسه متنكرا ، وشاهد بنفسه التفاف الناس حوله ، واتضح له أن سيدى مولى ليس درويشا ولا متصوفا ، وانها يتخذ من هذا المظهر وسيلة لتحقيق أغراض سياسية ، فقد كان يكثر من الاتصال بالأمراء والنبلاء وقواد بلبن المعارضين لحكم جلال الدين ، وبلغ من ازدياد نفوذه أن خان المخانات ركن الدين بن جالل الدين أصبح من مريديه ، وتدخل الشيخ الدرويش في النزاع الذي حدث بين ابنى جلال الدين حول ولاية العهد ، وحاول كل منهما النزاع الذي حدث بين ابنى جلال الدين حول ولاية العهد ، وحاول كل منهما تقوية مركزه بضم الأنصار والأعوان له ، ومن ثم ظهر حزبان في دهلى الأول لخان الخانات ويضم الشيخ الدرويش ، والآخر التف حول أركالي

<sup>(20)</sup> Lal: op. cit: p. 22.

<sup>(21)</sup> Munshi op. cit. p. 161.

خان ، ويضم المناهضين للدرويش وحرص خان الخانات على أن يخاطب الدرويش بالابوة حتى يكتسب الى جانبه أنصار الدرويش (٢٢) .

حرصت الحركات المعارضة للحكم الخلجى على نيل رضا الشسيخ الدرويش حتى ان ابناء أمراء العهد البائد تطلعوا الى الشبيخ للوقسوف الى جانبهم فى استعادة نفوذهم ، وخلع السلطان الخلجى(٢٣) .

ومهما يكن من أمر فقد دبر هؤلاء المعارضون للحكم الخلجى مؤامرة لاغتيال السلطان جلال الدين وهو ذاهب لصلاة الجمعة في مسجد دهك الكبير ، بعدها يعلنون سيدى مولى خليفة ، ويتزوج من ابنة السلطان تاصر الذين غازى كيانى ، ويحصل على لقب غازى خان ثم يعين أبناء بلبن في الوظائف الرئيسية في الدولة ، على أن هذه المؤامرة فشطت فشلا ذريعا ، فقد علم السلطان بانبائها ومخططها ، وأمر بالقبض على جهيع المتآمرين ، وأجبروا بالعنف والشدة على الاعتراف بتفاصيل المؤامرة ، وأمر السلطان باعدام المتآمرين على حياته — وعلى رأسهم سيدى مولى . وامر بنفى وسجن المتآمرين الآخرين ، ولقد كان لمقتل سيدى مولى صدى وامر بنفى وسجن المتآمرين الآخرين ، ولقد كان لمقتل سيدى مولى صدى لهزرا في دهلى ، فقد غضب انصاره ومريدوه لقتله ، ونادوا بالإنتقام لولاهم الذى قتل ظلما ومات شهيدا حسب اعتقادهم ، غير أن شورتهم لمؤلاهم الذى قتل ظلما ومات شهيدا حسب اعتقادهم ، غير أن شورتهم اخصمدت ، وبذلك نجا السلطان ودولته من محاولة قلب حكومته (٢٤) .

لم تنته متاعب السلطان الخلجى عند هذا الحد ، بل واجه حركة استقلالية عن دولته تزعمتها مدنة رانشمبهور ، وجدير بالذكر أن هذه المدينة كانت قدوية التحصين حتى أن الغدوريين لم يستطيعوا الاستيلاء عليها ، واستطاع التهش السيطرة عليها سنة ١٢٢٦ ، واستعادها الراجبوتيون في عهد السلطانة رضية المضطرب ، ولما ولى بلبن السلطنة استردها ، ولكنها عادت الى الشورة من جديد في عهد جلال الدين الخلجي(٢٥) ، ولم يتفاض هذا السلطان عن هذه الحركة الانفصالية غاناب عنه في دهلى ، ابنه أركالى خان وسار هو على رأس جيش كبير لاعدادة

<sup>(</sup>۲۲) تاریخ فرشته : ۱۹۲

<sup>(</sup>۲۳) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، م۱۸۹ ۰

<sup>(24)</sup> Lal; Hist of The Khaljis. p. 26.

<sup>(</sup>۲۰) تاریخ فرشته ص۹۶ ۰

الأمن والهدوء الى هذه المدينة في مارس سنة ١٢٩١م ، واجتازت قسواته صحراء الثار القاحلة الموحشة ، وقاسى الجند فيها الوان العهذاب وأهلك العطش والجوع الكثير منهم ، وظلوا على هذا الحال عدة شهور حتى أكلوا معظم دوابهم (٢٦) ، ومهما يكن من أمر فقد بلغ جلال الدين وجنوده مدينة رانثمبهور ، وأرسل فرقا استطلاعية لاختبار قوة الدينة وحشد جيشه على حدودها ، ورأى السلطان أن يستولى على مدينة غين Thain قيل رانثهبهور حتى لا يطعن جنده أثناء هجومها على رانثمبهور ، وباغت الجند الخلجي غين ، والقوا الذعر بين سكانها ، وقتلوا الكثير من سكانها، ولم يستطع راجا هذه البلدة دفع الخلجيين عن دياره ، وفر من نجا من سكان البلدة لا يلوون على دار ولا يركنون الى قرار ، ودخل جلال الدين غين ، وضمها الى حورته ، وأعجبه جمال البلدة وروعة ما نيها من تماثيل منقوشمة من الحجر أو الخشب في قصر الراجا ، وزار معابد البلدة ، وشاهد نتوشيها البديعة وتحفها الذهبية والفضية الرائعة ، غير أن جالال الدين أمر باحراق التماثيل والتحف لأنها ترمز الى عبادة الأصنام(٢٧) ، وأخذ تطعتين من البرنز من تمثال لبرهاما وأمر بتفتيتها الى قطع صفيرة ، ووزع بعضها بين ضباطه وجنوده وكبار موظفى دولته ، وزين بالبعض الآخر بوآبات مسجد دهلي الكبير (٢٨) .

وبعد أن استولى جلال الدين على غين ، أرسل فرقا من جيشه الى مالوا Malwa ، وهاجهتها وحطهت معابدها وعادت محملة بالغنائم والأسلاب ، وقد مهدت هذه العمليات الحربية لشن الحرب على رانثهبهور ، واعادتها الى حوزة دهلى ، وكان صاحبها قد أعد جشا كبيرا لصد هجوم جلال الدين ، وانضم اليه عدد كبير من راجات البلاد المجاورة ، وتعافدوا جهيعا على صد الجيش الخلجى ، وحصنت المدينة خير تحصين ، ولما نمى الى علم السلطان قوة تحصين البلدة ، واستعداد اهلها الكبير للذود عنها ، ودرء هجمات العدو ، خشى ان اشتبك مع أهل رانثهبهور أن يتتل ويجرح الكثير من جنوده المسلمين ، وهو كرجل مسلم يحرص على عدم اراقة دم المسلمين الذي يؤدى بالضرورة الى ترميل النساء ، ويتم الأطفال ، وهو أمر لا يحتمله ، ويخشى وقوعه ، لذا قرر

<sup>(</sup>۲۹) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، ص۲۱۳ ٠

<sup>(</sup>۲۷) المصدر السابق ص۲۱۳ ٠

<sup>(28)</sup> Ial: Hist. of the Khaljis. p. 30.

هذا الشيخ الطيب الرحيم رفع الحصار عن رانثهبهور وامر بانسحاب جيث ه وعودته الى دهلى ، غير مبال بالمواقب ولم يستجب لنصيحة قسواده ومستثماريه بسوء عاقبة هذا العمل وما ينجم عنه من ضياع هيبته بين سكان هذه البلاد . وفعلا كان لانسحاب جلال الدين أثر كبير في تشجيع الحركات الانفصالية ، فقد استردت غين استقلالها ، وخرجت رانثمبهور من هذه المحنة ظافرة منتصرة ، وتحتق أملها وحلمها في الانفصال عن دهلي (٢٩) .

ومن أهم الأحداث الداخلية التي شيهدتها سلطنة دهلي ، تآمر علاء الدين على عمه السلطان جلال الدين ، فقد كان هذا الأمير طموها يتطلع الى العرش على الرغم من أن عمه السلطان قد أسند ولاية عهده الى ابنه ركن الدين ، وكان علاء الدين قد ولى من قبل عمه حكم اقليـم كره سنة ١٢٥٤م وأسند اليه قيادة بعض الفزوات في أرجاء الهند كان آخرها في الدكن ، وأحرز من هذه الفزوة بمض الانتصارات ، وعاد الى كره محملا بالفنائم والأسلاب ، وحينئذ وانته الفرصة لتدبير مؤامرته ضد السلطان ، فارسل اليه يخادعه ويدعوه الى زيارته ، ويزعم ولاءه ومحبته له ، ولم يجد السلطان الشيخ غضاضة في الاستجابة لدعموة ابن أخيمه على الرغم من تحذير رجاله له ، وسار الى كره ، وأفلسح علاء الدين في اقناع السلطان بنزع اسلحة جنده منعا لحدوث صدام بين جند كره وجند دهلي ، أما علاء الدين فقد أعد جيشب وزوده بالأسلحة والمعدات ، وزوده بالخيل والمفيلة ، وركز جنده في عدة مواضع (٣٠) ، ولما ومسد السلطان على ابن أخيه ، وأدرك سوء نواياه ، أسقط في يده ، وأدرك أنه لا محالة هالك ، وانصرف الى قراءة القرآن (٣١) ، هذا أمر علاء الدين بقتل السلطان ، ولما نفسنت المؤامرة أعلن علاء الدين نفسه سلطانا ، وركب جنده الفيلة ، ورفعوا رأس جلال الدين على حربة ، وتجولوا بها في شبوارع كره ، وانعم علاء الدين على جنده وانصاره بالمنح والهبات والألقاب(٣٢) .

<sup>(</sup>۲۹) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، ص۲۱۲ •

<sup>(30)</sup> Ial: Hist of the Khaljis. p. 55

<sup>(</sup>۳۱) تاریخ فرشته ، مر۱۰۲

<sup>(32)</sup> Lal.: Hist. of the Khaljis. p. 56.

على أن قتل جلال الدين لم يكن معناه تولية علاء الدين العرش بسبهولة ويسر ، فقد اعترضته عقبات كثيرة ، ذلك أن دهلى العاصمة لا زالت في أيدى أبناء جلال الدين ، كما أن أهل العاصمة استاءوا من مقتل السلطان ، وعقدوا العزم على منع قاتله علاء الدين من دخول بلدهم ، وعدم الاعتراف به سلطانا ، ولما علمت الملكة جهان بمصرع زوجها السلطان ، أعدت المعدة ، وعقدت العزم على عدم ضياع العرش من ابنها قدر خان ، فأعلنته سلطانا بعد أبيه ، ولقبته ركن الدين ابراهيم (٣٣) .

على أن الملكة قد اسماءت الى ابنها الأكبر اركالي خان ، فلم تعهد اليه بالحكم ، ذلك أن هـذا الأمير لم يكن محبوبا من والديه ، لكن أركالي خان بقى في الملتان ، ولم يحاول القدوم الى دهلى لانتزاع حقه في العرش . وعلى الرغم من ذلك فقد انقسم أهل دهلى على أنفسهم بين مؤيد للابن الأكبر ، ومؤيد لقدرخان ، وقد مهد هذا الانقسام لعلاء الدين في تنفيذ خطته الرامية الى دخول دهلى والتمكين لنفسه وخلع ركن الدين ابراهيم والتخلص من أمه ، وأعد عدته لتنفيذ خطته ، وعسكر جيشب على مشارف دهلى (٣٤) ، وقد استغل علاء الدين الانتسام الذي حدث بين ابناء جلال الدين وسكان دهلى عموما في محاولة جذب الأنصار اليسه من بين افراد الحزب الجلالي ، ونجح في ذلك الى حدد كبير ، وتجلى ذلك في انفضاض الكثير من اتباع الحزب الجلالي عن الملكة جهان ، وانضمامهم الى علاء الدين ، الأمر الذي أدى الى ضعف الحزب الجلالي ، وتقوية شان علاءالدين ، ولما أيقنت الملكة أن موقفها من تولية ابنها الأصغر العرش بدلا من الابن الأكبر ادى الى انقسام أهل دهلي على أنفسهم بين مؤيد ومعارض ، تراجعت وأرسلت الى ابنها الأكبر أركالي خان في الملتان تطلب القدوم الى دهلى لتسلم زمام الحكم بدلا من ابنها ركن الدين ابراهيم ، ولكن أركالي رفض العودة وآثر البقاء في الملتان على الرغم من نداءً"ت أهه الميه التي حذرته بأن عسدم عودته سيؤدى الى ضياع العرش من بيت جلال الدين ، وتربع علاء الدين عليه (٣٥) .

وقد أدى موقف أركالي خان الى تقوية شان علاء الدين ، وزيادة الضعف والانقسام في جيش دهلي وبالمغ علاء الدين في بذل الأماوال

<sup>(33)</sup> Majumdar: An Advanced Hist. of India. p. 289.

<sup>(34)</sup> Short Hst of Hind-Pakistan. p. 162.

<sup>(</sup>۳۵) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، حس۲۲۹ ۰

والهدايا الأنصاره حتى انضم اليه الكثير من جند ركن الدين ، فاستط في يده ، واعتزل العرش ، ومهد لعلاء الدين أمر تولية العرش في دهلي (٣٦).

دخل علاء الدين دهلى سنة ١٢٩٦م ، وأعلن نفسه سلطانا ، وقبض على ركن الدين ابراهيم ، وسسمل عينيسه ، كما زج أمسه في السجن ، واستصفى أموال أنصار الحزب الجلالى ، ولقب أبو المخلقر السسلطان علاء الدنيا والدين محمد شاه خلجى ، وضرب العملة باسسمه ، وأقيمت الخطبة باسمه ، وفرض الهدايا على الناس ، وأقيمت الزينات والسرادقات في كل مكان ، وأقبل الناس عليه من كل صوب وحدب مؤيدين ومبايعين(٧٧) وبذلك تربع علاء الدين على عرش سلطنة دهلى بعد أن تخلص من عمه وابن عمه ، وقوى من شأنه وجذب الأنصار والأتباع له (٣٨) .

لمسا ولى علاء الدين السلطنة ، واجه مشاكل داخلية وخارجيسة معمدة ، فبلاده هدف لمغزوات المقول من الشمال الغربي سنويا ، وهذا الغزو يقترن عادة بالخراب والدمار ، واقتطاع آراض من مملكنه ، كذلك انتقم أركالي خان ــ ابن السلطنان جلال الدين ــ من علاء الدين ، فاستقل باقليم الملتان ، وضم الى حوزته السند والبنجاب ، وبذلك اقتطهم من سلطته دهلي بلادا واسعة ، وفي السند مملكة الكجرات الغنية ويحكمها الأمير الراجبوتيني وبالقرب من الكجرات تقع ممالك الأمراء الراجبوتيين في سحراء الثار ، وكل امارة مستقلة عن الأخرى ، وتحرص على الانفصال عن دهلي ، ولم يستطع سلاطين دهلي من قبل اخضاعهم ، ومن ناحية أخرى توجد مالك مثل شيتور Chittor ورانثمبهور تقف من دهلي موقفا عدائيا ، يضاف الى ذلك أن بعض بلدان سلطنة دهلي مثل ملاوىء Dhar ويوجين Ujjain لم تتأثير بعد بالحضارة الاسالمية ٤ بل تنتهز الفرصة المواتية للاستقلال عن دعلى ، وتقف منها موقفسا عسدائيا(٣١) ، أما لبنفسال فولى حكمها ناصر الدين محمسود بن بنبن وأعقابه ، واستقلوا عن دهلي ، وحكم الدؤاب وما جاورها امراء مستقلون عن دولة الاسلام في الهند . وبذلك ولى علاء الدين السلطنة ، في وقت

<sup>(</sup>٢٦) المصدر السابق ٢٤٦ ·

<sup>(37)</sup> Lal: Hist: of the Khaljis. p. 63.

<sup>(38)</sup> Lane Poole: the Muhammadan Dynasties. p. 93.

<sup>(39)</sup> Majumdar, An Advanced Hist. of India. 291.

تفككت فيه الدولة الاسملامية في الهند ، وانفصل عنهما الكثير، من اقاليمها(. ٤) .

ولى علاء الدين السلطنة فى وقت كانت فى أشد الحاجة الى رجل دولة مثله ، فالسلطان الجديد يختلف عن سلفه جلال الدين ، يمتاز بقوة الباس ، والحزم وحسن التدبير ، والكفاءة المسكرية ، والادارية ، تبض على زمام الأمور بيد من حديد ، وبذل قصارى جهده فى اعدادة الوحدة الى دولته ، وانتاذها من الهوة التى تردت فيها ، ودرء الخطر الخارجى عنها .

وابرز أعداء السلطان الجديد ، انباء جلال الدين ، ونبلاء دهلى ، وهؤلاء عارضون العهد الجديد ، كما أن الراجات الذين استقلوا عن دهلى في اتناء الاضطرابات التي حدثت في أواخر عهد جلال الدين ، وبعد مصرعه من واجبه اعادتهم الى الولاء والطاعة له ، وكان عليه تنظيم ادارة البلاد ، وتقوية الحكومة المركزية ، وضمان طاعة وولاء القسادة المسكريين ، والحكام المسلمين في الولايات (١٤) .

أعد علاء الدين جيشا في سنة ١٢٩٦ لاخضاع أركالي خان \_ الذي استقل بالملتان وغيرها \_ وسار هذا الجيش الى الملتان ولم يستطع أركالي له دفعا بل قبض عليه وعلى اخدوته وأقاربه وقادته وعوقبوا أشد العقاب وصودرت أموالهم وأمتعتهم ، ونكل بهم أشد تنكيل ، وبذلك استرد اقليم الملتان وبلاد البنجاب والسند ، وضهها الى حوزته (٤٢) .

لم يكتف علاء الدين بذلك ، بل صادر ممتلكات نبلاء جلال الدين ، والأمراء والملوك الذين عملوا تحت قيادته ـ وكان لا يطمئن الى ولائهم ، وحرص على التنكيل بكل من حامت حوله الشبهات بعدم الولاء والطاعة له ، وذلك بالمعادرة والسجن والتشويه ، وبذلك عادت البلاد الى الطاعة والولاء له ، وجمع من المصادرات أموالا طائلة ، مكننه من توسيع رقعـه

<sup>(</sup>٤) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، می ۲٤۸ •

<sup>(</sup>٤١) تاريخ فرشته ، ص١٠٢ ٠

<sup>(</sup>۴۶) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، ص ۲٤٩ ٠٠

دولته ، ودرء الخطر الخارجي عنها ، والتصدى للحركات الأنفصالية في الملكة (٣٤) .

تتابعت انتصارات علاء الدين ، وفتح الكثير من البلدان ، وضمها الى حوزته ، وحالفه التوفيق في دفع الغزو المفولي المدمر عن الديار الاسلامية في الهند ، فأخذته نشوة النصر كل مأخذ ، وركبه الغرور ، وذهب عنسه صوابه ، فتوهم أن باستطاعته أن ينجز انجازات الاسكندر الأكبر من حيث غزوه للعالم أو محاولة ذلك ، وقهر الدنيا تحت سلطانه ، بل ذهب أبعد من ذلك ، فقد تصور أنه نبى لدين جديد وصاحب رسالة جديدة ، على غرار محمد نبى الاسلام (على) وتوهم أن أصحابه الاربعة بمثابة الخلفاء الراشدين الأربعة ، وبدأ يتحدث عن المكانية نشر دعوته في أرجاء الدنيا ، واستطاع بقوة بأسه وقوة جيشه وجنده التبشير بالدين الحديد والرسالة الحديدة ، واستهوته قصص وأحاديث الشحواء والمؤرخين والأدباء عن الاسكندر الأكبر ، والتف حوله الانتهازيون الراغبون فى تحيقق مناغع شخصية ، غزينوا له صحة ما توهمه ، وروجــوا دعونه وهيا السلطان نفسه لأن يصبح الاسكندر الثاني . ومما لا شبك فيه أن رجال البلاط والقسادة المقربين اليه قد وافتسوه لا عن اقتنساع بل اتبعوه رهبة منه ، وخسوفا من قسوته وبطشب ، فلم يسعهم الا التعبير عن . رضاهم(}}).

تصور السلطان أنه على حق نيها ذهب اليه ، ودفعه جنون العظمة الى التمادى في أفكاره وخيالاته ، وكان السلطان يقيم الحفلات الكثيرة ، ويجمع فيها كبار رجال دولته ، ويتحدث فيها عن دعدوته ، وفي احدى هدفه الحفلات حدره عهه علاء الملك القاضى من خطورة ما ذهب اليه على ملكه ، وعلى الوضع الداخلى في البلاد ، ومن انتفاضة الكثيرين من الفيورين على دينهم قتال : أن الدين أمر يوحى به أنه للأخيار من عباده ، ولا يمكن أن يكون بفعل أو بصنع أنسان ، وقال : أن الاسلام دين الحق ، ولا يمكن التفاء عليه ، حتى أن قهار العالم وجبابرتهم مثل جنكرز خان ، واتوا من دماء المسلمين ما أراقوا ولكنهم لم ينالوا من الاسلام شيئا ، وحدوا المفول في دين الله أفدواء ، وأوضع أن الناس أذا وجدوا

<sup>(43)</sup> Lal: Hist, of the Khaljis, p. 67.

<sup>(</sup>٤٤) بارانى : تاريخ فيروز شاهى ، ص٢٦٦ ٠٠

السلطان يشككهم فى معتقداتهم لم يسمعوا له ويطيعوا بل سيدمرون ملكه، وبذلك تعم الغوضى البلاد ، وينتهز أمراء الأقاليم فرصة هذه الفوضى ، ويحققون أملهم فى الاستقلال عن دهلى ، واوضح علاء الملك للسلطان ان النبوة لا تأتى الملوك ، وان كان بعض الرسل قد أوتى من الملك نصيبا(ه)) وأما عن فكرة تهر العالم فقد أوضح علاء الملك للسلطان أن الظروف تغيرت ، وان الاسكندر كان يستند الى حكم الحكماء مثل أرسطو السذى أوتى الحكمة ونصل الخطاب ، وهسو ما لا نظير له عند علاء الدين ، كما أن الاسكندر ورث عن أبيه غيلبب المقدونى ، دولة اليسونان الموحدة ذات الادارة القوية (٢) .

وختم القاضى نصيحته للسلطان بقصر جهوده وتركيزها فى اخضاع بلاد الهند لسلطانه ، وقهر الكفرة فيها ، والدعوة الى الاسلام فى غير بلاف الاسلام ، واصلاح البلات ، والقضاء على الفتن والشورات وحماية البلاد من هجمات المغول ، وقد لقيت نصيحة علاء الملك أذنا صاغية من السلطان فأقلع عن فكرة الدعوة لنبوته ، وتأسيس دين جديد والتفرغ للفزو والفتح واصلاح البلاد ، وبذلك عدل السلطان عن دعوته التى كانت ستؤدى الى تورات وانتفاضات فى الملكة ، قدد بذهب ضحيتها السلطان أو تتفكك عرى الوحدة فى البلاد .

تعرض علاء الدين لمؤامرة كادت تودى بحياته ، وقاد هذه المؤامرة ابن أخيه سليمان شاه ، وكان يشغل منصب وكيل الدار واراد بخطته أن يسقى علاء الدين من نفس الكاس الذى أسقاه لجلال الدين ، ويتولى هو سائى سليمان شاه ــ السلطنة ، وكان علاء الدين قد أرسل عدة حملات الى نواحى الهند للفتح والتوسع ، بينها سار هــو الى رانثهبهور ، وتوقف فى تلبات Tilpat لبعض الوقت ، وباغته قواده ، الذين انضموا الى سليمان شاه فى مؤامرته ــ ورموه بالسهام فأصيب بجراح شــديدة ، واعلن المتآمرون مقتله ، واعــد سليمان شاه العدة لتولى السلطنة ، وساد الذعر معسكر السلطان ، وتفرق الجند السلطانى (٧)) ، وفى خضم هــده الفوخى ، أخفى أنصار السلطان ، السلطان ، وضهــدوا جراحاته ،

۰ ۲۷۰ مارانی : تاریخ فیروز شاهی ، ص۲۷۰ (۵۹) لام) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، ص۲۹۰ (۵۹) لام)

<sup>(</sup>٤٧) باراني : تاريخ ميروز شاعي ص ٢٧٣٠

وعالجوه خير عالج وانجعه وحينها توجه سليمان شهاه رأس المؤامرة الى معسكر السلطان مطالبا تسهله له وخض رجال علاء الدين ذلك وفجاة حدث ما لم يكن في حساب المتآمرين فقد ظهر علاء الدين فجأة وان كان ضعيفا من آثار الجسروح فأستط في أيدى المتآمرين فلاذوا بالفرار بقيادة رئيسهم سليمان شاه لا يلوون على شيء الى أفغانستان وبذلك أحبطت هذه المؤامرة التى كادت أن تودى بالسلطان علاء الدين وتمهد السبيل لتولى ابن أخيه سليمان شاه سلطنة دهلى (١٨) .

رأى علاء الدين ضرورة استئصال شافة المتآمرين ، فأرسل نرةا من جيشه الى أفغانستان للقبض على المتآمرين ، وأدى الجيش مهمته فقبض على سليمان شاه وقتل وحملت رأسه الى معسمك السلطان (٢٩) وانتقم السلطان شر انتقام من المتآمرين ، فأمر بقتلهم ومصادرة أموالهم ، وسبى نسائهم وأطفالهم ، وتوزيعهم على القلاع ، وبذلك نشلت محاولة النخلص من علاء الدين ، وخرج من هذه المحنة قويا .

على أن اغتصاب علاء الدين العرش من عمه سبب له متاعب كثيرة اذ أصبح واضحا عدم وجود قاعدة ثابتة لوراثة الملك ، وكان ذلك من اسباب طمع سليمان شداه في اغتصاب العرش ، وأشعل بعض أمراء الأسرة الحاكمة ثورة في دلهي منتهزين فرصة غياب علاء الدين عنها ، وطالبوا بعزل المسلطان ، وتولية واحد منهم الحكم مبررين تنمرهم بشدة السلطان وقسوته ، واستبداده وجوره ، غير أن حكدومة دلهي قبضت على المتآمرين ، وسيقوا الى علاء الدين في رانثمبهور ، فأمر بسملهم ، وزجهم في السجون ، ونكل بأتباعهم(٥٠) .

ولم تنته متاعب علاء الدين عند هذا الحد ، بل واجه حركة تسورية أخرى ضد نظام حكمه ، قادها حاجى مولى ــ وهو رجل طموح واسمع

Lal: Hist. of the Khaljis. p. 88.

(49) Lal: Hist. of the Khaljis. p. 89.

<sup>(</sup>٤٨) المصدر السابق ، من ٢٧٣٠

<sup>(</sup>۵۰) تاریخ فرشته ، ص۱۰۷ ۰

الأطماع ــ كان يشرف على ادارة بعض الأراضي الملكية ، ولقد بدأ حاجي Tirmizi ، الذي عهدت اليه حكومة مولى مؤامرته بالتصدى لتيرميزي دهلى باصلاح بوابة بادون ، وعرف عن هذا الرجل شدة البئس والعنسف والفطرسة ، لذا أضمر أهل دهلي له السوء ، وبينها صاحبنا يصلح بوابة بادون أحاط بمسكنه عدد من الأكواخ أقام فيها العمال الذين عهد اليهم بتشييد القلعة ، وتوجه حاجي مولى الى منزله ، زاعما أنه يحمل اليه رسالة من السلطان ، وبينها تيرميزي يتسلم الرسالة باغته حاجي ورجاله وقتلسوه ، وأخرج من جيبسه خطابا للناس نسيه الى السلطان زعم فيه أن عــــلاء الدين أمره بقتله ، وقد أخذ الناس الجـــزع والفــزع بعد هـذا الحادث حتى أغلقوا منازلهم وانضم الى حاجي مولى المتنمرون من علاء الدين ، والجنسد الفارون من جيشه بعسد أن أضناهم طسول الفياب في الحرب والقتال ، وافلح حاجي مولى في اشساعة الفوضى والذعر في دهلي ، والتمكين لنفسه ، وقاد أتباعه الى السحون ، وأمرهم باقتحامها ، والافراج عن نزلائها ، مكثر اتباعه وقوى أمره ، واشستد بأسه ، وأطلق لاتباعه العنان منهبوا خزينة الدولة ووزع الأسلحة والخيول والأموال على أصحابه وحصل على اموال طائلة من أعمال السلب والنهب التي قادها ، واختار طفلا من سلالة المتمش ، وأعلنه سسلطانا بدلا من علاء الدين الذي أعلن عزله ، واعتزم أن يحكم البلاد باسم هذا الطفل ، وقد لقيت خطته مبولا في كثير من سكان المملكة اما رهبة أو كراهة لعلاء الدين ، فوفدوا على السلطان الجديد وبايعوه وقدموا له غروض الولاء والطاعة(٥١) .

كان طبيعيا الا يقف عسلاء الدين مكتوف اليدين ازاء هده الثورة التى هدمت دولته وملكه ، فاتخذ الأهبة الاخمادها ، وعهد بهذه المهمة الى ملك حميد الدين ، وبلغ خان ، وسار جيش السلطان الى دهلى ، واشتبك مع حاجى ورجاله في عددة معارك ، انتهت بهزيمة حاجى ، وسحق قوات التمرد ، وقتل حاجى مولى ، وعلقت رأسه على حربة ، ودار بها الجند في شوارع دهلى ، ثم أرسلت الى عسلاء الدين في رانتم المساق وحرص حميد الدين على استئصال الفتنة من جذورها ، فأمر بالقبض على اعوان وانصار حاجى مولى ، وصادر أموالهم ، التى يسر حاجى لهم

<sup>(</sup>۱۵) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ص ۳۷۸ ۰

نهبها ، وأودعت هذه الأموال في خزينة الدولة ، وانتقى حميد الدين من الثوار فتتل كل من تبض عليه (٥٢) . ومما لا شك نيه أن اخماد الثورات التى قامت ضد علاء الدين بالعنف والقسيرة أدى الى استتباب الأمن للسلطان ، واعادة الهدوء والسكينة الى البلاد ، واخماد النتن والثورات ، وتوقف حركات التمرد والعصيان .

على أن كثرة الثورات التى حدثت ضد السلطان علاء الدين جعلته كثير الثملة والريبة في رجال الدولة حتى المتربين اليه ، فيتنهه بعض المؤرخين بتدبير اغتيال بله خان اثناء سيره الى دهلى لقمع حسركة حاجى مولى ، اذ خشى أن ينتزع سلطانه ، ولكن بارانى يثمك في هده الرواية التى رددها بعض المؤرخين ، ذلك أن بلغ خان كان شديد الاخلاص للسلطان ، وحزن عليه علاء الدين كثيرا ، بل أمر بتوزيع الصدقات على روحه (٥٣) .

غادر السلطان علاء الدين رانثبهسور ، واتجه الى دهلى ، وتردد كثيرا فى دخولها ، ويتى مترة من الوقت يجول ويصول فى ضواحيها ، ولا يجسر على دخولها لأن دهلى كثيرة الثسورات ضد الحكم الخلجى ، وأمر قواده بتطهير العاصمة الهنسدية من المتمردين ، ولما اطمأن الى استتباب الأمن والنظام فى دهلى ، وخلوها من عناصر الثورة والفتنسة دخلها ، واخد فى اصلاح احوالها ، وحل مشاكل الجماهير بها(١٥) .

واستطاع علاء الدين بفضل ما بذله من جهد من اعادة الأمن والطمانينة الى البلاد ، غير انه لم يضع الحلول المناسبة لتفادى المشاكل الذاجهة عن عدم وضع قواعد ثابتة لوراثة عرش دهلى ، الأمر الدى ادى الى حدوث ثورات ونتن حول اغتصاب الحكم(٥٥) .

كان كافور \_ خصى علاء الدين \_ مقربا اليه وصاحب حظوة عنده وكان طهوحا يتطلع الى السيطرة على مقاليد الأمور في البلاد عقب وفساة

<sup>(</sup>۵۲) المصدر السابق ، ص۲۷۸ ·

<sup>(</sup>٥٣) المصدر السابق ص ٢٧٨٠

<sup>(54)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 97.

<sup>(55)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 96.

سيده ، غانتهز غرصة اشتداد مرض السلطان ، وحمله على كتابة وصية يتزلى ابنه الطفل عمر خان ـ وكان غرا صغيرا لا يتجاوز السادسة من العمر ـ وفى نفس الوصية طلب السلطان من ابنه الأكبر خسروخان التخلى عن المطالبة بالعرش ، ولزوم الولاء والطاعة لأخيه الصغير ، وعهد السلطان الى كافور بالوصاية على ابنه الطفل ، وبذلك حقق كافدور على يد سيده السلطان ما كان يصبو ويتطلع اليه من الاستئثار بالسلطة رالذفوذ في سلطنة دهلى .

لما توفى علاء الدين سنة ١٣١٦م جمع كافور النبلاء وكبار رجال الدولة ، وأظهر لهم وصية السلطان الراحل التى أودعها اياه والتى بتضمن تولية ابنه شهاب الدين عمر ، وبذلك خلف هذا الطفل الصغير أباه ولقب شهاب الدين عمر خلجى ، وبتوليته أصبح كافور سيد الموقف في سلطنة دهلى بلا منازع(٥٦) .

ولكى يكسب كافور احترام وتقدير الناس ، وتزداد سيطرته على السلطان الطفل وعلى الحكم ، تزوج من أمه رابا ديفا Rama Deva وأمر يسمل عين خسروخان الابن الأكبر للسلطان علاء الدين وأخيه شادى خان ، حتى لا يطالب أحد الأخوين بالمرش بعد أن فقدا الابصار ، ولم يكتف بذلك ، وانما جرد والدة خسرو خان من حليها ، وأمر بنفيها الى جاوليار(٥٧) .

وشعر كافور أنه غير آمن على نفسه ، وفعلا اشتدت المعارضة له ولحكمه ، واستنكر الناس غمله واستتبحوه ، ولم يرضوا عن سيطرته على الحكم ، فضلا عن تشويه واذلال بعض أفراد البيت الحاكم ، وعادت الفوضى والاضطرابات الى البلاد ، فسعى الى حماية نفسه من أعدائه المتربصين به ، فعمد الى نفى كل من تحوم حوله الشبهات من الأمراء وقواد الجيش وكبار رجال الدولة ، بل شهوه بعضهم بالسمل ، وصادر أموال معارضيه ، فضلا عن الحاقه ويلاته بهم ، وازدادت شكوكه ، غابعد عن البلاط كل أعوان وأنصار سيده علاء الدين ، وجردهم من وظائفههم وأسندها الى أعهوانه وأنصار هيده علاء الدين ، وجردهم من وظائفههم

<sup>(</sup>٥٦) تاريخ فرشته ، ص١٢٤ ٠

<sup>(57)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 287.

<sup>(58)</sup> Majumdar: op. cit. pp. 287-288-

على أن كافور لم تصف له الأمور ، ولم تبتسم اه الأيام طويلا ، ولم يسعد بالسيطرة على سلطنة دهلى على الرغم من اجراءات العنف وسعياسة البطش والقمع التى اتخذها ضد المشتبه فيهم - فقد تنمر منسه المناس وترقبوا ساعة الخلاص من هذا الحكم الغاشم ، وأحاطوا كل تحركاته بالمتجسس ، ودبرت الكثير من المؤامرات للتخلص منه ، وآخرها حدث حينما أرسل فريقا من جنده لقتل مبارك خان في سجنه ، ولم اقترب الجند د من هذا الأمير ، القى ما لديه من ذهب وغضة لهم وناشدهم عدم التعرض له ، فاستجاب الجند لندائه ، وتيقظ ضميرهم ، ولم يكن غائبا عن أذهانهم ان كافور رجل ظالم مستبد ، وآن الأوان للتخلص منه ، وتمردوا عليه (٥٩) ، بل ساروا الى قصره ، وشنوا عدة هجمات على وتمردوا عليه (٥٩) ، بل ساروا الى قصره ، وشنوا عدة هجمات على المتحر ، وتمكنوا من اقتحامه أخيرا ، وقتلوه ، وبذلك خلصوا البلاد من استبداد وبطش وجور كافور الغاشم الذى حكم البلاد خمسة وثلاثين يوما ارتكب خلالها أعمالا عدوانية بشمعة ضد أفسراد البيت الحاكم ورجال سعده (٢٠) .

لم يكتف الثوار بذلك ، بل أفرجوا عن مبارك خان وعينوه نائبا للسلطان شهاب الدين بدلا من كافور ، وقد بدا حكمه للبلاد بداية حسنة ، فأعطى النبلاء والقواد ورجاله أمانا على أنفسهم ، ورد اليهم الأمسوال التي صادرها منهم ، فطابت نفوسهم ورضوا عنه وناصروه والتفوا حوله وأيدوه (٢١) ، غير أنه عاد الى الاستبداد وأعمال العنف ، وحدثته نفسه بالانفراد بالسلطة فنفى شهاب الدين عمر الى جاوليار ، وعزله عن العرش، وولى هو السلطنة ولم يعد له منازع فى الحكم أو البلاط واعتزم تحطيسم وتدمير كل مراكز القوى التي بالملكة ، والتي قد تضعف نفوذه أو تعرقل سياسته ، ويدا بالجند الذين أفرجوا عنه ، وقتلوا كافور ، وولوه بدلا منه ، نشعتتهم فى البلاد ، ورفض الاستعانة بهم فى ادارة دولته ، وفي نفس الوقت تخلص من أنصدار كافرو ، وكل من يخشى بأسه (٢٢) .

أعلن ميارك شماه نفسه سلطانا في أبريل سنة ١٣١٨ وبدأ عهده

<sup>(</sup>۵۹) تاریخ فرشته ، ص۱۲۶ ۰

<sup>(</sup>٦٠) بارانى : تاريخ فيروز شاهى : ص٣٧٧ ٠

<sup>•</sup> ٣٨٤ ، ص ٢٨٤) المصدر السابق ، ص ٣٨٤ (٦١) المصدر السابق ، ص ١٨٤ (62) Ma jumdar : An Advanced Hist. of India. p. 303.

\_ كيا بدأ أسلافه من قبل \_ بمنح الهبات والهدايا والألقاب لكبار رجال الدولة (١٣) .

كانت البارد في ذلك الوقت تمر بظروف حرجة للفاية وفي أشد الحاجة الى حكومة توية تنتذها من الهاوية التي تردت فيها ، وتراب الصدع ، وتعيد الأمن والطمأنينة الى الناس ، بعد أن فرقت بلادهم الفتن والثورات، وعمت فيها القلاتل والاضطرابات نتيجة للمنازعات والمشاحنات حدول السلطة والنفوذ ، وأدى السلطان الجديد في مستهل عهده دوره في اعادة البدوء والسكينة الى البلاد ، واثبت انه رجل الساعة ، وأصلح البسلاد فاطلمان الناس الى العهد الجديد(٦٤) ، وأفرج السلطان عن الألوف الذين زجوا في السجون بتهم التمرد أو الاشتباه في ذلك على كاغور ، ومنح الجند مكافآت مالية ، وأغدق المال على المحتاجين من رعاياه ، وأعاد الأموال التي صادرها علاء الدين الى أصحابها ، وخفف عن الناس عبء الضرائب ومنع كبار موظفى الحكومة من استغلال الأهلين ، وكان ينظر في الشكاوئ والالتماسيات التي يرفعها الناس له ، ويضع بنفسم الحلول المناسبة لها ، وألفى القوانين الصارمة التي وضعها علاء الدين على التجار (٦٥) وكانت تحدد أرباحهم فانتعش التجار ، وراجت التجارة ، وخفف عن النالحين ضريبة الأرض ، ورفع أجور الموظفين ، وباختصار تحسنت أحوال الناس المعيشية على احتلاف طبقاتهم (٦٦) . وإذا أضفنا ألى ذلك الحريات التي كنلها للشعب نستطيع أن نقول ان هذا السلطان حقق لبني وطنه ما لم يحقق لهم منذ سنوات طوال .

على أن رجال علاء الدين لم يرضوا عن السلطان الجديد ، لأنه أقصاهم عن مباشرة شؤون الدولة ، وعولوا على التخلص منه ، وتزعم هذه الحركة أسد الدين ، وقد انتقد هؤلاء المعارضون السلطان قطب الدين لسوء اختياره لموظفى الحكومة ورؤساء الدواوين ورجال البلاط ، واتهموه بأنه يقضى وقته في اللهو والعبث والاستماع الى الغناء ، قاد أسد الدين

<sup>(</sup>٦٣) باراني : تاريخ فيروز شاهي ص ٣٧٧ ٠

<sup>(64)</sup> Majumdar: An advanced Hist. of India. p. 304.

<sup>(</sup>٦٥) المصدر السابق ص ٣٨٤ ٠

<sup>(66)</sup> A Short Hist. of India. p. 166.

المعارضة في مؤامرة كبرى تهدف الى دل السلطان قطب الدين وهو في المريقة الى دهلى ، وتوليته ـ أى تولية أسمد الدين ـ السلطنة(٦٧) .

لم يقدر لهذه المؤامرة النجاح ، فقد أخطر كبار رجال الدولة السلطان بالمؤامرة قبل تنفيذها ، فتدارك الأمر في أوله ، وتلاحته في ابتدائه قبدل ان تضطرم نار الثورة ، ويعم الكرب ويشتد البدلاء ، فأمر السسلطان بالقبض على زعيم حركة الانقلاب المرتقب ، وكل من اشترك وسعاهم في محاولة قلب نظام الحكم من قريب أو بعيد ، وأمر بقتلهم وصادر أموالهم ، وكان انتقامه شديدا جدا من الثوار حتى انه قتل بعض أطفالهم ، وشرد البعض الآخر في شعوارع دهلى لا مأوى لهم ، ولا عائل يعولهم ولم يكتف بذلك ، بل نصب المشانق في دهلى وأقام مذبحة مروعة قتل فيها كل من ينتمى الى البيت الحاكم بصلة وكل من تحوم حوله الشبهات باحتمال ينتمى الى البيت الحاكم بصلة وكل من تحوم حوله الشبهات باحتمال قيامه أو اشتراكه في انقلب ضده في المستقبل ، واستأصل الفروع والجذور من أسرة علاء الدين ، واسرف في القتل واراقة الدماء حتى نائبه الذي كان مخلصا له ، واتهمه بالاهمال وعدم كشدف المؤامرة في حينها (١٨) ،

ولكن سياسة العنف هـذه لم تقض على محاولات عزل قطب الدين عن المعرش ، فقد ظهرت وؤامرة أخصرى اختلف المؤرخون حول اسسم السلطان الذي رشحه المتآمرون لتولى الحكم ، وضربوا العملة باسسمه ميذكر وؤرخ متأخر أنه ابن خسروخان بن علاء الدين ، أما باراني غلا يذكر ذلك وينفى اشتراك خسروخان أو أحد أبنائه في المؤامرة ، وعلى ذلك غان الاسم الذي نتش على العملة ، المك شاهين ـ نائب السلطان على دهلى والذي قتله السلطان على اثر دخوله دهلى(١٩) .

لم يكف السلطان قطب الدين عن اعمال العنف ضد أبناء علاء الدين ، لانه كان يتوجس مذهم خيفة ، ويخشى أن يتآمروا عليه ، وينضم اليهم انصار أبيهم ، وهم خسروخان ، وشادى خان ، وشمس الدين ، وأمسر

<sup>(</sup>۱۷) تاریخ فرشته من ۱۲۵ ۰

<sup>(68)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis p. 296.

<sup>,69)</sup> Camb: Hist. of India. 111, p. 131.

بِالْقَبِضُ عَلَيْهِمْ وَارْسِمُ اللَّهُ انْزَادُ عَائِلَاتُهُمْ الَّى دَهُلَّى ﴾ وهؤلاء الأمراء سملت عيونهم ، وعاشبوا في المنفى في شيطف من العيش ، وعبد السلطان الي الاللهم ، فكتب الى خسروخان رسالة ذكر له فيها انه ـ اى خسروخان ـ فقد بصره ، واعتلت صحته ، وعرض عليه أن يفرج عنه ، ويعينه حاكما على أحد الأقاليم ، ويمنحه الألقاب والامتيازات المناسبة له ، في مقابل أن يتخلى عن زوجته ديمال راني التي قال انه أصبح ذليلا لها ، وطلب منه ارسالها الى البلاط لتهدئة عاطفته نحوها واعادتها اليه بعد ذلك جارية مُطْلَعَةً ، على أن حُسروحان قد حزن من هذه الرسالة ، ورفض الاذعان لنداء السلطان ، وتمسك بزوجته بل آثر الموت على التخلي عن مدبوبته ، ورفض اغراءات السلطان له التي يهدف السلطان منها اغتصاب زوحته بالقسوة ، وقد تعرض خُسروخان فعسلا للهوت بسبب رفضه عرض السلطان ، مقد أمر باغتياله ، وكان حدثًا مروعا اهتزت له قلم ب الناس فيُّ كُلُّ مكان ، ووصفه ابن بطوطة ، وعلم به ماركو بولو من بعضَ الهنسود ، دروأه غيره من الرواة ، وارسيك دينسال الى دهلي ، وامن السلطان بقتل شادى خان ، وشعمس الدين وغيرهم ، واغتصب زوجاتهم، وشرد أطفالهم ، وقد وصف لنا باراني مدى استياء الناس من الجرائـم التي ارتكها قطب الدين(٧٠) ولكن على الباغي تدور الدوائر .

على ان اعمال العنف التي اتبعها السلطان مع اعدائه لم توقف المؤامرات ضده ، ولم تخمد القورات المعارضة لحكمه في السلاد ، بل زادت اشتعالا ، وابرز هذه الانتفاضات ، ما قام به نظام الدين اوليا ، وهو رجل تقى ورع ، طلقت شهرته الآفاق ، ووقد الله الناس من كل صوب وحدب الزمارة والتبرك ، وكان علاء الدين يقدره ويعتز به ، الما قطب الدين فقد ناصبه الداء ، وخشى من تجمع الناس حوله لما في ذلك من خطورة عليه ، اذا قاد هؤلاء الجموع في حركة غزو ضده ، قمنع النلاء وكبار رجال الدولة من زيارته ، وحاول اضعافه وابعدد الناس عنه ، فشجع الشيخ زادا على النيل منه ، والحملة عليه ، وتحريض الناس على النقرق من حوله ، كما حرض المشايخ الكبار في الدولة عليه ، ولم

Lal: Hist. of the Khaljis. p. 299.

<sup>(</sup>۷۰) بارائی : تاریخ فیروز شادی ، ص۳۹۳ ۰

يكتف بذلك ، بل أمر بقتله حتى يحمد ما قد يثيره هذا الشبيح من متاعب في وجه هذا السلطان الظالم(٧١) .

أدت سياسة السلطان الداخلية المتسمة باليقظة الى توقف الحركات الاستقلالية فى الكوجرات ودكا ، ولكن قسوته على خصومه واسرافه فى اراقة الدماء ، واستبداده وعدم استماعه لنصح الناصحين ، أدى الى اشتداد كراهية الناس له ، وتطلعهم الى التخلص منه ، وبذلك فقد ثقة الرعية به ، وازداد بطشه للناس ، وقضى أيامه فى لهو وعيث ومجون ، وضم بلاطه المغنين والمغنيات والراقصات(٧٢) .

لم تتوقف المؤامرات ضده هذا السلطان على الرغم من بطشسه بأعدائه ، فاندلعت ثورة ضده في ديفاكيرى قادها ياك لاخي Yaklakhi فعول السلطان على اخهاد هذه الفتنة وأرسل فرقا من الجيش القهعها ، ولكن الثائر لم يعد العدة الكافية لصد جيش السلطان وكان يعتقد أن جند السلطان سينضمون اليه نظرا لحالة التذمر السيائدة في البلاد ، ولكن حدث ما لم يكن يتوقع ، فهاجمه جيش دلهي ، وخشي رجاله سوء العاقبة ، فانفضوا من حوله ، عندئذ ضعف أمر الثائر ، فقبض عليه جند دلهي وأمر السلطان بقطع أنفه وأذنه (٧٣) ، وبذلك فشلت هذه الحركة ، واشتدت قبضة السلطان على الدولة ، وتأكدت سيطرته الكاملة عليها من حديد .

ولكن طغيان قطب الدين واستبداده لم يوقف محاولات قتله واغتياله، فتعددت المحاولات للتخلص منه ، كان آخرها مؤامرة وزيره خسرو ، فقد نجع في نم بعض النبلاء اليه ، وعاهدوه النصرة والتأييد ، وانضم اليسه الكثير مهن لحقهم الضيم على يديه(٧٤) .

<sup>(</sup>۷۱) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، ص۳۹۳ ۰

<sup>(72)</sup> Gibbon. Decline and Fall of the Roman. Empire. 1. p. 128.

<sup>(73)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 304.

<sup>(74)</sup> IBID.

بدا الوزير مؤامرتا ضد السلطان ، بأن أقنعه بأنه \_ أى السلطان \_ يخرج في حروب كثيرة ، ويجب في غيابه أن يطمئن على الأمن والنظام في دلهى ، ولا يستطيع \_ أى خسرو \_ الاطمئنان لأحد في هذه المهمة سوى رجاله المتربين من الكوجرات ، فوافق السلطان على طلب وزيره والمتلأت دلهى بأهل الكجرات ، وأغدق عليهم خسرو الأموال ، وأعطاهم خيولا وأسلحة وملابس ، واستكثر خسرو منهم ، حتى صاروا حوالى أربعين ألفا كلهم طوع ارادته ورهن اشارته ، وبذلك عظم شأن خسروخان وقوى أمره ، واشتد بأسه ، وعهد الى رجاله بحراسة القصر ، فأصبح هذا السلطان تحت رحمة وزيره ، ودبرت المؤامرة(٥٧) ، وكان من اليسير جدا نجاحها وتنفيذها وفقا للخطة المرسومة ، فأمر خسرو رجاله بقتل السلطان فانهالوا عليه ضربا بسيوفهم حتى قتلوه (٧٦) والمتوا راسه في فناء القصر (٧٧) ، وبذلك تجرع هذا السلطان من نفس الكاس الذي أسقاه الكثيرين في ابريل سنة ، ١٣٢٠ م ، وخاب كل جبار عنيد .

وقد لحق الناس من السلطان قطب الدين الكثير من المظالم ، على الرغم من أنه بدأ عهده بالمعدل بين الرعية واصلاح أحوال البلاد ، ولكن المؤامرات العديدة التى تعرض لها جعلته غير مطمئن على نفسه وعلى ملكه فاشستد في قمعها ، وقلب على شسعبه ظهر المجنّ ، فطغى وتجبر ، بل أسماء الى مشساعر الناس الدينية ، فأهمل المراسم الدينية كالظهور في الصلاة ، والاحتفالات الدينية في رمضان والعيدين وأساء الى الدرويش د نظام الدين ، وعلى الرغم من ذلك فقد لقب نفسه بالقساب لا يستحقبا ، مثل خليفة ، الامام الأعظم ، أمير المؤمنين .

ومهما يكن من أمر فقد عبر خسرو خان عن سخط شعب الملكسة الهندية على سلطانها ، وتخلص منه ، لذا نادى به النبلاء ورجال الدولة سلطانا ، وتربع على عرش سلطانة دلهى ، ولقب ناصر الدين خسروشاه ، وأمر بالدعوة لمه في الخطبة على أنه أمير المؤمنين(٧٨) .

<sup>(</sup>۷۰) تاریخ فرشته ، مس۱۲۷

<sup>(</sup>۷۹) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، ص ٤٠٢ ٠

<sup>(77)</sup> Majumdar: An Advanced Hist of India. p. 305.

<sup>(78)</sup> Lal: Hist of the Khaljis. p. 308.

IBID. p. 312.

ولى خسروشاه العرش فى هذه الظروف العصيبة ، ولما كان مدينا لبنى قومه من الكجرات فيما بلغه من جاه فقد خصهم بالمناصب الرفيعة فى الدولة ، واعتمد عليهم فى شؤون الحكم والادارة(٧٩) .

على أن هذا السلطان الجديد اتخذ سياسة تختلف كل الاختسلاف عن سياسة اسلافه من الحكام المسلمين ، فقد أباح لكفار الهنود اظهسار نحلهم ومللهم والتعبير عنها علنا . فنصبوا أصنامهم في كل مكان ، وازداد الأمر خطورة ، فاستفزوا شعور المسلمين ، ومزقوا المصاحف ، ووضعوا أصنامهم في القصر الملكي ، وهاجعوا المساجد واقتحموها ، ومنعوا المسلمين من تأدية شسعائرهم فيها ، بل نصبوا أصنامهم في بيوت يذكر فيها اسم الله ، وافتصبوا البنسات المسلمات ، ومن الطبيعي أن يرضي كفار الهذود عن هذا السلطان فالتقوا حوله وناصروه ، ورأوا فيه خير معين على المحافظة على شعائرهم واظهارها والانتقام من المسلمين ، بل فرض عليهم الأموال ، وأغدق عليهم (٨) .

وبرر السلطان تصرفه هذا بأنه انتقام من المسلمين الذين دمروا معابدهم ، ودمروا أصنامهم ، وأحرقوا كتبهم ، ولذلك يرى البعض بأن حكم هذا السلطان مظهر من مظاهر الردة عن الاسلام ، ونستبعد ما يذكره بارانى بأن السلطان أراد أن يعيد الوثنية الى الهند ، ويعيد البلاد الى حكم راجات الهنود ، ذلك أنه دخل الاسلام وهو طفل صغير وعاش ونشئا في الحياة الاسلامية وكان شديدا قاسيا حينما اشتبك في دكا مع كفار الهنود قبل توليته الملك ، بل كان أكثر قسوة من أى حاكم مسلم ، وفي نفس الوقت ظل على دينه وعقيدته وان ظل تاركا حركة اضطهاد كالسلمين من كفار الهنود تسير في مجراها دون أن يتدخل لانهائها أو يشترك في دفعها ، وأبقى على الحكام المسلمين في الولايات ، وربما أراد السلطان بذلك كسب محبة وتأييد قريق كبير من الناس للوقوف الى جانبه ومناصرته ضد حركات التمرد التي انتشرت انتشمارا واسعا ضد سلطان ومناصرته ضد حركات التمرد التي انتشرت انتشمارا واسعا ضد سلطان دهلى . ويقودها عادة كبار رجال الدولة من المسلمين ضد هذا السلطان

(79) IBID. p. 313.

<sup>(</sup>۸۰) رحلة ابن بطوطة ، چ٢ ص٢٩٠

الوضيع الذى ينتمى أصلا الى طبقة جامعى القمامة فى الهند الغربية ، فقد عجل بنهايته بسياسته الغائمة التى آذت شعور المسلمين ، وساد التذمر بينهم ، وأعدوا عدتهم للخلاص من هذا الحاكم ــ ناصر الكفرة الملاعين .

وقد قاد تغلق حركة المعارضة ضد هذا السلطان ، فزحف بجيش كبير يضم خيرة جند شعمال غرب الهند وصناديدهم ، الى دهلى(١٨) ، فأرسل خسروخان جيشا لصد عدوه ، وقد تناقص جيشه بعد فرار الجند الفيورين على دينهم منه ، وانضمام بعضهم الى جيش تغلق (١٨) ، ومهما يكن من أمر فقد التقى الجمعان في ديويالبور Deopalpur وهزم الجيش الملكى ، وتفرق الجند ، ولانوا بالفرار ، بل فر الجيش الملكى ، تاركا الأسلحة والخيول والفيلة والأموال ومهمات الجند واستحوذ جيش تغلق على دهلى(٨٣) ، وانتظر السلطان مصيره المحتوم وقدره الذي حدده بسياسته الغاشمة .

سار تغلق وجنوده الى دهلى لا يعترض طريقهم معترض ، ولمسا اقترب تغلق منها نصب معسكره ، ودعا الناس فى دهلى الى طاعته ، ولمقيت دعوته هوى من أهل دهلى الذين كرهوا خسروخان الذى آذى شعورهم ومعتقداتهم ثم دارت المعركة الفاصلة سنة ١٣٢٠ بين جيش تغلق وجيش السلطان ومقتله \_ أى السلطان \_ والقيت راسه فى فناء القصر ، كما القيت رأس مبارك شاه ، وبذلك انتهى حكم خسروخان بعد أربعة أشهر وبنهايته انتهى حكم سلاطين الخلجيين فى بلاد الهشد (٨٤).

<sup>(81)</sup> Lal: Hist, of the Khaljis, p. 307.

<sup>(82)</sup> IBID. p. 308.

<sup>(</sup>۸۲) ابن بطوطة ، ج۲ ص۳۰۰

<sup>(84)</sup> A Short: Hist. of Hind Pakistan. p. 167.

## ٤ - دولسة بنى تفلسق

ينسب آل تغلق الى عنصر تركى ، كان يقيم في الهند منهذ زئن طويل ، وأول من حكم سلطنة دهلي من هذه الأسرة ، غياث الدين تغلق شياه ، قدم بلاد السند في حدمة بعض التجار في أيام السلطان علاء الدين ، ودخل في خدمة أولوخان ــ أمير السند اذ ذاك ــ فظهرت شجاعته ، وتدرج في سلك الفروسية ، حتى صار الميرا للخيل(١) ، وكان أولوخان يعده من كبار الأمراء ، وسمى بالملك الفازي لأنه صد الكثير من غزوات المفعل وهجماتهم ، وحاصرهم ونكل بهم ، ولما ولمي قطب الدين ولاه مدينة دبال بور وأعمالها ، وعهد الى ابنه محمد تفلق بامارة الخيل وظل يشعل هذا المنصب في عهد السلطان خسروشياه ، فلما استاء تغليق من خسروشاه الذي اغتصب العرش ، وقتل السلطان ، وأباح للهنود الوثنيين اظهـار نحلهم ، والتنكيل بالسلمين ، واظهر المورا منكرة منها النهي عن ذبح البتر على ماعدة كفار الهنود(٢) ، واعلن ... أي تغلق ... الثورة والخروج على الطاعة ، وكان له ثلاثمائة من أصحابه الذين يبهتهد عليهم في القتال ، وكتب الى كشلوخان ــ أمير الملتان ــ يطلب منه القيام بنصرته والأخذ بثار قطب الدين لسابق فضله واخلاصه ، ولكن كشيلوخان اعتدر، لأن ابنه في خدمة السلطان في دهلي ، فحرض تفلق ابنه باصطحاب ابن كشلوخان ، والهرب سويا من دهلي ، فلحق الرجلان بتفلق ، وحينئذ واتت الفرصة تغلق ، فحشد أنصاره ، وأعد العدة ، والتف حولمه الكثير من الناس ، فقوى أمره ، واشتد باسب ، وانضم اليه كشاوخان وزحف الجيش الثائر الى دهلى - كما أوضحنا - وهزم تغلق جيش السططان بقيادة أخيه - خان خانان - واستولى على خزائنه ، وشتت شمل جنده وقمعد تغلق دهلى ، وخرج اليه خسروخان في عساكره ، وفرق الأموال: على أنصاره ، ودارت رحى معركة بينالفريقين انتهت بهزيمة تفلق ، غير أن الجند السلطاني انشغل عقب المعركة في جمع الغنائم فباغتهم جند تغلق على حين غفلة منهم ، وهزموهم شر هزيمة ، ولاذ من نجا من العدو

<sup>(</sup>۱) محلة ابن بطوطة ، ص ۲۱–۲۲ •

<sup>(</sup>۲) رَحلة ابن بطوطة ، ص۲۲ •

بالفرار ؛ فدخل جند تغلق دهلى لا يعترضهم معترض ، ولا يعوقهم عائق، ودخل تغلس المتصر الملكى ، وجلس على سرير المسلك ، وقسدم الناس لبايعته (٣) ، وبذلك انتقل حكم سلطنة دهلى من الخلجيين الى بنى تغلق .

\* \* \*

لم يقدر لسلطنة دهلى الاسلامية الهسدوء والاستقرار في عهسد بنى تغلق ، وانها كثرت القلاقل والاضطرابات في الدولة وتعرض سلاطين هذه الأسرة للمؤامرات التي تستهدفهم بالدرجسة الأولى لانتزاع كرسى الحكم منهم ، بل تآمر الابن على أبيه ، كما حدث سنة ١٣٢٥ ، ذلك أن محمد بن تغلق ثار على أبيه ، وكان الأب ينقم على ابنه تقريه للسولى نظام الدين البذواني ، وسعاءه منه أمور منها استكثاره من شراء المعاليك واجزاله العطايا واستجلابه قلوب الناس ، فلما عاد تغلق من سفره ، أمر ابنه باتامة قصر في الطريق الى دهلى ، وأقام محمد بن تغلق القصر ومعظم ابنائه من الخشب وصهم هذا القصر بحيث اذا وطئتها الفيلة ، وقع ذلك القصر وسسقط ، ونزل السسلطان بالقصر ، وأطعم الناس وتفرقوا ، واستأذنه ولده في أن يعرض الفيلة بين يديه وهي مزينة فاذن له ، فلما وطئت الفيلة القصر ، سقط الكشك على السلطان وولده محمود ، ولقي وطئت الفيلة القصر ، ستط الكشك على السلطان وولده محمود ، ولقي وبها كانت خزائن تغلق وقصوره ، وبها القصر الأعظم ، واستولى محمد وبها كانت خزائن تغلق وقصوره ، وبها القصر الأعظم ، واستولى محمد على هذه الكنوز ، وولى السلطنة ، ولقب أبو المجاهد محمد شماه (٤) .

كان السلطان محمد بن تغلق غريب الأطوار ، فهو أحب الناس الى اغداق العطاء ، واراقة الدماء ، فلا يخلو بابه من مغن يغنى أو حى يقتل، وله حكايات كثيرة فى الكرم والشجاعة ، والفتك والبطش بذوى الجنايات وهو أشيد الناس مع ذلك تواضعا ، وأكثرهم اظهارا المحتى والعدل بتشدد فى تأذية الفرائض الاسلامية ، ويعاقب تاركى الصلاة وفاطرى رمضان(٥).

<sup>(</sup>٢) رحلة ابن بطوطة ، ص ٣٢ ٠

 <sup>(</sup>٤) رحلة ابن بطوطة ، ص٣٦\_٣٤ ٠

<sup>(5)</sup> Rawlinson. A Short Cultural Hist. of India. p. 232. IBID. p. 232.

رأى السلطان محمد بن تفلق نقل حاضرة دولتسه الى مدينة ديوكن لحصانتها وتوسطها مملكته الواسعة المترامية الأطراف ، ولكي ياهن من خطر المغول الذين يهاجمون دهلي من وقت لآخر ، وأسمى العاصرحة الجديدة دولت أباد ، وأمر سحان دهلي بترك بلحهم ، وألمجرة ألى العاصمة الجديدة طوعا أو كرها ، وشق الطرق المؤدية الى دولت أباد ، وحمل سكان دهلي امتعتهم ، وهاجروا من مدينتهم الحبيبة الى قلوبهم كارهين (٦) ، وساروا الى مقرهم الجديد على كره منهم في رحلة شماقة ذا تسوا فيها الوان العداب وهلك كثيرون منهم ، وخربت دهلي بهجرة أهلها منها ، وأصبحت بلدة موحشة ، تبكى قصورها ودورها من شيدها ويناها وأقام صرحها ، أما المهاجرون من ديارهم وبلدهم ، فلم يستطيعوا المعيشة في المدينة الجديدة ، وقاسوا ويلات الجوع والحرمان ، لان سبل المعيشة فيها غير متوفرة وغير كافية للتادمين الجدد(٧) ، وقد ارتكب السلطان خطأ جسيها لانه لم يراع الشروط الواجب توافرها في تشييد المدينة الجديدة ، فيجب أن تقسع في بقعة زراعية تكفل لسسكانها العمل والعيش ، أو على طريق تجارى ، يضمن الأهلها العيشة من عمليات البيم والشراء فضلا عن طيب الهواء للسلامة من الأمراض(٨) .

ومهما يكن من أمر فقد تراجع السلطان عن قراره بعد أن أدرك قشل مشروعه ، وأمر أهل دهلى بالعودة الى بلدهم ، غير أن دهلى قد تطسرق اليها الخراب والدمار ، ولم تعد تصلح للحياة ، فشيد السلطان لهسؤلاء القوم الذين قاسوا الشدائد من سياسته الغاشمة ، مدينة جديدة قسرب دهلى ، كفل لهم فيها أسباب الحياة الميسرة ، والأمن الغذائى(٩) .

لم تستقر الأمور في سلطنة دهلى في عهد محمد بن تغلق ، فقد قامت ضده عدة ثورات ، وحركات استقلالية ، واضطربت الدولة اضطرابا شديدا ، فغادر السلطان دهلى حالى الرغم مما كانت تقاسسيه من مجاعة الى القليم الدكن ، لقمع ثورته ، لكنه اضطر الى العسودة الى دهلى بعد أن فتك الوباء بجنده سنة ١٣٣٥م ، كما أعلنت البنغال

<sup>(6)</sup> IBID. p. 233.

<sup>(7)</sup> IBID. p. 233.

<sup>•</sup> ١١٣٠٥ ، مصام الدين عبدالزوف : المواضر الاسلامية الكبرى ، مس١١٣ (٨) (9) Rawlinson India p. 233.

الاسعتقلال عن دهلى بقيادة فخر الدين ، ولم يستجب أمراء البلدان المجاورة المنفال لأوامر السلطان بالخروج الى البنغال ، وقمع الثورة ، مما يدل على أن سلطان دهلى قد فقد نفوذه فى تلك البلاد .

وعمت النتن والاضطرابات لاهـور وديوكر وغيرهـا من الولايات المندية ، ولم يستطع السلطان القضاء على هـذه الفتن ، وتوفى سنة ١٣٥١م بعد أن تدهورت سلطنة دهلى ، واستقلت معظم ولاياتها (١٠) .

لم يكن للسلطان محمد بن تغلق وريث يخلفه ، لسذا ولى ابن عمسه فيروز تغلق الحكم من بعده ، وقد حكم هذا السلطان بالعدل ، وسسار في الناس سيرة حسنة ، غير أنه واجه بعض المتاعب الداخلية ، فقسد ظلمت البنغال على تمردها وتزعم الحركة الانفصالية فيها حاجى الياس ، لذا لم يتغاض هذا السلطان عن هذه الحركة ، وعول على اعادة البنغال الى حوزته ، وارسل منشورا الى الأهلين يدعوهم الى الاستسلام والعودة الى الولاء والطاعة الى سلطان دهلى ، ووعدهم بالعفو والصفح ، ورفع الخرائب عنهم سنة كاملة أن استجابوا انسدائه ، وأذاع في منشسوره بأنه مفوض من قبل الخليفة العباسي بالقاهرة ، وأن الخروج عليه خروج على الاسلام ، وسار هذا السلطان الى البنغال ، وطهر البلاد في طريقه من المتردين ، ودخل الليم ججنكر ، ودخسل الراجا في طاعته ، بل اعتنف من المتردين ، ودخل الليم ججنكر ، ودخسل الراجا في طاعته ، بل اعتنف السلام ، كما أن حكام المسدن المجاورة ، اقبلوا على السلطان معلنين السلام ، والدخول في طاعته (١١) .

كذلك عاد الزط فى لاهور وما جاورها الى التمرد والعصيان ، فعمد فيروز شاه الى أحد قواده لقمع حركة الزط ، فدخل معهم فى معركة حاسمة، أدت الى هزيمتهم وأسر زعيمهم (١٢) .

أما عن الدكن فقد اتجه أهلها الى الاستقلال عن دهلى ، وتمكنوا منه فعلا منتهزين فرصة انشعال السلطان بمتاعبه الداخلية والخارجية ،

<sup>(10)</sup> IBID. p. 233.

<sup>(11)</sup> Prasad, p. 227.

<sup>(12)</sup> IBID. p. 227.

وقد تعددت الثورات في الهند حتى نتج عنها ضياع مساحات كبيرة من الأراضي من سلطنة دهلي(١٣) .

على أن هذا السلطان كان محبوبا من رعاياه ، فقد كان بارا بالفتراء وانشا ديوانا للخيرات لمساعدة الفقراء على قضاء ضروريات حياتهم » وتقديم معونات مادية للفتيات الفقيرات في حالة الزواج ، واعانة الأطفال اليتامى والعجزة والشيوخ(١٤) .

لكن سلطنة دهلي ظلت مسرحا للقلاقل والاضطرابات ، ففي أواخَر عهد السلطان فيروز شاه ، فوض هذا السلطان المور دولته الى وزيسره خان جهان ظُفر خَان ، ولكن هذا الوزير اخَـل بالثقة التي منحهـا له له السلطان ؛ واعتزم الاستحواد على العرش ، وازاحة ولي العهد ، محمد بن فيروز من طريقه حتى يخلو له الأمر ، وضَم آليه معسلا بعض الأمراء ورجالًا الدولة ، وحرض السلطان على خلع ابنه من ولاية العهدة بتهمة انه يتآمر عليه مع بعض اعدائه ، ولكن السلطان مطن ألى سوء نوایا وزیره ، وعزله ، ومن أثم انفرد محمد بن فیروز بامور آلبلاد بسال مَنَازَع ؛ ولكن هذا الأمير كان سمىء ألسدرة ؛ تاد البلاد آلي الدرك الأسفل؛ وعكفًا على اللهو والعبث ، بل اعتب على عناصر السبه ، في السلاط وخَارِحه ، فَقَارَ عليه الأمراء ورجال الدولة ، والتفسوا حول الني اخي أَلْسَلْطَانَ ، بهاء الدَّين وكَمَالٌ ، وبذلكَ أصبح فيَّ دلمي مُردقان يتنا عسان السلطة والنَّفُوذُ ، وتصدى كُلُّ فريق للآخر ، وتدهور الوضَّع في البالاد تبعا اذلك ، ودارت معارك دامية في شوارع دهلي بين الله يتين ، فلهم ير السلطان الشيخ بدا من الخروج من عزلته ، وظهر للناس ، واقتعمم للزوم الطَّاعة والهدوء والسكينة ، والتومَّق عن اعمالَ ٱلشَّعْب ، وكأن انداء هذا السالطان الطيب تاتير كبير في قلوب الاهلين ٤ فهدووا واستكانوا ، وكفوا عن اثارة الفوضى والمتن (١٥) .

عزل السلطان ابنه محمد من ولاية السهد النه من عوامل الاضطرابات في دهلي ، واستد ولاية عهده الى حفيده غياث الدين بن فتح خان ، ولم

<sup>(13)</sup> Rawlinson: India. p. 234.

<sup>(14)</sup> IBID. p. 235.

<sup>(15)</sup> Rawlinson. op. cit. p. 241.

يلبث أن توفى السلطان الشيخ ، وولى حفيده الشاب الحكم . على أن السلطان الجديد لم يكن جديرا بتولى مهام الحكم ، وهو فى غضاضة الشباب ، فقد انصرف الى اللهو والعبث ، وأغفل مشورة الأمراء وأهل الحل والعقد فى الدولة ، فثاروا ضده ، وكثر المعارضون له ، وقاد الحملة ضده ابن عهه أبو بكر ، وهاجم الثوار القصر الملكى ، فلاذ السلطان بالقرار منه ، على أن الثوار لحتوا به ، وقتلوه بعد أن حكم البلاد ما يقرب من خمسة أشهر ، وولى أبوبكر السلطنة (١٦) .

على أن محمد بن فيروز لم يتغاض عن حركة ابن عمه أبى بكر ، واغتصابه العرش ، فجمع حوله الكثير من الانصار في الدؤاب وقهوى أمره ، واشتد بأسه ، ودخل دلهى واقتحمها ، وقبض على السلطان الجديد أبى بكر سنة ١٣٩١ ، وولى هو السلطنة ، على أن البلاد لم تهدا في العهد الجديد ، وانما ظلت مضطربة متوترة وتنافس الأمراء ورجال الدولة حول السلطنة والنفوذ ، وانتسم الناس الى أحزاب وشيع ، حتى جنح كثير من حكام الولايات وأمراء الهنادكة الى نبد سيادة دهلى والاستقلال بما في أيديهم من بلاد وحصون(١٧) .

وظلت سلطنة دهلى فى هذا الوضع المضطرب حتى تـوفى آخر سلاطين آل تغلق سنة ١٤١٢ ونصب أعيان دهلى دولت خان ــ من الاسرة اللودية ــ حاكما على البلاد ، وتعرضت سلطنة دهلى للفزو التيمورى فى الفترة من ١٣٩٨ حتى ١٤٩٠م ، الذي أهلك الحرث والنسل ، وأتى على الأخضر واليابس ، وأقام الخضر خانيون ــ الذين خلفوا آفراد تغلق ــ دولتهم فى دهلى فى ظل هذا الدمار وكان خضرخان أول أفراد هذه الأسرة من أمراء غيروز شاه التفلقى ، وكان واليا على الملتان ، ولما توفى محمود شاه التغلقى أعلن استقلاله .

## الامارات المستقلة في الهند عن دهلي

لم يكن سلطان دهلى طوال العصور الوسطى قادرا على السيطرة على الولايات التابعة لملكته ، ومن ثم استقلت بعض الولايات عن دهاي

<sup>(16)</sup> IBID. p. 244.

<sup>(17)</sup> IBID. p. 245.

خصوصا البعيدة النائية عنها ، حتى اندمجت نهائيا في امبراطورية المغول، وهذه الامارات Jaunpur Mandu وكشمير والبنغال ، واستقلت كذلك مملكة الكجسرات سنة . . ١٤ وشيد السلطان أحمد شساه ١٤١/١٤١١ مدينة أحمد آباد لتكون عاصمة لملكتة الكجرات ، وتتسع في وسطها ، وتشتهر هذه الملكة بثرائها ، وتقدمها في صناعة المنسوجات الحريرية والقطنية ، وتتصل بالبحر بسهولة ويسر ، وقد أشاد الزوار الأجانب بمدينة أحمد آباد ، وذكر بعضهم أنها من أجمسل مدن الأرض ، وشعبهها آخرون بالبندةية(١٨) .

ومن أشهر سلاطين الكجرات محمد بياجارها (١٥١١/١٤٥٠) وكان له تأثير كبير على الزوار الأجانب مثل الرحالة الايطالي Tadovico di ، ومظهرهذا السلطان أثار الدهشية . طويل القامة ، حياد المظهر ، له شنب كثيف ، ولحية تتدلى الى وسطه ، ويتخذ أدوية تحصيفه من السم(١٩) .

ولى محمدود العرش في سن الثالثة عشرة ، ورغم صدغر سنه استطاع أن يسيطر على البلاد ويتغلب على خصومه ، وسيطر على بعض البلاد المجاورة وتغلب على دولة Champauir الهندية ودخل خلفاؤه في حروب مع الراجوتيين في رسط الهند ، وفي سنة ١٥٣٤ الستولى السلطان محمود (١٥٣٧/١٥٢٦) على شيتور ، ولاذ أميرها بالفرار ، والقت النساء في هذه البلدة بانفسيهن في النارحتى لا يقعن في الأسر ، وتعسرنس رجال شيتور لسيوغ المسلمين ، ورزقوا شر ممزق ، على أنه في العسام التالى هرم سلطان دهلى همايون ، سلطان بهادور ومن ثم سسادت الموضى والحروب الأهلية الهارة الكجرات حتى المتلكها الامبراطور المغولى اكبر سنة ١٥٧٢م(٢٠) .

واشتهرت العاصمة أحمد آباد بجمال مبانيها ، وشيد بها العديد من المساجد ، وتميزت بارتفاع ورشاقة مآذنها ، وشيد السلطان محمود

<sup>(18)</sup> Rawlinson. op. cit. p. 249.

<sup>(19)</sup> Rawlinson. op. cit. p. 250.

<sup>(20)</sup> Manual of Indian Hist. p. 176.

بغارها قصرا على ضفاف بحيرة صناعية فى سارخيج ، وتقدع على بعد أميال قليلة من المدينة ، على أن أهم انجازاته العمرانية ، المسجد الجامع فى شعامبانير وبه تبة رائعة ومآذن وأعمدة ، ومزين من الداخل ، ونقشت على جدرانه آيات قرآنية ، ويعد من أجمل المنشات الدينية وأبهاها فى غرب الهندد(٢١) .

وفي سنة ١٣٤٧ خلال حكم محمد تغلق ، انتهز ضباط اغفاني يسبي حسن جانجو الفسرص ليكون دولة مستقلة عاصيتها Gulbarage في جنوب غرب الهند وتسمى دولة حيدر آباد ، واستمرت مملكة البهماني من سنة ١٣٤٧ حتى سنة ١٤٨١ ، وامتدت في ابان قوتها من البحر الى البحر ، واشتهلت على حيدر آباد ومنطقة في جنوب مدراس وجسزءا من منطقة بومبي ، ومن الطبيعي أن يدخل أمراء حيدر آباد في حروب مع الحكام الوراثين الذين انتزعوا منهم الحكم ، واشتمل بلاط ملوك البهماني على مواطنين واجانب ، وقد تحيز ملوك البهماني الى الأجانب دون المواطنين الذين عمدوا الى المدسعاف شانهم ، وانتهجوا سياسة دعسوة المواطنين المفامرين من العرب وفارس وبلاد الافقسان ، واستدوا اليهم المراكز الهامة في البلاد ، وأدى ذلك الى أحقاد عميقة ، وزاد الأمر سوءا أن القادمين الى البلاد ، وأدى ذلك الى أحقاد عميقة ، وزاد الأمر سوءا

انقسمت مملكة البيمانى الى اربع ولايات ، تتمتع كل منها بقدر من الاستقلال ولكل حاكم من حكام الولايات جيشه ، ومن حقه مرض الضرائب وجبايتهامن ولايته ويعين الموظفين الذين يسماعدونه في حكم الولاية . ويالجملة كان يشرف على الشؤون الادارية والمالية والدناعية لولايته . أما السلطان فيساعده ثمانية وزراء ، كل مسؤول عن اختصاصه مشلل المسالية أو الشؤون الخارجية ، التضاء ، الأمن . . . النح ونظم ملوك هذه الاسرة الجش احسن تنظيم (٢٣) .

لما توفي مؤسس هذه الأسرة سنة ١٣٥٨ خلفه ابنه محمد الأول

<sup>(21)</sup> IBID. p. 177.

<sup>(22)</sup> Rawlinson. op. cit. p. 252.

<sup>(23)</sup> IBID. p. 252.

وبدأ هذا الملك حكمه بأن حصل على تقليد بالحكم من الخليفة العباسى بالقاهرة حتى يضفى على حكمه الصفة الشرعية .

نشبت حرب بين مهلكة بهمانى ومملكة Vijayanagar ، تقدم فيها جيش بهمانى عبر اراضى العدو ، ولكنه لم يستطع مهاجمة اراضيها ، وانتهت الحرب بعقد اتفاقية سالم بين الطرفين(٢٤) .

وولى محمد الثانى العرش سنة ١٣٧٨ ، وكان حاكما عادلا مصلحا شبجع العلوم والآداب ، ودعا الى بلاطه الشباعر حافظ بن شبيراز ، وشبيد مدارس لأبناء المسلمين اليتامي ، وحاول بكل ما يستطيع تقديم العسون وتخفيف المعاناة عن الأرامل والفقراء من النساء ، ومن سلطين هذه المملكة الأقوياء فيروز شداه (١٣٩٧/١٣٩٧) كان حاكما مستغيرا ومصلحا . وبلغت الملكة في عهده أوج عظمتها وازدهارها . ولقد فرض السلام على **Vijayan**agar بعد أن لقنها درسا قاسيا على الرغم من قسوة جيشمها وضخامته ، فقد دبر أحد ضباطه خطة ناجحة بأن عهد الى بعض جنده بالتنكر في زى مشسعوذين ، واستطاعوا اقتحام معسكر، العدو ، والقوا الذعر بين الجنود الهنود ، وفي خلال ذلك تمكن الجند المسلمون من مهاجمة العدو ، وهزموهم شر هزيمة ، وانتهت الحرب بين الفريقين بعقد معاهدة سلام تعهد فيها راجا Vijayanagar بتقديم فيلة ومبالغ من المال للسلطان فيروز شماه . وقدم له احدى بناته ليتزوجها ، وتزوج السلطان من ابنه الراجا ، غير أن هذا الزواج لم يؤد الى ارساء سلام دائم بين الملكتين المتثافرتين((٢٥) .

ولقد شيد السلطان غيروز المنشسات الضخمة في مملكته ، وكان يحب ويشبع العلوم والآداب والموسيقي ، واهتم بالدراسات الدينية في مختلف الأديان ، وكان قصره يضم نساء اوربيات وهنديات ، واستطاع السلطان التفاهم معهن بلغاتهن ، وانتهت حياة هذا السلطان بعؤامرة دبرها ضده أخوه أحمد الذي خلفه في الحكم ، ونقل هذا السلطان عاصمة بلاده الى بدار Bidar ، وتقع في نقطة هامة ترتفع عن سطح البحر

<sup>(24)</sup> IBID. p. 252.

<sup>(25)</sup> Manual of India Hist. p. 178.

قدر ٥٠٠٠ قدم . والى غربها يمتد سيل منبسط يضم أشسجار المانجو والتمر هندي(٢٦) .

وآخر من حكم مملكة البهمانى ، محمد شاه الثالث (١٤٨٢/١٤٦٣) ويرجع ما حققه من نجاح فى سياسته الى وزيره محمود جوان ، وينتمى الى أسرة فارسية عريقة وعرف عنه المهارة التتالية والحنكة الادارية والعدالة والمقدرة السياسية والمالية ، وكان يعيش حياة زهد وتقشف ، واسس مدرسة فى بدار ، مبناها ضخم مرتفع ، وغرف المحاضرات مضيئة ، وتشتمل مكتبة المدرسة على ثلاثة آلاف مجلد ، وبالمدرسة غرف للأسماتذة والطلاب ومسجد ، والواجهة نقش عليها آيات قرآنية .

على أن السلطان قلب ظهر المجن على وزيره ، غقد اتهم بمحاولة خلع السلطان ، وتنصيب نفسه حاكما مستقلا على المملكة ، ولقد سعى حكام الولايات وكبار الموظفين الى بث الوقيعة بينه وبين السلطان لأنه تشدد فى مراقبتهم ، ولم يتهاون مع واحد منهم ، فضلا عن أنه فارسى الأصل ، وما زالوا بالسلطان حتى خشى من تآمر وزيره عليه ، ووجه اليه السلطان تنهمة الخيانة العظمى ، ودافع الوزير عن نفسه ، وأنكر التهمة ، وحاول اثبات براءته ، فحذر الوزير جوان السلطان من مغبة وعاقبة قتله ظلما ، لأن ذلك سيؤدى الى فقدانه لشخصيته وضياع ملكه . وقتل الوزير المصلح وهو فى الثانية والسبعين من العمر ، بعد ان خدم الملكة باخلاص خمسة وثلاثين عاما . وبعد غترة من الوقت اكتشف السلطان وهو يردد أن محمود جوان سيقطعه اربا وما زال يشرب حتى توفى (٢٧) .

اخذت الملكة في الضعف والتدهور بعد وفاة هذا السلطان وممت المفوضى البلاد ، وساد القتال في الشوارع بين المواطنين الهنود والواقدين الأجانب ، وحكم البلاد ملوك كانوا العوبة في أيدى القواد الأتراك ، وخلل الامر كذلك حتى استعان آخر ملوكها بسلطان المفول في دهلي ــ بابر ــ

<sup>(26)</sup> H.R. Major: India in the Fiteenth century. p. 130.

<sup>(27)</sup> IBID. p. 132.

لانقاده من الفوضى السائدة في البلاد . ودخلت الملكة في حوزة دهلى ، وتوفى آخر ملوك البهماني سنة ١٥٢٦ (٢٨) .

نشأ مجتمع جديد في مملكة البهماتي من تزاوج العناصر الأجنبية بالعناصر الوطنية ، أما الفلاح في القرية فلم يطرأ جديد على حياته الا في عهد الوزير جوان ، فقد حقق الزراع دخلا كبيرا نتيجة اسياسته الاقتصادية واستتباب الأمن والنظام في البلاد، وعم العمران حتى تشابكت القرى . ولقد وصف لنا رحالة روسي أثنا سيوس Nikitin في العشرين من عمره ، وعنده جيش خضم يتكون من مشاة مسلحين وقيلة مهيأة لركابها ، وفي كل ترية مسجد ضخم يتكون من مشاة مسلحين وقيلة مهيأة لركابها ، وفي كل ترية مسجد يتعلم فيه الاطفال القرآن الكريم ، ويديرها القاضي بهقتضي الشريعة الاسلامية ، وفي المدن مدارس لتعليم اللغتين العربية والفارسية ، ولها اوقاف بنفق من ربعها على ادارتها . واضعف من شأن ملوك البهماني ، الأمر الذي تسبب في ضعف الادارة الحكومية والتدهور الاقتصادي والاداري وكثرة الحروب الاهلية .

وملوك البهمانى : اهتموا عموما بالعمارة ، ويتجلى ذليك فى القلاع التى شيدوها فى طول البلاد وعرضها ، وأدى اختراع البارود الى ضرورة تقوية المتلاع وأحيطت بأسوار ضخمة ، أشهرها قلعة دولت آباد ،

قلنا ان مملكة البهمانى انتسبت الى اربع ولايات ، ولما ضعفت هذه المملكة تطلع الولاة الى الاستقلال بولاياتهم ، ومن أقوى هؤلاء الولاة ، يوسف عادل شاه حاكم ريجابور ، اعلن استقلاله سنة ١٤٨٩ ، وكان عبدا اشتراه الوزير جوان ، وهمو الابن الأصغر للسلطان التركى مراد الثانى ، حيث هرب في وقت استخلاف أخيه وهرب من القتل ، وتعمرت جوان على مقدرته واسند اليه وظيفة رئيسية ، واثبت يوسف عادل شاه أنه حاكم تدير ومسنتير ، استفاد من أستاذه جوان ، ترك المذهب السنى ، واعتنق المذهب الشبيعى ، وتزوج امراة من المعتلم واخلص لها ، واستعمل لغة المارتا في المخاطبة ، وكان ذلك من اسباب تقرب الهنود له ، واسند المناصب الرسمية المهنود ، ويصفه فرشته بالحكمة

(28) IBID. p. 133.

والفصاحة والنجابة وكان موسيقيا بارعا واديبا فذا ، حرص على بث الفضيلة بين وزرائه ورجال دولته وضرب المشل بنفسه ، وحثهم على التعالمان مع الأهلين بالعدالة والحكمة ، وجلب الى بلاطه رجالا أكفاء من فارس وتركستان والروم ، وفنانين من مختلف البقاع والأصقاع ، وكفل لهم الحياة الكريمة الهنيئة ، ووضع لخلفائه المبادىء والاسس التى ينبغى للحاكم أن يتحلى بها(٢٩) .

ومن أبرز حكام ريجابور ابراهيم الثانى (١٥٨٠-١٦٢٦) واصل سياسة أسلافه الحكيمة ، وشبجع التجارة مع القوى الخارجية ، وجلب الني بلاطه الفنانين والأدباء وتعاطف مع المسيحيين ، ومنحهم أراضى لاقامة كتائس ، واهتم بالأدب الفارسى ، والأدب الأردى على السواء ، وأوجد مدينة Tauraspur كمركز أدبى ودينى ، وآخر حكام بيجابور العظام ، السلطان محمد عادل شاه (١٦٢٦-١٦٥١) خضع للفول مضطرا سنة السلطان محمد عادل شاه (١٦٥٦-١٦٥١)

ومدينة بيجابور تقع على ألفى قدم فوق مستوى البحر ، وبها اسوار دفاعية هائلة ، وعليها أبراج نصب عليها مدافع ، وتمثل هذه المدفعية مهارة وسائل الدفاع ، واشتهرت هذه المدينة بهدارسها وأساتذتها ، ومن أشبهر أساتذها ، محمد عاسم فرشتة ، قدم من استراباد ، واستقر في أحمد فاجار ، ولجأ الى بلاط ابراهيم عادل شياه ألثاني في سنة ١٥٨٩ . وتاريخه عن الاسعلام في الهند ، فريد في نوعه كتاب فيه الأصالة والنقاوة ، بعيد كل البعد عن التأثر ببلط السلطان والكتاب مرجعنا الرئيسي عن تاريخ الاسلام في الهند في الفترة ما قبل سنة ١٦١٢ وترجم الى الانجليزية بواسطة الكولونيل على التفترة ما عبل سنة ١٦١٢ وترجم الى الانجليزية بواسطة الكولونيل عن كل المناه الكولونيل عينها كالهندية المناه الكولونيل عنها كالهندية المناه الكولونيان والكتاب مرجعانية المناه الكولونيان كالهندية كالمناه الكولونيان كالهندية كالمناه الكولونيان كالمناه المناه المناه الكولونيان كالمناه المناه المناه الكولونيان كالمناه المناه المناه الكولونيان كلهند في المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الكولونيان كالمناه المناه المنا

## الملاقات الخارجية

واجهت سلطنة دهلى منذ خيامها مشاكل خارجية معقدة ، نهى معرضة لغزو المغول المدمر من حين لآخر والولايات التابعة لها تحاول وتسعى الى الانفصال عنها ، واتبعت السلطنة منذ خيامها سياسة خارجية

<sup>(29)</sup> Rawlinson. op. cit. p. 256.

<sup>(30)</sup> IBID. p. 258.

<sup>(31)</sup> IBID. p. 258.

تتضّحن توسيع رقعة أراضيها في بلاد الهند ، لذلك اشتبكت في عدة حروب مع راجات الهند الذين داغموا عن استقلال ولاياتهم بكل ما أوتوا من قوة . وهنا يجب أن نتساءل عن العوامل التي دفعت سلاطين دهلي الى بذل الجهود في توسيع رقعة أراضيهم .

هناك دوافع اقتصادية لها أهبيتها ، ذلك أن حكومة دهلى سعت الى الاستفادة من اقتصاديات البلاد التى تطلعت الى فتحها مشل اقليم الكجرات الفنى . يضاف الى ذلك أنه من الناحيمة الاستراتيجية تأمن السلطنة على نقسها كلما ضعت أراضى اليها حتى لا تكون محاطة بأعسداء يحاولون الانقضاض عليها في الوقت المناسب ، وهناك عامل لا يمكن اغفاله وهو نشر الاسلام في غير بلاد الاسلام .

بدأت سياسة التوسع في بلاد الهند في عهد السلطان جالل الدين خلجي ، ففي نهاية سينة ١٢٩٢ طلب علاء الدين من السلطان جلال الدين أن يأذن له بغزو فيديشا Vidisha بعد أن أتم فتح ماندور Mandor واجتاز غين Thain المرة الثانية ، ووافق السسلطان على طلب ابن أخيه ، فغادر كره ، وطهر البلاد في طريقه من الأعداء ، وحينما بلغ البلدة وظهر أمامها بقواته ارتاع أهلها ، وفزعوا وجزعوا وأخفوا أصامهم حتى لا تتعرض للتدمير من قبل الجنود المسلمين ، وهاجم علاء الدين البلدة بقوة وضراوة ، ودمر معابدهم ، وغنم مغانم كثيرة ، وعاد الى دهلى يحمل من بين الفنائم قطعا من الأصنام التي دمرها (٢٣) ، وأمر جلال الدين بالقائها عند بوابات المدينة لميراها الناس رمزا لانتصار على الدين بأن أسسند اليه منصب رئيس ديوان العرض ( الجيش ) علاء الدين بأن أسسند اليه منصب رئيس ديوان العرض ( الجيش )

وكان علاء الدين طموحا ، يتطلع الى خوض غمار حروب يحرز فيها انتصارات يجنى منها ثروات طائلة وشهرة فائقة ، استمع عن ثروة مملكة ديفا جيرى فاعتزم غزوها وحشد جيشا قويا فى كره لهذا الفرض ، وطلب وافقة السلطان على الغزو ، وأغراه بالغنائم التى تؤول اليه من

<sup>(32)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 34.

<sup>(33)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 36.

غزوته - فلتى طلبه استجابة من السلطان الذى كان يولى ابن أخيسه ثقة كبيرة ، ويغفل عن نواياه نصوه ، وأمده السلطان بجيش قوى معد خير اعداد ، الأمر الذي جعل علاء الدين مستعدا للغزو بجيش قوى ، سار على رأسه الى ديفاجيرى وتقع بين الهند الشمالية وجزيرة دكا ، وفي شمالها وشعمالها الغربي تقع مملكة مالوا Malwa وجوجرات وفي الشرق والجنوب تقع مملكة تلنجانا Telingana و Dwar as amudra وظلت هذه الملكة في مأمن من الخطر الخارجي ، الذي تعرض لله شمال الهند في الفترة ما بين القرن الثامن والثالث عشر الميلادي حتى تطليع علاء الدين الى غزوها ، وكان يحكم هذه المملكة في الوقت الذي غزاها فيه علاء الدين أسرة فادافا Vadava وحاكمها يسمى واجاشاندرا Chandra وتدعى هذه الأسرة لنفسها نسبا عريقا ، وسيطرت هذه الملكة في القرن ١٣ على جوجرات ومالاوى والبالاد المجاورة وأصبحت قوة يحسب لها الف حساب وحساب في شمال الهند ، ولما ولمي راجا شندرا الحكم ، حرص على تقسوية جيوش مملكته ، وأكد سيطرته على البسلاد التي ذكرناها ، وأصلح أحوال مملكته الداخلية ، ونشر فيها الأمن فعم البسلاد الرخاء في سنني حكمه التي تجاوزت خمسة وعشرين عاما ، وانتعشبت التجارة وراجت الصناعة وعمرت خزينة البلاد ، ولم يعد لها حكام أجانب ينهبون ثرواتها ، وتطلع علاء الدين الى غزو هذه البسلاد طمعا في ثرواتها المهائلة ، وذهبها الكثير ومجوهراتها الثمينة واحجارها الكريمة (٣٤).

وقف علاء الدين على قوة مملكة ديفاجيرى ، واستعداداتها العسكرية ووقع ملكها ، فاعد حيشا قويا ، وغادر كره أوائل سنة ١٢٩٦ ، ولكى يغطى موقفه ويوهم ملك ديفاجيرى بأنه لا يقصده ، اتجه الى شانديرى ، زاعما أنه يعتزم غزو هذا الحصن الذى يقع فى وسط الهند ومنه يتجه الى فيديشا Yudisha وأمن جميع الطرق المؤدية اليها ، وعبر بقواته الجبال التى اعترضته ، وسار بعناية فائقة على رأس جيشه ، عبر التلال الوعرة ، واجتاز أنهارا ، ولما قرر علاء الدين انهاء المعركة فى أسرع وقت ، لم يبق فى دكا كثيرا حتى لا يثير شكوك ملوك الهند الاقوياء فى نوايداه ، ولا يعارضه نبالاء دهلى الكارهين له ، والمتربصين به

(34) Lal: Hist of the Khaljis, p. 41.

وحرص أن يتفوق في الحرب ، لأن عودته الى كره منهزما ، تضعف من شائه ، وتعطى لأمرائه سلاحا للنيل منه ، واتجه الى مملكة ديفاجيرى دون أن يسبح لقواته بالاعتداء أو الهجوم على البلدان التى في الطريق لأن ذلك مضيعة للوقت ، ويبعده عن هدفه الرامى الى اجتياز المملكة في أسرع وقت ، وأطلق اشاعة مؤداها أنه يعارض جلال الدين ، ويتجه الى راجا مندرا Rujmundri في تلنجانا قادما لمقد محالفة معه ، حتى لا تتعرض له البلاد في طريقه الى ديفاجيرى(٣٥) .

ومهما يكن من أمر فقسد وصل علاء الدين الى مشارف الملكة ، وخرج الناس فيها لمقاومته ، وقادت بعض حركات المقاومة امرأتان ، قادت كل منهما فرقة من الجند وتصدت لمقاومة علاء الدين ، وفشال فى صد هجماتها العنيفة ، فانسسحب منهزما ، ثم عاود الهجاوم ، وأحرز انتصارا رائعا على أعدائه بعد أن ضعفوا ووهنوا ، وانسحبوا من الممركة يجرون أذيال الفشال والخيبة ، وكانت هزيمتهم غادها ، وخسارتهم مروعة (٣٦) .

مهدت هذه المعركة التى انتصر فيها علاء الدين ، الى الزحف داخل معلكة ديفاجيرى دون أن يعترض معترض ، أو يقاومه مقاوم ، وأتار علاء الدين حماس جنده ، وأبلغهم أنه لا يزال أمامهم عمل شاق ، ينتظرهم ، وأذا كانت النساء في هذه الأصقاع يحارين بشدة وضراوة ، فماذا يفعل الرجال ؟ وأغرى جنده له في نفس الوقت للشروات الهائلة والمغانم الكثيرة التى يحصلون عليها من فتح هذه المملكة ، وجدد جنده يمين الولاء والطاعة له ، وتعهدوا بمواصلة الحرب تحت قيادته حتى الملكة ، وجدد كالمهن المحتى المهن الولاء والطاعة له ، وتعهدوا بمواصلة الحرب تحت قيادته حتى المهن الهدين (٣٧) .

باغت علاء الدين وجنده الملكة ، نفزع الملك وجزع واستنجد الملك بحلفائه من البلاد المجاورة ، واعتصم بقلعته ، وتتع على تل مرتفع جدا ، قصوية التحصين ، وحاصر علاء الدين التلعة ، وشدد عليها الحصار ، حتى نفذت المؤن والاقوات ، وتبض علاء الدين على رؤساء

<sup>(</sup>۲۵) تاریخ فرشته ، ص۱۱۱ ۰

<sup>(</sup>۲۱) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، من۳۰۰ .

النجار ، وكانوا يمدون القلعة بما تحتاجه من ميرة ، كما استولى على اسطبلات الملك ، وغنم ما نيها من نيلة وخيول ، لذا لم يستطع الملك مقاومة الحصار طويلا(٣٨) بعد أن نفذت المؤن والمعددات من القلعة ، وأصبح من العسير تزويدها ، وتحرج موقف الملك ، ورأى أن لا طاقة له بعلاء الدين ، واستخدم علاء الدين سلاح الحرب النفسية ، فأشاع أن الجند الذين معه مجرد طلائع لجيشه فقط ، وهو في الطريق الى ديفاجيرى، الأمر الذي اضطر الملك طلب الهدنة ، وعقدت فعلا ، وبمقتضاها تتوقف المعمليات الحربية ، وينسحب علاء الدين وجيشه من ديفاجيرى ، ويتبادل الطرفان أسرى الحرب (٣٩) .

على أن هذه الهدنة لم توضع موضع التنفيد ، ذلك أن سنغانا Singhana ولى العهد د الذى كان خارج العاصمة وقت الحرب عاد بعد الاتفاق على هذه الهدنة ، وأثاره هذا الاتفاق ، واعتبره هزيمة ونيلا من كرامة الملك والمملكة ، فقرر نقض الهدنة ، ومحاربة العدو بكل ما أوتى من قوة ، وأرسل الى علاء الدين يهدده ويتوعده ، وينذره بسرعة الانسحاب بدون قيد أو شرط (٠٤) .

رفض علاء الدين التهديد ، ولم يكن هناك بد من الحرب والقتال ، وأعد العدة لمواجهة العدو وقهره ، واتبع في ذلك خطة واضحة ، فابتى على حصار القلعة بفرقة من جيشه ، أسند قيادتها الى نصرت خان ، وبذلك حال بين المالك وبين الاتصال بابنه العنيد ، ودارت رحى معركة عنيفة بين سنفانا وبين علاء الدين ، وانسحب نصر خان من أمام القلعة ، وانضم الى علاء الدين وشدد علاء الدين من هجماته على العدو حتى وهنوا وضعفوا(،) غفروا الى الحقول المجاورة ، وبعد انتصار علاء الدين ، عاد الى القلعة ، وجدد حصاره لها ، وقتل الكثير من جندها ، واستنجد الملك بعد فوات الأوان براجات البالد المجاورة ، وانتهت الصرب باستيلاء علاء الدين وسيطرته على الملكة ، ولم يبق سوى القلعة ، فعاد اليها ، وشدد حصاره لها ، ورأى الملكة ، ولم يبق سوى القلعة ، فعاد اليها ،

<sup>(</sup>۲۸) تاریخ فرشته ، ۱۳۸

<sup>(</sup>۲۹) المصدر السابق

<sup>(40)</sup> Lal: Hist of the Khaljis. p. 45.

المتلعة ، وغنم مغانم كثيرة ، منها عدة أحمال من الذهب ، وكيات كبيرة من الأحجار الكريمة والمعادن(١٤) .

وبذلك حقق علاء الدين هدفه من هذه الحملة ، فقد استسلمت مملكة ديفاجيرى له ، وتعهد ملكها بدفع جزية سنوية ، وتزوج علاء الدين من ابنة الملك وانسحب من المملكة بعد أن حصل منها على شروات هائلة اختلف المؤرخون في تحديدها وتقديرها ، ولم يكتف علاء الدين بذلك ، بل أجبر الملك على دفع جزية سينوية عن ولاية Ellichpur الشبور التابعة له ، وأفرج علاء الدين عن أسرى الحرب ، وغادر ديفاجيرى وفي طريقه الى كره ، دمر أسير جره Asirgarh الذي يحكمه أحد الراجات ولم ينج من الحصن الا من لاذ بالفرار (۲)) .

وبينما كان علاء الدين مشعفولا في عملياته الحربية ، سار جلال الدين الى جاولار في مستهل سنة ١٢٩٦ ، وقد غضب من مسلك علاء الدين ، اذ لم يأذن له بمهاجمة ديفاجيرى ، وأن كان قد أسسعدته الانتصارات الرائعة التى أحرزها هذا الأمير في المعارك التي خاضها ضد العدو ، بل عقد احتفالات كثيرة بهذه المناسبة .

ولما عاد علاء الدين الى كره محملا بالعنائم ، لم يتصل بالسلطان جلال الدين عدة الشهر ، ووقعت الوحشة بين الرجلين ، واستعد جلال الدين للمسير الى كره لاعادة ابن أخيه الى الطاعة والولاء ، ولكن علاء الدين لما رأى الموقف في دهلي ضده ، ويهدد طموحه ونفوذه ، ارسبل الى عمه جلال الدين يستعطفه ويساله العفو والصفح ، ويعده بارسال المغنائم والثروات الهائلة ألى التي حصل عليها اليه ، فلقيت هذه الذعوة استجابة من المالك الشيخ فارسل الى ابن أخيه الهانا وعفا عنه وعن كل استجابة من المالك الدين كان يضمر السوء لعمه ، ويتطلع الى التخلص منه ، والقبض على زمام الأمور في سلطنة دهلي (٢٣) .

ن (٤١) باراتي به تاريخ فيروز شاهي ، من ٣٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤٢) الصدر السابق ص٢٢٣٠

<sup>(</sup>٤٣) باراتي : س٢١٩ ٠

وانتهت الخلافات بين الرجلين - كما قلنا - بتخلص علاء الدين من عمه السلطان ، وولى السلطنة بعد أن تغلب على العقبات التى اعترضته ، ودخلت المملكة في عهد جديد ، تطلع الناس من خالله الى مستقبل سعيد(١٤) .

تعرضت سلطنة دهلى لمشاكل خارجية هددت كيانها ووجودها ، فقد من الغيزاة من أهل الهند وغير أهل الهند عدة حملات عليها ، فلم يكف المغول عن غزو سلطنة دهلى سنويا من المسال الغربي ، كما أن قبائل الكهكرية المسديدة المراس تكررت هجماتها في البنجاب والملتان والسند ، وتثير الرعب والفزع في النفوس ، وفي جنوب السند تقع مملكة الكجرات الغنية ، ويحكمها أحد الأمراء الراجبوتيين ، وبالقرب من الكجرات تقع المهالك المختلفة ، ويحكمها أمرء من الراجات ، وكلها مستقلة عن بعضها ، ومستقلة عن سلطنة دهلى ، ولم يستطع الحكام السلمون عن بعضها ، ومستقلة عن سلطنة دهلى ، ولم يستطع الحكام السلمون السيطرة الكاملة على هذه البلاد ، وفي نفس الوقت تحافظ دول في الهند مثل شيتور Chittor ورانثمبور على الاستقلال عن دهلى ، وفي وسط لهند تقع ممالك مالوا ، و Dhar ويوجين Ujiain وكلها مستقلة (٥٤) .

بينما حكم راجات الهنود أو الأمراء المسلمون بهار والبنغال وأوريسا. وفي البنغال بالذات حكم ناصر الدين محمود وخلفاؤه من بعده مستتلين ، وكانت الدؤاب في أيدى الاقطاعيين من المسلمين أو الهنود ، ولم يصل نفوذ دهلى الى أودة والبلاد المجاورة لها(٢٦) .

رأى علاء الدين ضرورة السيطرة على كل هذه البلاد ، وتوسسيع رقعة دولته على حساب البلاد المجاورة لها ، فبدأ بتنظيم شؤون دولته ، والضرب بيد من حديد على مثيرى الفتن والانقسامات الداخلية ، وفي نفس الوقت أعد جيشا قويا لتنفيذ سياسته(٤٧) .

تطلع علاء الدين الى مملكة الكجـرات ، وكانت من اعظم المالك الهندية ثروة في العصور الوسطى ، وانتاجها الزراعي ياتي بعـد الدؤاب

<sup>(44)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 68.

<sup>(45)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis, p. 63.

<sup>(</sup>٤٦) تاريخ فرشته ، ١٠٢٠ •

<sup>(</sup>٤٧) بارانی : تاریخ نیروز شاهی ، مر۲٤٧ •

وانتعشت فيها الصناعة ، وراجت التجارة ، ومن موانيها حملت صناعاتها الى بالد فارس وبلاد العرب وزارها ماركو بولو ، وأعجب بطيب هوائها ، ونقاوة وعذوبة مائها ، وجمال عمارتها ، وازدهار زراعتها . وجدير بالذكر أن هذه المملكة تعرضت لغزوات الغرنويين والغور والماليك ، وظلت تحت ظلم الراجبوتيين حتى شرع السلطان علاء الدين في غزوها ، وقسم جيشه الى قسمين أسند قيادة الأول الى يلغ خان ، والثانى الى نصرت خان وقد غادر يلغ دهلى في فبراير سنة ١٢٩٩ ، وأمره السلطان بأن يسير من السند ويلحق بالقوة التى يقودها نصرت خان(١٤) .

اجتاز يلغ خان البلاد التى فى طريقه الى كجرات واستولى عليها ، وبدأ بمهاجمة الكجرات ، واستولى على مدينة انهلوارة الجميلة ، وقد فزع راجا المدينة ولاذ بالفرار آلى ديفاجيرى ، واسر المسلمون رجاله ، واستولوا على كنوزه ، وتعقبت فرق من الجيش الملك الهارب ، بينها سارت فرق اخرى الى سومنات للهوات وقد أعيد بناؤه بعد أن دمره السلطان محمود الفزنوى، وصادر المسلمون الثروات الهائلة التى كان يدعها الهنود لزوار هذا المعبد ، ودمروا الصنم ، وحمل الى دهلى وأجمع المؤرخون على أن نصرت خان وبلغ خان دمرا مدنا باسرها في الكجرات ، وغنموا ثروات هائلة من القصور والمعابد في الكجرات (٢٩) .

سيطرت جيوش دهلى على مملكة الكجرات بعد معارك متعددة مع جندها ، وعادت الى دهلى محملة بالفنائم الهائلة ، تتضمن اسرى من الرجال والنساء والولدان وكميات هائلة من الذهب والفضة والحلى وامتعة لا تقدر بثين(٥٠) .

وفى اثناء عودة الجيش الى دهلى محمالا بالفنائم حدثت معركة تمرد فى الجيش ، واستولى بعض الجند على قدر كبير من الفنائم ، وقتلوا بعض اقرباء قائدى الجيش يلغ خان ، ونصرت خان ، غير ان المتمردين فروا من الجيش قبل دخوله دهلى خوفا من عقاب السلطان ، ولما بلغ

<sup>(</sup>٤٨) تاريخ نرشته ، مي١٠٢ •

<sup>(</sup>٤٩) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، مر۲۰۱–۲۰۳ . ۱۳۹ – منافعی

الجيش دهلى وعلم السلطان بحركة التمرد ، نكل بأفراد أسر المتمردين ، وكان انتقاما وحشيا بربريا ، حتى ان الطفل كان يقطع اربا اربا(٥١) .

وفى خلال غزو السلطان لملكة الكجرات ، ارسل السلطان علاء الدين قائده ظفر خان لمحارية المغول المحتشدين بأطراف الهند ، وهزم القائد الشبجاع جيش، المغول وسيق الكثيرون منهم أسرى الى دهلى سنة ١٢٩٩ التي فتحت فيها الكجرات(٥٢) .

قضت الحملات التى شنها السلطان علاء الدين فى أواخر القسرن الثالث عشر على البلاد الهندية المجاورة ، وعلى معظم الراجات الأقوياء وخضيعوا السلطان دهلى ، وفى الفترة من سنة ١٣٠٠ حتى سنة ١٣١٠ شن علاء الدين عدة حروب فى شيمال الهند ، وأكثرها شيدة وضراوة كانت فى صحراء الثار ، وفى الفترة الواقعة بين سنتى ١٣٠٨ ، ١٣١١ أخضع حكام دكا ، ولكن معظم جهود علاء الدين تركزت فى البنغال حيث واجهت قواته مصاعب كثيرة (٥٣) .

اتخذ السلطان علاء الدين كانسة الاستعدادات لغزو القليم البنهال وضيه الى مملكته ، وأرسل السلطان فرقا من جيشت الى هذا إلاقليم ، وامر جنده بالاتجاه شرقا ، واتخاذ الطريق الشرقي الى البنغال وأوريسا ، بينما سار السلطان الى جزيرة دكا(١٥) .

ولا يقولنا أن نذكر أن البنغال ظلت مستقلة عن دهلى بعد أن جكهها الخلجيون ولم يحاول جلال الدين الخلجى بسط نفوذه على هذا الاقليم النائى البعيد ، وكان يحكمه ناصر الدين محمود بن بلبن حتى وفاته سنة ١٢٩١ ثم خلفه ابنه ركن الدين خلجى ، وكان متمردا وثائرا على أبيمه حتى انه أرسل الى علاء الدين يحالفه ، وعاشت البلاد في مستهل القرن الرابع عشر في قلق واضطراب ، وثار شمس الدين قيروز على أخيه ، وانستال بغرب البنغال ، وتاريخ البنغال في همذه الفترة بالذات غامض

<sup>(</sup>۱۵) بارانی : تاریخ نیروز شاهی ، ص۲۵۳ .

<sup>(52)</sup> Lal: Hist of the Khaljis p. 77.

<sup>(</sup>۵۳) تاریخ بارانی ، می۱۱۱ ۰

<sup>(54)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. 78.

كل الفهوض ولا نعرف عن هذين الملكين شسيئا ، ولم ترد عنهمسا أية معلومات اللهم الا العملة التي تحمل اسم بهما(٥٥) .

وقد لقب غيروز نفسه سلطانا . ومن المحتبل جدا أن حركات التبرد والعصيان ضد السلطان علاء الدين وانشغاله في قمعها قد أغرى غيروز بالاستقلال نهائيا عن دهلي ، على أن سياسة علاء الدين \_ كما قلنا حد التجهت الى استعادة سيطرة دهلى على البنغال ، بل كان يتطلع \_ قبل توليته السلطنة \_ الى البنغال والاستقلال بها ، واعد العددة المسير فعلا الى البنغال والاستقلال بها ، أذا قشل في تحقيق خطته الرامية الى التخلص من عمه سلطان دهلى (٥٦) .

أرسل علاء الدين ـ كما ذكرنا \_ جيشا الى البنفال لضمها الى مملكته ، بعد انتزاعها من فيروز الذى استقل بها نهائيا عن دهلى وحوادث غزو البنفال ونتائجه غامضة كل الغموض ، مضطرية كل الاضطراب ، ولكن يفهم من روايات المؤرخين أن جيش عبلاء الدين لم يستطع هزيمة جند البنفال ، واخضاع الإقليم \_ تبعا لذلك \_ لسلطان دهلى . وكان علاء الدين في ذلك الوقت مشعولا في قمع حركات التمارد والعصيان التي قامت ضده . على كل حال ظل شمس الدين فيروز يحكم البنغال حكما مستقلا حتى سنة ١٣٢١ (٥٠) .

ولا يفكن قبول رواية بارانى عن البنفسال ، اذ أن عرضه لهدده الفترة التاريخية التى نحن بصدد الحديث عنها ـ يدل تهاماً على غموض الأحداث بالنسبة له ، فهو يروى أن البنفال كانت في سلام في ظل حكم ناصر الدين ممحود بن بلبن ، وحتى زمن عالم الدين وخلفائه الى أن حكمها غيات الدين تفلق ، ويخلط المؤرخ بارانى كذلك بين ناصر الدين محمود ، وشمس الدين فيروز ، ويذكر أن ناصر الدين حكم ٣٤ سنة ، وهذا النول غير صحيح ، وتؤكد العملة عدم مطابقة قوله مع الواقدع ، فرواية بارانى غير موثوق فيها عن هذه الفترة ، ويردد ـ كما رأينا \_ احداثا غير صحيح (٥٨) .

<sup>(55)</sup> Camb: Hist. of India, 111. p. 108.

<sup>(</sup>۱۵) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، ص۳۰۳ ۰

<sup>(</sup>۵۷) تاریخ فرشته ، من۱۱۸ ۰

<sup>(</sup>٥٥) باراني : تاريخ فيروز شاهي ، من١٩٥٠ ٠

ومهما يكن من أمر فقد عادت حملة علاء الدين على البنفال ادراجها الى دهلى دون أن تحقق أهدافها ، وقد ألحق بها شمس الدين فيروز هزيمة فادحة ، وبقى آمنا في بلده بعد انتصاره على علاء الدين ، مدتقلا في مهلكته .

على أن علاء الدين الخلجى لم يقف مكتوف اليدين ازاء هزيمته ، بل عول على العودة الى غزو البنغال ، والعمل على تحقيد هدفه الرامى الى السيطرة على هذا الاقليم ، ولكنه رأى أن يبدأ بالامارات التى يحكمها الراجات حكما مستقلا عن دهلى ، ورأى أن هزيمتهم والسيطرة على بلادهم تكسبه هيبة كبيرة في بلاد الهند ، ويرفع من شسان سلطنة دهلى (٥٩) .

بدأ علاء الدين حملاته على بلاد الراجبوتيين بأن هاجم جيسالبر Jais almer ، وجدير بالذكر أن السلطان جلال الدين شن عليها حملة من قبل ، ولا تشير المراجع التي كتبها المسلمون المعاصرون عن وقت غزو علاء الدين لهذه البلدة ، الا أن المراجع الفارسية تشير الى أن ذلك تم في أثناء مسير جيش علاء الدين الى الكجرات سنة ١٢٩٩ ، ولكن الراجبوتيين يشسيرون الى غزو علاء الدين لجيسالمير ، وان كانوا لا يذكرون موعد هذا الغزو كعادتهم في تسجيل الأحداث التاريخية ، وقد تم ذلك بقيادة يلغ خان الذي كان يقود جزءا من الجيش الذي سيره علاء الدين الى الكجرات ، وقد احتلهذا الجيش الحصن ، وقتل عددا كبيرا من كفار الهنود ثم غادر البلدة الى الكجرات بعد أن ترك في البلدة المامية استقرت في قلعتها (١٠) .

بعد ذلك اعد علاء الدين العدة لغزو رانثهبهور ، ولهذا الاتلاسم أهية خاصة لدهلى ، لقربه منها ، ولأن جلال الذين سبق أن قشمل في السيطرة عليه ، يضاف الى ذلك حصانتها ومناعتها ، ويعمل لقوتها كمل حسماب ، وقد تكون خطرا على أمن وسملامة سلطنة دهلى ، والسبب المباشر لغزو علاء الدين لها يرجع الى أن راجا هذه البلدة ، ساعد ووقف الى جانب راجا جيسالير ضد غزوات دهلى ، وقد تعرضت هذه البلدة

<sup>(59)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 80.

<sup>(60)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 84.

لغزوات القسادة المسلمين قبل جلال الدين ، ولكن لم يستطع واحد منهم السيطرة الكاملة عليها (٦١) .

ومهما يكن من أمر فقد أمر السلطان علاء الدين قائديه يلغ خسان ونصرت خان بالمسير الى رانثمبهور سنة ١٣٠٠(١٢) ، وتحركت جيوشي دهلى صوب حصنها المنيع وفي طريقهم احتلوا غين Jhain بدون أن تصادفهم مقاومة ، وأرسسل يلغ خان الى أمير رانثمبهور يطلب منه التسليم حفظا لدمائه ودماء قومه وحماته ، ولكن الراجا رفض الاستسلام ، وآثر الحفاظ على تقاليد أسرته وشرفها ومجدها التي ترفض وتتصدى بكل قسوة للغزو الخارجي ، وترفض السيطرة الخارجيسة مهمسا كانت التضحيات (١٣) .

وعلى ذلك فقد امر يلغ خان قواته بالأهبة والاستعداد وسرعة المسير النيمبهور ، وعسكر بجوارها ، وحاصرها وشدد عليها الحصار ، ونصب المنجنيقات وأدوات الحصار ، وأعد راجا رانثمبهور العدة لمقاومة الحصار ، وقهر الفزاة ، وكان جيشه يتألف من ١٢ ألف فارس وعدد من المشاة ، ويضم الجيش عددا كبيرا من الفيلة ، وانهالت المقذائف من رانثمبهور على القوات الخلجية \_ كما يقول ناصر خسرو \_ وأدت الى مصرع نصرت خان ، وقد انتشر الذعر بين المسلمين بفقد القائد ، وتأثرت روحهم المعنوية ، وضعفوا ووهنوا ، وأدرك راجا رانثمبهور الضطراب الجند الخلجي ، فهاجم قوات المسلمين ، وحطم خطوطهم المناعية ، ولم يستطع يلغ خان التصدي له ، ووقف هجماته ، وهزم جند الدماعية ، ولانوا بالفرار الى جيسالير ، وبذلك قشلت محاولة علاء الدين في السيطرة على رانثمبهور ، واضعاف قوة الراجبوتيين الفرسان (٢٤) .

على أن علاء الدين اعترضته عقبات أثناء مسيره الى رانتهبهور ، وقامت ضده عدة ثورات وحركات تمرد ، وبعد أن انتهى منها سار الى رانتمبهور ، وشعدد الحصار على قلعتها ، وأثار حماس قواته ، واستمر

<sup>(61)</sup> Camb: Hist of India, 111. p. 832.

<sup>(</sup>٦٢) بارانی : تاریخ فیرود شاهی م می ۲۷۲ •

<sup>(63)</sup> Munshi. op. cit. 180.

<sup>(64)</sup> IBID. p. 181.

الحصار عبدة أسابيع ، قاسى فيه جند دهلى ويلات الشقاء والبوس ، ذلك أن المدافعين عن القلعة القوا على المهاجمين مواد مشمتعلة الهكت قواهم ، كما قاست قوات العدو المحاصرة من نقص في المؤن والقوت ، والجوع كافر ب كما يتولون ب لذا ضبعفت مقاومة جند وانتمبهور ، ووهنت عزيمتهم ، واشمتد بهم الكرب ، أما السلطان عباد الدين فكان يشجع قواته على المضى قدما في مهاجمة العدون ، وينفق الأموال الطائلة في مرضاتهم ، فطابت نفوسهم ، وقويت عزيمتهم (١٦) ، .

دارت رحى معركة فاصلة بين الفريقين ، أريقت فيها دماء غزيرة ، وقتل في هذه المعركة الكثير من الراجات الذين اشتركوا فيها الى جانب حليفهم راجا رانثمبهور ، ومن القتلى راجا هامير ، بعد أن حارب ببسالة نالت اعجاب معاصريه ، وكتب كتاب كثيرون عن هذه المعركة ، وكتب من أساليب الفرونسية التى اظهرها الراجات في حربهم ضد علاء الدين ، وجمع بين الراجات تحالف وثيق ضد العدو المشترك نا عسلاء الدين الذي أصبح خطرا يهدد انتقلال بلادهم (٦٦) .

على كل حال انتصر علاء الدين على أعدائه واستولى على رانثميهور وحطم أصنامها ، ودمر المعسايد ومن بينها معيد هارديسا Har Deva الذى جعله السلطان دكا ، ودمر الكثير من منسازل البلسدة ، وأصبحت رانثميهور تابعة لسلطنة دهلى ، وعهد السلطان الى يلغ خان بالاشراف على قلمة رانثميهور ، كذلك ضم علاء الدين الى حوزته غين(٦٧) .

شجع هذا النصر الرائع الذي احرزه سلطان دهلي في رانثهبهور ضد حاكمها الراجبوتيني ، شجعه على مواصلة النضال ضد الامراء الراجبوتين في ارض الهند ، وجاء دور شيتور Chittor اقوى قلعة في الراجبوتانا وتقع على تل ارتفاعه خمسمائة قدم ، قسوية التحمين ويحكمها راجا مستقل حتى سنة ١٣٠٣ حين غزاها علاء الدين(٦٨).

<sup>(65)</sup> Camb: Hist of India 111. ip.: 517.

<sup>(66)</sup> Lal: Hist. of the Khaljis. p. 96.

<sup>(67)</sup> Munshi. op. cit. p. 181.

<sup>(</sup>۱۸) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، مر۲۸۳ ۰

ظلت شيتور زمنا طويلا عاصمة لاتليم ميوار . Mewar وتعرضت لغزو السلطان التمش ، ولكنه لم يتمكن من السيطرة عليها ، كما غزاها ناصر الدين محمود سلطان دهلى للله وفي سنة ١٢٩٩ هاجم يلغ خان ميوار لله في طريقه الى الكجرات لله ولكنه هزم (٦٩) .

سار علاء الدين الى شيتور في مستهل سنة ١٣٠٣ ، وحاصر القلعة ، وشدد عليها الحصار ، وباشر السلطان بنفسه عملية الحصار ، واستعان براجات البلاد المجاورة ، غير انهم لم ينظموا عملية انقاد شيتور ، الك أن الخسلالمات كانت شديدة بينهم من ناحية ، وبين بعضهم وراجا شيتور من ناحية أخرى ، لذا لم توضع خطة موحدة الانقاد شيتور ، وخسرج للجدته منهم من خرج متفرقي الكلمة ، ومهما يكن من أمر فقد اشستدت مقاومة جند شيتور في القلعة حتى تحولول في بعض فترات الحسرب من الدناع الى الهجوم ، غير أن علاء الدين شدد هجماته على العدو ، والتي قذائف عديدة على القلعة حتى اشتد الياس بين أهل شيتور وأقام النساء خنادق تحت الأرض ، وأحرقن أنفسهن فيها حتى الا يقعن أسرى في أيدى أعدائهم ، ومن بينهن نساء الأمراء والفرسيان الراجبوتيين (٧٠) .

واصل السلطان علاء الدين تشديد هجماته على التلعة ، حتى استسلمت في أغسطس من نفس السنة ، بعد أن بذل جند دهلى جهددا مضنية في الحرب وأمر السلطان علاء الدين يقتل كل من وقع في يده من العدو ، ودمر المعابد وأحرق الأصنام وكل مظاهر الشرك ، ويختلف المؤرخون حول مصير راجا شيتور ، فيرى بعضهم لنه قتسل في أنناء المعركة ويرى آخرون انه قتل بعد المعركة ، ويؤيد خسروخان الرأى الأخير ، وجدير بالذكر أنه رافق السلطان علاء الدين في الحرب (٧١) .

استسلمت قلعة شيتون بشرط دفع الجزية اسلطنة دهلى ، وضم علاء الدين شيتور الى حوزته ، وضمع الأمور في البلدة ، وأعاد البها الأمن والطمانينة ، ونظم ادارتها في ظل الحكم الجمديد ، وعاد الى دهلى مسرعا ، اذ كان يتوقع غزوا مفوليا لدولته (٧٢) ،

<sup>(</sup>٦٩) المصدر السابق من ٢٩٠٠

<sup>(</sup>۷۰) تاریخ بارانی ، ص ۲۹۹

<sup>(</sup>٧١) الصدر السابق •

<sup>(72)</sup> Lal: Hist of the Khaljis. p. 113.

ازدادت هيبة السلطان علاء الدين في بلاد الهند على اثر سيطرته على رانثمبهور الحصينة والقسوية وعلى شيتور ، وتغلبه في المعارك الضارية التي خاضها ، لذا خشى بعض الأمراء الراجبوتيين من أن تدور الدائرة عليها ولا طاقة لهم يسلطان دهلى ، وأرسلوا يقدمون اليه فروض الولاء والطاعة ، على أن راجا ماهلاك Malwa حاكم مالوا Malwa رفض الاستسلام لدهلى ، وأعد العدة لمقاومة السلطان الخلجي (٧٣) .

وجدير بالذكر أن الجيوش الاسلامية غزت البلاد قبل علاء الدين ، غزاها شهس الدين التهش سنة ١٢٣١ ، واستولى على بعض حصونها ، ودمر المعيد المشهور ماهـلاك للمطالة المفرو كان خاطنا ، وعاد ديفا بالا الى حكم هذه البلاد ــ كما كان الحال من قبل ــ وتعرضت مالوا لغزو سريع أيضا في عهد السلطان جلال الدين(٧٤) ،

على أن الغزو الحقيقى الذى تعرضت له مانوا من قبل المسلمين ، كان بتيادة علاء الدين ، سار اليها حسما قلنا حسنة ١٣٠٣ ، وكانت مهمة السلطان الخلجى عسيرة معقدة ذلك أن راجا مالوا كان يمتلك جيشا قويا يضم الكثير من المشاة والفرسان ، ويتولى قيادته قائد شجاع ، خبر أساليب الحرب والقتال .

سار علاء الدين الى مالوا ، ودارت معركة بين الجند الخلجى وجند مالوا ، قتل فيها موليتانى — القائد المالوى سه وقد أدى مقتله الى اشعاعة النوضى والاضطراب بين جنده ، وكانت فرصة سائحة لجند دهلى ، فشددوا هجماتهم على جند مالوا وانتصر الخلجيون على أعدائهم ، وقتلوا منهم كثيرين ، ثم حاصر الخلجيون القلعة ، وشعدوا عليها الحصار ، وقد عثر الخلجيون على منفذ مكنهم من دخول القلعة وفوجىء جند مالوا بالخلجيين داخل القلعة سه حصنهم الحصين — ودارت معركة هيبة بين بالخلجيين داخل القلعة سه حصنهم الحصين التصر فيها جند دهلى ، واستولوا على القلعة ، واستسلم جند مالوا وتبع ذلك سيطرة الخلجيين على مالوا باسرها ، وكان لهذا الانتصار الرائع أثر كبير في التطور التاريخي ليلاد الهند ، ذلك أن سلطنة دهلى أصبحت أكبر قوة ضاربة في بلاد الهند ، فضلا عن ازدياد ضعف

<sup>(73)</sup> Majumdar. op. cit. p. 295.

<sup>(74)</sup> IBID. p. 296.

الراح وتيين . وسر السلطان بهذا الفتسم المبين ، والنصر المؤزر ، وأمر بالقامة الزينات والحفلات في دهلي عدة أيام ، وأقيمت الولائم لأهل دهلي على اختلاف مستوياتهم(٧٥) .

ومن أبرز نتائج ضم مالوا الى سلطنة دهلى ، تيسير السبيل أمام الملجيين لبسط سيطرتهم على الكثير من الامارات الراجبوتية ، فدخلت مدن يوغين Ujjain وماندو ودهارنا جارى Dharnagaari وشانديرى في طاعة السلطان الخلجي ، أذ خشى حكامها من غزو السلطان لبلادهم . وعهد السلطان الى عين الملك موليتاني بحكم ماندو بالاضافة الى مالوا مكافأة له على شجاعته وبسالته وقهره للعدو(٧٦) .

لم يكتف علاء الدين بما احرزه من نصر ، بل تطلع الى ضم المزيد من الأراضى الى دولته ، فأعد جيشا سار على رأسه الى سينانا لفتحها ، وكان يحكمها سماتال ديفا Statal Deva هد القادة الراجبوتيين الشبجعان في سنة ١٣٠٨ \_ وأعد الراجا العدة لمقاومة الهجوم ، وانضم اليه الكثير من الراجبوتيين وحاصر علاء الدين العدو في القلعة ، وشعدد علبها الحصار ، ودار القتال وقتا ليس بالقصير ، وقد صحد المدافعون عن القلعة ، والقوا بالنيران والحجارة على الخلجيين الذين لم تفتر عزيمتهم ـ رغم ذاك ـ قرروا مواصلة الحرب حتى النصر ، ودرس الخلجيدون التلعة من جميع جوانبها ، حتى عرفوا نقط الضعف فيها ، وتمكنوا من اجتياز القلعة على أثر ذلك ، واستولوا عليها ، وقد أسقط في يد الراجا ففادر القلعة ، ولاذ بالفرار لا يلوى على شيء واتجه الى جالور Gurg ولكنه سقط في كمين ، ولقى مصرعه ، ويذكر أمير خسرو أن سعاتال ديفا قوى البنيان ، وتين الجسم ، وقد دهش السلطان ورجاله من منظر راسه الضخم التي أحضرت الى معسكره ، ومهما يكن من أمر فقد عاد علاء الدين الى دهلى بعد أن سيطر على سيفانا ، وعهد الى كمال الدين جورج . (۷۷)همکی Gurg

اعتزم علاء الدين وهو في طريقه الى دهلى ، غزو جالور ، كجــزء

<sup>(75)</sup> Indian Historical quarterl. 1. 1925. p. 653-656.

<sup>(</sup>۷۱) تاریخ فرشته ، ص۱۱۰

<sup>(77)</sup> Lal: Hist of the Khaljis. p. 118.

من سياسته الرامية الى السيطرة على كل البلاد الخاضعة للراجبوتيين ، وجدير بالذكر أن السلطان الخلجى غزا جالور سنة ١٢٩٩ فى أثناء عودة قواته من الكجرات ، ويذكر فرشته(٧٨) انه فى سنة ١٣٠٤ بينها القائد نصرت خان وألب خان عائدين من مالوا ، وبلغا جالور ، استسلم راجا البلدة للمسلمين ، وأعلن ولاءه للسلطان الخلجى ، دون أدنى مقاومة ، لأنه خشى أن يتعرض المصير الذى لقيه حكام البلاد التى غزاها الخلجيون. وأما الغزو الذى نحن بصدد الحديث عنه — فقد حدث سنة ١٣٠٨ حينما أدرك علاء الدين ان جالور لم تعد موالية لدهلى ، فاعتزم اخضاعها ، كما أخضع المالك الراجبوتية من قبل .

على كل حال أرسل علاء الدين جيشا الى جالور سنة ١٣١١ ، ولم يعرف اسم قائد الجيش الذى عهد اليه سلطان دهلى بهذه المهمة ، ولكن يبدو أن هذا القائد لم يكن على قدر كبير من الكفاءة والشجاعة ، ودارت عدة معارك بين جند جالور والخلجيين ، هزم فيها جيش دهلى ، ودارت المعارك عدة سنين ، وقد جزع علاء الدين لذلك ، وأرسنل جيشا قويا أسند قيادته الى قائده الشجاع كمال الدين جورج ، وشدد هذا القائد التصار على قلعة جالور ، ونثر الذهب على بعض أهالى جالور حتى يكونوا عونا له ، فأخبروه على مهرات سرية تؤدى الى داخل القلعة ، وتمكن القائد الخلجي بذلك من اقتحام القلعة ، ودار قتال داخلها بن القريقين ، هـزم فيه الخلجيون اعداءهم ، وقتلوا منهم الكثيرين ، واستولوا على القلعة وعلى البلدة ايضا(٢٩) .

سقطت جالور انن في أيدى الخلجيين سنة ١٣١١ ، ولكى يخلسد علاء الدين انتصاره ، شيد مسجدا على أشهر قلعسة في دهلى ، لا يزال موجودا الى يومنا هذا ، وبدخول جالور في حوزة علاء الدين نستطيع ان نقول بأن راجات دول الراجبوتانا دخلوا في طاعة سلطان دهلى جيسالير ، رانثمبهور ، شيتور ، سيفانا ، جالور والبلاد التي تتبع هذه الدويلات ، على كل حال لم ينتسه النصسف الأول من القرن الرابسع عشر الا وكان الراجبوتون قد ضعف أمرهم ، ولم يعد لهم شأن في بلاد الهند وخضمت

<sup>(</sup>۷۸) تاریخ فرشته ، ص۱۲۸ ۰

<sup>(</sup>۷۹) تاریخ فرشته ، ۱۱۸۰۰

بلادهم لسلطنة دهلى ، وفقدوا ما اتصفوا به منذ القدم ، بالفروسية والشجاعة (٨٠) .

\* \* \*

ويجدر بنا أن نناقش الدوافيع والأسباب التي أدت الى هزيهة الراجبوتيين أمام جيوش علاء الدين على الرغم من قوة بأسهم ، وحرصهم على الاستقلال .

دخل السلطان علاء الدين – كما ذكرنا – فى معارك متعددة مع الراجبوتين وبالدات فى الفترة ما بين سنة ١٣٠٠ حتى سنة ١٣١١ وحقق فيها انتصارات رائعة على اعدائه ، وقاوموه بكل ما أوتوا من قوة، لكنه أصر على دحرهم وهزيمتهم ، الأمر الذى أحدث معارف دموية بين الطرفين ، تكررت فى أثناء حصار السلطان لكل حصن .

كان الراجبوتيون ـ على الرغم من اصرارهم على المحافظـة، على حريتهم ، ودرء كل محاولة تهدف النبـل من استقلالهم متفرقى الكلمة ، لم يستطع واحد منهم توحيد صفوفهم في وجه العدو المشترك ، لذا حارب السلطان كل بلد من بلادهم على انفراد ، الأمر الذي مكنه منهم ، وكـان الراجبوتيون يلتمسون الأمان في حصونهم المنيعة ، وتبدأ المجاعة تعمـل عملها بين الجند ، وتؤدى حتما الى ضعف متاومهتم وتوقفها في النهاية .

وفى نفس الوقت ينتاب أهل البلدة التي بها القلعة الجزع والفزع ، فاما يقرون منها ، واما يبقون بها تحت رحمة العدو ، وفى هذه الحالة تضعف عزيمتهم ، ويستبد بهم اليأس ، ويضطر نفر منهم من أصحاب النفوس الضعيفة أن يخبر العدو عن أيسر السبل المنفاذ الى القلعة ، واذا استطاع العدو دخول القلعة ، وشدد ضرباته للمدافعين داخلها ، وقد أنهك طول الحصار وشدته قواهم ، خصوصا اذا نفدت المؤن والمعدات استطاع المهاجمون ازاء هذه العوامل التعلب على المقاومة داخل القلعة ، والسيطرة عليها ، وربما فرض معاهدة استسلام على حاكم البلدة .

٠ (٨٠) المصدر السابق

وثمة حقيقة أخرى لا يمكن تجاهلها عند مناقشتنا لأسباب الهزائسم المتلاحقة التي حلت بالراجبوتيين على الرغم من شجاعتهم وبسالتهم ، وذلك ان الراجات ظلوا يحافظون على تقاليدهم التي ورثوها منذ زمن قديم في الحرب ، واستمروا في استخدام الاساليب القديمة الموروثة عن الآباء والأجداد ، والأسلحة التي فات أوان استعمالها وعما عليها الزبن ، وولت أيامها ، ولم يحاولوا الاستفادة من التقدم الحربي الذي بلغته بلدان وسيط آسيا ، والأسلحة المتطورة التي استخدموها ، واتقنوا اسساليب استعمالها ، فكان جيش دهلي يستخدم الأسلحة الحديثة وقتئذ ، ويطلع على فنون الحرب خصوصا عند المفول ، واستخدام الآلات المربيسة المتطورة \_ خصوصا المنجنيقات \_ حتى اصبح لدى دهلى تكتيكات حربية رائعة ، أما الراحات فكانوا يستخدمون الفيلة الضخمة ، وحكوماتهم ترتكز على مبادىء اقطاعية ، ويعهدون بالجنود في أوقات الحروب الى نئة يختارونها لهذا الغرض . واذا نشبت الحرب ، واعتصموا في القلاع - كما ذكرنا - واحتاجوا الى تعزيزات من الجند ، فمن الصعب ادخال هذه التعزيزات في القلعة المحاصرة ، بل من العسير جدا اختيار العناصر الصالحة وهم محاصرون في القلعة .

يضاف الى ذلك ان موارد الثروة فى بلاد الراجات كانت محدودة ، فبلادهم جبلية وعرة ، قاطة ، انتاجها الزراعى محدود جدا لا يكاد بكفى احتياجاتهم ، وهذه الحالة الاقتصادية المتدهورة اضعفت من شان الراجات أمام اعدائهم فى سلطنة دهلى ذات الموارد الاقتصادية المزدهرة ، فمن ولاياتها البنجاب واده وكوجرات اعظم المناطق خصبا فى بلاد الهند ، فهى توفر لدهلى الأموال الكثيرة ، والجند ، واذا اجتمع المال والرجال أصبحت عوامل النصر متاحة وممكنة الى حد كبير .

ولكن علينا أن نقرن حقيقة على جانب كبير من الأهمية ، ذلك أن الراجات كانوا لا يهابون الموت ، ويرونه شرفا في أرض المعركة ، ودليلا على رضاء آلهتهم ونعمة كبرى ، وفي نفس الوقت كان الراجات يتقنون اساليب الفروسية ، لذا كان سقوط بلادهم في أيدى أعدائهم أمرا صعبسا وعسيرا ، ولا يتم الا بعد لأى وعناء ، وتضحيات جسيمة في الانفس والاموال م

على كل حال حارب الراجات حتى الموت ، وحينما يئسوا من المعركة ، ووهنوا وضعفوا ، القوا نساءهم في النار حتى لا يقعن في ايدى

العدو ، ومع ذلك فان سعيادة دهلى على الامارات الراجبوتية لم تدم طويلا ، ذلك لأن الراجات دابوا على المطالبة باستقلالهم ، والتمسوا الأوقات المناسبة لذلك ، ووضعوا العراقيل في سبيل حكام سلطنة دهلى ونجحت بعض البلاد الراجبوتية في نيل استقلالها عن دهلى ، لذا فان سيطرة دهلى على بلاد الراجبوتانا لم تكن مستقرة ، ولا كاملة ، واستولى الصراع دون انقطاع بين الامارات الراجبوتية وسلطنة دهلى واستولى علاء الدين حكما راينا حلى رانثمبهور وسانانا وجالور ، البلدة تلو الأخرى دون أن يتحرك الراجبوتيون لساعدة الخوانهم ، وتجلت الخلافات بينهم حينما هاجم علاء الدين سانانا ، ولم يتحرك راجا جالور لساعدتها ونحدتها ، على الزغم من أن سقوط سانانا يشكل خطرا عليه ، وعلى بلده التي تبعد خمسين ميلا عنها ، ونعلا دارت الدائرة على جالسور ، وستطت في ايدي الخلجيين بعد عامين .

ومن اسباب هزائم الراجبوتيين أن حصونهم تقع على قمم جبال عالية ، بحيث تستعصى على الغزاة لصعوبة الصعود الها ، الأور الذى يضطرهم الى التجمع على سفح الجبل ، وفي هذه الحالة تكون الحاصيل والدواب في متناولهم ، فبينما يجد الجيش الحاصر ما يلزمه من الميرة والعلوفة ، فإن المدافعين القابعين في القلعة عليهم الاعتماد على ما في القلعة من مؤن وتنفد اذا طال الحصار ...

اتجهت انظار السلطان عالاء الدين بعد ذلك الى الدكن وكان هذا الاقليم الى الدكن وكان هذا الاقليم الى جانب بعده عن العاصمة يدكمه عصبة من أمراء الهند الأقرياء(١٨١) ه

عهد السلطان علاء الدين الى قائده كافور ــ وكان مهلوكا حيشيا قديرا ــ بفتح الدكن ، فاخترق هو وجنده مالوه ثم الكجرات ــ اعظم اقاليم الهند التجارية وأغناها وأطيبها جوا ، ثم هاجم رأى كران ، فلاذ بالفرار من يلده ، وهناك انضم يلغ خان الى قوات كافور ، فساروا جميعا الى ملجأ غريمهم ، وتم القبض عليه مع افسراد اسرته ، وأفسرج عنه السلطان واعاده الى ولايته ، وزوج ابنته من ابنه . وبذلك ضمن هذا السلطان ولاء الأمير الهندوكي (٨٢) .

(82) Lal: Hist. of the Khaljis. p. 194.

<sup>(</sup>۸۱) تاریخ بارانی ، مس۲۷۳ ۰

القت انتصارات كانور الرعب في نفوس امراء الدكن ، وما يلى بلادهم جنوبا . ففتحت البلاد أبوابها للغزاة المسلمين . وفي سنة ١٣٠٩ استسلمت تلنجانا حقاعدة القليم أودة حوافقتدى قومها أنفسهم بأموال طائلة وثروات كبيرة حملها الى دهلى الف بعير ، كانت تنوء بها ، عدا مئات من الفيلة ، والوف من رؤوس الخيل (٨٣) .

شجعت الانتصارات التى أحرزها جيش دهلى والغنائم والثروات التى أحرزها علاء الدين على المنى قدما في الفتح طلبا للمزيد من الأراضى والثروات . وعاد كافور على رأس جيشه الى دهلى سنة ١٣١٠ بعد أن استولى على اقليم مير في الجنوب الشرقى في الدكن ، ولم يرجع قائد الجيش الجسور من الدكن حتى تم له اخضاع الجنوب الهندى كله ، بل كان سلطان الخلجيين يشمل شبه القارة الهندية كلها ، وبالتحديد ترك علاء الدين مملكة تمتد من البنجاب الى البنغال ، ومن جبال الهملايا الى تسميتها الهندوستان(١٤).

وبينما تتعرض بلاد الهند لغراة يهاجمونها من أجل الحصول على الذهب والفضة ، نرى أن السلطان علاء الدين لا يتطلع في غزواته في البلاد الهندية الى الثروة بقدر ما يتطلع الى تحقيق هدقه الرامى الى توحيد بلاد الهند تحت سلطانه ، فنراه يقضى السنوات الطوال في صحراء الثار ، القاحلة ، يحارب الراجبوتيين هناك ويقاسى جنده الشدائد في حربهم ، ولا ينال هو وجنده من الفنائم ما يتناسب مع الجهد والمشمقة في أرض الثار القاحلة(٨٥) .

<sup>(</sup>۸۳) تاریخ بارانی ، می ۳۷۰ ۰

<sup>(84)</sup> Lane Poole: Medieval India. p. 101.

۱ (۸۰) تاریخ بارانی : ۱۳۸۰ ۰

وأسند حكم الولايات الهندية التى خضعت لسيطرته الى ولاة محليين ممن يثق في طاعتهم وولائهم .

واتم السلطان علاء الدين السيطرة على شمال الهند وأتبعها بالسيطرة على جنوبها ، وأسند قيادة هذه العملية الى قائده المخلص ملك كاغور الذى هاجم ممالك الجنوب ، وسقطت كلها في يده الواحدة تلو الأخرى ، تساقط أوراق الخريف .

وظلت هذه البلاد موالية لسلطان دهلى علاء الدين ، ولما توفى ، وولى قطب الدين مبارك شاه ، وقتل حاكم الكجرات مالب خان منظاء أهما الكجرات الى استعادة استقلالهم عن دهلى وأعلنوا الانفصال ، وقتلوا قائد جيش دهلى كمال الدين جورج ، ولم تعد الكجرات تعترف بسيادة دهلى ، ولما علم فائب المملك بثورة الكجرات عهد الى عين الملك موليتانى محاكم ديفاجيرى مالمسير الى الكجرات ، لكنه علم في طريقه بوفاة فائب الملك ، فتوقف عن المسير الى الكجرات وعاد أدراجه الى ديفاجيرى(٨١) ،

على أن السلطان قطب الدين لم يتغاض عن اقتطاع ولاية الكجرات عن دولتسه ، بل عول على استعادتها ، واسند هذه المهمـة الى ملك تغلق ، وأمره بالانضمام الى عين الملك ، والمسير الى الكجرات ، واعادتها الى الطاعة والولاء لدهلى ، ولما بلغت الجيوش السلطانية الكجرات ، استبد الجزع والخوف بقائد الحركة الاستقلالية ، غفر من الكجـرات هو وانصاره ، وكان عين الملك قائدا محنكا وسياسيا قديرا ، كتب نداءات سرية الى ضباط جيش الحـركة الانفصالية يطالبهم فيها بقتـل قوادهم والخفـوع والولاء لسلطان دهلى ، وذكرهم بأنه ليس من المعقـول أن يتقابل المسلمان بسيفيهما ، واذا لم يعد هؤلاء الى الولاء ، فمن اليد. عبدا على قـوات دهلى هزيمة الانفصاليين وسحتهم ، ونجحت دعـوة عين المسلك ، فقد استجاب كبار الضباط لنـدائه ، وأقنعوا الجند بالكف عن المسلك ، فقد استجاب كبار الضباط لنـدائه ، وأقنعوا الجند بالكف عن القتال حقنا للدماء ، ولما اصطف الفريقان للحرب ، انسحب الكثير عن جند الكجرات ، وانضموا الى جانب القـوات الأمراطورية ، الأمر من جند الكجرات ، وانضموا الى جانب القـوات الأمراطورية ، الأمر من جند الكجرات ، وانضموا الى جانب القـوات الأمراطورية ، الأمر الذى أضعف من شان الحركة الانفصالية ، ولم تعد لها سوى قلة قليلة الذى أضعف من شان الحركة الانفصالية ، ولم تعد لها سوى قلة قليلة

<sup>(</sup>٨٦) المصدر السابق ، من٣٨٨٠٠

حاربت بشدة وضراوة الفئة الكبيرة ، وهزم الانفصاليون شر هزيمة ، وفر من نجا منهم الى أماكن نائية فى الهند(٨٧) ، وبذلك فشلت الكجرات فى الانفصال عن دهلى ، وعادت الى الولاء والطاعة لسلطانها وبقيت تابعة لسلطنة دهلى .

وأسند السلطان لظفر خان ولاية الكجرات ، واستطاع هذا الوالى بغضل حنكته الادارية وحزمه وقدة بأسه أن يعيد الاسستقرار والأمن والطمأنينة الى المكجرات وحكم بالعدل بين الناس ، وعم البالد الرخساء في عهده ، فالتف الناس حوله ، وأنساهم ذلك أيام الب خان(٨٨) .

على أن الكجرات لم تنعم طويلا بالأمن والسلام ، ذلك لأن المؤامرة التى دبرت لاغتيال السلطان في دكا غيرت سياسية ، وتحول الى حاكم مستبد سريع الشيك في نوايا رجال دولته والمقربين اليه ، ومن ضحاياه ظفر خان بولى الكجرات ووالد زوجته بشك في اخلاصه ، كما شك في اخلاص غيره ، وكان لقتل ظفر خان وقيع سيء على اهاللجرات ، ففقدوا ثقتهم بسلطان دهلى ، ونبذوه ، وحكم البلاد هشام الدين ، فجمع القاربه وانصاره ، واستد اليهم وظائف الاقليم ، واعتمد عليهم في الشؤون الادارية في الكجرات واستاء الناس منه ، ورفعوا شيكاواهم منه الى السلطان ، فعزله واستبدله بوال آخر ، وتدهورت الكجرات ، وساء حكم دهلى فيها ، وتطلع أهلها الى الاستقلال ، وضعفت حكومة دهلى ، واصبحت في وضع لا تستطيع فيه ادارة ولاياتها وضبط المورها ،

واستقلت الكجرات في نهاية الأمر عن سلطنة دهلي ، وتبعتها الكثير من الولايات مثل ولاية ديفاجيري ، واستقل هاربال دينا Barpal Dava

ولم يتغاض قطب الدين عن موقف حاكم ديفاجيرى الانفصالى عن دهلى ، بل سار بنفسه على راس جيش كبير لاعادة البلدة الى حوزته ، وسار سنة ١٣١٨ تجاه دكا واناب عنه حاكما في دهلى ، وعول على اخضاع ديناجيرى ، وحمل أمراء دكا وتلنجانا Telingana على اداء الجزية ، واقترب السلطان من ديناجيرى ، وفي طريقه اليها انضم اليسه

<sup>(</sup>۸۷) تاریخ فرشته ، ص۱۲۹

<sup>(</sup>۸۸) بارانی : تاریخ نیروز شاهی ، مر۲۹۳ .

الكثير من المتطوعين ، فكثر جنده ، وعظم جمعه ، واشتد باسه ، وخشر حاكم ديفاجيرى الانفصالي من باس السلطان وسعطوته ، غنر مع وزرت الني التلال القريبة ، ودخل قطب الدين ديفاجيرى ، واستعاد سيطرة دها عليها دون أن تصادفه مقاومة ذات شأن يذكر ، وفر الجند الذين حشدهم هاربال ديفا في ديفاجيرى لحمايتها ، وخضعت البلدة تماما لدهلي ، ووقع هاربال في الاسر ، وعاقب السلطان المتمردين ، واعاد المدوء والسكينة والأمن الى البلدة ونظم امورها ، واتام فيها وحدات عسكرية لضمان ولائها الى الدولة ، وعين فيها واليا من قبله (٨٩) .

ولى غياث الدين تغلق العرش ، وقد تفككت سلطنة دهلى ، واستنات ولاياتها ، وضعف نفوذها حتى في البلدان التابعة لها ، فهول على استعادة مستلكات دهلى ، وبدا باتليم الدكن والاقاليم الشرقية ، وارسل حملة بقادة ابنيه الغ خان الى تلنجانا ، وتمكن من اعادتها الى حوزة دهلى ولم يكتف سلطان دهلى بذلك ، بال سار الى البنغال على راس جيش كبد ، بالله بلغها راى حاكمها ناصر الدين حفيد بغرا خان بن بلبن أن لا طاقة له بجش دهلى ، فأعلن تخسوله في طاعة سسلطان دهلى ، وبذلك عادت البنغال الى حوزة دهلى ، وبذلك عادت البنغال الى حوزة دهلى ، وبذلك عادت البنغال الى حوزة دهلى ،

وشرع السلطان التغلقي في مشروع خطير وهو غزو خراسان والمعراقين ، وشجعه على هذا العمل الكبير حكومة الماليك في مصر ، واعد لهذا الغرض جيشا كبيرا قوامه .٣٧ الف مقاتل ، وابقى جيشه تحت السلاح عاما كاملا ولكن الماليك عدلوا عن مطلبهم ، بل تحالنوا مع ابى سعيد ميرزا ـ صاحب بلاد ما وراء النهر ـ واطلقوا يده في بلاد النرس والتركمان فعدل سلطان دهلي عن قراره (٩٠) .

حرص السلطان التغلقي على ترسيع رفعة دولته ، فارسل جيشا الى ولايا الههلايا العليا ، ولكن جيشه تعرض لصاعب شديدة ، بسبب الدرد الشديد ، وقتل من جند دهلي كثيرون ، ويقال انه قصد من حلته غزو بسلاد المبين للحصول على قرواتها الطائلة ، وعادت حملته خاسم (11) م

<sup>(</sup>۸۹) بارائی : تاریخ فیروز شاهی ص۳۹۰۰

<sup>(</sup>۹۰) تاریخ فرشته ص ۱۲۸ ۰

<sup>(</sup>٩١) المدر السابق من ١٢٨٠

أدى فشل السلطان فى مشروعاته الى ضياع هيبته بين الناس ، فانفصلت عن دهلى الكثير من ولاياتها وبذل السلطان جهودا مضنية لاقرار الأمور فى الشمال ، ثم حاول اعادة الدكن الى حوزته ، وهذه الولاية استقلت عن دهلى وشبعت بلدان الجنوب على أن تحذو حذوها ، وفشل السلطان فى اعادة الدكن الى حوزته ، واستقلت الكجرات كذلك وتوف محمد تغلق سنة ١٣٥١ بعد أن استقلت معظم ولايات سلطنة دهلى ، ولم بعد لدهلى الا القليل من هذه البلاد(٢٠) ،

ولم يستطع السلطان فيروز استعادة الولايسات التى انفصلت عن دهلى الى حوزته ، لذا أخذت دولته فى النفكك والانحلال ، وخلفه سلاطين ضعاف انصرفوا الى الصراعات الداخلية ، بينما تنفصل البلدان عن دهلى ، الأمر الذى الى تدهور سلطنة دهلى .

<sup>(</sup>٩٢) المصدر السابق من ١٢٩٠

## ٢ - مع المفسول

قبل أن ننحدث عن الغزو المغولى لبلاد الهند يجدر بنا أن نتكلم عن الدولة الخوارزمية ، وعلاقتها بالمغول لما في ذلك من صلة بتطلع المغول لمنزو بلاد الهند ، وتوجيه أنظارهم النها .

أسس الدولة الخوارزمية توشتكين ـ أحد الأتراك في بلاط ملكشاه ـ وكان يشمعل وظيفة الساقى ، وما زال يترقى في سلك الوظائف ، وكان حسن الطريقة ، كامل الأوصاف ، وقد أدب ابنه محمد ، وأحسن تأديبه ، لذا وقع اختيار أحد قادة بركياروق عليه ليكون حاكما على اقليم خسوارزم ولقبه خوارز مشاه سنة . ٩٩ه ، وكان حاكما عادلا ، قصر أوقاته على معدلة ينشرها ، ومكرمة يفعلها ، وقرب أهل العلم والدين ، فازداد ذكره حسنا ومحله علوا ، ولما ملك السلطان سنجر السلجوقى خراسسان ، أقر محمد خوارز مشاه على اقليم خوارزم وأعمالها ، فظهرت شسجاعته وكنايته ، وعظم سنجر محله وقدره(١) .

لما توفى محمد بن توشعكين ولى ابنه أتسز ممد ظلال الأمن وأفاض العدل ، وقربه السلطان سنجر ، وعلم ابنه واستصحبه معه فى أسفاره وحروبه ، مظهرت منه الكفاية والشمهامة ، مزاده تقدما وعلوا .

عول أتسز على توسيع رقعة دولته على حساب الدولة السلجوةية المتداعية وانتهز فرصة تهديد الخطأ للسسلاجقة ، لكن سنجر أحبط محاولته ، وهزمه ، على أن أتسز استجمع قوته ، وانتهز فرصة سيطرة الخطأ على بلاد ما وراء النهر ، واستولى على خراسان ، وجلس على عرش سنجر ، واستولى على أمواله وجواهره سنة ٥٣٥ه/١٤١م ولكن السلطان سنجر استطاع أن يسترد القليم خراسان من أتسز سنة ٥٣٨ه/ ١١٤٢م ، وتعهد أتسز بالاعتراف بسيادة "دولة السلجوقية .

على أن الدولة الخوارزمية أخذت تزداد قوة ، بينما أخدت الدولة السيلجوقية في الضعف والانحال بعد وناة سنجر ، ومدت الدولية

<sup>(</sup>١) ابن الأثير : الكامل حوادث سنة ١٩٠ه.٠

الخوارزمية نفوذها على البلاد التابعة للسلاجقة ، واستطاع السلطان الخوارزمي تكثر أن يهزم ويقتل آخر السلاطين السلاجقة ، ويستولى على ملك السلاجقة في العراق ، واستولى على أصفهان والرى .

ولا توفى تكشى سنة ٥٩٦ه/١١٩٩م خلفه ابنه علاء الدين محمد خوارزمشاه ، فسار على سياسة أبيه الرامية الى توسيع حدود دولته ، فاستولى على معظم الليم خراسان ، واستطاع أن يهزم الخطأ سنة ١٦٦ه/١١٩م ، ويبسط سيطرته على بلاد ما وراء النهر ، واستوى على الليم كرمان ومكران ، والأقاليم الواقعة غرب نهر السند وعلى ممتلكات الفرور في افغانستان ، وبذلك بلغت الدولة الخوارزمية اقصى اتساعها في عهد السلطان علاء الدين خوارزمشاه ، اذ امتدت من حدود العراق العربي غربا الى حدود الهند شرقا ، ومن شمال بحر قزوين وبحر آرال شمالا الى الخليج الفارسي والحيط الهندي جنوبا(١) ،

على أن الدولة الخوارزمية قد جاورت دولة المفول ولم يكن هناك بد من حدوث احتكاك بين الدولتين .

وكان المعالم الاسلامى فى ذلك الوقت قد مزقته الانقسامات ، والم تعد فيه دولة توية الا الدولة الخوارزمية ، وكان الخليفة العباسى الناسر يخشى باس هذه الدولة ، لأن خوارزمشاه كان يطمع فى بغداد ، فسعى الى تدبير المؤامرات والدسائس النيل منه ، بل تقاعس عن نصرته ، ولكن لا يمكن قبول ما أشيع فى ذلك العصر من أن الخليفة العباسى الناصر لدين الله حرض المفول على غزو أعدله الخوارزميين ، وكان من الطبيعى أن تكثر الشعائعات فى هذه الأيام المضطربة ، وكان السلطان جلال الدين منكبرتى يتهم الخليفة العباسى بأنه يحرض عليه المفول دون أن يمتلك دليلا على اتهامه(٣) ، والخليفة العباسى يعلم يقينا أن غزو الدولة الخوارزمية يؤدى بالضرورة الى تهديد الدولة العباسية المتداعية ، ذلك أنها تقف سدا منيعا يحول بين المغول وبين العراق .

نشا المغاول في صحراء جويي القاحلة ، وهم شعب اشبه بالترك

 <sup>(</sup>۲) حافظ حمدى : الدولة الخوارزمية والمغول ، ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) بارتواد : تاريخ الترك م آسيا الوسطى ، ص١٦٠٠٠

فى اللغة والمظهر العام ، وعاش هــؤلاء القوم فى بلادهم فى شــظف من الميش ، يعملون بالصيد والرعى فى حياة كلها ترحال وتجـوال ، وكثر بينهم النزاع والشقاق ، وتكررت اغاراتهم على المناطق الخصبة المجاورة لذا شيد الصينون سور الصين العظيم درءا لشرهم وحماية ليلادهم من شرهم المستطير(٤) .

ظلت هدده القبائل في منازعاتها وغرقتها حتى ظهر منهم شماب في ريعان شعبابه الغض هو تيموجين ، واستطاع أن يوحد هذه القبائل تحت لوائه ، وهذا الشاب نشأ يتيما ، وكان أبوه زعيما لاحدى قبائل المغول ، ولما توفى انفض افراد القبيلة من حول تيمسوجين واستصفروا شانه واستضعفوه ، وعاش هذا الفتى مع اسرته عيشة بؤس وحرمان وشنقاء(ه) وكان عليه أن يتلمس سعبل العيش ، وقاسى الكثير من النكبات وهذه المحن اصقلته واخرجت منه رجلا صلبا شجاعا(٢) .

ولما بلغ تيموجين مبلغ الرجال ، التف افسراد قبيلته حوله لمسا أظهره من قوة الباس ومضاء العزيمة ، ولم يكتف بذلك ، يل ظل يناضل حتى تمكن من السيطرة على قبائل المغول ، وقضى على كل الحسركات التى تهدف الى عرقلة جهوده ، ولم يأت عام ١٠٠٣ه/١٠٦م حتى كان قد أخضع لسلطانه كل بدو صحراء جوبى ، واتخد من حصن قراقورم مقرا له ووضع نظاما للقبائل الخاضعة لمه يسمى الياسا وهو دستور اجتماعى وحربى صارم أساسه الطاعة العمياء للسلطان ، وأخير تيموجين الرؤساء بأن السماء أضفت عليه اسما جديدا هو جنكيز ، أي امبراطور البشر واعظم حكام الأرض(٧) .

تطلع جنكيز خان — بعد أن وحد القبائل المغولية تحت سيطرته — الى توسيع رقعة دولته ، وكان المجال الحيوى له بلاد الصين التى تقيع جنوب مملكته — حيث الخصب والرخاء والازدهار — قشن عدة حمسلات

<sup>(4)</sup> Hart: Mongol Compaigns. p. 705.

<sup>(5)</sup> Grenard: Gengs-Khan p. 8.

<sup>(6)</sup> IBID. pp. 7-8.

<sup>(7)</sup> IBID. pp. 65-66.

على المبراطورية كين استولى على مساحات شاسيعة من بلاد الصين . وسيطر على بكين سنة ١١٢ه/١٢١٥م(٨) .

أصبحت المبراطورية المفسول القسوية تجاور الدولة الخوارزميسة العظيمة ، دولة الاسلام القوية الباس ، ولم يكن هناك بد من حدوث احتكاك بين الدولتين العظميتين ، ولابد أن تنقض أحداهما على الأخرى ، ووجد السبب لاشتعال الحرب ، فقد وفد جماعة من التجسار من رعايا جنكيز خان الى أتسرار في الدولة الخوارزميسة ، فارتاب فيهم ينال خان سرحاكم أترار سوارسعل الى السلطان محمد خوارزمشاه يخبره بالأمر ، فأمره بالقبض عليهم واعدامهم ، على اعتبسار أنهم جواسيس بعش بهم جنكيز خان ، وظاهر أمرهم التجارة ، وهؤلاء التجار كان مركزهم خجنسد وتسير منها قوافلهم الى منفوليا تحمل الى خان المفول الهدايا من نسيج وتسير منها قوافلهم الى منفوليا تحمل الى خان المفول الهدايا من نسيج الكتان والديباج ، وكان يشجعهم على مهارسة نشاطهم التجارى(٩) .

ساءت العلاقات بين الدولتين عقب قتل التجار ، وشعر السلطان خوارزمشاه بمغبة قتل التجار ، فأرسل الى دولة المفول جواسيس لاستطلاع قوتهم ، ومعرفة نواياهم ، فعادوا اليه وأخبروه بكثرة عددهم ، وأنهم من أصبر خلق الله على القتال ، لا يعرفون الهزيمة ، وأنهم يعملون ما يحتاجون اليه من سعلاح بأيديهم .

وعلى الرغم من ذلك فقد تشدد علاء الدين محمد مع جنكيز خان ولم يقبل شروطه في تجنب الحرب ، فقد أرسل جنكيز خان الى خوارزهشاه رسلا يطلب منه تسليم حاكم أترار ، وجاء في رسالة خاقان المفول : « فأن كنت تزعم أن الذي ارتكبه ينال خان \_ حاكم أترار \_ كان من غير امر صدر منك ، فسلم ينال خان الى الأجازيه على ما فعل حقنا للدماء » لكن السلطان الخوارزمي اعتقد انه لو لاطف جنكيز خان ، في الجواب ، لم يزده ذلك الا طمعا فيه ، فتماسك وتجلد ، بل أمر بقسل الرسل سنة يزده ذلك الا طمعا فيه ، فتماسك وتجلد ، بل أمر بقسل الرسل سنة عدد كفر عنها بسيل جارف من الدماء ، وأن رؤوسهم قد سقطت ، ولكن

<sup>(8)</sup> Douglas: The story of China. p. 387.

<sup>(9)</sup> D'ohsson: Histoire Des Mongols. tom. i. p. 204.

كل شعرة منها ، قد كلف مئات الألسوف من الناس حياتهم » ، ويقول النسوى(١٠): « فيالها من قتلة أهسدرت دماء الاسسلام ، وأجرت بكل نقطة سيلا من السدم الحرام ، فاستوفى عن الغيظ فيضا ، وأخلى بكل شخص أرضا » .

ونستطيع أن نقول ان الدولة الخوارزمية كانت سيتتعرض لفزو المفول ، سواء حدثت مذبحة أترار أو لم تحدث ، ذلك أن دولة المفول قامت على أساس التوسع والغزو وضم الأراضى اليها بالقوة ، ونعرف من تاريخ المفول انهم استعروا في ضم البلاد واحتلالها طمعا في ثرواتها وخيراتها ، ولكن مذبحة أترار كانت بمثابة الشرارة التى نجرت الموقف بين الدولةين ، وعجلت بفزو المفول للدولة الخوارزمية .

اتسمت غارات المغول على الدولة الخوارزمية بالوحشية والهمجية، وتدمير المسدن والقرى ، وهذا يتضح من كتابات المعاصرين ، ويقول ابن الأثير(١١) : « لقسد بقيت عسدة سنين معرضا عن ذكر هسذه الحادثة استعظاما لها ، كارها لذكرها . . وهؤلاء لم يبقوا على أحد ، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال ، وشتوا بطون الحسوامل ، وقتلوا الأجنة . وكان مظهر المغسول يدعو الى الفزع والجزع ، ويلقى الرعب في النفوس ، كانوا قساة مع أعدائهم ، لم يبقسوا على أحد من قاهريهم ، وأشساعوا الخراب والدمار في كل بلسسد ملكوه ، وكانوا يستذلوا أسراهم ، بحيت يجعلونهم في طليعة الجيوش التي يحاربون بها ، واذا بدأت المعركة يقذفون يهم في المقدمة ، ويتخسفونهم دروعا لهم ، حتى تحسولت المدن العامرة ، والترى والمزارع الخصبة الى صحارى(١٢) ، وقد يقذفونهم في الفجوات التي يحدثونها في أسوار المدينة ليهائوا الخنادق بأجسامهم ، واذا سسلم احد منهم يتخلصون منه بالقتل ، حتى يفسحوا المجال للأسرى الجدد . على كل حال اكتسح هذا الزلزال المدمر ، وتلك القوى الجامحة العسالم على كل حال اكتسح هذا الزلزال المدمر ، وتلك القوى الجامحة العسالم الاسلامي واتوا على الأخضر واليابس ، واهلكوا الحرث والنسل .

اعد جنكيز خان جيوشه لمهاجمة الدولة الخوارزمية ، وقسم جنده

<sup>(</sup>١٠) سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ص٨٨٠

<sup>(</sup>١١) الكامل في المتاريخ ، حوادث سنة ١١٧ه. •

<sup>(12)</sup> Sykes: A Hist of Persia, p. 56.

الى أربعة جيوش ، الأول بقيادة أبنيه جنتاى وأوكتاى ، ومهمته فتسح مدينة أترار ، وألجيش الثانى أسند قيادته الى أبنسه جوجى ، ووجهتسه البلاد الواقعة على ساحل نهر جيحون(١٣) والثالث مهمته مدينتى بناكت وخجند على نهر سيجون ، أما الجيش الرابع فيتكون من أغلب قسوات المغول ، ويقود جنكيز خان ومعه أبنه تسولوى ، ووجهته وسط أقليسم ما وراء النهر (١٤) .

سارع المغول الى مدينة اترار ، وشددوا هجماتهم عليها ، وقد اعتصم ينال خان — حاكمها — بقلعتها ، ودافع بكل بسالة ، بل انهسك المغول وأجهدهم شعهرا كاملا بضرباته القوية لهم ، حتى فقد معظم رجاله، ونفدت المؤن والأقوات وشدد المغول حصارهم للقلعة ، فألقى بنفسه الى سعق أحد المنازل ، وظل يقاتل المفول بكل ما أوتى من قوة حتى قبض عليه المغول ، وسيق الى جنكيزخان — وكان أمام سعرقند — فأمر بسبك الفضة وقلبها فى أذنيه وعينيه ، فقتل تعذيبا ، وبذلك انتقم جنكيز خسان من قاتل التجار ، وسعطت مدينة أترار — منتاح بلاد ما وراء النهر سنة من قاتل التجار ، وسعطت مدينة أترار — منتاح بلاد ما وراء النهر سنة

سار الجيش الثانى بقيادة جوجى الى مدينة جند على نهر سيحون بعد أن استولى في طريقه على المدن والحصون على ساحل سيحون ، ولما بلغ المغول جند ، رأى قائدها أن لا قبل له بالمغول ، فغادر البلدة تاركا أهلها يدانعون عن مدينتهم ، وأغلق أهلها أبواب المدينة ، وشدد المغول هجماتهم ، ورموها بالمنجنيقات حتى اقتحموها ، وبذلك سقطت جند في أيدى المغول (١٦) .

اتجه الجيشى الثالث الى منطقة فرغانة والـوادى الأعلى من نهر سيحون ، وحاصر هـذا الجيش بناكت ، ولم يجد المغول مقاومة من سكان هذه المدينة ، غاستولوا عليها بسهولة ويسر ، وعلى الرغم من اعطائهم الأمان لأهلها ، الا أنهم قتلوا منهم الكثيرين ولم يبقوا الا على من التهسوا

<sup>(13)</sup> Harold Lamb the Grusades. p. 337.

<sup>(14)</sup> D'ohsson: Histoire Des Mongols. tomi. pp. 217-219.

<sup>(</sup>١٥) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، م١٠٠٠

<sup>(16)</sup> D'ohsson: Histoire Des Mongols. 1. p. 77.

نيهم المقدرة على خدمتهم ، ثم سار المغول الى خجند ـ وهى مدينة جميلة اشتهرت بحدائقها الغناء وانتعاش التجارة نيها ، وشجاعة أهلها وقوة بأسبهم ـ وقد قاوم حاكمها الشجاع تيمور طك المغول بكل بسالة ، حتى ضعفت قسوته ، فامتطى جواده ، واتجـه الى خوارزم حيث كان يرابط السلطان(١٧) ، وحخلت خجند في حوزة المغول .

سارت جيوش المغول بقيادة جنكيز خان الى بخارى ودارت الحرب بين جند المغول ، والجند الخوارزمي ثلاثة ايام هزم فيها الخوارزميون ، وفر الجند الخوارزمي فضعف أهلها ووهنت عزيمتهم ، واعتصم بعضهم في القلعة ، وشدد المفول هجماتهم عليها ثلاثة أيام ، وقاتل من فيها حتى قتلوا جميعا ، وتسلم جنكيز خان القلعة ، وامر أعيان المدينة وتجارها بالاجتماع معه وجردهم جميعا من أموالهم ، وطردهم من المدينة ، وقتلوا كل من صادفوه في بخارى من أهلها بعد ذلك ، فنهبوا البلدة وكان يوما عظيما من كثرة البكاء من النسساء والرجال والولسدان ، وتقرقسوا أيدى سبا ومزقوا شر ميزق ، وأحرقت المساجد والدارس(١٨) وبعد أن استولى المفول على بخارى ساروا الى سمرقند ، وأمامهم الأسرى مشاة على أقبح صورة ، وكل من عجز عن المشى قتل ، وحاصروا سمرقند ، وبها الكثير من الجند الخوارزمي ، وأعد أهل سعرقند العدة لمقاومة المفول ، ودار قتال شديد بين الفريقين ، هلك فيه أكثر الجند الخوارزمى ، الأمر الذي أضعف مقاومة أهل سمرقند ، وطلبوا الأمان ، وأجابهم المفول الى طلبهم ، وفتحوا أبواب البلدة ، وطلبوا من أهل الباحة تسليم أسلحتهم وأمتعتهم ودوابهم ، ففعلوا تجنبا القتل ، ولكن المفول كعادتهم وحبهم لسفك الدماء اعملوا السيف في رقاب الأهلين ، حتى أفنوهم عن آخرهم ، واحرقوا الجامع ، وبذلك دخلت سمرقند في حوزة المغول سنة · (19)177./2719

وبعد أن امتلك المفول بخارى وسهرقند ، أعد جنكيزخان جيشا يتألف من عشرين ألف مقاتل ، وأمر قائده بالتوجه الى خوارز مشاه والبحث عنه أينها وجد « واو تعلق بالسماء حتى تدركوه وتأخذوه » ،

<sup>(17)</sup> Howorth: Hist. of the Mongols 1. p. 77.

<sup>(</sup>١٨) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١٦٦ه -

<sup>(</sup>١٩) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، ص ٤٠٨ ٠

فسارت جيوش المغول تتعقب خوارز مثناه الذي أخذ يضرب في الأرض ، وينتقل من بلسد الى بلد ، وجند المغسول تطارده ، وانتهى به المطاف الى الاستنداد سوهى من أمنسع النسواحى في اقليم مازندران سوباغته المغول غلجسا الى احسدى جزر بحر قزوين(٢٠) وقد انتسابه اليأس من المحياة ، ومرض ، وكان يقول : « لم يبق لنا مما ملكناه من أقاليم الأرض قدر ذراعين نحفر غنقبر ، غما الدنيسا لساكنها بدار ، ولا ركسونه اليها مسوى انخسداع واغترار » ، واقام بالجزيرة في عزلة تامة يعانى المرض وكان أهل مازندران يقدمون اليه كل ما يشتهى ، وقبل وفاته سنة ١٢٥ه/

وولى جلال الدين منكبرتى السلطنة بعد أن سيطر المغول على بلاد ما وراء النهر — أهم أجزاء دولته المتداعية — وامتلكوا القليم مازندران رغم حصايته ومناعته ، ثم اتجهوا الى الرى ، وفى الطريق التقوا بالملكة تركان خاتون — والدة السلطان علاء الدين — وقد غادرت خوارزم على أثر تهديد المفسول ، ولم تر فيه دار قرار واستصحبت ما أمكنها استصحابه من حرم السلطان وصفار أولاده وننائس خزائنه ، وقبض المفول عليها ، واستولوا على ما معها من ثروات هائلة ، وهكذا قضت الملكة أيامها الأخيرة في أسر المفول ، وجدير بالذكر أن تركان خاتون كانت ذا مهابة ورأى ، تنظر في المظالم ، وتحكم فيها بالعدل ، وتنصف المظلوم من الظالم ، ولها اصلاحات كثيرة ، وكان لها من كتاب الانشساء سبعة من مشاهير الكتاب(٢٢) .

باغت المغول الرى على حين غفلة من أهلها ، وملكوها ونهبوها ، واسترقوا نساءها ، وقتلوا أطفالها ، ثم غادروها في طلب خوارزمشاه ، وعاثوا في البلاد التي مروا بها نهبا وفسادا ، واعتربوا من همذان ، فقدم أهلها للمغول الأموال والهدايا ، حتى يكفوا عن قتلهم ، وسيطر المغول على هذه البلدة ، ثم زحفوا الى تزوين ، واملتكوها عنوة وقهرا (٢٣) ، وبذلك سيطر المغول على بلاد العراق العجمى .

<sup>(</sup>٢٠) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١١٧ه -

<sup>(</sup>٢١) التسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص١٠١-١٠٧ •

<sup>•</sup> ٩٩س، ، مسرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، مس ٩٩ (٢٢) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، مسرة السلطان بالمنافقة (23) D'ohsson : Histoire Des Mongols. tom. i. p. 243.

أثار المغول الرعب في بلدان الدولة الخدوارزمية حتى ان اقترابهم من مدينة أو قربة ، يثير الفدزع في النفوس ، قبهجرون بلدانهم ، أو يقدمون فروض الولاء والطاعة لأعدائهم ، وبذلك استسلمت البلاد الاسلامية للمغول في سسسهولة ويسر ، الا أن استسلام الأهلين لم ينجيم من بطش المغول ، وويلاتهم ، وظل المغول يواصلون تقدمهم حتى بلغدوا تبريز حاصمة أذربيجان د ويحكمها أوزيك بن البهلوان ، وهو شيخ بلدغ من العمر أرذله ، يقضى وقته في الشراب ، ولا يكاد يفيق ، ولما اقترب

المغول من بلاده ، أرسل اليهم المال والهدايا والثياب والدواب وصالحهم ثم اتجهوا الى ساحل البحر حيث المراعى الكثيرة اللازمة لدوابهم ، وواصلوا سيرهم حتى بلغوا موقان ، ودخلوا في معارك حامية مع أهالى بالاد الكرج ، وهزموهم ، وامتلكوا مراغة سنة ١٦٧ه(٢٤) ، ويذلك سيطروا على أذربيجان وبلاد الكرج .

شرع جنكيز خان بعد أن امتلك بلاد ما وراء النهر وبلاد العسراق العجمى وأذربيجان الى السيطرة على خراسان وخوارزم حتى يتم له السيطرة على بلاد الدولة الخوارزمية قاطبة ، فأعد جيشين ، الأول عبر جيحون وقصد مدينة بلخ ، وطلب أهلها الأمان فأمنهم المفول سنة ١١٧ع ولم يتعرض المغول لهم بالمقتل والنهب وأدخلوا البلدة في حوزتهم ، وواصلوا تقدمهم في بلاد خراسان ، فسقطت البلاد في أيديهم ، البلدة تلو الأخرى(٢٥) ثم حاصروا مرو ، وشددوا عليها الحصار حتى استسلمت وأمعنوا في قتل أهلها ، ونهبوا البلدة ، وضموا اليهم أرباب الحسرف والصناعات من سسكان مرو ، ويقال أنهم أجهزوا على أهال البلدة منامثلكوها بعد حصار دام خمسة أيام ، وارتكبوا مع أهلها من الفظائم ما ارتكبوه مع غيرهم ، وأقاموا في البلدة خيسة عشر يوما ينهبون ما ارتكبوه مع غيرهم ، وأقاموا في البلدة خيسة عشر يوما ينهبون الى هراة ، وبسطوا سيرهم حتى بلفوا طوس ، وامتلكوها ثم ساروا الى غزنة ، قالتقوا الى هراة ، وبسطوا سيرهم عليها ، ومنها اتجهوا الى غزنة ، قالتقوا

<sup>(</sup>٢٤) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ، حوادث سنة ١١٧ه ٠

<sup>(25)</sup> Howorth: Hist of the Mongols. p. 93.

بالسلطان جلال الدين منكبرتى ، ودارت معركة انتصر فيها خوارزمشاه على أعدائه(٢٦) .

أما الجيش المغولى الذى اتجه الى خوارزم ، فقد لقى مقاومة باسلة من أهلها ، ودارت بين الفريقين معارك ضارية ، وصهد أهل خوارزم للحصار الذى دام خمسة اثنهر ، وقتل من الفريقين خلق كثير ، وبليغ الأمر بالمغول أن أرسلوا الى جنكيز خان يطلبون منه النجدة وأمدهم بجيش كبير ، وتمكنوا من الاستيلاء على خوارزم بعد لأى وعناء ، وبعد أن امتلك المغول خوارزم بعيد هيذا الجهد والشاق والتضحيات الكثيرة قتاوا كل من فيه ، ونهبوا كل ما فيه ، ولم يكتفوا بذلك ، بل فتحوا ماء جيحون على خوارزم فغرقت البلد ، وتهدمت الأبنية ، ولم يسلم من البلدة أحيد ، فمن الخار افرقه الماء ، ومن سلم من الماء قتله الهدم ، فأصدح البلد خرابا بيابا ، كأن لم يغن بالأمس (٢٧) .

ولى السلطان جلال الدين منكبرتى -- كما راينا -- في وقت حرج ، اذ استولى المغول على معظم الملكة ، ونهبت خزائنها ، ومزق جيشها ، وكان جلال الدين شمجاعا مقداما ، اعتزم استرداد ملكه السليب ، وطرد المغزاة المعتدين عن بلاده ، واستطاع جمع شهر جنده المبعثرين في البلدان الخوارزمية ، واقام في غزنة بعد أن استردها من المغول ، ونظم جيشما قوامه ستين المف مقاتل ، وقد ازعج ذلك جنكيز خان ، نعول على التخلص من خصمه ، وارسل جيشا الى غزنة ، التتى بالجيش الخوارزمى في معركة حامية الوطيس ، انزل الله فيها نصره على المسلمين ، وانهزم المغول شر هزيمة ، وقتل المسلمون منهم كثيرين(٢٨) ، وكان لهذا النصر اهمية كبيرة في البلاد الاسلامية التى فرقتها هزائم المغول المتكررة ، المعاشى اهلها في ياس وقنوط وتمزق فارتفعت الروح المعنوية عند المسلمين ، وعاشى اهلها في ياس وقنوط وتمزق فارتفعت الروح المعنوية عند المسلمين ، ديتظوا وثاروا على المغول ، وقتل اهل هراة واليهم المغولي (٢٩) .

سار حلال الدين على سياسته الرامية الى طرد المغول من بلاده ،

<sup>(26)</sup> D'ohsson: Histoire des Mongols. 1. p. 325.

<sup>(</sup>٢٧) ابن الاثير : الكامل في الناريخ ، حوادث سنة ١٩١٧ه ٠

<sup>(28)</sup> D'ohsson: Histoire Des Mongois. tom. i. p. 267.

<sup>(29)</sup> IBID p. 268.

وارسل الى جنكير خان يتوعده ويهدده ويقول : « في أي موضع تريد يكون الحرب حتى ناتى اليه ، فلم يتغاض جنكيز خان عن هــذا التهديد ، وشن الحرب من جديد على جلال الدين الذي اصبح يشكل خطرا على مملكته المترامية الأطراف ، ولكن السلطان الخوارزمي انتصر مرة أخرى على جيش جنكيز خان ، وقتل الكثير من المفول ، وغنم الخوارزميون ما معهم واسترد للمسلمين اسراهم من العدو ، لكن الخوارزميين انشىفلوا بجمع الغنائم ، وكانت تفوق كل وصف ، وتنازع جند السلطان حول الفنائم نزاعا ادى الى انقسام خطير في الجيش وعجز السلطان عن تداركه ، وفارق فريق من الحيش الخوارزمي المعركة بقيادة بفراق الى بلاد الهند ، وحاول جلال الدين عبثا أن يثنى هذا الرحل عن عزمه ، وأوضح له خطورة عمله هذا على الاسلام والمسلمين ، والح عليه في ترك الخلاف والشقاق بل بكي بين يديه (٣٠) ، لذلك ضعف امر جلال الدين بهفارقة معظم جيشه له ، ونهض اليه عدو الله بحيوشه ، ودارت المركة بين الجمعين على حافة نهر السند ، وكادت أن تدور الدائرة على المفول ، لولا أن نصب جنكيز خان كبينا ادى الى قتل كثير من الخوارزميين ، وحلت الهزيمة بالسلمين ، وكان الرجل منهم ياتي النهر فيهوى بنفسه في تباره ، و هو يعلم أنه لابد غريق « وأن ليس له الى الخلاص طريق » وأسر ولد حلال الدين ، وكان غرا في الثامنة من عمره وقتل بين يدى غريمه جنكور خان ، ولما عاد جلال الدين الى حافة السند كسيرا ، رأى والدته وأم ولده وحماعة من حرمه يصحن باعلى صوتهن : بالله عليك اقتلنا وخلصنا من الأسم ، فامر بهن فقرين ، « وهده من عجائب الباليا ونسوادر، المصائب »(٣١) . وعبر جلال الدين نهر السند مع أربعة الافة من رجاله متجهدن الى الهند « حفاة عراة كانهم اهل النشور ، حشروا فبعثوا من القبور » وقد أعادت الهزيمة التي لحقت بالخوارزميين ألى المفول هيبتهم ؟ واستردوا قوتهم ، والمتلكوا غزنة التي كانت خالية من الجند ، وقتلوا اهلها ونهبوا الموالهم ، واسروا النساء ودمروا البلدة تدميرا ، حتى اصبحت عَزِنة خُرابا دَمارا(٣٢) .

اعتزم جلال الدين استرداد قوته في بلاد الهند ، واستعان بسلطان دهلي . لكن التمش توجس خيفة من جلال الدين ، وقضى في الهند ثلاث

<sup>(</sup>٣٠) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، ص ١٥٥ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣١) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ص ١٥٨ وما بعدها ٠

<sup>(</sup>٣٢) الصدر السابق •

سنوات ، واشتبك مع سلطان دهلى فى عدة معارك وخشى قباجة حاكم السند حمن اقامة الخوارزميين فى ولايته ، لأنها قد تؤدى الى تعقب المفول لهم ، وما ينجم عن ذلك من خطر داهم على بلاده ، ولكن جلال الدين أوقع بهم الهزيمة ، ولما علم جلال الدين أن المغول يعتزمون القدوم الى الهند ، والنيل منه ، سار الى دهلى ، وسال سلطانها المبلوكي اعتذر بحجة أن حرارة الجو فى دهلى لا تناسب الخوارزميين ، الملك أن سلطان دهلى خشى أن ينضم جند الترك فى دولته الى سلطان ذلك أن سلطان دهلى خشى أن ينضم جند الترك فى دولته الى سلطان الخوارزميين جلال الدين منكبرتى ، وارسل اليه يراوغه ويوادعه ويقول : اليس بخفى ما وراءك من عدو الدين ، وانت المدوم سلطان المسلمين وابن اليس بخفى ما وراءك من عدو الدين ، وانت المدوم سلطان المسلمين وابن سلطانهم ، ولست استحل أن اكون عليك عونا للزمان ، وعدة للحدثان ، ولا يليق بهثلى أن يجرد السيف فى وجه مثلك الا اذا اضطره اليه دفاع أو سسساقه اليسه تحرز واقتساع ، وان رابت زوجتك بابنتى لتحتكم الشقية اليسه تحرز واقتساع ، وان رابت زوجتك بابنتى لتحتكم

وعام السلطان چلال الدين أن ألتهش ــ سلطان دهلى ــ وسائر ملوك الهند وراجاتها وأصحاب ولاياتها قد تآمروا على طرده من ديارهم ، ولم يتغاض حلال الدين عن موقف سلطان دهلى العدائى منه ، فاشتبك مع قواته بالقرب من دهلى ، ثم انســحب الى لاهــور ، وكثر جمــع جلال الدين بها وقد عليه من الجند التابعين لأخيه غياث الدين ــ حاكم العراق ــ كذلك انضمت اليه قبائل الكهكرية الهنــدية ــ وكانوا ناقمين على قباجة ــ فكثر جمعه واشعتد باسه ، وعظم أمره ، وتمكن من انتزاع بعض البلدان من والى السند(٣٤) .

لم يكن جلال الدين يهدف من التجائه الى الهند ، الاقامة فيها ، وانما كان يهدف الى تجنب الاشتباك مع المفول حتى يستعيد قوته ، ويعود الى بلاده وقد واتته الفرصة للانتقام من المفول ، وشين الحسرب ضدهم ، واستعادة ملكه السليب حين توفى جنكيز خان ساقاهر الخوارزميين ساوعقبت وغاته انسحاب القوات المفولية الرئيسية التى تحتل اقاليم الدولة

<sup>(</sup>٣٣) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ص١٦٨٠ •

<sup>(</sup>٣٤) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، من ١٦٨-١٦٩ ٠

الخوارزمية الى مواطنها الاصلية ، فعير جلال الدين نهر السند سنة ٦٢٢ه/ ٢٠٥١م ، وقصد ايران ، واشتبك مع المفول في عدة معارك(٣٥) .

عادت معظم بلدان الدولة الخوارزمية الى خوزة السلطان جلال الدين منكبرتى ، ولجأ اليه حكام المدن والبلاد الخوارزمية يعلنون ولاءهم وبهجتهم بالتخلص من حكم المغول وابقى بعضهم على ما بيده ، وعزل بعضهم « وأقرجت أيام السلطان عن الناس الكرب ، واطفأت من نيران الفتن ما التهب ، وتفرقت العمال والوزراء في الأطراف بتواقيم السلطان فضبطوها » (٣٦) .

وبذلك استرد هذا السلطان الشجاع ملكه وسلطانه على أقسائيم خوارزم وغزنة وكرمان وفارس وخراسان ومازندران ، على أن بلاد ما وراء النهر بقيت في أيدى المفسول .

خلف اجتاى Ogtai جنكيز خان ، وعول على استرداد البالاد التى آلت الى جالان الدين ، وسير جيشا كبيرا الى الرى فانتزعها ، واستولى على همدان سنة ١٢٨٨ه/١٢١١م وطارد المغسول السلطان جلال الدين ، وتعتبوه في موقان وتبريز وفي انربيجان ، واتجد الى آمد ، فهزمه المغول هناك ، وشردوا رجاله ، وقتل المغسول كل من تبعه في فراره ، وظل السلطان يتنقل من بلد الى بلد ، والمغول تلاحقه أينها سال واتجه ، حتى وصل الى جبال كردستان ، وقد شك فيه بعض الأكراد واخذوه وسلبوه كعادتهم بسائر من ظفروا به ، فحين هموا بقتله ، قال لكبيرهم سرا : « انى انا السلطان فلا تستعجل في امرى ، ولك الخيار في احضارى عند الملك المظفر شهاب الدين ، فيفنيك ، أو ايصالى الى بعض بلادى فتصير ملكا » قرغب الرجل في ايصاله الى بلاده ، وتركه عند امراته ومضى بنفسه الى الجبل لاحضار خيله ، ولكن هاجم المنزل رجل من الأكراد ، وقتله بعد ان تعرف عليه ، ثأرا لمقتل اخ له على يديه سنة ١٢٨ه/١٢١٩ (٣٧) .

<sup>(35)</sup> D'ohsson : Histoire Des Mongols, tom. iii. p. 11.

<sup>(36)</sup> IBID.

<sup>(</sup>۲۷) النسوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ، من ۳۸۱ .

وهكذا كان مصير هذا السلطان الشسجاع ، وبوماته زالت الدولة الخوارزمية .

تتابعت انتصارات المغول وفتوحاتهم ، واستولوا على أدربيجان وبلاد أران وغالبية مدن جورجيا وأرمينية الكبرى ، وزحفوا الى شمال العراق ، وهددوا القاليمية الشمالية ، واشتبكوا عدة مرات مع جيش الخلاغة العباسية لاختبار قنها .

وبعد أن هز جنكيز خان بنتوحاته أركان الدول مرض سنة ١٢٢ه/ ١٢٢٨م وشبعر بدنو أجله ، فاستدعى أولاده ، وأوصاهم بأن يخلفه ابنه أكتاى لمزية رأيه المتين وعقله الرزين ، وأوصاهم بقوله : « اعلموا يا أولادى الجياد انه قد ترب سيقرى الى دار الآخرة ودنا أجلى ، وأنا بتوة الاله والتأييد السماوى استخلفت معلكة عريضة .. فوصيت البكم انكم على رأى واحد حتى تعيشوا في نعمة وعز ودلال »(٣٨) .

لما توفى جنكيز خان شكل ابناء وافراد اسرته مجمعا يسمى قور يلتاى ، واجمعوا على مبايعة اكتاى خلفا لأبيه حسب الوصية ، ولقبوه تا آن ، اى ملك او سلطان ، وفى سنة ١٤٢ه/١٢٤٦م توفى هذا السلطان وخلفه ابنه كيوك ، فقسم الملكة بين اولاده واخوته ، وأقطع البلاد الفربية وتحصيل الأموال لهولاكو ، وولى ارغون أغا على هندوستان وخراسان ومازندران والعراق وفارس وكردستان والموصل والشام ، وفى عهد هذا السلطان نحت بلاد الهند من شر المغول ،

عهد منكوقان — خاقان المغول فى قراقورم - لأخيه هولاكو بالتوجه الى العراق والشسام ومصر وبلاد الروم والأرمن ، والسيطرة عليها ، وأوصاه بالمحافظة على تقاليد جنكيز خان وقوانيته فى الكليات والحزئيات.

زحف هولاكو بجيشه الى بغداد ، وقضى في طريقه على طائفسة الاسماعيلية سنة ١٢٥٢ه/١٢٥٦م ، وهاجم بفسداد وكان الخليفة العباسى المستعصم بالله رجلا لين الجانب ، ضعيف الوطاة ، سبهل العريكة ، عليل الخبرة ، واقتحم المغول حاضرة الاسلام الكبرى ، ودمروا وخربوا الساجد

<sup>(</sup>٣٨) ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول ، - ص ٢٨٤ ·

والقصور بعد أن سلبوا ما بها من تحف نادرة ، وأباحوا القتل وسنك الدماء أربعين يوما ، واندلعت في يغداد السنة النيران في كل جانب وأتت على الأخضر واليابس ، ودمرت بغداد وخربت ، ويسقوط بغداد في أيدى المغسول سنة ٢٥٦ه/١٥٩م زالت الدولة العباسسية ، وضعف أمر المسلمين ، وقصد أمراء المسلمين مولاكو ، وقسدموا له فروض الولاء والطاعة حتى لا يتغرضوا لأعمال المغول التخريبة .

وتعرضت بلاد الهند التهديد المغول بعد سقوط بغداد ، فقد سيعوا عن ثروتها ، واعد بلبن المدة لصد الأعداء عن بلاده ، ويقي في دهلي لا يغادرها ، وحصن دهلي حتى لا تتعرض لما تعرضت له بغداد من ويلات وشرور ، وأعاد بناء القلاع التي دمرت على الجدود بسبب غزوات المغول السابقة ، واقام تحصينات جمديدة مزودة بالجند والسلاح ، كما زود جيشه بالأسلحة والمعدات واسبد القيماذات المعسكرية التي رجال اكتاء ، وعين ابنه الشميعاع محمد حاكما على الملتان ، وكان اخطته الدفاعية أثرها الكبير في درء خطر المغول عن بلاد الهند(٣٩) .

على أن العلاقات السياسية عادت وتحسنت بنن الدولتين المعولية والملوكية في الهند ، وارسل هولاكو سفارة الى دهلى محملة بالهدايا ، واتفق الطرفان على احترام السيادة الإقليمية لكل متهما وانسحب المعول من الأراضى الهندية التى كانوا قد احتلوها(١٠) .

تطلع المغول في غارس الى السيطرة على بلاد الهند المحصول على ما فيها من ثروات هائلة ، وتقدم عبدالله حقيد هولاكو حان فارس ببيش قوامه ١٥٠ الف مقاتل الى بلاد الهند ، وحينما علم حميلال الدين خلجى حسلطان دهلى حيدلك اعد العدة لدقع المطرع عن دياره ، وغادر عاصمته دهلى ، واشتبك الطرفان في عدة معارك صغيرة ، قصد منها اختبار كل من القريقين القسوة الآخر ، ، ثم وقعت المعركة الفاصلة بين الفريقين ، هزم فيها المفول ، ويزقوا شر معزق ، ووقع من نجا من المعركة في الأسر ، ومن بينهم الكثير من فرسسان المفول وقادتها من المعركة في الأسر ، ومن بينهم الكثير من فرسسان المفول وقادتها من المعركة في الأسر ، ومن بينهم الكثير من فرسسان المفول وقادتها من المعركة المناس المغربة المناس الم

<sup>(39)</sup> Munshi: The Struggle For Empire. p. 193.

<sup>(40)</sup> Munshi : The Struggle for Empire. p. 193.

مناوضات بين الفريتين انتهت بترتيب اجتماع بين عبدالله وجلال الدين ، واجتمع الزعيمان ودارت مفاوضات مباشرة ، انتهت باتفاق ودى بمقتضاه عاد عبدالله الى وطنه ، وبقى الغو \_ وهو من أحفاد جنكيز خان \_ مع بعض الجند فى بلاد الهند ، واعتنق الاسلام وزوجه جلال الدين واحدة من بناته ، والتحق هو واربعمائة من رجاله بالسلطان الخلجى فى دهلى بأسرهم ، واستقبلوا خير استقبال ، واقام لهم سلطان دهلى مستعمرات يتيمون فيها وهى غازيور \_ أندرابت \_ كلفارى \_ تالوك ، وسميت ارض المغول \_ مغول بورا \_ واختلطوا بأهل سلطنة دهلى ، وسموا بالمسلمين الجدد(١٤) .

عاد خطر المفول يدق ابواب الهند من خانات جغناى فى بلاد ما وراء النهر ، وتاريخ أولاد جغناى ناقص ويحيط به الغموض ، وليس لدينا من المعلومات الصحيحة عنه الا ما ورد بخصوص الغارات على حدود ايران أو الهند ، وكذلك المراع الداخلى بين أمراء آل جغناى .

على أن تلك الغزوات المغولية فى بلاد الهند لا يمكن مقارنتها بتلك التى حدثت فى عهد السلطان علاء الدين ، فقد السمت بالعنف والقو والقهر ، تغنى سنة ١٢٩٧ ارسل داما حان بلاد ما وراء النهر حيشا يثالف من مائة المن مقساتل الى البنجاب بقيادة قائده كادار Kadar واخترق الجيش المغولى حكما جرت العادة بلاد الهند من ناحية الشمال الغربى واحرقوا الترى التى مروا بها ودمروها تدميرا ، ثم دخلوا سهول البنجاب ، وعاثوا حول لاهور فسادا وتخريبا ، وكان زحف المغول فى الهند يلقى الفزع والرعب فى أرجائها ، فيهجرون قراهم ويتركون ديارهم ، ويخشون من التصدى للمغول اعتقادا منهم أنهم قوم لا يقهرون، وأن من يعترضهم لا محالة هالك(٢٤) .

اعد السلطان علاء الدين العدة لدرء خطر المغول عن بلاده ، وأسند قيادة جيشه الى يلغ خان ، وسيره الى مواقع المغول فى الهند ، والتقى الجمعان فى معركة حامية الوطيس بالقرب من جلندهار ، وهزم نيها المغول

<sup>(41)</sup> Lal: pp. 30-31.

<sup>(42)</sup> Lane Poole: Muhammedan Dynasties. p. 215.

شر هيمة ، ويقال أن عدد قتلى المفسول بلغ . ٢ ألفا ، وأسر عدد كبير من مقاتليهم ، قتلوا جميعا في مذبحة مروعة ، وأرسل القائد يلغ خان الى السلطان علاء الدين رسالة يبشره فيها بالنصر ، وأرسل أيضا الى دهلى رؤوس قتلى المفول ، والسبى من النساء والأطفال (٣)) .

ومما لا شك هيه أن هذا النصر المؤزر تد انتذ مملكة دهلى من كارثة مروعة كادت أن تعصف بها ، كما أدى هذا الانتصار الى تقوية مركز علاء الدين في دهلى أمام اعدائه المتربصين به(؟)) .

على أن المغول لم يتفاضوا عن هذه الهزيمة المروعة التى حلت بهم ، بل تحينوا الفرص المناسبة للانتقام من سلطقة دهلى ، هنى سنة ١٢٩٩ انتهز المغول غرصة انشغال القائدين يلغ خان ونصرت خان فى اخضاع اقليم الكجرات ، واخترق جيش المغول بقيادة سالد Sald حدود الهند ، وشنوا حربا على سلطنة دهلى تحدث عنها فرشته وباراني(٥)) ، بينما لا يذكر أمير خسرو مجرد اشارة عن هذه الحملة ، ومهما يكن من أمر فقد هاجم المغول اقليم سيفستان فأمر السلطان علاء الدين قائده بالسارعة الى سيفستان لمحد المغول عنها ، وطردهم من الهند ، وادى ظفر خان واجبه الوطنى خير أداء ، فشدد هجمانه على المغول حتى هزمهم واعبل رجاله السيف في رقابهم كيسف شساءوا ولاذ من نجسا منهم بالنسرار ، ووقع في الأسر كثيرون ، واسترد ظفر خان سيفستان وأرسل الى دهلى وقع في الأسرى من الجنسين ، ومن بينهم القائدي سالدى وأخيه(٢)) .

وتتضارب اقوال المؤرخين عن غزو المفول للهند في هذه الفترة نيتول مرشته ان دامًا حفان ما وراء النهر وأخاه سالدي استوليا على سينستان ، بينها لا يذكر بارائي ان دامًا كان مع اخيسه سالدي في غزو سيفستان ، والواقسع أن دامًا كان طسوال هذه الفترة مشمفولا بالصراعات السياسية في وسط آسيا ، وارسل أكثر من قائد من قواده

<sup>(43)</sup> Lat: Hist of the Khaljis. p. 130.

<sup>(</sup>٤٤) بارانى : تاريخ نيروز شاهى ، ص٢٥٣٠ •

<sup>(</sup>٤٥) تاريخ فرشته ، م١٠٣٠ ٠

بارائی : تاریخ نیروز شاهی ، س۷۵۷ •

<sup>(46)</sup> Lat: Hist. of the Khaljis. p. 132.

المتربين لضم سيفنتان الى حورته(٧٤) ، كما أن دامًا لا يمكن أن يستسلم لحرب بسيطة كالتى حدثت أمام سيفستان ، ويذكر باراتى وفرشته أن سالدى وأخاه أسرا وسيقا الى دهلى حيث قتلا ، كما جرت العسادة مع أعداء السلطنة ، ومن ناحية أخرى نقد بقى دامًا على قيد الحياة حتى سنة ٢٠١١م(٨٤) ، وعلى ذلك فلا صحة لمسا قاله فرشته بأن دامسا كان مع سالدى في الحرب أمام سيفستان ، أما المؤرخسون فيذكرون أنه كان على رأس المعركة سالدى وأخاه ، ولا يذكرون اسم دامًا ، يضاف الى ذلك أنه لو كان دامًا على رأس المعركة لمبرز اسمه في روايات السرواة وكتب المؤرخين(٩١) .

واثار انتصار ظفر خان في هذه المسركة اعجاب الناس ، غير أن علاء الدين أخذ يتوجس شكا وربية من قوة ظفر خان ومقدرته الحربية ، كما أن القائد يلغ خان شعر بنفس شعور السلطان أيضا ، لأن انتصار ظفر خان على المغول ، قد أنسى الناس انتصاره هو ساى يلغ خان سفى الكجرات والملتان ، ومهما يكن من أمر فقد عسكر ظفر خان في سامانا Samana لراقية تحركات المغول في الغرب، ، لأن المغول لن يتفاضوا عن الهزائم التي لحقت بهم في الهند ، لكن السلطان عسلاء الدين تناسى غضل هذا القائد الشجاع ، وفكر في سمل عينيه أو ابعاده الى البنعال (٥٠)، ولكن التطورات السياسية الجديدة جعلت هذا القائد يعدل عن موقف ولكن البغيض من قائده الشجاع (٥٠).

قلنا أن ما وراء النهر المغولية لا يمكن أن تتفاضى عن الهزيمة المؤوعة التي لحقت بجيشها أمام سينستان ، فقرر خانها الانتقام من هذه الهزيمة وازالة العار الذي لحق به في عندة ١٢٩٩م أرسل جيشا كبيرا بقيادة كتنفلق والجي البنة الى الهند ، وعددة هذا الجيش عشرين المنا ، مدربين خير تدريب(٥٦) ، وعبر الغزاة نهر السند ، وزحفوا

<sup>(</sup>٤٧) تاريخ باراني ، ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٤٨) تاريخ فرشته ، ط٠٠٠، ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤٩) تاريخ فرشته ، ص ١٠٣ ٠

<sup>(50)</sup> Hist. of the Khaljis. p. 133.

<sup>(51)</sup> IBID. p. 234.

<sup>(</sup>٥٢) بازائي : تاريخ نيروز شاهي ، من ٢٥٤ -

بسرعة حتى اقتربوا من دهلى دون أن يزعجوا القرى التى مروا بها واقترب خطرهم وشرهم من دهلى ، الأمر الذى أدى الى غزع وجزع أهل دهلى والقرى المجاورة لها ، فهجر بلده كل من تيسر له الهجرة ، وحاصر المغول دهلى (٥٣) وحشدت الحكومة الهنسدية عددا كبيرا من الجند والمتطوعة حتى امتلات العاصمة بهم ، بل لم تستطع الحكومة تدبير أقامة الكثير منهم ، وفي نفس الوقت شسدد المغسول حصارهم لدهلى ، واستولوا على البضائع والمؤن والمعدات التى حملتها القوافل المتجهة الى دهلى(٥) ، الأمر الذى أدى الى قلة الأقوات في دهلى ، وبالتالى رفلامية الأمراب ، فناشد السلطان علاء الدين ولاة الأقاليم بارسال المرة والمعدات الى دهلى بسرعة وبدون أبطاء ، وفي نفس الوقت بنل جهودا مكثفة لتقوية وسائل الدفاع عن الحاضرة الاسلامية الكبرى ، وعهد الى أحسد رجاله القربين بأن ينوب عنه في حكم دهلى ومنحه سلطاته بصفة مؤقتة ، ريثما ينتهى من الحرب ، وخرج هو على رأس جيشه الى المرة الكناك ، وعسكر بالقرب من التوات المفولية بقيادة كتلغ خواجي(٥٥) .

وكان الجيش الهندى يسبكر في موضع آمن من أللكا وتحييه المتسائش والادغال والغابات من كل جانب ، وانضم حكام البنجاب والمتان وسامانا بجندهم الى سلطان دهلي ، وانضم اليه يعض راجات الهنود من أقدر المحاربين وأشجعهم ، وقسم علاء الدين قدواته الى مرق ، ووزع الفيلة بينها ، وأمر كل جندى بالإيبرح موضعه بدون أمر منه ، وبث علاء الدين روح الحماس بين جنده ، وحثهم على التضحية بالنفس لدرء الخطر المغولي عن ديارهم ، وأدار المعركة بكفاءة ومهارة وشجاعة (٥٦) ، وعلى الرغم من ضغط المغول على قواته ، وشدة عنف هجماتهم ، فأن الدائرة دارت عليهم ، ومزقوا شر ممزق ، ولم ينج منهم الا الشريد ، وأعمال فيهم المسلمون السيف كيف شاءوا حتى أفناوهم ، وتمكن علاء الدين من قلك أسر المسلمين الهنود ، وأتقذهم من شرورهم ٥٠) .

على أن ظفر خان الذي كأن يقرد أخد أجنحة الجيش قد انفسرد

<sup>(</sup>٥٢) المصدر السابق ، عن ٢٥٥ •

<sup>(92) .</sup> المندرُ السَائِق ، من فالا ﴿

<sup>(55)</sup> Lal. p. 137.

<sup>(</sup>٥٦) تاريخ فرشته ، من ١٠٣ •

<sup>(</sup>۵۷) تاریخ فرشته ، من ۱۰۳ ۰

بحرب فريق من المفول يفوق جنسده عددا ، لذا امر رجاله بشين هجوم يائس على العدو وتقهقر المفول أمام هجماته القوية ، عتمكن منهم ونكل بالكثيرين ، وفي نفس الوقت أعد كمينا للمغول أثناء انسحابهم ، سقط فيه حوالى عشرة آلاف ، ومع ذلك كان جيش ظفر خان لا يزيد عن ألف فارس ، وجيش المفول أضعاف عددهم . ولم يكتف ظمّر خان بما أحرزه من نصر بل اعتزم الدخول بجنده القليل مع العدو في معركة فاصلة ، ورفض كل الرفض فكرة الانسحاب من المعركة حتى لا يعاقبه السلطان بتهمــة الجبن . ودارت معركة يائســة بين الفريقين حمى فيها وطيس القتال (٥٨) ولم يكن الفريقان متكافئين بسبب قلة عدد جند دهلى بالنسبة للمغول ، وقتل مع ذلك من الهنود ثمانمائة ، ولم يبق مع ظفر خان سوى مائتين ومع ذلك ظل يواصل القتال بجنده القليسل ، وأظهر من ضروب البطولة والشبجاعة ما صار مضرب الأمثال ، فقد قتل من المقول في هذه المعركة الصارية خمسة آلاف مقاتل ، وظل ظفر خان يحارب حتى قتل حصانه فوقف على قدميه ، وواصل الحرب ، وتحدثت المعادر المعاصرة عن شجاءتــه حديثا يدعو الى الاعجـاب ، ولم يحظ القائد الشــجاع بتقدير الهنود فقط ، بل أعجبت شجاعته ومقدرته القتالية الأعداء أيضا . ولما ضعف ظفر خان عن القماومة ، ولم يعد في استطاعته مواصلة القتال ، ولاحظ قائد المغول ذلك ، ارسل اليه يعرض عليه العقو والأمان ، ويطلب منه الدخول في خدمته ، لكن القائد المعلم الشبجاع رفض هذا العرض ، وآثر أن يموت في ميدان المتنال شريفا غير خائن ، شمهيدا في سبيل الله والوطن ، ومعلا ظل يقاتل حتى قتل .

وبعد هذا النصر المؤزر عاد علاء الدين من كيلى ولم يزعجه نبأ مقتل ظفر خان ، لانه يخشى باسه ويشك فى نواياه نحوه ، ومما لا شك فيه أن هذا الانتصار الخلجى الرائع على المفول قد جنب بلاد الهند من ويلاتهم وشرهم المستطير فترة من الوقت ، حتى ان المفول امضوا وقتا لم يفكروا فيه فى غزو الهند ، بعد أن وقنوا على حقيقة قوة سلطنة دهلى ، وكفاءة سلطانها ، وعظم بأسه ، ومقدرة جبشه القتالية ، وانصرف المفول الى شؤونهم الداخلية فى وسط آسيا .

على أن علاء الدين لم يطمئن الى مترة الهدوء التى انصرف فيها

<sup>(</sup>٥٨) الصدر السابق •

المفول عن الهند ، بل ظل يترقب هجرما متوقعا منهم ، ويتبع الأحداث السياسية في وسط آسيا ، وفي نفس الوقت يعد العدة ، ويتأهب عسكريا واقتصاديا لمفرو مفولي مفاجيء(٥٩) .

وباقتراب سنة ١٣٠٢ سار علاء الدين الى دكا عن طريق البنغال ، وهاجم شيتور في مستهل سنة ١٣٠٣م ، وهناك علم بأن المغول أعدوا قوة ضاربة لغزو سلطنة دهلي من جديد(٢٠) .

وجاء الغزو المغولى فى وقت حرج للغاية بالنسبة للسلطان عسلاء الدين ، ذلك أن جيشه قد أنهكه الهجوم على شيتور ، وتندت الكثير من معداته ومؤنه ، كما أن الجند مات أو مرض أكثرهم أثناء عودتهم الى دهلى عن طريق صحراء الثار القاحلة ، واقترب المغول من دهلى بتيادة تارغي Targhi على رأس ١٢٠ الف جندى وكان عسلاء الدين أن يعد المعدة بسرعة لانقاذ دهلى من هذا الخطر الداهم(٢١) ، وأصدر أوامره الى ولاة الاقساليم فى دولته فى الشرق والغرب لارسسال النجدات الى العاصمة ، والاستعداد لقهر الغزاة المغول ، ودفعهم عن البلاد .

واقترب المغول من دهلى ، وأثار قائدهم حماس جنده ، وحثهم على الانتقام مما لحق بكتلغ خواجى وجنده ، ودعاهم الى الحسرب بشجاعة وحماس حتى لا تتكرر مأساة الهزيمة المروعة السسابقة ، وحتى يمكن الانتقام لمقتلاهم . وقد فزع علاء الدين من هذا الهجوم لأن النجدات التى طلبها من ولاة الأقاليم لم تصله بعد ، فجمع جنده في سهول سيرى Siri كما أبقى فريقا من الجند في دهلى . ولما كان من الخطورة محاربة المغول في أرض مكشوفة وجها لوجه بسبب قلة جند دهلى بالنسبة للعدو ، فقد قرر علاء الدين تقوية وسائل الدفاع عن المدينة ، وكانت أضعف نقطة دفاعية عن دهلى تقع في شمالها ، أما الجهات الأخرى فتحيط بها الادغال والغابات والمستنقعات ، وقد أقام علاء الدين خندةا حول دهلى ، وبذلك

<sup>(</sup>٥٩) باراني : تاريخ فيروز شاهي ، ص ٢٦١ ٠

<sup>(</sup>٦٠) المصدر السابق ، ص ٢٠٠ .

وجد المغول صعوبات بالغة واهوالا جساما في البحث عن نقطة ضعف تمكنهم من اقتحام دهلي (٦٢) .

وأحكموا الحصار حول دهلى من جميع جوانبها ، وازداد حرج علاء الدين ، النجدات لم تصله ، وجيشه الذى أرسله إلى البنغال عاد ممزقا ، ومنع المفسول المساء عن دهلى ، وكذلك الميرة وكل ضروريات الحياة ، وكان المغول يسيرون فى جماعات فى بلسدان سلطنة دهلى ، وينهبون مخازن الحبوب فيها ، بل ارسلوا فرقة نهبت مخزن الحبوب الملكى ، فعم القحط دهلى ، واشتد البلاء ، وقاسى الناس ويلات البؤس والحرمان ، وضعفوا ووهنوا ، على أن الخطسوط الدفاعية الحصينسة التى أقامهسا علاء الدين حول دهلى لم تمكن المفول من اقتحامها .

ودارت بين الفريقين عدة مناوشات لم تؤد الى نتيجة حاسمة ، ولما طال الحصار ، رأى قائد المفول ان اقتحام دهلى أمر صعب ، ويكلنه ما لا يطيق ، بسبب قوة استحكامات علاء الدين ، لذا نجد قائد المفول يقرر الانسحاب بعد شهرين من الحصار (٦٣) ، وبذلك أنقذ الله دهلى من خطر داهم وشر جسيم .

وقد اختلف المؤرخون في تعليل انسحاب المغول على الرغم من تفوقهم الحربي والعددي عن جيش علاء الدين ، وعن احكامهم الحصار لدهلي ، ومنع الماء والقوت عنها ، وقد ارجع المؤرخ باراني هذا النصر الى الدعوات المخلصة للشيخ نظام الدين الذي عرف عنه التقوى والورع ، وعلى كل حال يمكن تعليل انسحاب المغول الى عدة عواسل ، منها أن السلطان عسلاء الدين تصدى للمغول يكل ما أوتى من قسوة ، ورفض الاستسلام ، واحكم خطة الدفاع ، ومن هنا رأى قائد المغول عدم جدوى الاستمرار في الحصار ، كما أن تقوية وسائل الدفاع — كما رأينا — قد احبط محاولة المغول دخول دهلى ، ومن ناحية اخرى فان معارك المغول في الهند كانت خاطفة وسريعة حتى لا يؤثر استمرار الجيش المغولي في الهند على موقفهم الحربي في وسط آسيا .

على أن الغزو المغولي قد دفع علاء الدين الى تقوية وسائل الدمساع

<sup>(62)</sup> IBID. pp. 140-141... .

<sup>(</sup>٦٣) بارائي: تاريخ فيروز شاهي ، ص ٣٠٣\_٣٠٢ .

فى مملكته تجنبا لتكراره من جديد ، نقد شيد حصنا وقصرا فى سيرى ، ونتل مقر قيادته هناك ، حتى ان سيرى عرفت بالعاصمة ، وشيد علاء الدين أسوارا عالية ، وضخمة حول البلدة لمنسع الغزاة المفول من اقتحامها ، وأصلح القلاع القديمة ، وشيد حصونا على حدود دهلى لمنع المفول من اجتياز الهند من جديد ، وحشد الجنود والضباط فى القسلاع والحصون الشمالية ، لمنع المغول من غزو الهند ودرء خطرهم وأعاد تنظيم الجيش وتسليحه ، باحدث وأقوى المعدات المتطورة وقتئد .

وبعد أن أعد علاء الدين عدته لهدذا الأمر أطمأن ألى أن المفدل لن يلحقوا بالهند من الولايات ما حدث قبلا ، بل أصبح مستعدا لتلقينهم درسا قاسيا أذا مكروا في غزو الهند ، وتعريضهم للقتل والتنكيل والتشريد « ويقع نساؤهم أسرى في أيدى المسلمين ، ويمزق رجالهم سيوف المسلمين وتدمرهم الفيلة »(٦٤) .

على أن المفول قد استاءوا من الهزائم المتلاحقة التى لحقت بهم من سلطنة دهلى ، وعولوا على ضرورة الانتقام من علاء الدين ، فسيروا جيشا كبيرا بقيادة على بك Beg Ali Beg وتارغى وسارتاك ، وكان تارغى بتعطش المثأر والانتقام مما لحق به سنة ١٣٠٣ من خيبة أمل وهزيمة وقتل كتلغ خواجى ، ومهما يكن من أمر ، فقد شن المفول حملتهم على الهند منية ١٣٠٥ ، في حملة لا تقل ضراوة وشراسة عن حملاتهم السابقة ، ضم جيشهم خمسين ألف مقاتل ، وعبر المفول المنطقة الجبلية في شهرال غرب الهند ، ويذكر أمير خمسو أن تارغى لقى مصرعه في بداية الحرب ، واتجه الجيش المفولى الى دوآب ، وعاث المغول نهبا وفسادا في البلاد التي مروا بها ، والحقوا بها الخراب والدمار ، وقد تجنب المفول مهاجمة دهلى لمناعتها وحصانتها ، وأيقنوا من ذلك في هجومهم عليها سنة ١٣٠٣ ، وساروا مباشرة الى الدوآب وأودة ـ وهما أعظم بلاد الملكة خصبا ورخاء ولما القترب المفول من المدينتين ، أخذ الفزع من سمكانها كل مأخذ ، وعمهم الهلع ، فهجروا ديارهم الى القرى والغابات المجاورة (١٥٠) ،

وحينها علم السلطان علاء الدين بانباء هذا الغزو المدمر وفزع الأهلين

<sup>(</sup>۱٤) بارانی : تاریخ نیروز شاهی ، می ۲۷۳ -

<sup>(</sup>٦٥) باراني : تاريخ فيروز شاهي ، ص ٣٢٠ ٠

منه ، اعدجيشا من ثلاثين أو أربعين ألف مقاتل لدرء الفراة عن أرض الوطن والتتى جيش دهلى مع جيش المغول فى معركة حامية الوطيس ، هزم غيها المغول هزيمة نكراء ، ومزقهم المسلمون كل ممزق فى أواخر سنة ١٣٠٥ (٦٦) ، وقتل فى المعركة أكثرية جند المغول ولان من نجا منهم بالمعرار ، وقد غنم المنتصرون خيولهم ووقع قائدا المغول على بك وتارتاك فى أسر المسلمين وسيقا الى دهلى مكبلين بالمسلاسل والأغلال(٢٠) .

وكان لهذا الانتصار الرائع صدى عميتا في نفوس أهل الهند ، وعقد سلطان دهلى مجلسا يضم كبار رجال الدولة من الأمراء والوزراء وقواد الجيش واستعرض الجيش المنتصر بالمنام التى عنهها من العدو ، وسارت الأسرى في موكب أمام مجلس السلطان ، واجتبع الناس من كل مكان المشماركة في هذا الاحتفال الكبير ، وأمر علاء الدين بعرض موكب الأسرى في دهلى ، ثم قتلهم بعد ذلك ، ويتول فرشته أن ثمانمائة رأس مغولى اسستعملت بدلا من الحجارة لتشسيد قصره في سيرى ، على أن السلطان امر بحبس قائدى الجيش ، وأنزلهما في دار خصصها لهما ، والهيث أن أمر بقتلهما .

ولم يكد علاء الدين يتنفس الصعداء من هذا الغزو المغولي الذي تحدثنا عنه ، حتى غاد المفول من جديد في سنة ١٣٠٦ لمهاجمة بسلاده انتقاما من مقتل على بك وتارتاك وجند المغول ، ورجت الحملة المغولية بقيادة كوباك واجتاز بلاد الهند بجيش قوى ، وسار الى رافي Ravi وخرب البلاد التي مر بها ، وتحرك فريق من المغول جنوبا ، وبلغوا ناجور Nagaur وأحدثوا الرعب في القرى المجاورة لمهذه البلدة .

وكان طبيعيا الا يتفاضى السلطان علاء الدين عن اجتياز المغول لبلاده فارسل جيشا لنتبعهم ، وطردهم من مملكته ، واسند قيادة جيشه الى ملك ذائب كافور وحرص علاء الدين على بث روح الحماس بين جنده الذين أضناهم كثرة الحروب ، بل أمر بدفع منح مرضية لجنده ، وتقسدم جند دهلى صوب جند المغول ، ووقف الفريقان وجها لوجه ، ودارت رحى معركة بين الفريقين ، انتهت بانتصار جيش دهلى على جند المغول

<sup>(</sup>۱۱) تاریخ فرشته ، من ۱۱۳ •

<sup>(</sup>٦٧) تاريخ فرشته ، من ١١٣ •

انتصارا حاسما ، وتقهقر جيش المغول مغادرا بلاد الهند نهائيا ، وعساد المغول الى بلادهم يجرون انبال الفشسل والخيبة ، وعاد الجيش المظفر الى دهلى مصحوبا بعدد ضخم من أسرى الحرب . ويتول فرشته ان عدد الأسرى المغول قدر بالآلاف . ولما كان عسلاء الدين شديد الغضب من غزوات المغول المتكررة والتي أشاعت الخراب والدمار في القرى والبلدان ، نقد كان انتقامه من الأسرى كبيرا ، فأمر بقتلهم تحت أقدام النيلة ، وبيع نساء وأطفال المغول في أسواق النخاسة بالهند ، وشيد من جماجم المغول برجا أمام لحدى بوابات دهلى (١٨٨) .

وهذه الغزوة ، آخر غزوات المغول في بلاد الهند ، وحدث معظمها في عهد داغا خان الذي ولى عرش بلاد ما وراء النهر سنة ١٢٧٦ ، وتوفي سنة ١٣٠٦ ولقد اضطربت بلاد ما وراء النهر بعد وفاته ، وتعاقب على العرش في مدى ثلاث سنوات ثلاثة خانات ، ولكن غزوات المفول في بلاد الهند توقفت بعد وفاة داغا وأنقذ الله سلطنة دهلى من ويلاتهم وأعمالهم التخريبية وانتهى الوقت الذي كان يعيش فيه الأهلون في رعب وفزع ، وما لا شك فيه أن جهود علاء الدين المضنية وشجاعته النادرة هو وقوانه كان لها أثر كبير في درء كل محاولة بذلها المغول للنيل من بلاد الهند . ولما كانت غزنة وكابل تشكلان أهمية استراتيجية كبيرة على أمن الهند وسلامته من ناحية الغرب فقد شرع علاء الدين في احتلالهما . ونعلا بسط سلطانه على البلاتين ، وبذلك وضع حدا لما كانت تتعرض له الهند من حروب تش عليها من الحسدود الشمالية الغربيسة وبالذات من غسزنة وكابل(٢٩) .

ويجدر بنا أن نناقش أسباب الهزائم المتلاحقة التى حلت بالمفسول من جيوش سلطنة دهلى ، وأسباب فشلهم في احتلال بعض أجزاء من الهند ويمكن القول أن اسطورة جيش المغول الذي لا يقهر قد فات أوانها وولت أيامها ، يعد أن فقد المغول قدرا كبيرا من قوتهم ترجع في معظمها الى الانقسامات الشديدة بين خانات المغول ، والى انقطاع الصلة بين خان المغول في بلاد ما وراء النهر ، والخان الأعظم في الصياسية في وسط آسيا أن خان بلاد ما وراء النهر شعلته الاحداث السياسية في وسط آسيا

<sup>(</sup>۱۸) تاریخ فرشته ، ص ۱۱۲ •

<sup>(</sup>٦٩) تاريخ فرشته ، ص ١١٤ •

عن تركيز جهوده في الهند ، ويقال أن دافا غزا وسط آسيا خمسين مرة ، ولما رأى أن حروبه هناك لا جدوى منها ولا طائل ، أنفذ جيوشك الى الهند ، وكان ينضم الى جيش المفول في الهند عناصر غير مدربة على القتال ، وهي الكهكرية والأفغانية ، وهيؤلاء لا يهمهم سبوى التحريب والتدمير والمحصول على منافع شخصية ، يضاف الى ذلك أن نوعية الجندى المغولي قد اختلفت عنها في الأيام المبكرة لدولتهم والتي أكسبتهم صلابة وقوة بأس وبالتالى نجاحا وتقوقا ، وفقد جند المغول ما عرف عنهم من سرعة الحركة والصبر على القتال ، وتحمل الشدائد ، ويتجلى عنهم من سرعة الحركة والصبر على القتال ، وتحمل الشدائد ، ويتجلى غلاء الدين أن يتصدى لهم ، ويدحض كل محاولاتهم التوسعية ، ويوقف علاء الدين أن يتصدى لهم ، ويدحض كل محاولاتهم التوسعية ، ويوقف غل هجماتهم ، وتعددت معاركه معهم ، وانتصاراته عليهم ، حتى فيد صبرهم وفقدوا المقدرة على مواضلة غزو سلطنة دهلى ، لذا انسحبوا من ميدان القتال مخذولين مدحورين (٧٠) .

يضاف الى ذلك أن دافا الذى كان يباشر الحسرب بنفسه فى وسط آسيا ، لم يفعل ذلك فى الهند ، اذلك لم يتعرف على طبيعة الحرب فيها ، فقى الوقت الذى تقوق فيه فى وسط آسيا ، هزمت جنوده فى الهند مرات ومرات . وبعد وفاة دافا حسدت تنافس على العرش فى بلاد ما وراء النهر ، صرف المفسول عن فكرة غزو الهند ، ولقد غطن علاء لدين الى اهمية افغانستان بالنسبة للهند النها قاعدة اتخذها المغول المسن حملاتهم على الهند ، فاستولى على غزنة وكابل سكا ذكرنا سوبذلك الهنت البلاد من غزو المغول الذى كان ياتيها من هذه الجهات عادة (٧١) .

ولا يقوتنا أن نذكر أن عسلاء الدين كان رجل حرب ورجل دولة ، يضع الخطط الحربية المحكمة ، ويبث روح الحماس في جنده ، ويعد جيشه خير اعسداد ، فضلا عن شجاعته وذكائه وصبره الذي لا ينفسد ،

وتعرضت سلطنة دهلى للفزو المفولي في عهد السلطان محمد بن تغلق عقب وماة أبيه ، ففي سنة ٧٢٧ه/١٣٢٧م اقتحم تومشير خان

<sup>(</sup>۷۰) تاریخ قرشته ، ص ۱۱۱ -

<sup>(</sup>۷۱) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، من ۳۲۱-۳۲۲ .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ابن داود خان ــ زعيم قبائل الأولوس الجغتائية الذائع الصيت ــ بــلاد الهند على رأس جيش كبير واستولى على لمغان والملتان عند الحدود الشمالية الفربية وواصل زحفه في بلاد الهند متجها الى دهلى .

ولم يكن محمد بن تغلق على استعداد لصد القائد المفولى عن بلاده ، فأرسل وفدا الى القائد المغولى محملا بالهدايا والأموال اليه ، وما زال مبعوثو السلطان يقائد المغول حتى اقتعوه بالعودة عن الهند ، فانسحب بجيشه الى بلاده .

#### الفزو التيمسوري لبسلاد الهنسد

ينتمى تيمور لنك الى مرع كركن ، ونشا فى قرية كشى ، وكان أبوه شعيخا لاحدى القبائل ، ونشعاً تيمور منذ نعومة أظفساره على التمسك بتعاليم الاسلام ، وظهرت شجاعته ونجابته فى ريعان شبابه الغض ، وقد بث ميه والده تعاليم وطنية بضرورة تقويض أركان الدولة المفولية ، وكان طموحا يتطلع الى المجد والعظمة ، استوعب منذ صغره كتب الحكمسة العالية والقوة الخارقة ، وحمل نفسه على الاباء والحسذر من المحيطين به ، كان يهضى وقته فى تلاوة القرآن الكريم والصيد والعساب الفروسية والشطرنج .

ارتفع شأن تيمور في بلاد ما وراء النهر حتى تقلد بعض المناصب الرئيسية وأسند اليه الأمير حسين حفيد الأمير الجغتائي قزعان ولايسة كش ، ولكنه لم يستمر فيها فقسد طرد منها ، ولم يلبث أن عاد اليها بعدد لأى وعناء ، ولم يكتف بولايته ، بل سيطر على سجستان وبلخ ، وبذلك ازداد نفسوذه وارتفع شأنه وقوى أمره وكثر رجاله ، واشتبك في عسدة حروب مع أعدائه ، وما زالينتقل من نصر الى نصر حتى تمكن من طرد الجفتائي نهائيا من بلاد ما وراء النهر بعد موت تغلق تيمور ، ودخسل مدينة سمرقند واعلن نفسه سلطانا سنة ١٣٦٩م .

واتسع ملكه بأن امتد الى ايران والعراق ، وقضى على الدويلات الصعفيرة فى تلك الانحاء ، وبرزت ميه آثار القدرة والدهاء والعظمة « بعد أن قارع الملوك ودوخ الممالك » .

تطلع تيمسور الى بسط تفسوذه على بلاد الهند لمسا لها من موارد المتصادية هائلة ، وقد واتته الفرصة بعد وفاة فيروز شساه سسلطان دهلى سس والاضطرابات والقسلاتل التى أعقبت وفاته ، وتقسدمت طلائع جيشه سنة ٩٩٧ه/١٩٩٨م الى حصن أوكا ، واستولت عليه ، ثم اتجهت الى الملتان ولم يستطع حاكمها دفع التيموريين وسقطت الملتان في أيديم الحصون قوات تيمور ، وتقدم جند تيمور في بلاد الهند وسقطت في أيديهم الحصون والبلاد التى مروا بها ونهبوها ثم استولوا على سرستى وابادوها ،

وسقطت فى ايديهم فتح آباد ، ثم جاء دور هراة ، فلما بلغها تيهور نزل اليه ولد ملكها غياث الدين بالامان فاستولى عليها ، واستصحب تيهور معه ملكها الى سمرةند(١) .

اعد تيمور العدة لغزو دهلى ، وسار اليها بچيش كبير ، غضرت سلطانها محمود تغلق من حاضرة دولته لمدرء خطر المغول وجمسع الخيل والرجال وفرق الأموال وأحضر ما فى بلاده من الأفيال ثم حصن مدائنه ، وجد فى المسير «حتى كاد يسبق الطير ولم تعترضه صعوبات ، والتقى بجيش دهلى وقسدم الهنود الفيسول لتفنى الخيول ، وخلف الأفيسل الهنود فوارس الحرب وأبطال الطعن والضرب » ولما اطلع تيمور على قوة العدة وشدة بأسعه وحسن استعداده ، أعمل الحيلة والمكيدة ، فلما تراءى الجمعان ، نكص على عقبيه متظاهرا بالانسحاب ونصب الكهسائن لعدوه وسقط الهنود فى كمائنه ، فانقض عليهم تيمسور وجنده وأبادهم ومزقهم كل ممزق ودخل تيمسور دهلى ، وقدم له أعيانهسا وعلماؤها فروض الولاء والطاعة ، واقيمت الخطبة له فى مساجدها ، وبذلك دخلت دهلى فى حوزة الدولة التيمورية(٢) .

على أن جنود تيمور نهبوا منازل دهلى وأسواقها ، واستباحوها ، ووفد على المدينة الكثير من الهنادكة بأسرهم واستاء الهنود فى دهلى عن جند تيمور ، وأعد الهاندكة العدة لمقاومتهم فقتلوا نساءهم وأطفالهم ، وأغلقوا أبواب دهلى ودارت حروب بين الأهلين والفزاة ، قتل فيها من سكان دهلى ما يقدر بحوالى مائة الف ، ومتلأت دهلى بجثث القتلى ، وتحولت الى بحر من الدماء ، وأعقب ذلك تفشى الأوبئة ، ونهب جند تيمور كل ما وقع فى أيديهم من ثروات دهلى الهائلة وأعقب ذلك سقوط أقاليم سلطنة دهلى فى أيدى تيمور ، وزار تيمور عاصة الاسلام الكبرى بعد ما لحقها الخراب والدمار ، ونظم ادارتها وعاد الى سمرقند وفى صحبته مهرة الصناع والمعاريين .

وذكر تيبور في سيرته بعد أن فتح دهلى : لقد تضيت حبسة عشر يوما في دهلي بين مظاهر الفرح والنعيم ، اعقد مجالس البلاط الملكية ،

<sup>(</sup>١) ابن عربشاه : عجائب القدور في اخبار تيمور ، ص ١٣٠٠

<sup>(</sup>٢) المعدر السابق ، من ١٨-٣٦ •

وأقيم الأسمطة العظيمة ، ثم ذكرت أننى أتيت الى هندوستان المسن المحرب على الكفار وقد بارك الله هذه الحملة ، فجعل النصر حليفى ، والنظفر يتبعنى أينما ذهبت ، ولقد انتصرت على خصومى ، وقتلت بعض مثات الألوف من الكفار وعبدة الأصنام ولطخت سيف الدعــوة بدهـاء اعداء الدين . الآن وقد تم هذا النصر المبين ، أشعر أنه لا يحق لى أن أخلد الى الراحة ، بل أن أبذل جهدى لشن الحرب على كفار هندستان (٣).

<sup>(3)</sup> Elliot, Vol. p., 8.

#### الحياة الثقافية في سلطنة دهلى الاسلامية

ازدهرت الحياة الثقافية في بلاد الهند قبل قيام الدول الاسلامية غيها حتى ان المسلمين يعتبرون الهند احسدى الأمم الأربع التى لها اهتمامات علمية ، وقد برع الهنود في الحساب وعلم النجوم وأسرار الطب ، وذكر المسعودي(١) أن جماعة من أهل العلم والنظر اعتبروا الهند الفرة التي فيها الصلاح والحكمة ، وكان الهند كما يقول القفطي(١) معدن الحكمسة وينبوع العدل والسياسة .

وكانت قصور الراجبوت غاصة بالشهراء والأدباء ، وتدور السعارهم حسول قصص البطولات وشرف الانساب ، والانتصارات على الأعداء واخلاص النساء ونحو ذلك ، وازدهرت الحياة الأدبية في شمال الهند ، وظهر شاعر بنغالى اسمه جايا ديفا وقد وضع مسرحية « نشيد البقر » وتدور حول تقدير الاله كرشنا ومجبته المفتيات اللائي يحلبن البقر ، وقد احب واحدة منهن ، وجذبته بسحرها وجمالها ورقصاتها ، حتى أنه آثر البقاء معها ونسى موطنه (٣) .

ومن الملاحم الشعرية الرائعة كتاب « المخيط من القصص » ويشبه الف ليلة وليلة وضعه الشاعر سوماديف .

ولما ظهر الاسلام في بلاد الهند ، انتشرت الثقافة الاسلامية بها ، على أن الفتوحات الغزنوية في بلاد الهند ، صحبها ازدهار الثقافة الاسلامية ، ذلك أن السلطان محمود الغزنوي لم يأل جهدا في تشميع الحركة العلمية في بلاده ، غزين غزنة باجمل ما حصل عليه من نفائس الهند ، وأعاد تثميد مسجدها الجامع على أحبس صورة « وأضاف الى المسجد مدرسة فيحاء تشمل حجراتها من بساط الأرض الى ستوفها على

<sup>(</sup>۱) السعوى : مروج الذهب ، ج ۲ ٠

<sup>(</sup>٢) القفطى : أخبار العلماء باخبار الحكماء ، ج ٢ ، ص ١٠٢٠

<sup>(3)</sup> Rawlinson : op. cit., p . 206.

تصانيف الأئمة الماضين من علوم الأولين والآخرين منقـولة من خزائن الملوك السابقين يتناولها فقهاء وعلماء غزنة بالتدريس »(٤) .

وبلغ من اهتمام السلطان محمسود بن سبكتكين بتشجيع الحسركة العلمية أن بعث في طلب جماعة من رجال العلم والفلسفة ، فكان من بين النين وفدوا اليه أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني ٢٦٢/. ٤٤ه(٥) . وقضى البيروني بداية حيساته في خوارزم حيث ولسد فيها سوقربه اليه أميرها ، ونبغ في كثير من العلوم وبخاصة الرياضة والفلك ، وزار حوالي سنة . ٣٩ ه بلاط شمس المعالى قابوس بن وشعكير سأمير طبرستان الذي عرف بتشجيع العلم وأهله ، وألف له « الآثار الباقية عن القسرون الخالية » ويبحث هذا الكتاب في التواريخ التي كانت تستعملها الأمم ، والاختلاف في الشهور والسنين والتقساديم عند الأمم ، ونظم الطسوائف والجماعات المختلفة ، والاحتفال بالأعياد القومية ، ولمسا أتصل البيروني بالسلطان محمود الغزنوي ، استفاد من فتوحاته في بلاد الهند فأسدة علمية كبيرة ، وجعل ثروة الهند العلمية الكبيرة في الرياضسة والفلسسفة والالهيات في يد العرب والفرنج بما ألفه في ذلك من كتب لا تزال خير مرجع لكل من كتب عن الهند ، وكان البيروني في هذا درة في الدولة الفسزنوية كابن سينا في الدولة السامانية (٢) .

نبغ البيرونى في كثير من العلوم وخاصة الرياضة والفلك ، وجدير بالذكر أنه كان يزهد في المسال الا ما يكفيه حاجته واهدى كتابه « القانون المسعودى » للسلطان مسعود ويبحث في الرياضة والفلك وفلسفة الهند ، فأجازه السلطان بأموال كثيرة فردها معتذرا بعدم حاجته اليها ، وقيل عن البيروني أن القلم لم يكد يفارق يده ، وعينه النظر ، وقلبه الفكر الا في الأعياد ، لا يمل الاستزادة من العلم ، وقد تعلم عدة لغات ، ففي كتب عن العقاقير والجسواهر اسم الشيء بالعربية واليونانية والسريانية والفارسية والتركية ، ويقارن بين اللغات مقارنة دقيقة ، فيمسدح اللغة العربية بحسن ادائها للمعاني ، ويفضلها على الفارسية(٧) .

Habib: Sultan Mahmud of Ghazain. 55,

۲۹۹\_۲۹۱ ، ص ۲۹۱\_۲۹۱ .

<sup>(</sup>ه) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية ، ص ٧٩\_٨٠ ·

<sup>(</sup>٦) أحمد أمين : ظهور الاسلام جـ ١ ص ٢٨٧

<sup>(7)</sup> K. Ali: A New History of Indo-Pakistan. p. 32.

ومن اشمهر كتب البيرونى « الجماهر فى الجواهر ، وكتباب « تاريخ الهند » وتعلم اللغة السنسكريتية » واخذ ينقل منها الى العربية ، وهن العربية اليها ، فنقل الى السنسكريتية نظريات اقليدس وغيره من الغلك ، ونتل الى العربيسة من السنسكريتية بعض المصنفسات القيمسة . ومن أبرزها « تحقيق ما المهند من مقولة فى العقسل ومرذوله » قارن فيها بين رياضة الهند وفلسفة اليونان ، ولقد استقى البيرونى معلوماته عن الهند من المراجع المسنسكريتية الهندية مباشرة ، ويلاحظ عليه انه لا يعترض ولا ينقد مطلقا حينها يشرح العقائد الدينية ، وبعد ذلك نشر البيرونى كتابه بالعربية والفارسية « التفهيم في صناعة التنجيم » وقد السيرونى كتابه بالعربية الخوارزمية ، وأهدى كتابه عن الأحجار الكريمسة السلطان مودود بن مسعود(٨) .

وكان للبيرونى علم تام بمدارس يغداد والبصرة العلميسة ، الا أن نظريات أولئك العلمساء كانت متأخسرة بالتياس اليه ، وظل مؤمنسا بالتنجيم ، مشاركا معاصريه في ذلك ، وقد أدرك البيروني أن المعتقدات الدينية ترجع الى أسباب واحدة في كل مكان ، وكان يهتم بالمفارق الكبير بين الخواص والعوام في كل موضع ، فهو لا يعترض ولا ينقد مطلقسا ، حينما يشرح العقائد الدينية ، واذا قارن دينا بدين آخر ، غانما يقسارنهما مقارنة علميسة محضة ، وعلى ذلك يمكن القسول بأن منتجات البيروني العلمية تحتل مكانة ممتازة من حيث وفرة موادها ، وما فيها من الاعتنساء بتطبيق الأصول العلمية ، على أن البيروني كتب مؤلفساته بلغة عسيرة جدا ويقول البيروني انه ألف كتبه للعلماء لا للعوام (١٩) .

ولقد أطال البيرونى فى وصف الفلسفة الدينية للهند من الاعتقاد بالله والموجودات المعتلية والحسية ، وتعلق النفس بالمادة ، والأرواح وتناسخها ، ومواضع الجزاء من الجنة والنار وكيفية الخلاص من الدنيا ، وقارن بين عقائد الهند والاسلام والصوفية والنصرانية(١١) ، ويذكر البيرونى : أن التناسخ من أهم معتقدات الهنود ، وأن المروح تنتقل من بدن الى بدن ، وفى كل بدن تستفيد معلومات وخبرات ، وتنتقل من الأرذل

<sup>(</sup>٨) براون : تاريخ الادب الفارسي ، ج ٢ ، هن ١١٧٠ •

<sup>(</sup>٩) البيروني : تحقيق ما للهند من مقولة ، من ٢٤٠٠

<sup>(</sup>۱۰) نفس المصدر ، من ۳۲

الى الأفضل . وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والنار بنظرية التناسخ، فقالوا ان الأرواح الشريرة تتردد فى النبات ومرذول الطير والهوام الى أن تستحق الثواب ، فتنجو من الشدة ، وتنتقل الى ما أرقى(١١) .

وقال البيرونى: أنه رأى أن فلكيى الهند لا يبحثون في العلل ، وكان على علم تام بالقلك عند اليونان قبل أن يقتبس هذا العلم من الهنود ، وقد قال في هذا الصدد: كنت أقف من منجميهم مقام التلميذ من الأستاذ لعجمتى فيما بينهم ، وقصورى عما هم فيه ، فلها اهتديت قليلا أخذت أوقفهم على العلل وأشير الى شمىء من البراهين ، وألوح لهم بالطرق الحقيقية في الحسابات فانثالوا على متعجبين وعلى الاستفادة متهافتين ، وكادوا ينسبون الى السحر (١٢) .

وصفوة القدول أن البيرونى كان من كبار العلماء الذين ظهروا فى القرنين الرابع والخامس الهجريين ، فلم يترك علما لم يؤلف فيه ، وكان الى جانب ذلك يؤلف بالعربية لا الفارسية ، لأن العربية أكثر طواعية المعلم ومصطلحاته من الفارسية (١٣) .

واشتهر من رجال الفلسفة في الدولة الفزنوية ابن الخمار ، كان نصرانيا ، نتل كتبا كثيرة من السريانية الى العربية ، واشتهر بالطب وألف فيه ، كما الفي في المنطق والالهيات(١٤) .

وعنى سلاطين دهلى بتسجيع الثقافة الاسلامية ، فقد أنفق السلطان الملوكى التمش أموالا طائلة فى كتابة نسخ كثيرة من القرآن الكريم حتى تكون فى متناول الناس لقراءتها والاستفادة منها ، وأسس العديد من المدارس ، وزين بلاطه بالشيعراء والادباء وأصبحت دهلى فى عهده مركزا هاما اللفنون والآداب

وحرص السلطان بلين على عقد مناظرات بين الشسعراء والأدباء والعماء ، وكانت تلقى في بلاطه الأشمعار ؛ وتقرأ الكتب التاريخية القيسة

<sup>(</sup>١١) نفس المصدر ، من ٣٢ ٠

<sup>(</sup>١٢) يأقوت : معجم الأدباء ، خ ١٨٧٪ صن ١٨٠ ١٨٠ ٠

<sup>(</sup>١٣) محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق ، ص ٢١٦٠ .

<sup>(</sup>۱٤) تاریخ بارائی ، می ۳۵۹ ۰

كالشهنامة للفردوسى وديوان ستاثى والخاتانى وخمسة نظامى ، ومن أبرز شعراء هذا السلطان الشاعر خسرو دهلوى .

ازدهرت الحياة الثقافية في عهد الخلجيين ، وتميزت بظهور انتاج أدبى غزير ومتنوع ، وضم بلاط السلطان علاء الدين الكثير من العلهاء والادباء ، وشهد عهده الكثير من الفلاسفة والحكماء والشعراء والمؤرخين والمترجمين والاطباء والفلكيين ، ولم يجتمع على باب احد سلاطين دهلى من رجال العلم والفقه والأدب ما اجتمع على باب علاء الدين ، وكان يصل كل واحد منهم بأجزل صلة ، ويرفعه الى اعلى مرتبة .

والكثير من ادباء ذلك العصر غير معروف لدينا الآن ، الا اننا للحظ ان ادباء ذلك العصر كانوا يكتبون بالفارسية المغة الثقافة في ذلك العصر المير خسرو العرب بلا جدال العظم شاهراء عصره ، وفاق معاصريه من أهل الأدب ، ولقد حظى بتقدير الناس ممن عاصروه وبلغت شهرته الآفاق ، وتعددت مواهب ، فكان شاعرا جمعت اشاعاره في مجلدات منها الخماسيات وهي اشعار خماسية ذات خمسة أبيات ، وذكر باراني أن أمير خسرو أضاف الى الشعر والأدب الفارسي اضافات على جانب كبير من الأهباة ، ويعتبره أمير شعراء الهند ، ومن اشهر دواوينه « اعجاز خسروى » . « نهاية الكمال » . « خزانة الفتوح » .

نشأ حسرو شاعرا بطبيعته ، ونلمس في شعره عواطفه الانسانية ودتة الأحاسيس والعواطف وسمو الغزل والوصف في الحسرب والحب ، وتظهر براعته ، وعمق ثقافته ، وتفوقه في اللغات في اشسعاره بعضها بالهندية وأخرى بالغارسية وأخرى بالعربية وكان له ثنائيات في اشسعاره تتضمن نظما بالفارسية وآخر بالهندية أو العربية ، ولقيت ثنائيات تتديرا عميقا في الهند وشعفا كبيرا في مدارسها ، وكانت عبض ثنائيات تتحمل أكثر من تأريل ، وكان ينتقى الألفاظ القوية لأشعاره ، ويختار التركيبات اللغوية الجملية الوقع ، ومها يدل على براعته الأدبية أن اشعاره لم تفقد رونقها وتأثيرها في النفوس حتى الآن(١٥) .

(15) Lal: op. cit., p. 240.

ومن شعراء ذلك العصر البارزين ، حسن سيجزى ، وكان موهويا ، ويتترب من أمير خسرو في الرتبة الأدبية ، ولقد تفوق في الشعر والنثر على السواء ، وانصفت كتاباته وأشعاره بالوضوح ، يعبر عن فكرته بأسلوب سبهل ، يدركه القارىء دون عناء ، لذا كانت تسرى اشعاره في الناس بسرعة سريان الشمس في النهار ، وكان يعيش حياة بسيطة ، وله ذاكرة عجيبة ، وقلب كبير ، وله أعمال ادبية كبيرة ، غهير أن ديوان خاكرة عجيبة ، وقلب كبير ، وله وقدر له الخلود حتى الآن .

ومن شعراء ذلك العصر صدر الدين على مُخر الدين وحميد الدين راجا ومولانا عارف وعبيد حكيم وشهب انصارى ، ولكل من هولاء أسلوبه واتجاهه وطريقته في التعبير ، ومن كتاب النثر عين الملك مولتاني هاهر مالوا هوكان يكتب بأسلوب رصين والقاظ منمقة .

نبغ عدد من المؤرخين في العهد الخلجي ، نخص بالذكر منهم أمير ارسلان كولاهي ، وكبير الدين بن تاج الدين عراقي ، والأول كان دقيقا فيما يرويه من معلومات ، لذا فقد كان مصدرا هاما عن تاريخ علاء الدين وأما الثاني ، قكان يكتب بالعربية والفارسية ، ونبغ في اللغتين ، وله مصنفات كثيرة وعلى جانب كبير من الأهمية ، وتعتبر من ادق المراجع عن حروب علاء الدين ، وأغزرها مادة ، وكان يعمل في جيش علاء الدين(١٦) وأتيحت له الفرصة أن يطلع على حروب السلطان الخلجي مباشرة وبنفسه ، لذا اشتملت كتاباته على تفاصيل كثيرة ومعلومات غزيرة عن ذلك المعهد ، ووضع كتابه « فتح نامة » على مرأى ومسمع غزيرة عن ذلك المعهد ، ووضع كتابه « المعملة وانتصاراته ، وبالغ في مدحه والثناء عليه ، ولكن ذلك لا يقلل من أهمية هذا الكتاب ، فقد كان أهم مرجع عن هذه الفترة التي شساهدها المؤلف وعاصرها ، واعتمد عليه باراني في كتابه « تاريخ فيروز شاهي » وصنف أبو عمرو عثمان منهاج باراني في كتابه « تاريخ فيروز شاهي » وغلام يحيى بن أحمد صاحب تاريخ مبارك شاه .

ومن مؤرخى ذلك العصر أمير خسرو وضياء الدين باراتى وقد عاصرا السلطان علاء الدين ، ولهما مصنفات أدبية وتاريخية يشار اليها بالبنان.

<sup>(</sup>١٦) تاريخ باراني : ص ٣٦٠ ٠

وقد وضع بارانى بالاضافة الى كتابه « تاريخ فيروز شساهى » كتاب « السنة المحمدية » وكتاب « مآثر السادة » و « تاريخ البرامكة » وله كتاب آخر عن الأحكام السلطانية ويشمل القيم والمبادىء والتسوانين والسياسات والنظم التى يجب على الحكومات الاسلامية اتباعها ، ويرجعها كلها الى الشريعة الاسلامية (١٧) .

اما المؤرخون الذين كتبوا بالهندية أو السنسكريتية فقد نقدت معظم مؤلفاتهم ولكن حفظت الأيام لنا أعمال هامير رازاز سارانجبارا في القرن الرابع عشر واشعار مولى داود الذي كتب حوالي أواخر القرن الثالث عشر . وقسد التي هؤلاء الكتاب أضواء ساطعة عن العصر الذي يكتبون غيه ، وأن كانت هذه الكتابات قد تضمنت أساطير وخرافات كثيرة .

ونلاحظ آن الأدب الدينى ازدهر فى هذا العصر ، وكتب علماء الدين عن أساتذتهم ، وترجموا لهم ، وأبرزوا فضلهم ، وتحدثوا عن تراثهم ، فكتب الشيخ فريد شاكار جونج عن أستاذه الشيخ نظام الدين أوليا أهير خسرو ، وحسن السجزى والشيخ نظير الدين شيرازى الدهلوى ، وجدير بالذكر أن أمير خسرو كتب نظير الدين شيرازى الدهلوى ، وجدير بالذكر أن أمير خسرو كتب محادثاته مع الشيخ نظام الدين فى الفترة ما بين سنتى ، ١٧ه وسنة Favaidul Fuad الدين فى الفترة ما بين سنتى ، ١٧ه وسنة فهى مجموعة الاحاديث بين الشيخين نظام الدين أوليا وحسن سجزى فى الفترة ما بين الوليا وحسن سجزى فى الفترة ما بين المادين بين الشيخين نظام الدين أوليا وحسن سجزى فى

ولقد لقى هدا الكتاب تقدير المعاصرين: وأقبلوا على قراءته والاستفادة منهبشكل منقطع النظير ، ولم يخف أمير خسرو اعجابه بهذا الكتاب ، على أن Miftahul التى صنفها نظير الدين نمن المحتمل أن صاحبها صنفها بعد وفاة الشيخ نظام الدين وكتب نظير الدين شيرازى كتابا آخر أسماه « خير المحالس » كتبه سنتى ١٣٥٢ — ١٣٥٣ ، ومن روائع الكتب وأحسنها التى صنفت عن الشيخ نظام الدين أوليا ، كتاب

<sup>(17)</sup> Lal: op. cit., p. 341.

<sup>(18)</sup> Lal: op. cit., p. 342.

« سيرة الأوليا » كتبه أمير خورد ، وهو تلميذ وفي للشبيخ ترجم عن الستاذه في كتابه هذا بعد وغاته بكثير (١٩) .

وهذه الترجمات الرائعة لشيوخ العصر وعلمائه التي كتبها تلامذهم بعناية وحذق ، لها أهميتها الاجتماعية والثقافية ، فهؤلاء الكتاب يمثلون عناصر مختلفة في المجتمع واتجاهات فكرية متنسوعة ، لذا عكست كتبهم مظاهر الحياة الاجتماعية في عصرهم ، والاتجاهات الثقافية في هذه الفترة، وأوضحت الحياة اليومية ، فضلا عن انها مصدر غنى للمعلومات عن هذا العصر (٢٠) .

أما الكتاب الهنود في القرن الرابع عشر الميلادي ، اشتهلت كتاباتهم على نثر وشمعر باللفة السنسكريتية ، ويتضمن الفولكاور الشعبي وقصص الابطال والروايات الاسطورية للممالك والولايات الهندية ، ولقد كتب سار نجدهار (٢١) Sarangchaar كتابين ، الاول هامير كافيات والثاني هامير رازو الذي وصف المقاومة العنيفة ، وضروب البطولة والشاني هامير رازو الذي وصف المقاومة العنيفة ، وضروب البطولة والشجاعة الخارقة التي اظهرها هامير ديفا ، حينما غزا علاء الدين رانشمبهور ووضع أيضا ديوان شعر سنة ١٣٦٣ ، ومن أبرز شسعراء الهند في القرن الرابع عشر الميلادي نالا سنج ومولى دؤاد ، ومن المشكوك فيه ان المجموعة الشعرية الكبيرة التي كتبت بالهندية منسوبة اليه (٢٢) .

وتضمن الأدب الكجراتي الفولكليور الشعبي لها واشعارا في الحب والمغزل ، واشتملت على قصص واساطير وخرامات كثيرة، ، ومن أروع ما كتب في عهد علاء الدين كتاب معلومات تاريخية غزيرة (٢٣) .

اما النشاط الأدبى في البنفال فيبدو اضطرابه في ذلك المترة ، ويوضح الفولكلور البنفالي تطور لغة المنطقة ، ومنذ أن غزا سلطين

<sup>(19)</sup> Munshi : op. cit., p. 292.

<sup>(20)</sup> IBID. 293.

<sup>(21)</sup> Kesy: A Hist. of Hindi literure. p. 17.

<sup>(22)</sup> IBID, p. 18.

<sup>(23)</sup> Lal. op. cit. p. 343.

دهلى بلاد البنغال ، حاول الحكام الترك لهدذا الاتليم تعلم لغة البنغال والاندماج بالملايين الكثيرة لهذه المنطقة . ولم يكن عندهم الوقت الكافى لتعلم اللغة السنسكريتية ، وانما قراوا الكتب القيمة مترجمة الى اللغة المحلية . وقد أمر ناصر شاه للعظم حكام البنغال في ذلك العصر سالاتهاء . الاتمام المحلية عنرن من الزمان بعد الحكم الاسلامي ، ظهر شعراء كثيرون في البنغال أمثال شعائدي داز (٢٤) .

وفى جنوب الهند ، ومناطق أخرى استغرق التأثير الاسلامى فى المحياة الثقامية سنين عددا ، لذا ظل الأدباء يكتبون فى هذه البلاد بالسنسكريتية وظهرت كتب رائعة تبرز الفن الدرامى الأصيل .

ومما لا شك فيه أن قيام الدول الاسلامية في الهند أثر تأثيرا ملحوظا على تطور الأدب السنسكريتي ، ولقد غضل سلاطين دهلي وحكام الهند المسلمين اللفتين العربية والفارسية ، يضاف الى ذلك أن تعدد غزواتهم في بلاد الهند وضع نهاية لحياة شعوبها السلمية ، وغير طابع الحياة في هذه البسلاد .

فالكجرات مثلا بعسد غزو يلغ خان لها سنة ١٢٩٩ ظلت مائة عام لا تنتج أدابا ذات قيمة الا الفولكلور ، وفي خلال القرن الرابع عشر الميلادي عموما أخذت السنسكريتية تفقد أهميتها ، واستعاضت عنها بلاد الهند باللفات المحلية التي عبرت بها شعوب الهند ، وكتبوا بها آدابهم(٢٥) ،

ظلت الحياة الثقافية في الهند مزدهرة في عهد بنى تغلق ، ووفد على السلطان محمد بن تغلق الكثير من العلماء والأدباء والفلاسفة ، وقد قدم الديهم كل عون وتشجيع على ممارسة نشاطهم واظهار انتاجهم ، وكان هذا السلطان اديبا وشاعرا ، كتب باللغتين العربية والفارسية اشتعارا و قطعا ادبية تشهد بذوقه الفنى وروعة اسلوبه ، وجمال تعييره ، وعمق

<sup>(24)</sup> IBID, p. 344.

<sup>(25)</sup> IBID. p. 344.

أفكاره ، وكان بالاضافة الى ذلك فيلسوفا وطبيبا حاذقا(٢٦) أشرف على علاج الناس بنفسه ، وأقام الكثير من دور الشنفاء وملاجى العجزة(٢٧) .

ولم يكن فيروز شياه التفلقي أقل من سلفه اهتماما بالعلم وأهله ، وأسس عدة مدارس لعلوم الدين واللغة والتساريخ والحكمة والرياضيات والفلك والطب بلغت الثلاثين(٢٨) ، وقد جلب العلماء المسلمين الى السلطنة للقدريس في مدارسه ولم يقتصر اهتمام هذا السلطان على الدراسات الاسلامية بل عنى بدراسات وعلوم الهند القديمة ، فشبجع البراهمة على حل رموز أعمدة آزوكا لما لها من أهمية تاريخية ، وقد الستخدم بعضها في منشآته ، وعهد الى علماء الهنود باختيار الكنب السنسكريتية الهامة له ، وترجمتها الى الفارسية ، وكان هذا السلطان أديبا ، فقد كتب كتابا في التاريخ تضمن حياته وأعماله وسياسته ، ويسمى أديبا ، فقد كتب كتابا في التاريخ تضمن حياته وأعماله وسياسته ، ويسمى عصن نكركت ، في الفلسفة والفلك ، وتعرف هذه المجموعة باسم « دلانل فيروز شياه » (٢٩) .

وقد لاحظ ابن بطوطة فى رحلاته ببالد الهند كثرة المدارس بها ، وذكر ان هناك مدارس للصبية ومدارس للفتيات ، وأوضح أن النساء فى الهند أقبلن على التعليم باهتمام بالغ خصوصا العلوم الدينية(٣٠) .

حرص السلطان فيروز شاه على تشجيع أهسل العلم وذلك بتيسير سبل المعيشه لهم ، فالذين احتاجوا الى الزاد والنفقة أنعم عليهم بالوظائف ، والاقطاعات والأرض الخصبة بما يزيد عن حاجتهم ، فوجد أهل العلم من العلماء والمشايخ والمدرسين والطلبة والقراء والحافظين وارباب المساجد الحياة ميسرة في ظل وكنف هذا السلطان ، وامتاث المدارس القديمة والجديدة التى كانت خالية وبالية بالمدرسين والذاكرين والطلبة ، فراج العلم ، وارتفع شان العلماء ، والتحق طلاب العلم بالوظائف

<sup>(26)</sup> Prasad: India. 266-267.

<sup>(</sup>۲۷) الساداتي : تاريخ السلمين في شبه القارة الهندية ، جا ، ص ١٣٣٠

<sup>(</sup>۲۸) رحلة ابن بطوطة ، ج ۲ ص ۱۱۰ ٠

<sup>(</sup>۲۹) تاریخ قیروز شاهی ، من ۷۸۵\_۷۸۰ ۰

<sup>(</sup>۲۰) رحلة ابن بطوطة ، ج٢ ، من ١١٠ ٠

التى يسرت لهم الحياة الرغدة بعد أن كانوا يعيشون على الكفاف ، وقضوا الأوقات الطوال في دراسة علوم الشرع والدين(٣١) .

أما الخانقات التى كانت مهجورة فى المدينة والأطراف عامتلات بفضل بر السلطان بالصوفية والعباد والزهاد يقضون اوقاتهم فى دراسسة السدين (٣٢) .

وانشأ المدرسة الغيروز شاهية وعنى بعمارتها متعددة الحجرات ، بها عدة مجالس وأعهدة مرصوصة ، محاطة بالحدائق الغناء . ويقول بارانى ان الناس أحيوا هذه المدرسة حتى ان من أقام فيها نسى موطنه وعمله ولم يعد من المكن مفادرتها لطيب هوائها ، وهجروا ديارهم وقدموا ليسكنوا بجوارها ، وكان المسافرون يتوقفون عندها لشساهدة جمال بنيانها والتمتع بطيب هوائها ، ولذلك فهى نادرة فى جمالها وتوازنها والفقه ويشتفل كل يوم بختم القرآن للحافظين ، وكانت تكبيرات المصلين وجانبيتها(٣٣) .

والمدرسة الفيروز شاهية منبع الخيرات والحسنات ، فكانت تقام فيها الصلوات المفروضة والنوافل ، ويؤدى فيها الصوفية صلوات عند الشروق والفروب والزوال وصلوات التهجد .

ومن اساتذتها الكرام مولانا جلال الدين الرومى الذى كان استاذا عظيما ، وكان يقوم بتدريس العلوم الدينية ، فيعلم التفسير والحديث والفقه ويتشعل كل يوم بختم القرآن للحافظين ، وكانت تكبيرات المصلين في هذه المدرسة تصل الى عنان السماء ، وكانت تصل الى المقيمين بهذه المدرسة التبرعات الكثيرة .

وتلك الأيسام نداولهسا بين الناس ...

<sup>(</sup>۳۱) تاریخ فرشته ، ص ۱۵۰ ۰

<sup>(</sup>۳۲) تاریخ فیروز شاهی ، می ۷۸۹ ۰

<sup>(</sup>۲۳) بارانی : تاریخ فیروز شاهی ، ص ۷۹۰ .



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

المسلاحق والجسداول والمصسادر وفهسرس الكتساب



## أولا ــ الخلفاء العباسيون في العصر الغزنوي :

| 777_1\7a\0\11 _111 o  | الطائــع  |
|-----------------------|-----------|
| ١٨٣ ٢٢١هم/ ١٩١ ١٣٠١م  | القبادر   |
| ۲۲3-۷۲3ه/ ۲۳۱-۱-۰۷۰۱م | القسائم   |
| 753_743a/07.1_3P.19   | المقتدى   |
| ٧٨٤-٢١٥ه/١٩٤٠-١١١١م   | المستظهر  |
| 710-170a/111 -0711n   | المسترشسد |
| 170700/0711-17119     | الراشيد   |
| ٣٠-١١٤٠-١١٣١.         | المقتسفى  |

## ثانيا ـ الطاهريـون:

| ٥.7هـ   | طاهر بن المصين         |
|---------|------------------------|
| ٧.٧ھ    | طلحة بن طاهسر          |
| ٠٣٢.    | عبدالله بن طاهر        |
| ٠ ٢٣٠هـ | طاهر بن عبدالله        |
| ٨37هـ   | محمد بن طاهر الثاني    |
| PoYa    | طاهر الثالث بن محمد    |
|         | ثالثا ــ الصـفاريون :  |
| 307@    | يعقوب بن الليث المسفار |
| ٥٢٦هـ   | عمرو بن الليث          |
| PA7a    | طاهر بن محمد بن عمرو   |

### رابعا ـ السامانيون:

| 3.7a              | أحمد بن أسد                             |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 0.70              | نصر الأول بن أحمد                       |
| PY7 a             | اسماعيل بن أحمد                         |
| 0.97@             | أحمد بن استماعيل                        |
| ١٠٣٩.             | نصر الثاني بن احمد                      |
| ١٣٣١              | نسوح بن نصر                             |
| 7372              | عبدالله بن نسوح                         |
| ۵۳0.              | منصور بن نصوح                           |
| ۲۲۳۵              | نسوح بن منصسور                          |
| ٧٨٣ھ              | منصور الثانى بن نسوح                    |
| <sub>የ</sub> አን « | عبدالملك الثاني بن نوح - المنتصر بن نوح |

## جدول بأسماء السلاطين الغزنويين والحكام السابقين والمعاصرين لهم في الشرق وبسني هكمهم

## أولا ـ السلاطين الفزنويون:

| 107.0 | البتكين أول من ولى غزنة     |
|-------|-----------------------------|
| 707a  | أبو اسحق ابراهيم بن البتكين |
| ٥٥٣ه  | بلكاتكين                    |
| 777a  | ہیــری                      |

# بنو سبكتكين:

| <u> </u>        | ناصر الدولة سيكتكين |
|-----------------|---------------------|
| Y <u>\</u> \\\\ | اسماعیل بن سبکتکین  |

| PA7-173a                       | يمين الدولة محمود بن سبكتكين                |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 173a                           | محمد بن محمود جلال الدولة المكحول           |
| 173_7732                       | ناصر دين الله مسعود الأول بن محمود          |
| ٣٣ ٤ هـ                        | محمد بن محمود للمرة الثانية                 |
| \$\$\$. <b>_</b> { <b>**</b> } | شبهاب الدولة أبو سعد مودود بن مسعود         |
| ٠,}}ه                          | مسعود الثانى بن مودود . حكم بضع اسمابيع     |
| ٠,}}ه                          | بهاء الدولة أبو حسن على بن مسعود الأول      |
| ٠٤٤١ـــ١٤٤٩                    | عز الدولة عبدالرشيد بن محبود                |
| 2334                           | طفرل مملوك اغتصب الحكم                      |
| ,3 <b>} } a</b> ,              | حمال الدولة نرخزاد بن مسعود                 |
| 103a                           | ابراهيم بن مسعود الملك المؤيد جلال الدين    |
| 783a                           | علاء الدولة أبو سعد مسعود الثالث بن ابراهيم |
| ۸.۵ھ                           | كمال الدولة شيرزاد بن مسعود                 |
| P.0a                           | سلطان الدولة آرسلان شاه بن مسعود            |
| 7100                           | يدن الدولة بهرام شاه بن مسعود ـ نائب سنجر   |
| ٥٥٥هـ                          | معز الدولة خسروشاه بن بهرام                 |
|                                | المنتسح الغسورى                             |
| •                              |                                             |
|                                | خامسا ــ بنو زيار حكام جرجان وطبرستان:      |
| 0170                           | مرداویج بن زیار                             |
| ۳۲۳a                           | ٔ وشیمکیر بن زیار                           |
| <b>₽</b> ٣٦٦                   | بيستون بن وشمكير                            |
| ۲۲۲۵                           | قابوس بن وشمكير                             |
| 7.3a                           | مذوجهر بن تنابوس                            |

| ٠٢}ھ               | أبو كاليجار انو شروان بن منوجهر      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 373@               | دارا بن قابوس                        |
|                    | انو شروان للمرة الثانية              |
| <b>١٣٤</b> ٩       | اسكندر بن قابوس                      |
| 133a               | کیکاوس بن اسکندر                     |
| . 7 <i>7</i> 73 a. | جهانشاه بن کیک <b>ا</b> وس           |
|                    | سادسا ــ بنو بويه في فارس وخوزستان : |
| 2772               | عماد الدولة ابو الحسن على            |
| ۸۳۳۸               | عضد الدولة أبو شبجاع فناخسرو         |
| £477               | شرف الدولة ابو الفوارس               |
| ۵۳۸.               | صمصام الدولة أبو كالبجار             |
| ۸۸۳۵               | بهاء الدولة أبو نصر فيروز            |
| ٣.3ه               | سلطان الدولة أبو شجاع                |
| 713@               | مشرف الدولة أبو على حسن              |
| 013@               | عماد الدولة أبو كاليجار              |
| .}}a               | الملك الرحيم أبو نصر خسرو فيروز      |
| ÷                  | السرى:                               |
| ~**\\\             | فخر الدولة أبو الحسن على             |
| <b>ዾ</b> ጞ፟፟፟፞፞    | مجد الدولة                           |
|                    |                                      |

# ثالثا ب الفيوريون:

## ( الفقانستان وهندستان

| 1) الفرع الرئيسى بفيروز كوه وغزنة: | 1) |
|------------------------------------|----|
|------------------------------------|----|

|             | ( 1 ) الفرع الرئيسي بفيروز كوه وغزنة :                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سئة هجرية   | _                                                                                                                                                                                   |
| <b>{1 "</b> | ١ عز الدين حسين بن حسن بن محمد ٠٠                                                                                                                                                   |
| 0{.         | <ul> <li>٢- قطب الدين محمد ، (بفيروز كـوه ،</li> <li>توفى سنة ١٤٥ ) حول سيف الدين سورى ، (بفـزنة توفى سنة ٣٤٥ )</li></ul>                                                           |
|             | ٣٤٥ للي ٤٤٥ ٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                |
| 0 { {       | ٣ـــ علاء الدين حسين جهانسوز ، ( غور ثم<br>غزنــة و.نيروزكوه ، خريت غزنــة سنـــة٥٤٥                                                                                                |
| <i>••</i> ٦ | <ul> <li>اسمف الدین محمد بن حسین ، (فیروزکوه توفی فی رجب سنة ۱۵۸) ۰۰ ۰۰ میلی خیاث الدولة محمد بن سام ، (بغور) ۰۰ شمهاب الدین محمد غسوری بن سام ، (غزنة ) ۰۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰</li> </ul> |
| 0AA<br>0A1  | ه غياث الدين محهد بن سام ( توفى بهراة<br>فى ٢٧ جمادى الأولى سنة ٩٩٥ ) ٠٠<br>شهاب الدين ، ثم معز الدين ، ( عامل<br>سابق على غزنة مسلم                                                |
|             | <ul> <li>٢ معز الدين محمد غورى بن سام ، (توفى سنة ٢٠٢) .٠ .٠</li></ul>                                                                                                              |
|             |                                                                                                                                                                                     |

سنة هجرية (1) قطب الدين أيبك ، ( بلاهور ثــم بدهلی من سنة ۲۰۲ الی سنة(۲۰۷) (ب) تاج الدين يلدز ، ( بغزنة من سنة 7.5-115-715-715 (د) ناصر الدين قباحـة ، ( بالسـند والملتان وأوج من ۲۰۲ الى ۲۲۴) (د) بختیار محمد خلجی ، ( فی لکهنوتی (د) بحسار محمد سبی ، ر ۷ غیاث الدین محمود بن محمد بن سام ، ۲۰۲ میاث الدین محمود بن محمد بن سام ، ۲۰۲ میاث ۲۰۲ میلاد در ۲۰ میلاد در ۲۰۲ میلاد در ۲۰ میلاد ٩ علاء الدين أنسلون بن حسين ، (سلطان اسما ، عامل خوارزم شاه ) ۰۰ ۰۰ ١٠ علاء الدين أو ضياء الدين محمد بن شبجاع الدين على ٠٠ ٠٠ ٠٠ Miller James Barrell سلطان اسما ، عالمل أتعنز خوارزم من المعاد المام شیاه حتی سنهٔ ۲۱۲ ) ۰۰ ١ - مفخر الدين مسعود بن حسين ١ ( حزله ابناء أخيه ) ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ابناء أخيه ۲ ــ شیمس الدین محمد بن مسلعود ۰۰ ٣ ــ بهاء الدين سام بن محمد ٤ ــجلال الدين على بن ســام ، ( قتله خوارزم شاه سنة ٦١٢ ) ٠٠٠٠٠ رابعا ــ سلاطين دهلي : الأتراك: and the second of the second of ١ ــ أيبك قطب الدين ، ( استولى على

دهلی سنة ۹۰ وانتزعها من برثوی در ۱۵ دی القعدة ۲.۳ راچا )

| سنة هجرية            |                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٦.٧                  | ۲ ــ آرام شـاه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                      |
| ٦.٧ .                | ٣ ــ أيلتنميش شمس الدين القطبي .٠٠                              |
| شــعبان ۲۳۳          | <ul> <li>إ ـــ فيروزشناه الأول (ركن الدين -٠٠ ٠٠٠</li> </ul>    |
| ربيع الأول ٢٣٠٠      |                                                                 |
| ۲۸ رمضان ۲۸.         | <ul> <li>مــرضية</li> <li>٢ ـــپهرام شاه ٤ معز الدين</li> </ul> |
|                      | ٧ ــ مسعود شاه علاء الدين ، (عــزل في                           |
| ذي القعدة ٢٣٩        | ٢٢ المحرم سنة ٤٤٤) ٠٠ ٠٠٠                                       |
| المصرم ١٤٤           | ٨ _ محمود شاه ( الأول ) ناصر الدين ٠٠                           |
| ١٠ جمادي الأولى ٢٦٤٪ | ٩ ـ بلبان ، غياث الدين اولـوغ خان ٠٠                            |
|                      | . ١ ــ كيقباد معز الدين ، ( اغتيل بامر فيروز                    |
| TAT                  | خلجی ) ۰۰ ۰۰ ۰۰ م                                               |
| •                    | ١١ ــ كيومراث شممس الدين ، ( اغتيل في                           |
| حمادی الأولی ۱۸۹     | ٣ جمادي الآخرة سنة ٦٨٩) ٠٠٠٠٠٠                                  |
|                      | الخلجيون ( الأفغانيون ) :                                       |
| ۳ جمادی              | ١٢_ فيروزشاد (الثاني ) جالال الدين ،                            |
| الآخرة<br>٦٨٩        | (قتل فی ۶ رمضان ۲۹۶) ۰۰۰۰۰                                      |
| 7.81                 | ١٣_ ابراهيم شماه الأول ركن الدين ، (سملت                        |
| رمضان ؟٦٩            | عيناه وقتل في ١٧ رمضان سنة ١٩٥)                                 |
|                      | ١٤ محمد شماه (الأول) علاء الدين ، توفى                          |
| ذو الحجة ١٩٥         | نی ۲ شوال سنة ۷۱۵ ) ۰۰ ۰۰                                       |
| ذر الحجة ٧١٥         | ١٥ ــ عمر شاه شهاب الدين ٠٠٠ ٠٠                                 |
| •                    | ١٦ مبارك شماه ( الأول ) قطب الدين ،                             |
| ٧ المحرم ٧١٦         | ( اغتيل في ٥ ربيع الأول سنة ٧٢٠ )                               |
| ربيع الأول ٧٢٠       | ١٧ خسروشاه ؛ ناصر الدين ٢٠٠٠٠                                   |
|                      |                                                                 |
|                      | خامسا ــ بتو تفلــق شاه :                                       |
|                      | ١٨_تغلق شاه ( الأول ) ، غياث الدين ،                            |
| شىعبان ٧٢٠           | غازی ملك ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰                                            |
|                      | ۱۹ ــ محمد ( الثاني ) جـــونا بن تغلف                           |
| 18.1                 | غياث الدين اولوغ خـــان ، ( توفي                                |
| ربيع الأول ٥٢٧       | في ٢١ المحرم ٧٥٢) ٥٠ ٥٠ ٠٠                                      |
|                      | •                                                               |
| المحسرم ٢٥٧          | محمود بن محمد ( بضعة أيام )                                     |

```
سنة هجرية
                     .٢ ـ فيروز ثماه (الشالث) ، (توفي في
707
            ٢١ المحرم
                     رمضان سنة ۷۹۰ سنة ۰۰ ۰۰
                     ٢١ ــ تغلق شاه (الثاني) ، غياث الدين سالار
٧٩.
           شماه ، (قتل في ١٥ صفط سنة ٧٩١) ١٩ رمضان
                     ٢٢ ــ أبو بكر شياه ( عزل في ٦ المحرم سنة
117
                                        ٧٩٢ وسيجن
           ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۱۷ ضفر
717
               ٢٣ ـ محمد شياه (الثالث) ٠٠٠٠٠ المحرم
       ١٦ ربيع الثاني
                    ٢٤ ــ سكندر شاه ( الأول ) همايون ٠٠
۹۹٥
                    ٢٥ ــ محمود شاه ( الثاني ) ناصر الدين ٠٠
٥٩٧
      ٢٩ حمادي الأولى
                          ۲۱ ــ نصرت شیاه ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۰
717
                      محمود ( الثاني ) ، ( للمرة الثانية )
                      اقبال أن بن ظفر ، ( مطالب بالحكم ،
                      هزمه خضر خان سنة ۸۰۸ ۰۰ ، ۰
4.1
                      ٢٧ ــ دولت خان لودى ( فترة شعفور حتى
                      سنة ۱۸۱۷) ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰
711
        ١و
               318
                                 سمايعا ــ الخوارزميسون:
- Y $ a \ \ Y \ - 1 .
                              ١ ـــ أنوشتكين ١٠ ٠٠ ٠٠
۱۹۱ ه/۱۰۹۸م
                      ٢ ــ قطب الدين محمد ٠٠ ٠٠ ٠٠
770 a/11119
                      ٣ ــ آتســــز ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠
 100 a/10119
                              ٤ ــ آيــل أرســالان ٠٠ ٠٠
 1176 a/77119
                      170 a/77119
                     ۲۹٥ ه/۱۲۰۰م
                      ٧ ــ علاء الدين محمد ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠
(VIF a/A7F a)
                      ٨ ــ جــ الله الدين منكبرتي ٠٠ .. ..
(-1771/n1771g)
```

## يلخاثات فارس

# (بنسو هسولاكو)

| سنة هجرية                                 |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 307                                       | ١ ـــ هولاكـــو ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                              |
| ربیع الثانی ۲۲۳                           | ٢ ـــ آباقا ، ( توفی فی ۲۰ ذی الحجة ٦٨٠ )                   |
| ذو الحجة ٦٨٠                              | ٣ ـــ أحمد تكوادر ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                |
| ۲۷ جمادی الأولمی ۲۸۳                      | <ul> <li>إ ــ أرغون ، (توفى فى ٧ ربيع الأول ٦٩٠)</li> </ul> |
| ربيع الأول ٦٩٠                            | <ul><li>۵ ــ کیختو ، (ارینجین تورجی) ۰۰ ۰۰</li></ul>        |
| جمأدى الآخرة ٢٩٤                          | ٦ ـ بايسدو ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                                      |
| ذو الحجة ١٩٤                              | ۷ ـ غازان محمسود ۰۰ ۰۰ ۰۰                                   |
| شسوال ۲۰۳                                 | ٨ ــ اولجايتو خدا بنده محمد                                 |
| مستهل شوال ٧١٦                            | ٩ ـــ أبو سعيد بهادر ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠                            |
| ٧٣٦                                       | ١٠ ـ آربا كاول ( معز الدين ) ٢٠ ٠٠                          |
| ٧٣٦                                       | ١١ موسى ٠٠٠                                                 |
|                                           | المنافسسون ٠٠ ٠٠ ٠٠                                         |
| YTXXTY                                    | ١٢ - محمد ٠٠٠٠٠٠                                            |
| سن ترك ٧٣٨ــ٧٥٨                           | ١٣ ـ طفاتيمور ٠٠٠٠ ولا هم حا                                |
| V { 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ١٤ جهان تيمور ٠٠٠٠ الجالائر                                 |

#### المصادر والراجع

- ابن الأثير (ت ١٣٠ه/١٣٨م) على بن أحمد بن أبى الكرم .
   « الكامل في التاريخ » .
  - ٢ \_\_ أحبد أمين:
- (1) ضمى الاسلام (الجزءان الأول والثاني ما القاهرة ١٩٣٨) .
  - ٣ \_ (ب) ظهر الاسلام (جزءان \_ القاهرة ١٩٤٥) .
- ٤ ـــ أحمــد الساداتى :
   (1) تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية ( القاهرة ١٩٥٨ ) .
  - ه ــ (ب) تاریخ بخاری ــ تالیف أرمینیوس فامبری .
- ۲ ـ ابن ابی اصیبعـ : ت ۲۲۷ه/۱۲۷۰م ـ ابو العباس احمـ د بن
   القاسم بن خلیفة مونق الدین .
  - « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » .
    - ٧ ــ ابن بطـوطة: الرحلة .٠:
      - ٨ \_ ( أ ) بروكلمان : كارل
  - « تاريخ الشعوب الاسلامية » (بيروت ١٩٤٨) .
    - ٩ \_ تاريخ الآداب الاسلامية .
- ۱۱ ـــ البيرونى : (ت ٤٠)ه/٨١٨م) أبو الريحان محمد بن أحمد .
   (1) « الآثار الباقية عن القرون الخالية » طبعة أدوارد سخاو .
  - ١١ -- (ب) « الجماهر في أحوال الجوافر » .
    - ١٢ \_\_ (ج) « تاريخ الهند » .
- ١٣ ــ تاريخ البيهقى (ت ٤٧٠ه) محمد بن حسين ، نقله الى العربية
   الدكتور يحيى الخشاب وآخرون .

- ۱۱ ــ حتى فيليب ٠ « تاريخ العرب المطول »
- ١٥ ـ حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السياسي .
- 17 \_ حسن أحمد محمود : « الاسلام في آسيا الوسطى » .
- ۱۸ ــ ابن خلكان : (ت ۱۸۱ه/۱۲۷۱م ) شمس الدين أبو العباس المدن أبي بكر الشافعي . «وفيات الأعيان» تحقيق محيى الدين عبدالحميد (القاهرة ١٩٤٨) .
- ۱۹ ــ زامباور: ادوارفون .
   « معجم الانساب والأسرات الحاكمة » .
   نقله الى العربية الدكتور زكى حسن والدكتور حسن محمود .
   ( جامعة القاهرة ۱۹۵۱ ) .
  - .٢ \_ السيوطى (ت ١٩٥/هم/١١م) عبدالرحمين بن أبى بكر حلال الدين .
    (١) « تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين القائمين بأمر الأمية » ( التاهرة ١٥٦١ه) .
    - ٢١ (ب) « حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » .
       ( حزءان ــ القاهرة ١٣١١ه ) .
- ۲۲ ــ المعتبى : (ت ۲۸ه ۱۰۳۱م) أبو نصر محمد بن عبدالجبار « تاريخ اليمينى » (جزءان ــ القاهرة ۱۸۸۱ه) .
- ٢٣ ــ ابن العماد الحنبلي : (ت ١٠٩٨هـ) أبو الفـــلاح بن عبد الحي ابن العماد الحنبلي .
  - « شندرات الذهب في أخيار من ذهب » (القاهرة ١٣٥٠ه) ٠
  - ۲۷ ابن العمید ( ۲۷۲ه/۱۲۷۳م ) الشمیخ المکین جرجس ابن العمید .
     ۳ تاریخ المسلمین » .
    - ۲۵ ــ التلثيقندى : (ت ۸۲۱ه/۱۶۸۸م) أبو العباس أحمد . صبح الأعشبي في صناعة الانشا » .

٢٦ ــ ابن كثير : (ت ٧٧٤ه/١٣٧٢م) عماد الدين أبو الفدا اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشتى . « البداية والنهاية » ( القاهرة ١٩٣٢ ) .

۲۷ ــ لوبون : جوستانه : « حضارات الهند » .

۲۸ ــ متز : آدم . « المحصارة الاسلامية في القرن انرابع الهجرى » . ( جزءان ــ القاهرة ١٩٤٠ ) .

79 ــ أبو المحاسن : (ت ٨٤٨ه/٢٦١م) جمال الدين يوسف ابن تفرى بردى - «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ــ دار الكتب المصرية،

. ٣ - محمد جمال الدين سرور: «تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق» .

۳۱ ــ المقریزی: (مت ۱۷ه/۱۱)م ) تقی الدین احمد بن علی ۰ « المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار » .

٣٢ ــ ياقوت : « معجم البلدان » .

#### مراجسع فارسسية

- ١ عبدالحميد لاهورى: بادشاهنامه .
- ٢ ـ علاء الدين عطا ملك الجويني : تاريخ جهانكشاى لبدن ١٩٣٧) .
- ٣ ــ غياث الدين بن همام الدين الحسينى : « حبيب السير في اخبار افراد البشر » ( طهران ١٣٧٣هـ ) .
  - ؟ ــ احمد بادكر : « تاريخ سلاطين انفاني » .
  - o س عباس خان سروانی : « تاریخ شیرشاه » .
    - ٦ عباس القبال : تاريخ عمومي ايران ، ٠
  - ٧ محمد قاسم هندو شاه : « تاریخ فرشته » .
    - ۸ ـ شاه ابو تراب ولى : « تاريخ كجراث » .
      - ۹ ــ رستم على : « تاريخ هندى » .
  - ١٠ غلام حسين سليم : « رياض السلاطين أو تاريخ بنغاله » .
    - ۱۱ محمد إسلام : « فرحة الثاطرين » .
    - ۱۲ عبدالقادر بن ملوك بدوانى : « منتخب التواريخ » .

#### ثالثا: مراجع أوربيعة

- 1. Ah, M. A.A.: History of Indo-Pakistan. Dacca, 1970.
- Ameer Ali: The Spirit of Islam, London, 1923.
- 3. Barthold W.: Histoire des Turs. d'Asie. Paris. 1945.
- 4. Barthold: "Hist of Turkestan".
- 5. Binyon. Laurence: "The Court Painters of the Grand Moghul".
- 6. Browne: Edward. "A Literary History of Persia".
- 7. Czaplika M.A. "The Turks of Central Asia".
- 8. Defremery: "Histoire des Sameinides".
- Degwgnes, J. "Histoire eGneral des Huns", des Turs, des Mongols. Paris, 1940.
- 10. D'ohsson, Baron. C. "Histoire des Mongols".
- 11. Duff, Grant, "Hist. of the Mahrattas". 1921.
- 12. Dumbar, G. "History of India From the Earliest Times to the resent Day. London 1956
- 13. Elliot H.M. Dowson. John. "The History of India as told by Its own Historians The Mohammadan Period. London, 1867.
- 14. Gait, Edward. "Hist. of Assam. Calcutta. 1929.
- 15. Garratt. G.T. "The Legacy of India. Oxford 1930.
- 16. Garret Ed. Mughol Rule in India. 1930.
- 17. Gibon. 'The History of the Decline and Fall of the Roman Empire'.
- 18. Grousset, R. "L'Empire Mongol".
- 19. Grousset, R. "Hist. de l'Extreme Orient." Paris, 1929.
- 20. Habib, Mohammed. "Sultan Mahmud of Ghaznin". (New Delhi 1967).

- 21. Hammer, J.D. "Histoire de l'Empire Otoman, (Paris 1930).
- 22. Harvel, F.B. "The History of Aryan Rule in India".
- 23. Howorth, H. "History of the Mongols. 3 vols. London 1864.
- 24. "The Indian Moslems by an Indian Mohamedan. London 1938.
- 25. Lal. "A Hist. of hte Khaljis".
- 26. Lane Poole: The Muhammadan Dynasties". Paris. 1935.
- 27. "Medieval India under the Mohamedan Rule". (New York 1962).
- 28. Majundar, R.C. "An Advanced History of India". (New York 1968).
- 29. Morel. "A Short History of India (London 1890).
- 30. Munshi. "The Struggle for Empire". (Bombay 1969).
- 31. Nicholson. A. Reynold. "Literary History of the Arabs." (Cambridge 1960).
- 32. Noldeke, "Sketches from Eastern History.
- 33. "A Modern History of India."
- 34. Prasad: "A short History of Muslim Rule in India". (Allahabad 1933).
- 35. Sarkar: "Hist. of Aurengzib" (Calcutta 1924).
- 36. Smith. V.A. "Hist. of fine Arts in India". (Oxford 1930).
- 37. Spear, P. "Twilight of the Mughuls" (Cambridge 1951).
- 38. Vambery. A. "A History of Bokhara (London 1873).
- 39. Weil: "History of the Khalifs".
- 40. Cambridge Medieval History.
- 41. Cambridge Hist. of India.
- 42. Cambridge Hist. of Iran.
- 43. Ency. of Islam.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



انظر كتاب تاريخ المسلمين في شبه القسارة الهندية



(م ٣٢ ـ الدول الاسلامية المستقلة)





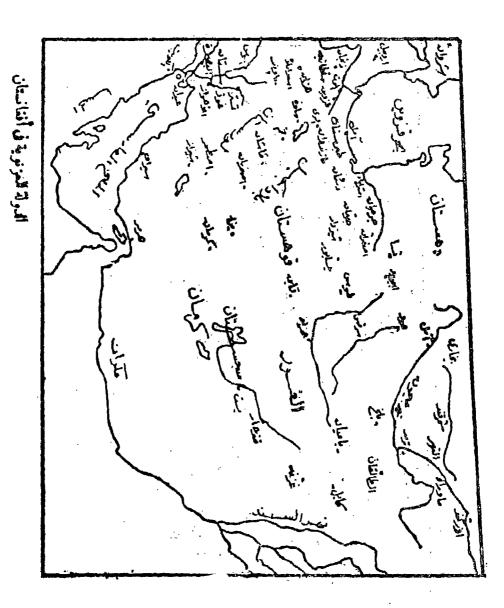

# فهرس موضـــوعات الكتاب

: '

| منقحة      | <b>1</b> )    |        |         |        |         | -      |          | ع      | نسو        | الموط   | •        | . •        |
|------------|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|----------|--------|------------|---------|----------|------------|
| 1 -        | ****          | •••    |         | ····   | •••     | •••    | •••      | •••    | •••        |         | دبة      | المقــــ   |
|            |               |        |         |        | گول     | اب الأ | البــــا |        |            |         |          |            |
|            | ·' <u>-</u> - |        | سلاميا  | لة الا | ، الدو  | شرق    | سية في   | لسيام  | عياة اا    | ال      |          |            |
|            |               | •••    | •••     | •••    | •••     | •••    | •••      |        | برية       | الطاه   | الدولة   | _ 1        |
| <b>A</b>   | •••           | •••    |         | •••    | •••     | •••    | •••      | •••    | رية        | الصفا   | الدولة   | ٢          |
| 17         | •••           | •••    | ••••    | •      |         | •      |          |        | انية       | المساه  | الدولة   | _ r        |
| ۲.         | •••           | •••    | •••     | •••    | •••     | •••    | •••      |        | هية        | البويا  | الدولة   | <b>_</b> { |
| 77         | •••           |        | ديلم    | لأد ال | ان وب   | جرجا   | ىتان و   | طبرس   | ة في       | الزيدي  | الدولة   | ه ـــ ه    |
| 7 5        | •••           |        | بيلم    | دد الد | ن وبا   | جرجا   | تان و    | طبرس   | م فی ه     | لامسلاه | ُهور ا   | b          |
| ٤٣         | كوية          | . ألكا | الأكراد | عكمها  | أن يح   | قبيل   | الجبل    | ، بلاد | ىية فى     | لسياد   | حياة ا   | 13         |
| 13         |               | •••    | •••'    | ***    | ***     | •      | رية      | الكاكو | كرآد       | لة الأ  | يام دو   | Ā          |
| 73         |               | •••    | حہد     | ولة .  | لاء الد | قی غا  | الجبل    | بلاد   | ىية فى     | لسياس   | حياة ا   | 11         |
| ٦.         | •••           | 200    |         | •••    |         | ····   | ••••     | ية     | و الثان    | كاكوية  | ولة ال   | ٠ د        |
|            |               |        |         |        |         |        |          |        |            |         |          |            |
|            |               |        | -       | ,      | انی     | ب الث  | البسا    |        |            |         |          |            |
| <b>Y</b> F | ***           | •••    |         | •••    | •••     |        |          | •••    | <u>ئ</u> ي | الفزنو  | لدولة    | ) 1        |
| 79         |               | •••    | •••     | •••    | •••     | •••    | •••      | ړية    | الفزنو     | لدولة   | ببام راا | قت         |
| ٨٩         |               | ***    | •;•     | *** .  | . •••   | •••    | •-•      | ـة     | اخليب      | بث الد  | أحسدا    | y)         |
|            |               |        |         |        |         |        |          |        |            |         |          |            |

| صفحة | الموضيوع |     |     |       |       |         |        |        |         |                                        |           |             |
|------|----------|-----|-----|-------|-------|---------|--------|--------|---------|----------------------------------------|-----------|-------------|
| 47   |          | ••• | ••• | - 4   | . :   | غزنوية  | لة الـ | الدو   | ارجية   | ت الذ                                  | ألعلاتناه |             |
| 47   | ••-      | ••• | ••• | ***   | •••   | •••     | _ية    | مباسـ  | غة ال   | الخسلا                                 | مــع ا    | _ 1         |
| 1.7  | •••      |     |     |       | •••   | رة      | المجاو | امية   | الاسا   | البلاد                                 | مسع       | _ ٢         |
| 111  | ••••     | ••• | ••• | ٠     | •••   | •••     | •••    | •••    | هند     | للد الـ                                | ⊶ع ؛      | <b>-</b> *  |
| 171  | •••      | •   | ••• | •••   | هند   | بلاد ال | ئىن    | زنوية  | ت اله   | غنوحا                                  | نتائج ال  | i           |
| 371. | •••      | ••• | ••• | •••   | •••   | •••     | •••    | ـة     | تثافي   | ـة الا                                 | النهض     | <u> </u>    |
| 180  | •••      | ••• | ••• | •••   |       | رها     | وانهيا | وية ا  | الفزا   | الدولة                                 | ضعف       | _ 0         |
| 108  | •••      | ••• | *** | •••   | •••   | •••     | ,      |        | بوقية   | السك                                   | الدولة    | <u> </u>    |
| ۱۷۷  | •••      |     | ••• | •••   | •••   | •••     | ريرة   | والجز  | وصل     | بكة الم                                | ول أتا    | ۲ – ۲       |
| ۲۸۱  | •••      | ••• |     | 14.00 | •••   | •••     | •••    |        | باسية   | ، السب                                 | لعلاقات   | 1)          |
| 114  |          | ••• | ••• | •••   | •••   | •••     | •••    | می     | الاستلا | شرق                                    | ابكة الم  | zi          |
| 1.9  | •••      | ••• | ••• | •••   |       | ***     | •••    | •••    | •••     | ون                                     | أيوبي     | <i>(</i> 1) |
| 440  | •••      |     | ••• | •••   | •••   | •••     | ول     | والمغ  | يېيون   | والصل                                  | أتابكة ,  | /1          |
| 779  | •••      |     |     | •••   | • • • | يرة     | الجز   | بلاد   | ـة في   | ثقاني                                  | حياة ال   | 11          |
| 7,77 |          |     | ••• | لها   | وزوا  | جزيرة   | ل وال  | لوصا   | ابكة إ  | ول أتــ                                | حلال د    | اذ          |
| ۲۸۲  |          | 490 | ••• | •••   | ***   | •••     | ان     | ، ایر  | بلية و  | نسماعي                                 | ولة الا   | ). ــ د     |
| 777  |          | ••• |     | •••   | •••   | •4*     | •••    | ä      | ارزمي   | الخسو                                  | لدولة     | lt (        |
|      | •••      | ••• | *** | •••   | •••   | •••     | Ļ      | نمسول  | والم    | زميون                                  | خــوار    | 11.         |
| 711  |          | *** | ••• |       | •     | •••     | بة     | ىباسىي | غة ال   | لخسلا                                  | لقوط ا    | سند         |
| 415  | •••      |     | ••• |       |       |         | داد    | بغسد   | سقوط    | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | غول بــه  | 11          |
| 719  |          | ••• |     | •••   | اق    | والعرا  | رس     | ة بنا  | يلخاني  | ول الا                                 | لة المف   | دو          |

السفحة

# الموضسوع

# البساب الثالث الدول الاسلامية في الهند

| 441;       | ***     | ••• | •••  | •••   | •••     | •••      | ***    | •••     | ورية    | ة الغ         | الدول    |
|------------|---------|-----|------|-------|---------|----------|--------|---------|---------|---------------|----------|
| 137        | •••     | ••• | •••  |       |         | •••      | •••    | ــد     | رد الهن | ور: وبا       | _فال     |
| ΥŧΛ        | ***     | ٠   |      | •     | •••     | رها      | نهيسا  | ور وا   | الفر    | ، ملكة        | . ضعف    |
| 401        | •••     | ••• | •••  | اليك  | ۍ الما  | . الملول | ئي عهد | لامية و | لساا ر  | ة دهلي        | ـ تسلطة  |
| ۲۷٥        |         | ••• | •••  | •••   | •••     | •••      |        | •••     | سية     | ، الخلم       | الدولا   |
| <b>770</b> | •••     | ••• | •••  | •••   | •••     | •••      | هلي    | ن في د  | الخلجية | لد <b>ولة</b> | هيام ا   |
| ۸٧٢        |         |     |      |       |         |          |        |         | طين اا  |               |          |
| 1.1        |         |     |      |       |         |          |        |         | سلق     |               |          |
| 7.3        | • • • • | ••• | •••  | •••   | لی      | ی ده     | ند عا  | في الم  | ستقلة   | ات الم        | سادلامار |
| 113        | •••     | ••• | **** | 4** ` | • • • • |          | ***    | ة       | الخارج  | الاقات        | الم      |
| <b>٤٢٧</b> |         | ••• | •••  | •••   | •••     | •••      | •••    | •••     | ں       | المغسو        | -ع       |
| 373        | •••     | ••• | •••  | •••   | •••     | •••      | هند    | لاد ال  | ری لب   | التيمو        | اللفزو   |
| YF3        | ••••    | ••• | •••  | •••   | مية     | الإسلا   | .هلی   | طنة د   | ية لسا  | ة الثقاه      | الحياة   |
| ξ٧٨.       | • • • • |     |      |       |         |          |        |         | جداول   |               |          |

رقم الايداع بدار الكتب القومية

الترتيم الدولي

1YY - 1 - - - - - - - - 0.

# شركة دارالا شعاع الطباعة

۱۶ ش عبد الحميد - جنينة قاميش السيدة زينب - عبد الحميد ٣٦٣٠.٤٦٩



تطلب جميع ه شوراتنا من

تطلب جميع ه شوراتنا من مؤسسة دار الكتاب كحديث

للطبع رالنشر والد زيع الكويت شارع فهد السالم عمارة السوق الكبير بجوار المخازن الكبرى محل رقم ٢٥٠ ارضى ت ٢٢٧٦٤ . • ب ٢٢٧٦٤